



العَقْدُ الفَاخِرُ لِلْحَسَنُ خَلْبَقَا ظِلْكِ إِلْهِ الْكِيْنَ خَلْبَقَا ظِلْكِ إِلْهِ الْكِيْنَ (١)

# بِسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَرِ الْحَجِيمُ

# الجيل الجليد ناشرون

اليمن \_ صنعاء

هاتف: ٥/٤/٦٢/٤

قاكس: ۲۱۲۱٦۴

E-mail:

Aljeel@y.net.ye

Web site:

www.aljeel-aljadeed.com

قسم التوزيع والجملة :

(۲۵۵۲۸٦) تعویله (۱۰٤)

فرع الجامعة الجديدة هـ/ ٢٢٧٥٤٠

فرع الحي السياسي هـ/ ٢٧٩٤٠

فرع عدن : هـ/ ٢٦٦٤٦٩ـ ٠٢

فرع تعز : هـ / ١٦٥٩٥٥ – ٠٤

فرع الحديدة : هـ/ ٢٢٨٨٣٢ - ٥٣

فرع حضرموت : هـ / ٣٨٤٠٥٢ -- ٥٠

قرع إب: هـ / ٤٠١١٩٠ ـ ٢٠

الطبعة الأوالع

- 1249 - 1249 da

A \*\* \* - P \*\* \* 4

جميع حقوق الطبع محفوظة



مَكنبَة الجيل الجديد

حقوق الطبع محفوظة (C) ٢٠٠٩م لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه باي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يُمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه . ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر

# العقد الفاخرالحسن

خَلِبْقِ إِنْ الْكَائِرُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْنِيُ

وهو: طِرازُاعلَامِ لِرَّمنِ فِي طبقاتِ اُعْيَانِ اَمْيَنِ عِرازُاعلَامِ لِرَّمنِ فِي طبقاتِ اُعْيَانِ اَمْيَنِ

مَّالِيفُ ٱلإِمَامِ المُوِّرِّحِ أَبِي ٱلْحَسَنِ عَلَى بِنِ ٱلْحَسَنِ الْحَرَرِجِيِّ المَّذِفِي ١١٢ هِ

تخفي دَدِلسَهُ

مُبَارِكِ بنُ مُجَّدَ الدُّوسَرِي جَمِيْل أَحَد سَعُداً لأَنشول

عَبداً للّه بن قَالُدالعَبَّادِي عَلىعَبداً للْدصَالِح الوصَابِي

المحكلد الأقلت

ا لميل الجديدنا يشرون صَنعتاء

کتا بیخانه مرکز دخیفات کامپیوتری علوم اسلامی

18477

شمار، ثبت: تاریخ ثبت :



تفت يم :

إعداد

الأستاذ الدكتور

عبدالرحمن عبدالواحد محمد الشجاع كلية الآداب - جامعة صنعاء

يطيب لي أن يصدر هذا الكتاب (الموسوعة) بهذه المقدمة نادرة البضاعة ، متشرفاً في أن أضع شخصى القاصرَ بجوار عمل طويل القامة كهذا ولكن . لا بد ثما ليس منه بد..

فهذا الكتاب الضخم ، بغض النظر عن الاختلاف في اسمه سواءً أكان (العقد) أو (الطسراز) فكل لفظ له دلالته ومعناه عند المؤلف .. فهو (عقد) على جيد الزمن لأنه ضم أعيان وأكابر اليمن ، وهو (طراز) أي نمط جيد في كل شيء يحتويه .. لأنه انتخب الجيد من أعيان وأكابر اليمن .

أقول: بغض النظر عن الاختلاف في مستنى الكتاب رغم عمق اللفظين الواردين علسى طرة الكتاب .. فإن محتوى الكتاب وضخامته يشكل عملاً كبيراً .. إلا أنه لا يستغرب أن ينتج هذا العمل الكبير في اليمن بلداً ، والقرن الثامن الهجري زمناً ، ومن الخزرجي مؤلفاً.

فاليمن في هذا القرن كان ينعم في بحبوحة علمية واسعة الطيف تـــشمل بيـــوت الـــسلطنة والإمارة، كما تشمل بيوت الفقراء وأصحاب الحاجة.

لقد كان اليمن في عهد الدولة الرسولية (٦٢٦-٨٥٨هـ / ١٣٢٩-٤٥٤م) مسشهوراً بالاستقرار السياسي النسبي الذي أدى إلى إفراز علمي واسع في جميع المجالات .

وحصلت الحركة العلمية على تشجيع متعدد الألوان .. سواء من قبل السلاطين والأمراء ، أو من حاشيتهم نساء ورجالاً ، عبيداً وأحراراً . وهذا التشجيع إما آنياً ، أو دائم العطاء ، فالأوقاف التي كثرت بشكل هائل (١) في عهد الدولة الرسولية كانت نوعاً من التشجيع الدائم المستمر.

فهذا البلد في ظل هذه الدولة حاز مكانة عالية من الحركة العلمية بأجمعها سواءً في مبانيها ، أو رجافا ، أو إنتاجها العلمي الواسع .

<sup>(</sup>١) انظر ، الشجاع .. الوقف العلمي

أما الزمن: فالقرن الثامن الهجري هو قرن متفرد وسط بين القرنين السادس والسابع والقرنين التاسع والعاشر ولا نبالغ إن قلنا إنه كان قرن التأسيس الثاني للعلوم لأن القرنين السادس والسسابع كانا بمثابة التمهيد لما جاء في القرن الثامن وأما القرنان التاسع والعاشر فقد بدءا بحمسلان علامسات الأفول الثانية ولذا كان القرن الثامن هو من قرن العطاء العلمي .. فبعد أن قوضست أركسان دار الإسلام من الشمال والغرب عن طريق الحملات الصليبية ، ومن الشرق عن طريق الاجتياح المغولي . ومن الداخل عن طريق الضعف الذي اعترى جسم الأمة. إذا بالقرن الثامن يشهد معافاة جسم الأمة وانبعائه ويظهر هذا على ملامح الحركة العلمية على مستوى دار الإسلام كلها .

فقد عكف علماء الأمة على إعادة تشكيل العلوم والمعارف ، وجمع ما فقد منه في الجسوائح التي لحقت بالأمة. فخرج لنا في هذا القرن رجال (موسوعيين) بذلوا جهدهم ووقتهم في سبيل إخراج تراث علمي ضخم لم يشهد التاريخ مثله. ولهذا لا غرابه إن أطلقنا علمى هذا العمص عمص الموسوعات، حيث نبغ علماء أفذاذ في كل المجالات العلمية أن

فكان أبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي (ت ١٤٠٩ مــ / ١٤٠٩) أحد هؤلاء الموسوعيين النوابغ الذي كرس وقته لإخراج هذا العمل الفريد . وغيره من الأعمال التاريخية البارعة. مـــدعوماً من قبل دولة راعية للعلوم والمعارف.

متخذاً منهجاً دقيقاً في ترتيبه ، حيث جعله في ثلاثين باباً : ثمانية وعشرون باباً لحروف المعجم (حروف الهجاء) وباب للمسمَّين بالكُني ، وباب للنساء.

ووضع القواعد التي التزمها في ترتيب الحروف في مقدمة كتابه بشكل دقيق فريد. والغريب أن مثل هذا المنهج ينسبه أصحاب كتب مناهج البحث الحديث إلى علماء الغرب ، بينما هسو مسن الأمور المتداولة لدى علمائنا في القرن الثامن الهجري – الثالث عشر الميلادي – الذي كسان فيسه الغرب يرزح تحت ظلمات الجهل المطبق.

 <sup>(</sup>١) انظر : عن الاتجاه الموسوعي في العهد المملوكي : ظمياء محمد عباس السامواني . المنهج التاريخي عند القلقشندي ٢١-٣٥ .
 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ٢٠٢١هـ / ٢٠٠١م.

فوجهه إلى ما ينبغي أن يفعله سواء في جمعه أو تبويبه ثما يدل على أن السلطان نفسه كان أحد علماء عصره . وعمله هذا أحدث وهماً بأن الكتاب هو للأشرف الرسولي وليس للخزرجي .

بينما ما ذكره في مقدمة كتابه يدل على تواضعه ولطفه ودماثة خلقه ....

أما المحققون الأربعة فقد كانوا كالأركان الأربعة لأي بنيان .. فبنيان الكتاب قام على أكتاف أولئك الأربعة الذين بذلوا جهداً عظيماً في إخراج النص .. رغم تفاوت الجهود بين شخص و آخسر كما هي طبيعة الفروق بين البشر .

كان أولهم عبدالله قائد العبادي الذي حاز قصب السبق في الولوج إلى ساحة هذا الكتساب الواسعة وبعد جولات وصولات اختار جزءاً من الكتاب متجاوزاً الجزء التاريخي السسردي السذي تصدر الكتاب قبل قسم التراجم..

ولقد عرفت عبدالله العبادي شاباً مثابراً نهماً للعلم محباً له ، جامعاً للمصادر المتنوعة سواءً أكانت مخطوطة أو مطبوعة .. لا يتوانى عن أن يناقشني في قضايا وردت في الكتاب عبر الهاتف بالساعات الطويلة, ولذلك خرج الجزء الأول الذي اشتمل على التراجم الواردة من (باب الهمورة حتى هاية باب الحاء) بشكل دقيق متميز ضم (٣٤٧ ترجمة) (١). هذا غير التراجم الثانوية التي وردت في ثنايا الترجمة الأصلية من أقارب المترجم لهم .

أما مبارك الدوسري فقد استكمل ما بدأه عبدالله العبادي من الكتاب فوجد نفسه يخوض عن رغبة شديدة – عباب هذه الموسوعة فاختار من (باب الخاء إلى باب الظاء) وتابع ما انتهى إليه العبادي في ترقيم التراجم فبدأ العد من رقم (٣٤٣) حتى (٤٦٥) فضم هذا الجزء (١٢٣ ترجمة) (٢٠ ومبارك عرفته أولاً من خلال الاتصالات العلمية عبر الهاتف ، ثم بالمقابلة مواجهة في اليمن أكثر مسن مرة في مرحلة جمع المعلومات لوسالته لاستكمال إخراج الجزء الذي اختاره من الكتاب. فسار على منوال عبدالله العبادي يحقق ، ويحرر ، ويشرح ، ويوضح فبذل جهداً كبيراً مما يدل على أنه يسير في خط الباحثين الجادين المثابرين.

(١) قال درجة الدكتوراة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سنة ٢٦٪ ١هـــ . تحت إشراف د. أحمد بن صاخ الطاسان. .

 <sup>(</sup>۲) حصل الدوسري عنى درجة الماجستير بهذا الجزء من جامعة الملك خالد سنة ۱۴۲۸هـ ، تحت إشراف د. سسعد بسن سسعد الجميدي .

وأما على الوصابي<sup>(۱)</sup> ، وصاحبه جميل الأشول<sup>(۲)</sup> فقد طلبا مني المسشورة لاختيار موضوع للتسجيل لدرجة الماجستير فدللتهما على أن يقوما باستكمال تحقيق هذا الكتاب الموسوعي فقبلا التحدي رغم أنني خوفتهما بأن العمل ليس عملاً سهلاً وأنه سيتطلب منهما جهداً غير عادي .. فأقبلا برغبة وتطلع وأثبت كل منهما أنه أهل لخوض مجال التحقيق ، فشمّرا عن ساقي الجد ، وبذلا جهداً عالياً مسن الصبر والأناة مما أهلهما لإنجاز هذا المشروع الكبير . ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لوزع الباقي بين أربعة باحثين أو ثلاثة لأن العمل في التحقيق عمل شاق وليس كما يتصوره السبعض أسبهل الأعمسال البحثية، وتأتي مشقته من أنه يتطلب ثقافة واسعة ، واطلاعاً متنوعاً ، ورجوعاً إلى موارد كثيرة متعددة وقراءة واعية للنص حتى يخرج كما أراده المؤلف . وقد أثبت كل منهما أنه أهل لهذا العمسل . فاختسار على الوصابي باب العين وحده لأنه أكبر الأبواب فقد استوعب (٢٤٤ ترجمة) اساسية و (٨٥ ٧ ترجمة) ثانوية وردت أثناء سياق التراجم الأصلية.

وأخذ جميل الأشول ما بقي من تراجم الكتاب وهو من باب الغين إلى الياء ، وباب الكُنسى ، وباب الكُنسى ، وباب الكُنسى ، وباب النساء. وكان عدد التراجم التي وردت في هذا الجزء (٥٩٥ ترجمة أصلية) و (٤٤٠ ترجمه ثانوية) وهذا الجزء كبير جداً كان حقه أن يقسم إلى جزئين يتحمله أكثر من واحد.

وهكذا فقد صار عدد التراجم الأصلية بأجمعها حوالي (١٥٠١ ترجمة) هذا عـــدا التـــراجم الثانوية التي وردت أثناء الترجمة الأصلية التي انتبه إليها الباحثان على عبدالله صالح الوصابي وجميــــل الأشول ، فأفردا لهذه التراجم فهرسة خاصة.

ويبقى من هذا الكتاب جزء خاص تقدم قسم التراجم ، أفرده المؤلف للعرض التاريخي مبتدءاً بسيرة الرسول على مروراً بالخلفاء خليفة خليفة حسى سسقوط بغداد على يسد المغول بسيرة الرسول المحلق مروراً بالخلفاء خليفة خليفة حسى سسقوط بغداد على يسد المغوق بن (٦٥٦هــ/١٢٥٩م) ثم يمضي في عرضه للأحداث حتى عصر السلطان المملوكي الظاهر برقوق بن أنص (٦٠١هــ/١٣٩٨م) في سلطته الثانية . هذا القسم التاريخي لم يضمه العبادي إلى الجزء الذي حققه ، واكتفى بالمقدمة العامة للكتاب . ليدخل في التراجم مباشرة ، ولكى يكتمل الكتاب كله فقد

 <sup>(</sup>١) حصل علي الوصابي على درجة الماجستير بهذا الجزء من كلية الآداب جامعة صنعاء سنة ٢٧٤ هـــ/٢٠٠٦م تحـــت إشـــراف
 أ.د. محمد عبده السروري .

 <sup>(</sup>٢) كال جميل الأشول درجة الماجستير بهذا العمل من كلية الآداب جامعة صنعاء سنة ٢٧٤ هـــ/٢٠٠٩م، تحسبت إشسراف أ.د.
 محمد عبده السروري.

أسند هذا القسم إلى طالبة في قسم التاريخ – جامعة صنعاء-لتسجيل درجة الماجستير<sup>(١)</sup> ، وما زالت حتى كتابة هذه السطور في طور الإعداد والتحقيق .

و يحكم اختلاف البشر وإمكاناتهم وقدراتهم فإن من الإنصاف أن نؤكد على أن الأربعة الباحثين اختلفت قدراتهم وإمكاناتهم من واحد إلى آخر ، وكذلك مع اختلاف المشرفين ، والمنهجية التي اتبعها كل باحث بناءً على توجيهات مشرفه . ولهذا قد يلاحظ القارئ تفاوتاً وتبايناً في عمسل التحقيق في كل جزء من الأجزاء الأربعة محتفظاً باسم محققه . ولم تتدخل دار النسشر إلا في جمع المصادر في قائمة واحدة. وفي عمل أرقام مسلسلة لكل التراجم في كل الأجزاء ، مع عمل فهارس عامة للكتاب كله.

ويحسن بي في هذه المقدمة القصيرة أن أشير إلى شيء ساد في هذا الكتاب ، وهو أن المؤلسف نقل في بعض التراجم معلومات تتعلق بالتصوف والمتصوفة دون أن يشير إلى أي تعليق من قريسب أو من بعيد ، مما يدل على أنه مؤيد لها ، رغم ما يمتلكه من هَلَكَة ناقدة ، وقدرة على التفنيد التي ظهرت في أكثر من موضع في كتابه أما أن يدخل في الروايات الواردة عن التصوف والمتصوفة فهذا لم يحاول إقحام نفسه فيه ، ولا نظن إلا أنه كان كأحد أبناء عصره الذين كانوا في عمرهم يميلون إلى التصوف ، خاصة إذا ما عرفنا أن السلاطين من بني رسول كانوا يتبنون هؤلاء المتصوفة — أو راضين عن مسلكهم على الأقل — وحتى لو افترضنا أن الخزرجي لا يميل إلى التصوف فإنه لم يتخذ موقفاً معادياً من المتصوفة لقريم من السلاطين فيتحول رضاهم عنه إلى غضب عليه هو في غنى عنه.

وأخيراً إذا كان لي أن أقول كلمة شكر فهي في حق دار النشر (مكتبة الجيل الجديد - صنعاء) فإنني أقدم لهم الشكر الجزيل نيابة عن الباحثين الأربعة لإقدامها على تجشم صعاب الطباعة ، ولا أكون متجاوزاً إن تعمدت ذكر كل من أبي حسان أبا زيد على متابعة هذا العمل خطوة بخطوة ، وعبدالحميد الشرعبي على قراءته الفاحصة للكتاب كله والعمل على تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح .. والشكر موصول للعاملين على آلات الطباعة ..

# متسنياً للجسيع التوفيق والعوا و ،،،

<sup>(</sup>١) اسمها : مياسة الريمي .. وتحت إشراف د. رضوان اللبث.

#### كلمة الناشر

#### هذا الكتاب .....

- هو عقد في جيد الزمان اليماني الزاهر.
- إنه الطراز الذي حوى بين طياته عبق الماضى وزهو التاريخ بحلوه ومرّه.
- فيه ذكر لذلك الجيل الجديد الفريد . . الصحابة الذين دخلوا اليمن وتشرفت أرضه بأن حطت أقدامهم تربته يوم أشرق الإسلام بنوره على العالمين .

لم يأت جيش لفتح اليمن ولم تحصل معركة مع القادم الجميل .. بل تقبل اليمانيون الدين الجديد من أول يوم وأصبح ذلك اليوم عيداً وما زال اليمانيون يحتفلون به حتى اليوم .

جاءنا على بن أبي طالب وما أدراك ما على وجاءنا معاد بن حبل وأبو موسى الأشعري اليماني وصحابة آخرون كثر .. وحط معاذ رحله في أرض الحند وبنى مسجداً هناك وما زال قائماً حتى اليوم.

- هو الفقه الإسلامي المتألق المتجدد المتعدد المذاهب .. كوكبة عظيمة من الفقهاء اليمانين وبعسض القادمين إلى اليمن .. فيه ترى صورة اليمانيين على الحقيقة .. أئمة، فقهاء، قراء، محسدئون، قسادة، شعراء.. الخ، .. كان عرساً يمانياً يوم وصل كتاب (البيان في الفقه الشافعي) من تأليف الإمام الفقيه اليماني أبي الخير العمراني إلى بغداد ، فوضعه البغداديون على أطباق الذهب وساروا به في شوارع بغداد وكألهم يزفون عروساً حسناء ، وقالوا: جاءنا هذا من اليمن .. كان ذلك عام ، ٤ ٥هم ، ثم كوكبة من الفقهاء عظيمة كسر(الفقيه جمال الدين محمد بن عبدالله الريمي وكتابه الرائسع "المعاني البديعة" ، والإمام الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل .. وغيرهم) .. كان ذلك قبل أن يعرف العالم ابن الأمير ، والمقبلي ، ويجيى بن هزة، والشوكاني، وابن الوزير ، والحسن الجلال .. وغيرهم.
- لقد أثرى المحدثون اليمانيون مكتبة السنة النبوية بما جادوا وبما أعطوا ، لقد جاء الإمام الـــشافعي ليزور اليمن ويتشرف بلقاء الإمام المحدث عبدالرزاق بن همام الصنعاني عام ١٩٠هـــ.

وقال قولته المشهورة "لابد من صنعاء وإن طال السفر". ولقد زار اليمن الإمام أحمد بن حنبل وحط رحاله في عدن ، والتقى بـــ(كوكبة من علماء اليمن وحدث عنهم ، وحدثوا عنه).

ومن أرضه ومن أبناءه ، كان المحدث الإمام الفقيه مالك بن أنس الأصبحي والذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة.. إنه أمجاد اليمانيين وتاريخهم المسطر بصفحات الزهو والعظمة .. هـــذه المدرســة الأشرفية في تعز..وهذا المسجد الكبير في زبيد..وهذه قلعة صيرة في عدن .. وهذه آثــار جبلــة .. وهذه المخطوطات العجيبة الثرية في المكتبة الغربية والجامع الكبير في صنعاء..وتلك مكتبة الأحقاف بحضرموت.

هو الشعر البديع.. والأدب الرفيع . واللغة الحية المتجددة .. والمطرز بعطاءات اليمانيين.. أبو محمد الحسن الهمداني ومحمد بن هير والقاسم بن هيمل ، وشعراء آخرون كثر ، جاء اليمن محمله بسن يعقوب الفيروز آبادي "حل أهلاً ووطئ سهلاً" ، استقبله السلاطين ورحب به الملوك وافرغوا لسه صدور المجالس ، وحط في أرض زبيد وما أدراك ما زبيد ، كانت أحدى حواضر الدنيا ومقر الملوك والسلاطين .. وأقام مجد الدين في زبيد ما يزيد عن شمة وعشرين عاماً وهو يعطي ويحدث وقسال يوماً: "بودي أن أعود إلى الحجاز" ، فقال له الملك الاشرف إسماعيل : "والله يا مجد السدين لفسراق الدنيا أهون علي من مغادرتك أرض زبيد بالله عليك لا تركتنا" فأقام حتى مسات في زبيسة عسام الدنيا أهون علي من مغادرتك أرض زبيد بالله عليك لا تركتنا" فأقام حتى مسات في زبيسة عسام

وحط رحاله في اليمن أيضاً إمام الحديث ابن حجر العسقلاني واستقبله الملوك والعلماء وأقام مدة في تعز وزبيد. وجاءنا الجغرافي الرحالة محمد بن عبدالله بن بطوطة الطنجي المغربي زانسراً إلى السيمن ووصف صنعاء وتعز وعدن كما كان يراها .. في تلك الأيام الخوالي.

فيه صفحات المجد .. وذكر القادة العظماء الذين زها التاريخ بذكرهم وسمت صفحات السنين بنقط أسمائهم .. الملك المظفر يوسف بن عمر .. والملك المؤيد داود بن يوسف وغيرهم.

## تفخر مكتبة الجيل الجديد بأنها أصدرت ونشرت هذا الكتاب الرائع الذي يعد من أنفس ما ألفه العلماء المسلمون

الجيل الجديد ناشرون أبو حسان أبا زيد



### شكر وتقدير

أحمد الله تعالى على نعمائه . واشكره على فضله وإحسانه أن أعان ووفق لإخراج هذه الدراسة . ثم أتوجه بالشكر والعرفان لسعادة الدكتور محمد بن صالح الطاسان — المشرف على الرسالة — لما أولانيه من عطاء علمي . وود صادق ، وما منح الدراسة من وقت وجهد وملاحظات قيمة .

ثم الشكر موصول لأساتذتي بقسم التاريخ لما أفاضوا به من معين علومهم وخبراتهم إبان مرحلة الدراسة . وأخص بذلك سعادة الأستاذ الدكتور عبد الهاب بابعير ، والدكتور وأخص بذلك سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بابعير ، والدكتور سعود الخثلان . والدكتور صلاح التيجاني ، والدكتور هاني مهنا، والدكتور عمر يحيى .

والتقدير والعرفان لفضيلة الوالد القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ، لتفضله وسؤاله المستمر عن سير البحث ، ولما أمدني به من مصورات من مكتبته الخاصة ، والتقدير موصول لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشجاع — رئيس قسم التاريخ بجامعة صنعاء - لما قدمه لي من عون في تصوير العديد من الرسائل الجامعية من جامعة صنعاء ، ولأريحيته ورده الدائم على استفساراتي المكتوبة والهاتفية .

وكذا الشكر والتقدير لكل من أسدى لي توجيها أو نصحاً أو مقترحاً أفاد الدراسة وأخص بذلك سعادة الأستاذ الدكتور طلال الرفاعي من جامعة أم القرى ، والدكتور محمد علي عسيري من جامعة الإمام محمد بن سعود ، والدكتور محمد بن منصور الحاوي من جامعة الملك خالد ، والأستاذ عمرو حسن محمد .

وعرفان مشفوع بالوفاء الأسرتي الصغيرة أم محمد ومحمد وأروى ويزيد، من استقطعت من وقتهم الشيء الكثير فجزاهم الله عني خير الجزاء .

والشكر للقائمين على معهد المخطوطات العربية ، ودار الكتب المصرية بالقاهرة ؛ لما لقيت منهم من عون أثناء تصوير نسخ المخطوط .

ولا تملك للجميع إلا الدعاء فجراهم الله كل الخير ، وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم ، وصلى الله على تبينا محمد وآله .



#### مُقتَكِلُمْتَن

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والموسلين، سيدنا محمسد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد :

تعد الكتابة في السير والتراجم من أهم موضوعات الكتابة التاريخية ، ذلك أنها لا تقتصر في مضامينها على ذكر الحوادث ؛ وإنما تعنى بسير الرجال وأعمالهم ، ومناشطهم ، وأدوارهم في المجتمع ، وأثر ذلك في سير الحركة الحضارية .

وفن التراجم في أصله نتاج فكري إسلامي خالص النشأة ، فما من أمة عنيت بوجالها وتدوين سيرهم كما صنع المسلمون ، ولقد نبغ فيه مؤرخو العرب ، حتى أشار إلى ذلك المؤرخ الإنجليزي جب بقوله : " إن نبوغ العرب الحقيقي في علم التاريخ يتجلى في كتابة السير أكثر من تجليه في رواية الأخبار "(۱)" .

ولقد انبئق تدوين التراجم عن علم الرجال الذي يعد من علوم السنة المطهرة ، ولئن السم تدوين علم الرجال بالدقة والاقتضاب في مادته تناسباً لدوره في خدمة الحديث النبوي ، وبيان حال رواة الحديث ونقلته ، فإن الأمر كان أكثر سعة في تدوين السير والتراجم ، حيث تميزت مادته العلمية بالوفرة والبسط ، وشمولها لأخبار ومرويات تتعلق بالأوضاع السساسية والتنظيمات الإدارية ، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والفكرية .

والتأليف في التراجم شمل تفريعات عدة ، فمن مؤرخي السير من ألسف في رجسال مذهب من المذاهب ، ككتاب طبقات الشافعية ، لتاج الدين السبكي ، عبد الوهاب بن علي رت ٧٧١ هـ / ١٣٦٩ م ) ، ومنهم من أفرد المبرزين في علم من العلوم فجمعهم في مصنف واحد مثل كتاب ، "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار" ، للإمام محمد بن أهسد

 <sup>(1)</sup> دائرة المعارف الإسلامية . ٤ / ٥٠٣ ، مادة تاريخ .

الذهبي ، (ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م ) ، ومنهم من صنف في أصحاب المهن ككتاب ، عيون "الأنباء في طبقات الأطباء" ، لابن أبي أصيبعة ، أحمد بن القاسم ، (ت٦٦٦هـ/١٦٩م)، ومنهم من جعل المكان موضوعاً فجمع من ربطتهم وحدة المكان في كتاب واحد ، ومن ذلك كتاب "تاريخ بغداد" ، للخطيب البغدادي أحمد بن علي ، (ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠م) ، كما ذهب آخرون إلى جعل الزمن أساساً لجمعهم فجمعوا رجال قرن بعينه في مؤلف واحد ومين ذلك كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، (ت ١٥٧٠ هـ / ١٤٢٨ م ) ، وآخرون جعلوا الترتيب الأبجدي هدفهم دون التقيد بزمان أو مكان أو تخصص ، ومن ذلك كتاب الوافي بالوفيات للصفدي خليل بن أيبـك ، (ت ٢٦٤ هـ / ١٣٦٢ م ) .

وقد عنيت أمثال هذه المصنفات في الغالب بتراجم رجال حواضر الخلافة الإسلامية ، كدمشق ، وبغداد ، والقاهرة ، وبعض المدن ذات الأهمية الدينية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وأغفلت الكثير من رجالات الأقاليم الإسلامية الأخرى ، الأمر الذي دفع بمؤرخي تلك الأقاليم للعناية بتاريخ رجالهم وسيرهم ، ومن ذلك إقليم اليمن . ومن هذا المنطلق تم اختيار كتاب " طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن " لمؤلفه أبي الحسن علي بن الحسن الخزرجي ، (ت ٨١٢هـ / ١٤٠٩هـ ) ، وهو سفر كبير ، يقع في ثلاثة مجلدات ، تصم ثلاثين باباً ، مرتبة حسب حروف المعجم ، بدءاً من باب الهمزة وانتهاءً بباب الياء ، وبابين أخرين أحدهما للكني وآخر للنساء ، وموضوعه: تراجم أعلام اليمن من سلاطين وأمراء أورزاء ، وقضاة وكتّاب ، وفقهاء وأعيان ، منذ فجر الإسلام وحتى بداية القرن الناسع الهجري، وخاصة أعلام رجال القرن الثامن الهجري ، فترة معاصرة المؤلف. وتأتي أهمية انحتيار المخبري، وخاصة أعلام رجال القرن الثامن الهجري ، فترة معاصرة المؤلف. وتأتي أهمية انحتيار المغذا الكتاب لأسباب يمكن حصرها في الآتي :

أولاً: افتقار المكتبة العربية ، لكتب في التراجم اليمنية ، فأغلب مصادر التاريخ اليمني في العصر الإسلامي لازالت مخطوطة بخطوط نساخها ، حبيسة المكتبات العامة والخاصة ، محسا يجعل خروج مثل هذا الكتاب له أهميته في سد هذا الفراغ .

ثانياً: أن هذا المخطوط يتناول جانباً من تاريخ الجزيرة العربية ، وهو مجال تعنى بـــه الجامعات العربية ، وعدد من مراكز البحوث والدراسات الأخرى.

ثالثاً: أن هذا المخطوط كتاب تراجم ،والكتاب موضوع التحقيق هذا يحوي في طياته ترجمة لحوالي . . • 1 علماً من أعلام اليمن بين سلاطين وأمراء وعلماء وفقهاء شافعية وأحناف وبعض الصحابة الذين قدموا إلى اليمن.

رابعاً: تفرد المخطوط بذكر عدد من الأعلام من أصحاب الوظائف ، والعلماء ، من رجال النصف الثابي من القون الثامن الهجري ، المعاصرين للمؤلف .

خامساً: منهج المخطوط في ترتيب التراجم ، حيث اعتمد النظام الهجائي ، الأمسر الذي يسهل البحث والتنقيب فيه ، وذلك خلاف ما قبله من مؤلفات لهجت منهج الطبقات في ترتيبها .

سادساً: ما تميزت به مادة الكتاب من البسط والوفرة والتنسوع فسشملت تسراجم السلاطين والأمراء والوزراء والأعيان والفقهاء والقضاة وغيرهم.

سابعاً: ما تضمنه الكتاب من تُقول عن كتب مفقودة ، ونقله لتراجم منها ، وكـــذا ورود مقطوعات شعرية ، ورسائل أدبية ، لأدباء لا يعلم عن مصير دواوينهم شيئاً .

ثامناً: ما تضمنته التراجم من معلومات تتعلق بالأوضاع الـــسياسية والاجتماعيـــة والاقتصادية في اليمن وخاصة خلال القرنين السابع والثامن الهجريين .

تاسعاً : ما جاء في ثنايا التراجم من معلومات وفيرة تتعلق بالحياة الفكرية في السيمن ، ومن ذلك :

- التأريخ لدخول المذاهب الفقهية إلى اليمن كالشافعية والأحناف والزيدية ، وحدود انتشار كل مذهب .
- المدارس ونشأها وتنوعها في اليمن ، بين مدارس شافعية ، وحنفية، وأخرى
   متخصصة في علوم دون ذلك كالحديث والقراءات .
- النشاط التأليفي لعلماء اليمن في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية والتاريخ والبلدان ، والعلوم التطبيقية ، إذ أن أغلب من ترجم لهم المؤلف هم من العلماء ذوي الآثار العلمية في التأليف والتدريس .
- حركة الاتصال الثقافي بين أقاليم العالم الإسلامي واليمن ، خاصة الحجاز ومصر ،
   عن طريق الرحلة في طلب العلم .

عاشراً : ما جاء في الكتاب من ضبط وتعريف لعدد من المواضع البلدانية في السيمن ، الأمر الذي يمكن معه استخراج معجم بلدائي من ثنايا الكتاب .

يضاف إلى ما سبق أن مؤلف الكتاب أبا الحسن علي بن الحسن الخزرجي السشافعي المذهب ، يعد من أعلام المؤرخين اليمنيين ، وصاحب عدة مؤلفات في التاريخ العام ، وتاريخ اليمن على وجه الخصوص ، وله جهوده في العناية بعلم التاريخ والتأليف فيه ، وهي لا تقل عن جهود كثير من المؤرخين المعاصرين له أمثال مؤرخ مكة التقي الفاسي، (ت ٨٣٦ هـ / ٨٤٢ م) ، والإمام ابن حجر العسقلاني صاحب الدرر الكامنة، وقد نوَّه إلى ذلك علامة الجزيرة حمد الجاسر رحمه الله ، مبرزاً أهمية الخزرجي كمورخ ، وداعياً إلى العناية بإرث التأليفي (١٠ . كما أفرد أحد الباحثين منهج الخزرجي في الكتابة التاريخية بدراسة في موضوع بحث لنيل درجة الدكتوراه ، وكان من النتائج التي توصل إليها قوله بعد أن عدد مؤلفاته

<sup>(</sup>١) الحزرجي المؤرخ ، ( مجلة المنهل ، مج ٦ ، عدد، ٥ ،جمادى الأولى ، سنة ١٣٦٥ هـ ) ، ٢٠٨ – ٢١٢ .

التاريخية : " وبهذه المؤلفات بلغ علم التاريخ في اليمن قمة نضوجه على يد المؤرخ علمي بسن الحسن الحزرجي "'' .

كل هذه الأسباب مجتمعة قد وافقت رغبة لدى الباحثين في خدمـــة تــــراث الأمـــة الإسلامية ، وإبراز جهود علماء المسلمين في مجال التدوين والكتابة التاريخية في الجزيرة العربية.

وقد أمكن بفضل الله الحصول على ثلاث مصورات للمخطوط ، الأولى من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ، والثانية من دار الكتب المصرية بالقاهرة ، والثالثة مصورة عن نسسخة مكتبة المتحف البريطان بلندن .

أما عن المنهج الذي سلكه الباحثون في التحقيق ، فكما هو معروف أن هناك مدرستين في منهجية تحقيق المخطوطات ، ولكل مدرسة منهجها وأنصارها . وتتلخص آراؤها في الآتي :

- المدرسة الأولى : ترى الاقتصار على إخراج النص مصححاً ، مجرداً من كل تعليق.

- المدرسة الثانية: ترى توضيح النص بالهوامش والتعليقات ، وإثبات الإختلافات ، والتعريف بالمبهم الوارد فيه . وهذا الرأي هو المتبع والمشهور في تحقيق المخطوطات ، وهو المنهج الذي أتبعه الباحثون في تحقيق هذا المخطوط ، وسبق ذلك نسخ المخطوط ، ومقابلت بالنسخ الأخرى لحصر الفروق، ثم توثيق النقسول من مظافها ، وعزو الشواهد إلى مصادرها ، وتخريج الأحاديث، ونقل كلام المحدثين عنها ، والتعريف بالأعلام والبلدان ، والكتب ، والمصطلحات ، والتعليق على الأخبار والمرويات الغريبة .

أما قسم الدراسة فلقد نحا فيه الباحثون منهجية البحث التاريخي المعروفة ، والقائمة على جمع المادة العلمية وتوثيقها وتحليلها ، وصياغتها بالأسلوب العلمي ، وللخشية من التكرار والإطالة في التعريف بالأعلام والأماكن الواردة في النص المحقق، فلقد تم التعريف بالأعلام

<sup>(</sup>١) محمد بن على مسفر عسيري ، أبو الحسن الخز رجي وآثاره التاريخية .

والأماكن في قسم النص المحقق ، وهو الأولى، واكتفى في قسم الدراسة بذكر تـــاريخ الوفـــاة عقب ورود اسم العلم مع الإحالة إلى مصادر الترجمة .

ومن الطبيعي أن لا تخلو أعمال البحث العلمي من بعض المشقة والصعاب ، خاصة تلك الأعمال المتعلقة بالمخطوطات وتحقيقها ، والتي تتطلب رحلات عدة إلى مصر والسيمن لجمع نسخ المخطوط ، ولكن مع ذلك تظل الثمرة والفائدة المرجوة من ظهور هذه الدراسات؛ سلوة تنفيس كل عناء ومشقة .

ولقد انتظم هذا البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وبابين ، ضمت المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، ومنهجيته ، وتناول التمهيد لمحة تاريخية عن الأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية في اليمن في عصر المؤلف .

أما الباب الأول: فضم قسم الدراسة ، ويتكون من فصلين:

الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف. وضم أربعة مباحث ، المبحـــث الأول: في اسمــه ونسبه ومولده ، والمبحــث الثالــث: تضمن نشأته وطلبه للعلم وشيوخه ، والمبحــث الثالــث: تناول تلاميذه ومكانته العلمية . والمبحث الرابع: تناول مؤلفاته ووفاته .

أما الفصل الثاني فعني بدراسة الكتاب المحقق ، وتكون من ستة مباحث : المبحث الأول: وتضمن توثيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف . والمبحث الثاني : اشتمل على منهج المؤلف في تأليف الكتاب ، وأسلوبه في الكتابة التاريخية ، وضم أيضاً سبب تأليف الكتاب ، وتاريخ تأليف، ومنهجه في عرض المادة التاريخية . أما المبحث الثالث: فتناول موارده ومصادر كتاب موضوع التحقيق . والمبحث الرابع : وتضمن أهمية الكتاب ، وأثره في المصادر الأخرى . والمبحث الخامس : واشتمل على وصف للنسخ الخطية ، وأسباب انتخاب النسخة الأصل في المتحقيق . وأخيراً المبحث السادس : وتناول منهجية التحقيق ومصطلحاته .

وأخيراً نحمد الله تعالى أن أعان ووفق لإخراج هذا الكتاب ، وهو تعالى أعلم أنسا قد منحنا هذا العمل الوقت ، والجهد ، وضياء العين الشمين ، ليكون في أقرب صورة أرادها لم مؤلفه رحمه الله تعالى ، فإن وفقنا فذاك تمام المنّة ، وإن كان غير ذلك فتلك أعمال البـــشر لا تخلو من عور النقص والخلل .

الثناء موصول لكل من أعان وأسهم في إخراج هذا العمل مـــن شـــيوخنا وأســـاتذتنا وزملائنا وأسرنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

الباحثون







الأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية في اليمن في عصر المؤلف



#### أولاً - الأحوال السياسية :

عاش المؤلف أبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي، (٧٣٢-١٨هـ/١٣٣١ و ١٤٠٩م)؛ جلّ حياته في إقليم اليمن ، وبالتحديد في مدينة زبيد إحدى أشهر مراكز العلم في هامة اليمن بجنوب الجزيرة العربية خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين ، وعاصر المؤلف الدولة الرسولية (١٠١٠ - ٨٥٨ هـ/١٣٠٠ الدولة الرسولية (١٠٠٠ - ٨٥٨ هـ/١٣٠٠ عند مؤسسها الدولة الرسولية من كبريات الدول السّنية التي حكمت اليمن، وتنسب إلى جد مؤسسها السلطان الملك عمر بن علي بن رسول . ولقد اختلف في أصل الرسوليين فمن المؤرخين من السلطان الملك عمر بن علي بن رسول . ولقد اختلف أو الأكراد (٣٠) ، وذهب عدد من نسبهم إلى غسان (١٠) ، ومنهم من قال بنسبهم إلى المتركمان أو الأكراد (٣٠) ، وذهب عدد من



<sup>(</sup>١) يذكر الخزرجي أن سبب تسمية الدولة بالرسولية إنما اشتق من اسم جد مؤسس الدولة عمر بن علي ، وهو محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن رستو ، الملقب بوسول ، لإنه كان يحمل الرسائل عند الخليفة العباسي – وقم يسم الخليفة - فلقب بوسول – وذكر الزحيف أنه كان أميناً في الدولة الأيوبية ؛ ولذا عرف بوسول واشتهر به ، والحقيقة أن نسبة الأسرة إلى جدها محمد بن هارون المعروف برسول أمر لا خلاف عليه ، ولكن التوقف في قبول وظيفته القائمة على الترسل للخليفة العباسي ، أو للسلطان الأيوبي ، وراوي هذا الخبر ومصدره الأول هو الخزرجي ، والذي يبدو أنه حاول هنا صنع ماض مرموق خد الأسسرة يتفسق ومكانتها إبان معاصرته غا . إذ زاد على مهامه ووظيفته قوله : " وكان محمد بن هارون جليل القدر فيهم فأدناه الخليفة العباسي، وأنس به واختصه برسائله إلى الشام ومصر ، ورفع الحجاب فيما بينه وبينه ، فأطلق عليه اسم رسول ..." ولكن كيف قسسكت المصادر عن الترجمة لغلم أصبح يعشي مجلس الخليفة دون قيود ، وله تلك المكانة ، ثم إن من يحمل رسائل الخليفة أو السلطان هو صاحب السفارة ، وخلاصة القول : هو أن جد الأسرة محمد بن هارون الملقب برسول ، ربما تقلد وظيفة عمل الرسسائل ولكسن فيدى الخلافة العباسية ، والأمر الأقرب للقبول هو ما ذهب إليه الزحيف المعروف بابن فند، مآثر الأبوار في تفصيل الدولة الرسوئية ، عناية محمد بن علي الأكوع ، ١٩٥٩ م. ١ / ١٣٠ علي الزحيف المعروف بابن فند، مآثر الأبوار في تفصيل عبلات جواهر الأعبار ، ٣ / ١٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) على بن الحسن الخزرجي ، العقود، ٣٦/١؛ الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول. طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، ١٠٠.
 (٣) عبد الرحمن بن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والحبر . ٥ : ٥٧٦ ؛ أحمد بن علي المقريزي ، الذهب المسبوك في ذكر من حسج من الخلفاء والملوك ، ١٠٩ .

الباحثين إلى ترجيح القول الأخير ('' ، ولا أدل على صحة ما ذهبوا إليه من نعت بعض مؤرخي اليمن - المعاصرين للدولة - للرسوليين بالغُزّ ('').

وتشير المصادر إلى أن مقدم بني رسول إلى اليمن كان بصحبة سيف الإسلام طغتكين ابن أيوب (ت ٥٩٣ هـ / ١١٩٣ م) (٢) ، وبدأ بروز ذكرهم في الأحداث حينما تولى على بن رسول – والد المؤسس – أعمال مدينة حَيْس . بروز ذكرهم في الأحداث حينما تولى على بن رسول – والد المؤسس – أعمال مدينة حَيْس . ثم ما لبث أن تسنم الرسوليون مناصب إدارية في اليمن (٤) ، وأخذ دورهم يبرز أكثر في عهد الملك المسعود بن الكامل حين أسند للرسوليين ولاية عدد من أقاليم اليمن ، كما أقام نور الدين عمر نائباً بمكة سنة ( ٦١٩ هـ / ١٢٢٢ م ) (٥) ، ثم ما لبث أن ولاه نيابة اليمن حينما غادرها في المرة الثانية إلى مصر . وذلك في ربيع الأول سنة ( ٦٢٦ هـ / ١٢٢٨ م ) (٥) ومنذ هذا التاريخ أخذ نور الدين عمر يعمل على الإستقلال بما تحت يديه من أعمال ، وتأكد فلك حينما بلغته وفاة الملك المسعود في جمادي الأولى من السنة نفسها بمكة (٧) . فأظهر الولاء

<sup>(</sup>١) محمد عبد الفتاح عليان ، الحياة السياسية ومظاهر الحياة في عهد دولة بني رسول باليمن،٣٣،٣٤٤عمد عبد العال أحد. بنو رسول وبنو طاهر وعلاقة اليمن الخارجية في عهدها.٤٨٤ محمد بن علي مسفر عسيري، أبو الحسن الخزرجي و أتساره التاريخيسة.
٤٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن حاتم اليامي الهمداني ، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن ، تحقيق ركس سمت ، ( لندن . ١٩٧٤م).
 ١١ : محمد بن يوسف الجندي ، السلوك في طبقات العلماء والملوك ، تحقيق محمد بن علي الأكوع . ٣ / ٣١٥ . ٣١٩ .

 <sup>(</sup>٣) خرج ضمن الحملة أبو الحسن علي بن رسول ، وأولاده الأربعة : بدر الدين الحسن ، وشرف الدين موسى ، وفخر
 الدين أبو بكر ، ونور الدين عمر . انظر : الخزرجي ، العقود ، ١ / ٣٨ ، عبد العال ، بنو رسول ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) وذلك في سنة ( ٩٩٥ هـــ / ١٣٠٢ م ) حيث تولى الأمير على بن رسول حصن حب ، وتولى ابنه أبو بكر وصاب ، وتولى الحسن ريمة ، ثم الهلية بمساعدة أخيه نور الدين عمر . انظر : ابن حاتم ، السمط ، ٩٠٥ . ٩٥٨ ؛

 <sup>(</sup>۵) عمر بن محمد بن فهد ، إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ٣ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن حاتم السمط ، ١٩٥ ؛ إدريس بن علي الحمزي ، تاريخ اليمن – من كتاب كرّ الأخيار ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٧) الفاسي ، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، ٧ / ٤٩٤ ؛ ابن فهد ، إتحاف الورى . ٣ / ٣٠ .

والنيابة للأيوبيين على اليمن بادئ الأمر ('). وشرع يُولِّي في المدن والحصون من يثق في ولانه ويعزل من يخشى خلافه. وانطلق من مدينة زبيد صوب الجبال فأخذ تعز وصنعاء وعدداً من المدن والحصون، وعقد صلحاً مع الأشراف الزيدية، تعاهدوا فيه على النصرة ''ا. ولما تم له بسط نفوذه. على أغلب بلاد اليمن، واحتواء القوى المناهضة له؛ قام بخلع طاعة الأيوبيين وأعلن استقلاله بأمر اليمن وتلقب بالملك المنصور، واتخذ من مدينة الجند عاصمة له، وذلك في سنة ( ١٩٣٨ هـ / ١٩٣٠ م) ("). وحتى يضفي على ولايته الصفة الشرعية أوفد المنصور نور الدين عمر رسله إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله جعفر بن الظاهر (١٩٣٣ - ١٤٠ هـ / ١٢٣٦ مرد ١٤٠٤ مرد الخليفة منبر الجند وخلعة من الخليفة سنة ( ١٩٣٠ مرد ١٤٠٤ مرد العبن إن السلام ويقول: قد تصدقت عليك باليمن ووليتك إياه "(٤) وهذه الأعمال يكون المنصور عمر قد استكمل مظاهر الاستقلال والشرعية لدولته الجديدة، والتي ظل الحكم فيها بين أفراد البيت الرسولى حتى منتصف القرن التاسع الهجري.

أخذ السلطان الملك المنصور عمر بن رسول يعمل على تثبيت أركان حكمه في الداخل بمواصلة مد نفوذه على المدن و الحصون اليمنية ، كما سعى للتصدي للحامية الأيوبية المصرية بمكة خشية أن يعمل الأيوبيون على استرداد اليمن ، و دخل السلطان المنصور بذلك في صراع خارج اليمن تمكن في النهاية من حسمه ببسط نفوذه على مكة وذلك سنة (٢٣٩هـ/

<sup>(</sup>١) أحمد بن على المقريزي . السلوك لمعرفة دول الملوك . ١ - ٢٣٧ ؛ الجندي . السلوك ، ٣ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن حائم . السمط ، ٢٠٣ ؛ عبد الباقي بن عبد انجيد اليماني ، بحجة الزمن في تاريخ اليمن ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن . • ١٤٠ ؛ عبد الله الجراقي . المقتطف من تاريخ اليمن .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي . العقود . ١ - ٥٩ .

۱ ۲ ۲ ۱م) (۱٬ ، وخطب على منابرها ، وبذلك دخلت الدولة الرسولية مرحلة الاستقرار حتى اغتيل على يد مماليك من جنده في قصر الإمارة بالجند،وذلك في سنة (٦٤٧ هـــ/١٢٤٩م).

فقام بالأمر بعده ابنه السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر ، الذي تمكن من التصدي للطامعين في ملكه من أبناء عمومته (٢) بفضل أخته الدار الشمسي التي ساعدته على الاستيلاء على زبيد ، وأعاد الاستقرار للحكم ، وعمل على مد نفوذ الدولة لأقاليم أخرى ، فضم ظَفَار الحبوضي (٣) سنة ( ١٢٧٨هـ / ١٢٧٩ م) (٤) وكان أول من اتخذ من مدينة تعز قاعدة ، وفي ذلك يقول الجندي: " إذ هي من أول الدولة المظفرية مصر اليمن المقصودة من كل نواحيه، ولم تزل دار ملك لبني رسول. "(٥).

وعقب حكم دام قرابة نصف قرن غهد السلطان الملك المظفر بالحكم لابنه السلطان الملك المظفر بالحكم لابنه السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف وذلك في سنة ( ١٩٤ هـ / ١٢٩٤ م ) و في شهر رمضان من السنة نفسها توفي المظفر يوسف ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الفاسي ، العقد الشمين ، ٣ / ١٩٦ ؛ ابن فهد ، إتحاف الورى ، ٣ / ٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) وهما فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن علي بن رسول وأخوه أسد الدين محمد , انظر : الخزرجي ، العقود ، ۸/۱ ؛
 عبد العال ، بنو رسول ، ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٣) ظفار الحبوضي : وتقع بالقرب من ساحل المحيط الهندي ، وكانت من أعمال الشحر ، وهي تتبع اليوم ولاية صلالة في سلطنة عمان . انظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٢٠/٤ ؛ إسماعيل بن علي الأكوع ، البلدان اليمانيــة عنـــد ياقوت الحموي ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن حاتم، المسمط، ٥٠٥؛ ابن عبد انجيد، بمجة الزمن، ١٦٠.

 <sup>(</sup>٥) السلوك ٢ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن حاتم السمط ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ؛ الحمزي ، تاريخ اليمن ، ١٢٠.

الفاسي : العقد الثمين ١٩٦/٣ ، والخزرجي : العقود اللؤلؤية ٨١/١ ، وبامخرمة : تاريخ ثغر عدن، ١٧٨/٢. والجرافي: المقتطف ، ص١٣٣.

ابن الديبع : قرة العيون ، ص١٤٣.

ابن عبد انجيد: بمجة الزمن ، ص٨٨ .

ورث السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف مملكة مترامية الأطراف يسودها الاستقرار، لم يعكر صفوها إلا خروج أخيه المؤيد عليه وطلبه للحكم. ثما اضطره لمواجهته و القبض عليه وأسره'''. ولم يدم حكم الأشرف طويلاً إذ توفي في المحرم من سنة(٩٦هـــ/٢٩٦م)''

فاجمع أهل الحل و رجال الدولة على تولية الأمر لأخيه السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف ، وقد شهد عصره حلقة جديدة من تنافس أبناء البيت الرسولي على الحكم ، فخرج عليه أخوه المسعود بن يوسف في قامة ، ثم تلاه خروج ابن أخيه الناصر محمد بن الأشرف عمر. إلا أن السلطان المؤيد واجههما بكل حزم وشدة و جهز لهما هملات عسكرية وأدت أطماعهما "، كما واجه العديد من الثورات الأخرى ، مثل ثورات الأئمة الزيدية، والأكراد، وقبائل الجحافل، والعجالم، وأشراف المخلاف السليماني إلا أنه استطاع بقوته وحنكته السياسية التصدي لها والقضاء عليها "، واستمر في السلطنة حتى وفاته سنة (٢١٧هـ/١٣١٩م) (٥٠).

بعد وفاة السلطان الملك المؤيد أجمع المراء الدولة وقادتما على تولية ابنه انجاهد علي بن داود. فولي سدة الحكم و عمره وقتئذ لم يكن قد تجاوز خمسة عشر عاماً (٦٠).

ولقد امتدت فترة حكمه لتصل قرابة نيف وأربعين عاماً شهدت البلاد أحداثاً كادت تودي به وبالسلطنة ، حتى عدَّ البعض فترة حكمه بداية مرحلة الضعف في تاريخ الدولة الرسولية (١٠). فصغر سنه مهد الطريق للطامعين في الحكم من أبناء البيت الرسولي بالثورة عليه

<sup>(</sup>١) ابن عبد المجيد ، مججة الزمن . ١٧٤ ؛ الحمزي . تاريخ اليمن . ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الحَمْزِي ، تاريخ اليمن . ١٣٢ ؛ الجندي ، السلوك . ٢ / ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المجيد، بمجة الزمن. ١٩٠، ٢٨٠؛ الحزرجي، العقود. ١ ٢٥٨، ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) الفيفي . المدولة الوسولية . ص٠٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٨٥ ؛ الحزرجي . العقود، ١ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الجندي ، السلوك ، ٢ - ٥٥٦ ؛ عليان . دولة بني رسول ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٧) عسيري ، الخزرجي وآثاره التاريخية ، ١١ .

وبسط نفوذهم على البلاد ومن ذلك ثورة عمه المنصور أيوب بن يوسف (ت٧٢٣هـ/ ١٣٢٣م) (١) والذي استطاع بمساعدة الجُند من سجن السلطان المجاهد، وتولى السلطنة لمدة ثلاثة أشهر غير أن المنصور ارتكب خطأ جسيماً بإبقائه على كثير من أنصار ومؤيدي المجاهد في مناصبهم ، فقد قاموا بالتآمر عليه مع مجموعة من الغلمان والخدم وبعض الغرباء ، وبتخطيط من والدة المجاهد (١٠)، حتى تمكن المجاهد من التخلص من السجن واستعادة السلطنة في شهر رمضان من سنة (٧٢٧ هـــ / ١٣٢٢ م) "، وقبض على المنصور وسجنه بعد ثلاثة أشهر من توليه الحكم('')، وكان لوالدته دور في تخليصه وإعادة ملكه . ولم تنته الأمور بعودة المجاهد لسدة الحكم ، إذ كان عليه أن يواجه خصماً رسولياً آخر ذلك أن المنصور أيوب حينما تولى الأمر أقطع ابنه الظاهر عبد الله بن أيوب (ت ٧٣٤ هـ / ١٣٣٣م) حصن الدملوة (٥٠) ، وامتد نفوذه حتى لم يبق بيد المجاهد سوى تعز ، الأمر الذي دفعه إلى الاستنجاد بالسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون (٧٠٩ - ٧٤١ هـ / ٩٠١ - ١٣٤٠م) فأمده بقوة عسكرية . وصلت زبيد سنة (٧٢٥ هــ/١٣٢٤م ) فقد زامن وصولها تحسن نسبي في موقف المجاهد واسترداده لبعض البلاد ، ولتخوفه من الآثار المترتبة على الحملة وحجمها تجاه استقلال بلاده ، فعمد إلى إساءة معاملتها وعدم إمدادها بالمؤنة اللازمة ؛ مما عجل في عودة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم : ٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) القيفي ، الدولة الرسولية ، ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٢٨٩ ؛ الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١٦ . ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الحزرجي، العقود اللؤلؤية، ١٦/٢، ١٧٠..

 <sup>(</sup>٥) الدُّملُوة : قلعــة حصينة فوق قريــة المنصورة من جبل الصلو ، على نحو ، ٦ كم جنوب شرقي مدينة تعز . انظر :
 الحسن بن أخمــد الهمدائي، صفة جزيرة العسرب، ١٤٤٢ إبراهيم أحمد المقحفي، معجم القبانـــل والبلـــدان اليمنيسة،
 ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٦) المقريزي، السلوك، ٢ / ٣٦٥ ؛ الحزرجي، العقود، ٢ / ٣٧ .

الحملة إلى مصر في السنة نفسها<sup>(۱)</sup> . وأخذ المجاهد يعمل على استعادة نفوذه حتى تم له ذلك بعقد صلح بينه وبين ابن عمه الظاهر في المحرم من سنة (٧٣٠هـ / ١٣٢٩ م)<sup>(۲)</sup> . غير أن الأمور ما كادت تشهد بعض استقرار حتى خرج عليه بعض ولاته وقادة جنده ، بل وصل الأمر إلى أن نافسه بعض أبنائه على الملك<sup>(۳)</sup> .

ومن الأمور التي واجهها السلطان الملك المجاهد ثورات القبائل في تمامة أن والتي استمرت زهاء عشر سنوات (٧٦٤-٧٦٤ هـ ١٣٦٢-١٣٦٢م) ويرجع البعض أسبابها إلى شعور القبائل بالاضطهاد من قبل الولاة نتيجة إثقال كاهلهم بالضرائب المفروضة عليهم (٥).

ويصف الخزرجي حال بلاد التهائم إبان فساد القبائل وخراهم لبعض القرى بقوله : "فارتفع الحكم من وادي سهام واتصل الخراب والفساد وانقطعت السبل ، وصار أهل زبيد لا يتصلون بأهل زبيد ."' "

فسير المجاهد الحملات لتأديب القبائل حتى دخلت أغلبها في الطاعة مرة أخرى ، وقد وصف مؤلفنا الخزرجي هذه الأحداث وصفاً دقيقاً في مؤلفاته (٧) بصفته معاصراً لها ، وكان عمره قد ناهز الثلاثين عاماً .

<sup>(</sup>۱) ابن فهد . اتحاف الورى . ۳٪ ۱۸۱ ؛ عبد العال . بنو رسول وبنو طاهر . ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي . العقود . ٢ - ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الخزرجي ، العقود . ٢ - ١٠٣ ، ١٠٣ ؛ عبد العال ، بنو رسول . ٢٠٧ . ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٤) ومن أشدها قبيلتا المغازبة والقراشيين , وهما بطنان من الأشاعر . انظر : الخزرجي ، العقسود . ٢ / ٩٩ ، ١٠٠ ؛
 المقحفي , معجم البلدان . ٢ - ١٧٦٣ . ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥) عسيري ، الخزرجي و آثاره . ١٣ .

<sup>(</sup>٦) العقود . ۲ / ۹۲ .

<sup>(</sup>٧) العسجد المسبوك في من ولي اليمن من الملوك . ٣٩٥ – ٤٠٦ ؛ العقود . ٢ / ٩٢ – ١٠٤ .

ومن الأمور التي تصدى لها السلطان المجاهد القوى الزيدية ، فلقد استغل الزيدية الصراع الرسولي الداخلي فبسطوا نفوذهم على صنعاء وما حولها وذلك سنة ( ٧٢٣ هـــ/١٣٢٣م) وبذلك تقلص نفوذ الرسوليين في اليمن الأعلى (١) .

وقد حدث أن تعرض السلطان المجاهد للأسر من امراء الركب المصري أثناء أدائه للحج سنة (٧٥١ هـ / ١٣٥٠ م) وحمل إلى مصر ، فيما قامت أمه "جهة صلاح" بتسيير دفة الحكم في البلاد حتى عودته في ذي الحجة من سنة ( ٧٥٢ هـ / ١٣٥١ م) (٢) فباشر المجاهد أمور الدولة حتى وافته المنية في عدن في شهر جمادى الأولى من سنة (٧٦٤ هـ / ١٣٦٢ م) .

فتولى السلطنة بعده ابنه السلطان الملك الأفضل العباس بن علي ، ولم يكن أكبر أبناء المجاهد سناً ؛ إلا أنه وكما قال الخزرجي : "لم يكن في أبناء المجاهد حاضرهم وغائبهم من هو أرشد منه ولا أعقل ولا أولى ولا أكمل للأمر هنه "ف" ، فضلاً عن ملازمته لأبيه عند خروج إخوته عليه ، ووقوفه إلى جانب أبيه حال وفاته كان من أهم العوامل التي أدت إلى توليه الحكم (٥٠).

ولقد واجه الأفضل أموراً كانت قدد سلطان الدولة ، ففي الأجزاء الشمالية من قمامة اليمن ثورة الأمير محمد بن ميكائيل الذي كان قد أعلن عن نفسه سلطاناً منذ أواخر عهد السلطان المجاهد، سنة ( ٧٦٣ هـــ /١٣٦١م) ، وضرب السكة باسمه ، وخطب له على

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين ، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ، تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور ، ٤٩٩ ، ••• .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٧٩ – ٨١ ؛ المقريزي ، السلوك ، ٢ / ٨٣١ . ٨٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الحزرجي ، العقود ، ٢ / ١٠٥ ؛ الطيب بن عبد الله بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن ، ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) العقود ، ٢ / ١١١ .

 <sup>(</sup>٥) الفيفي ، الدولة الرسولية ، ص٧٧.

المنابر، وأخذ مدينة المهجم وحاصر زبيد (). ثم القوى الزيدية واستغلالها للأوضاع في قمامة ودعمها لابن ميكائيل، والتوسع في اليمن الأعلى وأخذ مدينة ذمار و ما يليها شمالاً، وتقليص نفوذ الدولة الرسولية هناك ()، بل وصل الأمر إلى تسيير حملات إلى قمامة وحصار مدينة زبيد أكثر من مرة (). وكذا تمرد بعض القبائل – القرشية و المعازبة – في قمامة اليمن وإفسادها للأمن، وإشاعة الاضطراب و الفوضى ().

وكان على السلطان الأفضل أن يواجه هذه المشكلات مبتدئاً بأشدها خطورة على الدولة، فسير الحملات صوب ابن ميكائيل سنة (٧٦٥ هـ / ١٣٦٣ م) فتم له القضاء على ثورته ، واستعادة حرض وما حولها ، وتشتيت قواته ، وإجباره على الالتجاء إلى "الزيدية" حتى وفاته سنة (٧٩٩ هـ / ١٣٧٧ م) (٥٠) .

ثم اتجه عقب ذلك صوب تأديب القبائل، فواجه القرشيين وأنزل بهم الهزيمة حتى طلبوا الأمان، ثم ألحق بمم المعازبة حتى دخلوا في طاعة الدولة والو مؤقتاً(١).

أما الزيدية فكان توسعهم في اليمن الأعلى ناتج عن اشتغال السلاطين الرسوليين بمواجهة الأحداث الداخلية ، والأطماع من أبناء الأسرة في السلطنة ، وبمكن القول أن سياسة الأفضل تجاه هذه القوى كانت دفاعية ، وأن المواجهات بين الطرفين كانت سجالاً لم تحسم الموقف لطرف دون الآخر . وإن كان الموقف الزيدي أكثر وضوحاً على الساحة من خلال

<sup>(</sup>١) الحزرجي، العقود، ٢ / ١٠٢، ١٩٢ ؛ عبد العال، بنو رسول وبنو طاهر، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) يجيي بن الحسين ، غاية الأمايي ، ١٩٩ ، ، ، ٥ ، عليان ، دولة بني رسول ، ٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) الحزرجي ، العقود ، ٢ أ ١٢١ – ١٢٥ ؛ يجيى بن الحسين ، غاية الأماني ، ٧١ – ٥٢٥ ؛ عليان ، دولة بسني رسول ، ٨٤ ،٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي، العقود، ٢ . ١١١، ١١٢ ؛ عبد العال، بنو رسول، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١٩٢، ١٩٤، ١٤٣ ؛ بامخرمة ، تاريخ عدن ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الخزرجي، العقود، ٢ / ١٩٦، ١٩٩، ١٣٦؛ عسيري، الخزرجي وآثاره، ١٤.

التوسع وتقليص النفوذ الرسولي في صنعاء وما حولها جنوباً ، وكذا نقل ساحة الصراع مع الرسوليين إلى داخل نفوذهم في مدن قامة (١٠) .

وبهذا يمكن القول إن السلطان الأفضل استطاع أن يسترد هيبة الدولة ، ويعيد بسط نفوذها على كثير من الأقاليم التي كانت تحت سلطانها من قبل ، وأن يبث الأمن والاستقرار من خلال إخضاع القبائل لسلطان الدولة . وفي هذه الظروف توفي السلطان الأفضل في أواخر شعبان من سنة ( ٧٧٨ هـ / ١٣٧٦ م )(٢) .

ولا يكاد يوجد اختلاف في نوعية الأزمات والقوى التي واجهت السلطان الأشرف الثاني عن تلك التي واجهت والده السلطان الأفضال بروسيس

إذ ما لبث أن خوجت عليه بعض القبائل ومنهم المعازبة في تمامة اليمن . إلا أن أسلوب المواجهة قد أخذ نوعاً من الحزم والشدة تمثل في قيادة السلطان الأشرف الثاني لإحدى الحملات التأديبية وذلك سنة (٧٨٢ هـ / ١٣٨٠ م) فترك المعازبة قراهم وأخلوها ، وتوالت الحملات العسكرية عليهم، الأمر الذي دفعهم للركون إلى الطاعة (٥٠٠).

<sup>(</sup>١) عبد العال ، ينو رسول وينو طاهر، ٢١٩ ؛ عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٢١ .

 <sup>(</sup>٢) الحزرجي ، العقود ، ٢ / ١٣٤ ؛ الملك الأفضل العباس بن على ، العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية ،
 رسالة ماجستير ، جامعة صنعاء ، ( ١٤٢٢ هــ ) ، ١ / ٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : حياة المؤلف ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الحزرجي ، العقود ، ٢ / ١٤٧ ؛ مجهول ، تاريخ الدولة الرسولية في اليمن ، ٨٥ .

 <sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العسجد ، ٢٥٦ ؛ العقود ، ٢ / ١٥٨ .

أما الخطر الزيدي فقد وصل إلى هامة اليمن وبات بمقدور الحملات العسكرية محاصرة مدن هامة ، ودخول عدد منها كحرض والمهجم وانحالب وذلك سنة (٧٩١ هـــ/١٣٨٩م) ، وطرد عمال الرسوليين أن . وكان هذه الأعمال أثرها على الرسوليين فعملوا على تحصين المدن الهامة في هامة ومنها : زبيد (٢)، ثم إرسال الحملات لاستعادة نفوذهم على المدن التي دخلتها قوات الزيدية (٣) .

وهكذا أخذ الصدام مع الزيدية طابع الإغارة وحصار المدن ، ولم قدأ تلك المناوشات إلا بوفاة الإمام الزيدي الناصر صلاح الدين محمد بن علي بن محمد بن علي سنة (٧٩٣هـ هـــ/١٣٩١م)<sup>(3)</sup> بسبب الصراع الذي احتدم بين الزيدية أنفسهم عقب وفاته حول الإمامة . مما أتاح لعدد من القوى القبلية التخلص من النفوذ الزيدي و الانضمام لسلطان الدولة الرسولية<sup>(0)</sup>.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطان الأشرف إسماعيل لم يتوقف عند منازلة الزيدية في تهامة بل كانت له محاولات عدة في استعادة نفوذ الدولة على أجزاء من اليمن الأعلى وخاصة مخلاف جعفر (\*)، فسير عدداً من الحملات نتج عنها إخضاع بعض الحصون والقوى القبلية هناك لكنها لم تلبث أن تترع يدها من الطاعة في كل سانحة (\*).

<sup>(</sup>١) الخزرجي ، العقود . ٢ - ١٧٠ ؛ يجيي بن الحسين . غاية الأماني ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٢ - ١٧٠ ، ١٧٤ ، عبد العال ، بنو رسول ، ٢٢٢ .

٣٠) اخزرجي ، العقود ، ٢ - ١٧٥ ؛ عبد الرحمن بن علي بن الديبع . قرة العيون بأخبار اليمن المبمون ، ٣٨١ .

 <sup>(</sup>٤) من نسل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، انظر : يجيى بن الحسين ، غاية الأماني . ٣٣ ، محمد بن محمسه
 زبارة , تاريخ الزيدية ، ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العقود ، ٢ - ١٨٩ ، ٢٠١ ، ٣٢٥ ؛ عبد العال ، ينو رسول ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) هو ما يسمى اليوم العدين وإب والمذيخرة والسُحول إلى الجنوب من صنعاء. انظر:المقحفي، معجم البلدان، ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>٧) الحزرجي ، العسجد . ٤٨٥ ؛ العقود ، ٢ - ٣٢٧ ؛ عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ١٧ .

وبعد حكم دام قرابة ربع قرن توفي السلطان الأشرف إسماعيل بمدينة تعز في الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ( ٨٠٣ هـ / ١٤١٠ م ) ( ) . وكان قد عهد بأمور الدولة قبيل وفاته إلى ابنه السلطان الملك الناصر أحمد ( ) ، وقد عد البعض سلطنته بداية عهد الملوك الضعاف في الدولة الرسولية ( ) . غير أن هذا القول تنقصه الدقة فسيرة السلطان الناصر وتعامله مع الأحداث ، وتصديه للقبائل والثورات ، والقوى المعادية للدولة يفيد أنه من السلاطين الأقوياء أصحاب الحزم والشدة في مواجهة الأمور ( ) . فلقد استطاع وعلى مدى عشر سنوات الأولى من حكمه التصدي لثورات القبائل في قمامة وغيرها حتى الزمهم الطاعة ( ) وضم حصون ربمة ، وألحق بها وصاب ( ) .

أما علاقته بالقوى الأخرى فلقد واجه الزيدية وألحق بمم الهزيمة وذلك سنة (٨٢٧هـــ/ ١٤١٩م) ، فما كسان من الزيدية إلا الجنوع إلى السلم ، وطلب الصلح وذلك سنة (٨٢٤ هـــ /٢١١م). .

<sup>(</sup>١) الحزرجي . العقود . ٢ / ٢٥٩ . ابن الدبيع ، قرة العبون . ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العسجد، ٥٠٧؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٣) عبد العال ، بنو رسول وبنو طاهر ، ٢٢٧ ؛ عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ١٨ ؛ عبد العزيز السنيدي . المــــدارس
 وأثرها على الحياة العلمية في عصر الدولة الرسولية ، ٣٦ .

 <sup>(</sup>٤) محمد بن يجيى الفيفي ، الأحوال السياسية في الدولة الرسولية في عهد السلطان الناصر أحمد ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود ، ( ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م ) ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية ، ١٥٣ ، ١٥٥ ؛ الفيفي . السلطان الناصر ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الوحمن بن الديبع ، بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد ، ١٠٣ ، ١٠٣ ؛ عبد العال ، بنو رسول ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٧) مجهول ، تاريخ الدولة الرسولية ، ١٨٩ .

<sup>(</sup>٨) مجهول ، تاريخ الدولة الرسولية ، ٢٠٠ .

كما عمل السلطان الناصر على تأديب والي جازان حينما امتنع عن دفع المفروض عليه فخرج على رأس حملة سنة ( ١٩٨ هـ ١٤١٠م ) فوصل جازان والزم أميرها بدفع المستحق عليه ولاءً للرسوليين . وأقره على إمارته (١٠٠٠).

ولم يخل عهد السلطان الناصر كسابقيه من سلاطين الرسوليين من أطماع المنافسين من أبناء البيت الرسوئي في السلطة فتشير المصادر إلى ثورة أخيه الأمير الحسين بن الأشرف إسماعيل أن ، وإلى ثورة في زبيد قام بما محمد بن أبي القاسم بن نجاح الأشعري وذلك سنة الممادي فذه الحركات ووأدها في مكافها .

وبوفاة السلطان الناصر أحمد سنة ( ١٢٧ هـ /١٤٢٣م ) يمكن القول بأن الدولة الرسولية قد دخلت مرحلة الضعف والانهيار أذ ولي الأمر بعده سلاطين ضعفاء ، وأصبح للمماليك وأمراء الجند كلمتهم في تولية السلاطين وعزهم ، وتسيير أمور الدولة أن ، وباتت الفرصة أكثر اتساعاً للخارجين على سلطان الدولة من القبائل والقوى المحلية ، إضافة إلى احتدام الصراع بين أبناء البيت الرسولي على السلطة (٥٠) .

فبعد وفاة السلطان الناصر تولى الحكم بعده ابنه السلطان الملك المنصور عبد الله بن أحمد ابن إسماعيل ، إلا أنه لم يعمر طويلاً إذ وافته المنية في ربيع الآخر من سنة (٨٣٠هـ/، ١٩٥١م) . فقام بالأمر بعده أخوه السلطان الملك الأشرف الثالث إسماعيل بن أحمد . ولصغر سنه ناب عنه في تصريف الأمور جماعة من أعيان الدولة ، فأختلت الأمور واضطرب

<sup>(</sup>١) مجهول . تاريخ الدولة الرسولية . ١٦١ : ابن الديبع . بغية المستفيد . ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية . ١٩٤ : الفيفي . السلطان الناصر . ٧٣.

<sup>(</sup>٣) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية . ١٣٧ : ابن الديبع . قرة العيون . ٣٩١ .

<sup>(</sup>٤) مجهول: تاريخ الدولة الرسولية ، ٢٠٩؛ عبد العال ، بنو رسول وبنو طاهر ، ٢٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) ابن الديبع ، بغية المستفيد . ١١٤ ؛ عليان . دولة بني رسول ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن الديبع، قرة العيون . ٣٩٣؛ ابن تغري بردي . الدليل الشافي . ١ - ٣٨٢ .

الأمن مما حدا بجماعة من أمراء الجند إلى خلعه وتولية عمه السلطان الملك الظاهر يحيى بن إسماعيل وذلك في جمادى الآخرة سنة ( ٨٣١ هـ / ١٤٢٧ م) ورغم محاولات السلطان الظاهر وعمله على استرداد هيبة الدولة إلا أن الأوضاع كانت قد وصلت إلى مرحلة جعلت محاولاته ليست ذات أثر ، وفي غمار هذه الأحداث المتردية توفي السلطان الظاهر في أواخر رجب من سنة ( ٨٤٢ هـ / ١٤٣٨ م) . فولي أمر السلطنة بعده إبنه السلطان الملك الأشرف الرابع إسماعيل ألا أن الذي جعل جلً اهتمامه صوب القبائل الخارجة في تمامة إلا أن مواجهته لهم لم تسفر عن أي تقدم يذكر أن . ولم تدم سلطنته طويلاً إذ توفي في شهر شوال سنة ( ٨٤٥ هـ / ١٤٤١ م) أن . وبوفاته دخلت الدولة مرحلة الالهيار الفعلي فولي الأمر من بعده عدة سلاطين أن عجزوا عن مواجهة الأحداث وخفظ كيان الدولة ، فزادت ثورات القبائل واتسع نفوذ أمراء الجند من المماليك في التدحل في تولية السلاطين وعزهم ، يضاف إلى ذلك بروز قوى سياسية جديدة في الساحة اليمنية تمتلك في الأمراء بني طاهر أن الذين استغلوا الولين المؤيد الآناني حسين بن الأشرف حيث مقامه في عدن في أواخر شهر رجب من المؤيد الثاني حسين بن الأشرف حيث مقامه في عدن في أواخر شهر رجب من

<sup>(</sup>١) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية ، ٢٠٩ ؛ ابن الديبع ، قرة العيون ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الديبع ، بغية المستفيد ، ١٩٢ ؛ المقريزي ، السلوك ، ١٢ / ١٩٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الديبع ، قرة العيون ، ٠٠٠ ؛ عبد العال ، بنو رسول ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الديبع ، بغية المستقيد ، ١٩٤ ؛ الطيب بن عبد الله بامخرمة ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، ٣ / ٧٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن الدبيع ، قرة العيون ، ٢٠٢ ، بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٧١٣ – ٧١٥ .

<sup>(</sup>٦) بنو طاهر:أسرة يمنية وقيل قرشية يتصل نسبها ببني أمية ولا يصح . وتنسب هذه الأسرة إلى طاهر بن معوضة بن تاج الدين، ومساكنهم بلدي المقرانة و جُبن بمخلاف رداع.انظر:ابن الديبع،قرة العيون،٥٠٤ عبد العال ، بنو رسول وبنو طاهر ، ٧٤٥ – ٧٤٧ .

سنة(٥٨هـــ/٤٥٤م) ، فاستولوا على المدينة ، ومنحوا السلطان الأمان ، وأخذوا في بسط نفوذهم على البلاد معلنين زوال الدولة الرسولية .

#### ثانياً - الأحوال الاجتماعية:

يتميز المجتمع اليمني بنظامه القبلي ، فالقبيلة ونظامها وأخلاقياتها ضاربة بأطنابها في جذوره وأصوله . وهي قبلية ذات أصالة حضارية ، هذبتها الشرائع والنظم ، وبرزت في ملامحها جوانب الأخلاق العربية المكتسبة بالشرع الإسلامي الحنيف .

ولقد أشار إلى ذلك عدد من المؤرخين والرحالة ، فيصف الحبيشي أهل بلده وصاب بقوله: "أهلها على الاتفاق متخلقون بمكارم الأخلاق ..... ومن كان منهم في غاية الفقر فإنه يجب الضيف ولا يتضرر من قرائه مع فقره ، بل يرهن من عقاره أو يبيع من ماله ما يقري به ضيفه....." ويقول في موضع آخر: "إن الحياء حليتهم والثناء الجميل تجارقهم فالعار عندهم كالقتل ، بل القتل أهون عندهم من العار..."(٢) ويشير في موضع آخر إلى قيمة الوفاء بالعهد فمن خلف وعده أو نكث عهده سمي أعيب ، ويصاح عليه في الأسواق بهذا الأسم وأن فلانأ قد خان وعاب . ولا ينفك هذا العار يعم كل أقاربه وأصهاره ، ولا يحصل جبر ذلك إلا بالندم على فعله واسترضاء صاحب الحق والوصول إلى داره بما أمكن من رؤوس الأنعام ، ويسمون ذلك "إنصافاً" ، فيصاح في الأسواق أن فلاناً قد طاب أي خرج من فعله بتطييب نفس غريمه" .

<sup>(</sup>١) بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٧١٤ ، ١٩٥ ، عليان ، دولة بني رسول . ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن محمد الحبيشي ، تاريخ وصاب ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الحبيشي ، تاريخ وصاب . ٨٥ .

ويؤكد هذه الخصال الرحالة ابن بطوطة حينما زار اليمن ووصف مجتمع مدينة زبيد بقوله: "ولأهلها لطافة الشمائل وحسن الأخلاق ، وجمال الصور ، ولبناها الحسن الفائق الفائت.."() ولقد شكلت القبيلة وحدة سياسية مستقلة يحكمها شيخ القبيلة، وتدين بالولاء للسلطة المركزية الممثلة في الدولة . ولكن هذا الولاء سرعان ما ينقلب إلى ثورة وعصيان متى ما لحق بالقبيلة جور من السلطان أو عماله (٢) .

### - تكوين المجتمع اليمني:

يتكون المجتمع اليمني في غالبه من قبائل عربية توزعت بين سراته ، وسهوله، ومن أبرزها : قبيلة هَمْدان والتي تمتد رقعتها من صنعاء جنوباً إلى صعدة شمالاً ، ومن مأرب شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً ("). وقبيلة مَذْحج : ومكالها الأول في شرق اليمن ، إلى الجنوب الشرقي من صنعاء (ئ). وقبيلة خولان بأقسامها الثلاثة خولان صنعاء وصعدة وقضاعة (٥) . ثم قبيلة الأشاعرة في هامة (١) ، وهمير وفروعها فيما يعرف بسرو همير (٧) .

 <sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله اللوائي الشهير بابن بطوطة ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، – المعروفة برحلة
 ابن بطوطة – ١ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود، ٢ / ٥٠، ١٥.

 <sup>(</sup>٣) الحسن بن أحمد الهمداني ، الإكليل ، ج١٠ ، ١٠ / ٣٣ ؛ محمد عبد الملك المروني ، التنساء الحسسن على أهسل
 اليمن ، ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الهمداني ، الإكليل ، ٢ / ٨٦ ، المروني ، الثناء الحسن ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الهمداي ، الإكليل . ج ١ ، تحقيق محمد بن علي الأكوع ، ط ٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الهمداي ، صفة جزيرة العرب ، ٢٣٢ ؛ الإكليل، ج٢ ، ٢ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) الهمداني ، الإكليل ، ٢ / ١١٩ ، ١٢٢ ، ٣٣٥ ؛ المروبي ، الثناء الحسن ، ١٣٧ .

وقد انقسمت هذه القبائل إلى بطون وعشائر توزعت في أنحاء اليمن وخارجه . ويتطلب سياق الحديث تسليط الضوء على عناصر المجتمع بمدينة زبيد ، مدينة المؤلف حيث عاش جلً حياته ، وفيها كانت وفاته .

فمدينة زبيد إحدى كبريات مدن قامة اليمن ، وكانت تعد المدينة الثانية من حيث الأهمية السياسية في العصر الرسولي،إذ كانت مشتى السلاطين الرسوليين (١) ، شيدوا فيها عدداً من القصور والبساتين . ويتألف مجتمعها – في عصر المؤلف – من قبيلة الأشاعرة وبطولها المتفرقة في وادي زبيد ، مع فروع من قبائل أخرى من همدان و خولان وعك(١) .

وقد أشار ابن المدهجن إلى تركيبة المجتمع الزبيدي في القرن التاسع الهجري بقوله: "
مدينة زبيد هي للأشعريين و أما اليوم ... فبزبيد أخلاط كثيرة.. "(") ثم أخذ في تعداد أبرز
الأسر في زبيد ومنهم: بنو الناشري ، وبنو العقيلي الجبري ، وبنو الرداد ، وبنو الهتار ، وبنو
المزجاجي ، وبنو الحكمي ، وبنو العلوي ، وبنو الخزرجي ، وبنو الجنيد ، و بنو الخطاب ، وبنو
الحضرمي ، وبنو الموزعي ، وبنو النقاش ، وبنو بصيبص ، وبنو الشرجي .

وإلى جانب هذه البطون العربية وجدت باليمن أجناس أخرى منهم : الأكراد وقد استوطنوا في وادي ذؤال ، ومدينة ذمار (\*) . ويذهب عدد من الباحثين إلى أن وصول الأكراد إلى اليمن كان إبان وصول الحملة الأيوبية . سنة ( ٥٦٩ هـ /١٧٣ م ) (٥) . وهذا القول وإن كان صائباً في عمومه إلا أن هناك ما يفيد بقدوم الأكراد قبل ذلك ، إذ يشير عمارة إلى

<sup>(</sup>١) أحمد بن فضل الله العمري ، مسائك الأبصار في ممالك الأمصار ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٩٦، ٩٧.

٣) محمد بن علي بن المدهجن . رسالة في أنساب القبائل التي سكنت مدينة زبيد ، ٨٧٠ هــ .

<sup>(</sup>٤) اخزرجي ، العقود . ١ . ٣١٩ .

<sup>(</sup>٥) عليان . دولة بني رسول . ٣٣٦ ؛ د. حسين بن عبد الله العمري . الأمراء العبيد والمماليك في اليمن ٣٩ .

أن الملك النجاحي جياش<sup>(١)</sup> كان قد استعان بهم في حربه ضد الصليحيين ثم اقطعهم في وادي ذؤال ، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري<sup>(٢)</sup> .

أما المماليك – من أتراك و شركس وصقالبة – فقد استوطنوا المدن الخاضعة لسلطان الرسوليين ، وكان الرسوليون قد استكثروا من جلب المماليك و ألحقوهم بالجندية مما جعل ابن فضل الله العمري يصف الجيش الرسولي بقوله : " وغالب جنده من الغرباء "(") .

ومن الأجناس أيضاً الأحباش والزنج ، وكان تواجدهم في مدن وقرى قامة اليمن ومنها زبيد . ولقد أكثر الزياديون من جلب الأحباش ، واستخدموهم كرقيق وجنود في الجيش، وتدرج بعضهم في مناصب الدولة حتى نال الإمارة والوزارة ، ثم انفرد الأحباش بحكم زبيد في دولتهم المعروفة بالدولة النجاحية (3) .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأجناس قد انصهرت في عموم مجتمع اليمن ، وأخذت أدوارها في تقلد المناصب والوظائف ، وأصبح لها أثرها في هميع مناحي الحياة العامة. ولكن مع هذا كله لا يمكن تجاهل السنن الربانية في حركة المجتمع وعمرانه والمنسحبة على كافة عناصر مجتمع اليمن من عرب و أجناس أخرى .

فالمجتمع اليمني في عصر المؤلف مثله كباقي المجتمعات في أقاليم الدولة الإسلامية لم يخلُ من شرائح أو فئات قبلية وعرقية ومذهبية وحرفية وعامة ، برز التفاوت والتفاضل بينها ، وهو أمر يبدو طبيعياً ، فمن غير المسلم قيام المجتمع على فئة أو شريحة واحدة ، إذ لابد من تعدد الفئات والشرائح ، لتنهض كل شريحة بما يُسِرَت له من وظائف ، وبهذا تتكامل الأدوار وتتكاتف في

انظر ترجمة رقم: ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) عمارة بن على المذحجي اليمني ، تاريخ اليمن المسمى المفيد في تاريخ صنعاء وزبيد ، ١٧٣ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار ، ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) عمارة ، تاريخ اليمن ، ٧٥ . ١٩٠ .

عمران المجتمع. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ ﴾ (١) .

ولو عرضنا الفنات أو شرائح المجتمع باليمن آنذاك ؛ لبرزت فنة السلاطين والأمراء في مقدمة هذه الشرائح . ثم شيوخ وزعماء القبائل (٢) إذ درج السلاطين الرسوليون عند توني أحدهم للسلطة على الحرص على أخذ البيعة من شيوخ القبائل . ومن هذه الشريحة أيضاً الزعامات المذهبية ومنهم الأشراف الزيدية ، وقد حظي الموالون منهم للدولة الرسولية بالمكانة الاجتماعية والمناصب القيادية (٣) . ثم فئة الأعيان، والعلماء الذين عبر عنهم الخزرجي بالفقهاء (٤) . وأخيراً الفئة الدنيا من الفلاحين والصناع والعامة ، وقد عانت هذه الشريحة من عسف وجور بعض الولاة والضامنين فيما يتعلق بالمفروض على الأراضي ومحاصيلها على النخل بوادي زبيد، مما جعلهم في حال شكوي للسلاطين مما نزل بهم (٥) . وربما نفد صبرها في بعض الأحيان ، فقد شهدت مدينة زبيد خروج فئة من العامة تعرف بالعوارين (١) . وذلك سنة بالمدينة (٧٠١ هـ / ١٣٦٩ م ) عملت على إشاعة الفوضى ، ونحب الدور، وقتلت نائب السلطان بالمدينة (٧٠٠ هـ / ١٣٦٩ م ) عملت على إشاعة الفوضى ، ونحب الدور، وقتلت نائب السلطان بالمدينة (٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود . ١ - ١٩٤ / ٢ / ١٤٢ ؛ عبد الله الحبشي . حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول ، ٣٦ .

٣) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٣٣٧ ؛ الجندي . السلوك ، ٢ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) العقود ، ٢ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العقود ، ٢ ٠ ٢٣٤ ؛ الحبشي . حياة الأدب اليمني . ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) اخزرجي، العقود، ٢ / ٤٤، ١٢٤.

#### - مظاهر الحياة الإجتباعية :

شهد المجتمع اليمني في عهد الدولة الرسولية رحاءً في العيش ، وازدهاراً شمل مناحيه العمرانية والاقتصادية لاسيما في المدن الكبرى البعيدة نوعاً ما عن التراعات والاضطرابات . فشيدت القصور والمساجد والمدارس، والمرافق العامة، ورصفت دروب بعض المدن بالأجراً.

ولقد اشتهر عن السلاطين الرسوليين شغفهم ببناء القصور الفخمة، المبالغ في مساحاتها وزخرفتها ، وإحاطتها بالحدائق والبساتين ، حتى ألهم يستقدمون الصناع المهرة من مصر والشام . والملفت في الأمر أن السلطان قد يشيد أكثر من قصر في مدينة واحدة ، فالسلطان المؤيد بن المظفر شيد قصر "المعقلي" بتعز وكان غاية في الصنعة والإتقان أن ثم شيد قصر المنتخب في "بستان صالة" بتعز أن كما شيد قصراً آخر بمدينة زبيد أن .

ولم يكن السلطان المؤيد بدعاً في هذا الأمر فتشير المصادر إلى تشييد السلطان الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل لعدد من القصور في زبيد (٥) ومدن أخرى (١) ولعل هذا يؤكد ما قاله ابن فضل الله العمري عن شغف الرسوليين بالعمارة حين وصف السلطان المجاهد بقوله: "وهذا الملك لا يترل في أسفاره إلا في قصور مبنية له في منازل معروفه من بلاده ، فحيث نزل في مترلة وجد بما قصراً مبنياً يترل به "(٧) . ويبدو أن هذا الشغف بالبناء يمكن عزو بعضه إلى محاولة المرسوليين محاكاة سلاطين الدولة المملوكية في مصر في كافة المناحي ومنها المعمارية (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن المديبع ، بغية المستفيد ، ٩٧ . ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٢٥١ ؛ الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٢٥٥ ؛ الحزرجي ، العقود ، ٢ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٢٧٠ ؛ الحزرجي ، العقود ، ٢ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الحُوْرجي ، العقود ، ٣ / ١٤٣ ، ٢٠١ ، ٢٢٥ ؛ ابن الديبع ، بغية المستفيد ، ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٩) مجهول ، تاريخ الدولة الرسوئية ، ٢٠٣ ؛ علي بن علي بن حسين ، الحياة العلمية في تعز في عصر بني رسول ، رسائة ماجسنير ، جامعة أم القرى ، مكة ( ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م ) ، ١ / ١٠٦ .

<sup>(</sup>٧) مسالك الأبصار ، ٣٨ .

 <sup>(</sup>A) ابن فضل الله العمري ، مسالك الأبصار ، ٣٧ .

وسار أهل اليسار . والأعيان حذو السلاطين في بناء الدور الفخمة والمباني الأنيقة ، واتخاذ الخدم والعبيد' ' ، ولكن هذا لا يمكن إطلاقه على سائر فئات المجتمع . فمناطق تمامة اليمن -حيث عاش المؤلف – تميزت دورها بالبساطة في البناء واستخدم فيها الأجر واللَّبن ، وزخرفت بالجص(\*) ، والبعض استخدم في بنائها الخوص(\*) .

ولقد أنكر بعض الفقهاء على السلاطين اتخاذهم لهذه القصور مقارنة بأحوال الرعية ، ومن ذلك تلك القصيدة التي نظمها الفقيه أحمد بن علوان (٤) ومنها :

يا ثالث العمرين افعل كفعلهما وليتفق فيه منك السر والعلن وللرعية دور كلها دمن (٥)

عار عليك قصور مشميدة

#### - الملابس والأطعمة:

تنوعت الملابس في اليمن تبعاً لتنوع جغرافية الكان فغالب أهل الجبال ذات الطبيعة الباردة كان ملسهم من الصوف والكتان أما أهل هامة فغالب لبسهم القطن والحرير ، وقلنسوات للرأس من خوص النخيل(٢٠) .

وتتميز الملابس تبعاً للثراء فالسلاطين والأمراء لبسوا أقبية (٢) ضيقة الأكمام ، مزندة

<sup>(</sup>١) ابن فضل الله العمري ، مسالك الأبصار ، ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الديبع ، بغية المستفيد . ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الديبع . بغية المستفيد . ١٤١ ، والخوض هو من جذوع النخل

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم : ١١١ ...

 <sup>(</sup>۵) اخزرجی، العقود. ۱ ۱٤٦.

<sup>(</sup>٦) يوسف بن يعقوب المعروف بابن المجاور ، صفة بلاد اليمن ومكة المعروف بتاريخ المستبصر . تصحيح أوســـكولوففرين -

<sup>(</sup>٧) القباء : من ملابس البدن الخارجي للرجال . وهو من الملابس الرسمية لرجال الدولة ، وهو رداء طويل ، مقتوح عند الرقبة . وأكمامه ضيقة . وقد تكون مشقوقة . انظر : د. صلاح حسين العبيدي ، الملابس العربية في العصر العباسي . . YAT . YA.

اليدين ، ذات مناطق في الوسط ، وعلى رؤوسهم تخافيف على هيئة عصابة وليست بعمامة (١)، وفي أرجلهم أخفاف من القماش والحرير (٢) . ورصعوا بعض ملابسهم بالجواهر (٣).

وتميز العلماء والفقهاء بلبس الجبَّة، والعمائم والملاحف والشاش وأن وغلب على عامة المجتمع لباس القمصان الواسعة ذات الجيوب، والعمائم الملس، وبعضهم لبس الإزار وشده في وسطة (٢).

أما الأطعمة فلقد تعددت أصنافها وفق الحالة الاجتماعية فأهل اليسار في المدن نعموا بحياة مترفة ، وتفننوا في أصناف الطعام والحلوى ، خاصة في المناسبات (٧) .

ولكون اليمن إقليماً زراعياً فلقد تنوعت فيه الحبوب والمزروعات والفواكه ، واعتاد أهله تخزين الغلال خاصة ما يدخل في نوعية الأطعمة كالحنطة والذرة والدخن والسمسم(^) .



 <sup>(</sup>١) تخافيف : ومفردها تخفيفة وهي من أغطية الرأس ، فذهب البعض ألها الطاقية ، وذهب آخرون ألها من أشكال العمائم. انظر : العبيدي ، الملابس العربية ، ٩٦ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٢) ابن فضل الله العمري ، ٤٢ ؛ الحبشي ، حياة الأدب اليمني ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٢٩٣ ؛ عليان . دولة بني رسول ، ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) الملاحف: جمع ملحفة ، وهي الملاءة السمط . وعادة ما تلبس فوق النوب أو القميص . انظر : العبيدي ، الملابسس العربية ، ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٥) الشاش: نوع من ملابس الرأس للرجال ، وتعرف بالشاشية وهي من القلانس المصنوعة مسن الجسوخ . انظسر :
 العبيدي، الملابس العربية ، ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) الجندي ، السلوك ، ٢ / ٦٨ ، ٦٢٨ ؛ عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي ، طبقات صلحاء اليمن ، ٤٩ . ٥٥٠
 الحبشى ، حياة الأدب اليمنى ، ٤٧ .

 <sup>(</sup>٧) يصف الخزرجي وليمة أقامها أحد السلاطين وقدم فيها من الأطعمة الملحوم بأنواعها ، والحلسوى ، والفاكهاة ،
 والمطيب. انظر: العقود ، ٢ / ١٩٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن الجحاور ، تاريخ المستبصر ، ٨٨ .

ومن الأطعمة المعتادة بين عامة المجتمع خاصة في تمامة الخبر من الدُخن واللحوح . ويخلطونه بالسمن واللبن ويسمى الملتح ، ومن أشهر الفواكه عندهم الموز والعنب والبطيخ . ويؤكل مشوياً في التنور (١٠) .

#### - الاحتفالات:

شهد انجتمع اليمني في عهد الدولة الرسولية عدداً من الاحتفالات منها ما يشترك فيه إقليم اليمن مع بقية مجتمعات الدولة الإسلامية الأخرى كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى . واحتفالات أخرى اختص بها اليمنيون لمناسبات دينية واجتماعية.

ولقد شارك السلاطين الرسوليون عامة أفراد المجتمع في إحياء هذه المناسبات ، ففي عيدي الفطر والأضحى تبدأ مراسم الاحتفال باستقبال السلطان لرجال دولته وتحيتهم وقمنئتهم له ،ثم يخرج السلطان أو من ينيبه في موكبه إلى مصلى العيد ، وعقب الصلاة ، تستعرض الجند مهارقا الحربية بحضور السلطان<sup>(۲)</sup>. وتنتهى المراسم بولائم تقام في القصر يحضوها رجال الدولة والأعيان وينشد فيها الشعراء درر القصائد<sup>(۳)</sup>.

ومن الاحتفالات ما يسمى "بالرجبية" ( أن وهو الخروج في الجمعة الأولى من شهر رجب إلى مسجد الجند ، ويعلل البعض هذا الخروج احتفاءً بدخول الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه

 <sup>(</sup>١) ابن انجاور ، تاريخ المستبصر ، ٨٦ ؛ عبد الله بن قايد العبّادي ، الحياة العلمية في مدينة زبيسد في عسصر الدولسة الرسولية، ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحَزرجي ، العقود ، ١ ^ ٣٦٦ ؛ طه أحمد أبو زيد ، إسماعيل المقري . حياته وشعره ، ٣٧٢ . ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الحزرجي ، العقود ، ١ / ٢٦٦ ، ٢٧١ .

 <sup>(</sup>٤) وهو تاريخ يذكره البمانيون بالتقديس والإجلال وهو تاريخ دخولهم في دين الإسلام وبقي هذا الاحتفال سائداً حتى عهد قريب .

الجند يوم الجمعة وبناء جامعها('' . وفي شهر رجب كذلك هناك احتفال يعرف بليلة الكثيب — وهي ليلة السلاطين والأمراء من الصدقات('' .

وفي شهر رمضان عرف عند السلاطين الرسوليين ما يسمى "بمجالس التشفيع" وتعقد في الدور السلطانية ويحضرها الأمراء والعلماء والشعراء . وتجري فيها المناظرات والمناقشات العلمية (٣) .

ولما لشعيرة الحج من مكانة في النفوس فقد جرت العادة على الاحتفال بعودة الحاج من أرض الحجاز ، فتنصب الزين ، ويتبارى الشعراء في إلقاء القصائد ، وقد جرى احتفال بهذه المناسبة عند عودة السلطان المجاهد على من حجه سنية (٧٤٧ هـ / ١٣٤١ م )(٤).

ومن المناسبات التي اختصت بها زبيد – مدينة المؤلف – الاحتفال بِسُبُوتِ النخل<sup>(۵)</sup> ، حيث يخرج أهالي زبيد والمدن المجاورة إلى مزارع النخل في وادي زبيد وقت بسر الرطب، وتقام هناك الأسواق والاحتفالات ، وجرت العادة أن يشارك السلطان في هذه الاحتفالات أو يندب من ينوب عنه (۲) .

وقبل أن نختم هذا المبحث ينبغي الإشارة إلى لمحة عن الحياة الدينية باليمن في عهد المؤلف . فمن المعروف أن موقع اليمن البعيد نسيباً عن مركز الحلافة ، وطبيعته الجغرافية والقبلية ، قد جعلت منه محط جذب لعدد من الفرق الدينية والمذهبية ، ففي الوقت الذي نجد فيه مذهب

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن علي الديبع ، تحفة الزمن في فضائل أهل اليمن ، ٤٧ ؛ ابن المجاور ، تاريخ المستبصر ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الحَزرجي ، العقود ، ٢ / ١٤٨ ، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) الجندي ، السلوك ، ١ / ١١٥ ، الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٦٨ .

 <sup>(</sup>٥) لعل اللفظ مشتق من السبت . أي الراحة والسكون ، أو من السبت بمعنى القطع وترك الأعمال . حيث فيه تـــرك للأعمال والترفيه عن النفس . انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، ٤ / ١٩١٣ ، مادة سبت .

<sup>(</sup>٦) الجندي ، السلوك ، ٢/٥٠ ؛ الخزرجي ، العسجد المسبوك ، ٤١٢ ؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة ، ١ / ١٧٢ .

أهل السنة يسود معظم أرجاء اليمن، نجد أن الشيعة الزيدية تنتشر في منطقة الجبال الشمالية - صعدة وصنعاء - في اليمن الأعلى (١٠ . كما وجد بعض من الباطنية الإسماعيلية إلى الغرب من صنعاء (١٠ . وهناك قلة ممن يعتنقون الديانة اليهودية في عدد من المناطق اليمنية (١٠ ، خالطوا أبناء المجتمع ومارسوا عقائدهم في ظل سماحة الدين الإسلامي الحنيف .

أما قامة اليمن - موطن المؤلف - فشكلت عبر تاريخها قاعدة سياسية وفكرية لمذهب أهل السنة. فكان معتقد أهل الحديث أو ما عرف عند أهل اليمن آنذاك بمعتقد الحنابلة في العقيدة في السائد ، ثم ما لبث أن داخلهم معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات (٥) . وذلك عقب دخول الأيوبيين لليمن (١) .

وفي الفروع كان الانتشار لمذهب الشافعية ، حيث هو مذهب سلاطين الدولة الرسولية (٧٠٠ . وإلى جانبه تفردت مدينة زبيد بوجود فقهاء ومقلدين للمذهب الحنفي (٨٠٠) .

 <sup>(</sup>١) عمر بن علي بن سمرة الجعدي ، طبقات فقهاء اليمن ، تحقيق ، د . أيمن فؤاد سيد ، ص ٢٧ . تساريخ المسذاهب
 الدينية في بلاد اليمن ، ٧٩ . ٢٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) عن الإسسماعيلية وأوضاعهم في هذه الفترة . انظر : عبد الرحمان بن علي بن الديبع ، نشر المحاسن اليمنية . ٣٤٣ - ٢٤٩ . العبادي . الحياة العلمية في زبيد ، ٩٠٤.

٣) سكن اليهود أماكن متفرقة في اليمن ، فمنهم من سكن القرى ، وبعظهم سكن الأحياء في المدن . انظر : الجندي .
 السلوك ٢ / ١٨٤ / ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، عباس علي الشمامي ، يهمود اليمن. ٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سمرة ، طبقات فقهاء اليمن ، ١٧٣ ؛ الجندي . السلوك ، ٢٠٢٠ .

ره) ابن اليمرق، طبقات فقهاء اليمن، ١٨٠، ١٨٨، وترجمة رقم: ١٤٦،

 <sup>(</sup>٦) تشير الروايات إلى ظهور عقيدة الأشاعرة باليمن قبل وصول الأيوبين للسيمن وتحديداً مند سنة (٥٥٤ هـ ١٠٥٩م). انظر : الجندي ، السلوك . ١ ٣٤٣ ؛ سيد . تاريخ المذاهب في اليمن . ٧٣ .

<sup>(</sup>٧) اڅزرجي ، العقود ، ١ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن انجاور ، تاريخ المستبصر ، ٢٩١ ؛ العبادي . الحياة العلمية في زبيد . ٢٩١ .

ومن جهة أخرى شهد عصر المؤلف رواجاً وانتشاراً للتصوف والصوفية (١) وتلك بلية عمت وطمت أرجاء الدولة الإسلامية آنذاك ، أصابتها بالجمود وعطلت قدراها ، وارتكنت الأمة إلا من رحم الله للتصوف وطرقه البدعية .

ولا يعرف التاريخ الحقيقي لوصول نحلة التصوف إلى اليمن ، وإن كان هناك من الباحثين من يرى أن انتشار التصوف في اليمن كان في القرن السابع الهجري أو قبل ذلك. بيد أن هناك من الشواهد ما يفيد أن التصوف عرف طريقه إلى اليمن منذ القرن السادس الهجري أو أي في الوقت الذي شهد التطور الفعلي للطرق الصوفية الأكثر تنظيماً وانتشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو التشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو التشاراً في العرق العالم الإسلامي أو التشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو التشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو التسادم التطور الفعلي للطرق الصوفية الأكثر تنظيماً وانتشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو التشار الفعلي للطرق الموقية الأكثر تنظيماً وانتشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو التشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو النساد التطور الفعلي للطرق الموقية الأكثر تنظيماً وانتشاراً في كافة أقاليم العالم الإسلامي أو الأولى المؤلفة الإسلامي أو المؤلفة المؤلفة الإسلامي أو المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الإسلامي أو المؤلفة المؤل

ولقد ساعدت الدولة الرسولية ومن قبلها الدولة الأيوبية على نشر التصوف من خلال إقامة الأربطة والزوايا ، واستمالة رجالات التصوف وكسب ودهم أن ، وذلك من باب الاستعانة بالقوى ذات النفوذ الروحي والاجتماعي لتوطيد تفوذهم في حكم البلاد (١٠) .

ورغم ما شاع عن التصوف في اليمن من مصطلحات وأذكار وبدع في العبادات ، وتقديس للأشخاص وإحاطتهم بمالات مزعومة من نسيج الكرامات وخوارق العادات(٢) ؛ إلا

<sup>(</sup>١) التصوف : تعددت تعريفات التصوف عند الصوفية أنفسهم ، وذهب البعض إلى وصفه بالزهد وقد نبه ابن الجوزي إلى خلاف ذلك بقوله : التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ، ويدل على الفروق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد ، وقد ذموا التصوف . انظر : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، تلبيس إبليس ، ١٦٥ ؛ إحسان الهي ظهير ، النصوف ، ٣٩ - ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أحمسد بن محمد الشامي ، تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ، ٣ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) عمارة ، تاريخ اليمن ، ١٨٥ ؛ العبادي ، الحياة العلمية في زبيد ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) د. محمد بن أحمد الجوير ، الردود العلميـــة في دحـــض حجج وأباطيل الصوفية ، ٥٤.

<sup>(</sup>٥) البريهي ، صلحاء اليمن ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ؛ عبد الله محمد الحبشي ، الصوفية والفقهاء في اليمن ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد العقيلي ، النصوف في تمامة ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) الحَزرجي، العقود، ١ / ١٥٧، ١٧٦، ٣٠٢؛ العقيلي، التصوف في تمامة، ٦٥. ٧٧.

أنه قد شهد في أواخر القرن الثامن الهجري ذيوع أفكار ابن عربي<sup>(۱)</sup> وتصوفه الفلسفي القائم على الحلول ووحدة الوجود<sup>(۱)</sup>. ولقد راجت أفكار ابن عربي ووجدت لها دعاة في مدينة زبيد أمثال إسماعيل الجبريّ (ت ٨٠٦هـ ٨٠٦ م)<sup>(۱)</sup>. وأحمد بن أبي بكر الرداد . (ت ٨٢١هـ/٨١م)<sup>(1)</sup> . وبعض أتباعهم ، ورغم قلة هذه الفئة إلا أن لهم من النفوذ ما مكنهم من استمالة السلطة الحاكمة ومنهم السلطان الناصر أحمد (ت ٨٢٧هـ/١٤٢٩م) الذي أسند منصب القضاء الأكبر لأحمد بن أبي بكر الرداد<sup>(۵)</sup> .

وإزاء جهر هؤلاء بهذه الأفكار والدعوة لها ، نهض عدد من فقهاء زبيد لمواجهة هذه الأفكار والإنكار على دعاتما بالمناظرات ، وتدوين المؤلفات في بيان بطلان هذه المعتقدات أو دار صراع بين المتصوفة والفقهاء ، استعان المتصوفة فيه بالسلطة ، فأوذي عدد من الفقهاء ومن بينهم الفقيه أحمد بن أبي بكر الناشري . (ت ٨١٥ هـ /١٤١٢م) (٧)، والفقيه إسماعيل

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن محمد الطائي ، المعروف بابن عربي ، صاحب التصانيف في التصوف ، وصفه البعض بقوله شيخ سوق ، مقبوح ، كذاب ، صنف كتاب الفصوص وأودعه مقولته في الحلول . توفي سنة ( ١٣٨ هـ / ١٢٤٠ م ) . انظر : محمد بن أحمد الذهبي . سير أعلام النبلاء . تحقيق ، شعيب ٣٤٧٠١٦ .

 <sup>(</sup>٢) عن فكرة الحلول ووحدة الوجود والإتحاد عند الصوفية وبطلافها والرد عليها . انظر : الجوير . السردود العلميسة .
 ٣٠٣ – ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ٦٧ .

 <sup>(</sup>٥) الحسين بن عبد الرحمن الأهدل ، تحقة الزمن بذكر سادات اليمن ، الجزء الثاني ، ١٣٠٣ هـ ، ٢ / ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٦) ومن أشهر هذه المؤلفات كتاب كشف الغطاء للحسين بن عبد الرحمن الأهدل ، وقد صدر بتحقيق أحمد يكير محمود.
 وكذا ما جاء في قصائد للفقيه ابن المقري . انظر : أبو زيد ، ابن المقري حياته وشعره ، ١٩٤ – ٢٠١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر ترجمة رقم: ٩٥.

ابن المقرئ (ت ٨٣٧ هـ / ١٤٣٣ م )(١) . ومنعوا من الفتوى والتعرض لأفكار ابن عربي ، وهوجمت دورهم ، وتتبعهم الجند للقبض عليهم(٢) .

ولم تخمد هذه الفتنة إلا بعد وفاة السلطان الناصر أحمد، وتولي ولده السلطان المنصور عبد الله سنة ( ۱۲۲۳ هـ / ۱۲۲۳ م ) وهو المشهور بمحاربته للبدع ، فناصر الفقهاء واستتاب المتصوفة وصادر زعامتهم ، وأصدر الفقهاء منشوراً بفتوى شرعية تحكم بردة من ارتضى مقالات ابن عربي ، وإقامة حكم الردة بحقه ، وعرضت الفتوى على السلطان المنصور فصادق عليها ، ودُعي من بقي من زعامات الصوفية الفلسفية إلى مجلس القضاء للتوبة من مقولته والبراءة منها ، ودونت توبته في منشور وتليت على منابر المساجد (٣) .

#### ثالثاً – الحياة العلمية :

ازدهرت الحياة العلمية في اليمن خلال العصر الرسولي ، وأضحت المدن اليمنية مقصداً لرحلة علماء العصر من كافة الأمصار كما نشطت حركة التأليف، وانتشرت المدارس في المدن والقرى ، ولقد بلغ عدد دور العلم من مساجد ومدارس في مدينة زبيد وحدها في عصر المؤلف مئتين وبضعاً وثلاثين موضعاً في ولاشك أن مثل هذا العدد له مدلولاته من حيث تنوع العلوم التي تدرس ، وعدد المدرسين والطلاب .

#### - مظاهر العناية بالحركة العلمية :

أولى السلاطين الرسوليون العلم وأهله جلَّ عنايتهم ، وهذا أمر يبدو غير مستغرب على حكام كان لهم يد ومشاركة في العلم طلباً على يد العلماء ، وتصنيفاً للمؤلفات . ولعل من

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الأهدل ، تحفة الزمن ، ٢ / ٢٧٥ ؛ الحبشى ، الصوفية والفقهاء ، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الأهدل ، كشف الغطاء، ٢٣٢؛ الحبشي، الصوفية والفقهاء، ١٥٩ ، ١٦٠ ، العبَّادي ، الحياة العلمية في زبيد ، ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الخزرجي، العقود، ٢ / ٣٠٣.

اللافت للمستعرض للحركة العلمية في اليمن في العصر الرسوئي حرص السلاطين على طلب العلم والسماع على كبار العلماء ، ومطارحة العلماء ومناجزهم في ميدان التأليف ، بل سبر أغوار علوم ندر التأليف والبحث فيها كالطب والصيدلة والبيطرة والزراعة والفلك (١) .

وتشير المصادر إلى حرص السلاطين على السماع على العلماء المبرزين ، إذ ورد أن السلطان المنصور عمر ، أخذ في الفقه واللغة على الفقيه محمد بن مضمون بن أبي عمران (ت ٦٣٣ هـ /١٣٥٥م) وسمع الحديث على الفقيه محمد بن إبراهيم الفشلي (ت ٦٦٦هـ / ١٢٦٥م) .

وسار السلاطين من بعده على هذا المنهج في طلب العلم إذ لا تكاد تخلو سيرهم من سماع وتلقي على كبار علماء العصر في اليمن وخارجه أن ويصف الخزرجي السلطان المظفر يوسف بقوله: "كان مشتغلاً بالعلم ، أخذ من كل فن بنصيب أن ، ومن شيوخه في مكة القاضي إسحاق بن أبي بكر بن محمد الطبري (ت ، ١٧ هـ/١٧٧٦م) أن ، ومحدث الحرم الحب لدين الله أحمد بن عبد الله الطبري ، (ت ١٩٤١هـ/١٩٤٩م) ولقد أدرك المؤلف وعايش عهد عدد من السلاطين ، ممن عُرف حرصهم على تلقي العلم ، فالسلطان المجاهد على رت ١٧٦هـ/١٢٥م) أخذ في النحو عن الأديب عبد الباقي بن عبد الجيد اليمني

 <sup>(</sup>١) راجع في هذا : عبد الله بن محمد الحبشي ، حكام اليمن المؤلفون والمجتهدون ، ١١٥ . ١١٥ . ١٢٣ ، ١٤٩ .
 ١٦٩ . ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الجندي ، السلوك ، ١ / ٤٥٩ ، ٢٠ ؛ ترجمة رقم:

<sup>(</sup>٣) الجندي ، السلوك . ٢ - ٢٩ ، الملك الأفضل . العطايا السنية . ٣ - ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) الجندي ، السلوك . ٢ \* ٧٩ ؛ الفاسي ، العقد الثمين ، ٣ / ٢٩٣ . ٢٩٣ .

ره) العقود، ١ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) القاسي ، العقد الثمين ، ٣ - ٢٩٣ ، ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٧) الجندي ، السلوك ، ٣ / ٧٩ ؛ وانظر ترجمة رقم : ١٠٤ .

(ت٧٤٣هــ/١٣٤٢م ) (أ). وفي الفقه والأصول على الفقيه محمد بن أحمد الغسابي الدمشقي، (ت ٧٨٥ هـــ / ١٣٨٣ م )(٢) .

أما السلطان الأفضل العباس ، (ت ٧٧٨ هـ / ١٣٦٧ م ) فأخذ النحو عن الفقيه أحمد ابن عثمان بن بصيبص ، (ت ٧٦٨ هـ / ١٣٦٦ م ) . كما سمع على الفقيه محمد بن عبد الله بن أسعد المعروف بالنظاري ، (ت ٧٦٩ هـ / ١٣٦٧ م ) وعنه يقول السلطان الأفضل : "وأخذنا قراءة الكتاب العزيز ، وشيئاً من كتب الأدب ومسموعات اللغة "(٤).

كما سمع السلطان الأشرف إسماعيل بن العباس ، ( ت ٨٠٣ هـ / ١٤٠٠ م ) على عدد من علماء العصر ، فأخذ في الفقه على الفقيه على بن عبد الله الشاوري ، (ت٨٧٨هـ/ ١٣٩٥ م ) ، وفي اللغة والنحو على الفقيه عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي ، ( ت ٨٠٣ هـ / ١٤٠٠ م ) وفي الحديث على القاضي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ( ت هـ / ١٤٠٠ م ) وفي الحديث على القاضي مجد الدين عمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ( ت ٨١٧ هـ / ١٤١٤ م ) (٥) . وكان لهذا الدأب من قبل السلاطين في التحصيل نتاجاً تأليفياً شمل معارف وعلوم عدة (١٠) ، وفي مقدمة المؤلفين من السلاطين المظفر يوسف ، ومن أبرز "مؤلفاته كتاب "المعتمد في الأدوية المفردة "٧٥" ، و "المخترع في فنون الصنع "٨٠٥ ، و "تيسير "مؤلفاته كتاب "المعتمد في الأدوية المفردة "٧٠" ، و "المخترع في فنون الصنع "٨٠٥ ، و "تيسير

<sup>(</sup>١) الجندي ، السلوك ، ٢ / ٧٧٥ ،له كتاب بمجة الزمن في تاريخ اليمن ، مطبوع.

<sup>(</sup>٢) البريهي ، صلحاء اليمن ، ١٨٢ ، ١٨٣ ؛ بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن . ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٣، وانظر توجمة رقم: ١٩٠٠.

<sup>(\$)</sup> العطايا السنية ، ٢ / ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٥) بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٦٧٠ ؛ وانظر ترجمة رقم : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سيقتصر الحديث على أبوز المؤلفات وخاصة المطبوع منها ، وما يتعلق بالعلوم التطبيقية .

<sup>(</sup>٧) طبع بتحقيق مصطفى السقا ، مصور في دار القلم ببيروت .

<sup>(</sup>٨) نشر بتحقيق د. محمد عيسي صالحية ، عن دار الشواع العربي بالكويت ، سنة ١٩٨٩ م .

المطالب في تيسير الكواكب (١٠٠٠ وللسلطان الأشرف عمر بن المظفر يوسف (ت ٢٩٦ هـ/ ١٩٢٦م) ، مؤلفات منها: "الإبدال لما علم في الحال في الأدوية والعقاقير (٢٠٠٠ وكتاب "المغنى في البيطرة (٣٠٠٠ ، وكتاب "ملح الملاحة في معرفة الفلاحة (١٠٠٠ . "وطرفة الأصحاب في معرفة الأنساب (١٠٠٠ ، وللسلطان المجاهد على (ت ٢٦٤ هـ / ١٣٦٢ م) عدة مؤلفات في البيطرة والفلك منها : كتاب "الأقوال الكافية والفصول الشافية (١٣٠٠ ، و"رسالة في الاسطرلاب (٢٠٠٠ .

وللسلطان الأفضل العباس مؤلفات في التاريخ والزراعة والطب ، ومنها كتاب "بغية الفلاحين في الأشجار المثمرة والرياحين "(^) ، و"اللمحة الكافية في الأدوية الشافية "(\*) . وللسلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل ، عدة مؤلفات جلها في علم التاريخ (١٠) .

 <sup>(1)</sup> منه نسخة محقوظة برقم ٥٦ بمكتبة الجامع الكبير . أنظر : حاجي خليفة . كشف الظنون . د . ط . ( مكة : مكتبة الفيصلية، د . ت ) . ١ / ٥٩ ؛ الحبشي ، حكام اليمن المؤلفون ، ١١٣ . ١١٣ .

 <sup>(</sup>۲) مخطوط بمكتبة آل الكاف بتريم ، تحت رقم ۹۷ ؛ ومنه نسخة مصورة بمركز البحث العلمسي بجامعة أم القسرى .
 ميكروفيلم ۱۹۷ طب . انظر : الحبشي ، حكام اليمن المؤلفون ، ۱۱۷ .

 <sup>(</sup>٣) مخطوط بمكتبة الأميروز يانا بروما برقم ٣٣ B . ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٠٢٣ - ل .
 انظر : الحبشي، حكام اليمن المؤلفون ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) نشر بتحقيق د. عبد الله محمد المجاهد ، عن دار الفكر بدمشق ، سنة ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٥) نشر بتحقيق وسترستين بعدة طبعات آخرها عن دار المدينة ببيروت . سنة ١٤٠٦ هـــ / ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٦) نشر بتحقيق د. يجيى وهيب الجبوري ، عن دار الغرب الإسلامي ، سنة ١٤٠٧ هــ .

<sup>(</sup>٧) كارل بروكلمان ، الأدبيات اليمنية في المكتبات والمراكز الثقافية العالمية ، ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٨) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصوية تحت رقم ١٥٥ – زراعة . وشرع مؤخراً د. مويزن عسسيري بجامعـــة أم
 القرى، بدراسته وتحقيقه . انظر : الحبشي ، حكام اليمن المؤلفون ، ١٥٨ .

 <sup>(</sup>٩) منه نسخة خطية لدار الكتب المصرية تحت رقم ٨٨٤ طب. انظر: عبد الله محمد الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي
 في اليمن، ٦٢٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمة رقم : ٢٣٠ .

هذه بعض نماذج لصلة السلاطين الرسوليين بالعلم والتصاقهم بالعلماء ، ومجاراتهم لهم في التأليف . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أسهم السلاطين في دعم حركة التأليف ، عن طريق إثابة العلماء بجزيل العطاء والهبات ، ورفع مكانتهم ، وتقليدهم المناصب لقاء نتاجهم التأليفي ، والاحتفاء بالكتاب المصنف ، فعندما صنف الفقيه جمال الدين محمد بن عبد الله الريمي (ت٢٩٧هـ/١٩٥٩م) ، كتابه "التفقيه شرح التنبيه"(١) ، حمله إلى مقام السلطان الأشرف إسماعيل ، محمولاً على رؤوس الفقهاء ، مزفوفاً بالطبول ، في موكب يتقدمه الفقهاء والقضاة من بيت المؤلف إلى قصر السلطان ، فتقبله السلطان ، ومنحه ثمانية وأربعين ألف درهم(٢).

ولاشك أن مثل هذا التكريم يعمل على إحياء مكامن الإبداع عند العلماء لتنال مؤلفاتهم مثل هذا التكريم ، خدمة للعلم ورغبة في عطاء السلاطين أ. ومن الأساليب التي نهجها السلاطين الرسوليون للتشجيع على التأليف الطلب إلى العلماء المبرزين بالتأليف في علم بعينه، وقد يشير السلطان بموضوع التأليف ، وقد يتركه لإختيار المؤلف . ثم يجزل له العطاء. ومن ذلك أن المحدث المحب لدين الله الطبري ، صنف كتابه "الطراز المذهب الحبر في تلخيص ذلك أن المحدث المحب لدين الله الطفر يوسف أم كما طلب السلطان الأشرف إسماعيل من المذهب " ، بأمر من السلطان المظفر يوسف أم . كما طلب السلطان الأشرف إسماعيل من

 <sup>(</sup>۱) الكتاب في أربعة وعشرين جزءاً ، منه بعض أجزاء بجامع السلطان المظفر بنعز ، وأخرى منفرقة في بعض المكتبات
 الحاصة . انظر : الحبشى ، مصادر الفكر ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١٦٠ ؛ مجهول ، تاريخ الدولة الرسولية ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) العقود ، ٢ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) إذ تبارى العلماء في التأليف بعد هذا التكريم فقدم القاضي مجد الدين الفيروز آبادي أحد مؤلفاته للسلطان الأشرف إسماعيل ، فحمل الكتاب في موكب ، ومنحه السلطان ثلاثة آلاف دينار . وكذا غيره من العلماء . انظر : الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٢٤٤؟ ابن الديبع ، قرة العيون ، ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الفاسي ، العقد الثمين ، ٣ / ٦٤ ؛ وترجمة رقم : ١٠٤ .

الفقيه عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي . أن ينظم مختصر الحسن بن عبّاد '' في النحو . وكافأه على ذلك بعطاء شهري مقداره ثمان مئة درهم ، وسامحه في خراج أرضه ''. كما أشار الأشرف إسماعيل على الخزرجي أن يجمع له في كتاب أعلام اليمن وكبرائها وملوكها ، وأمراء ها وعلماء ها وعبّادها ، فكان هذا الكتاب موضوع الدراسة '' . ومن مظاهر عناية الدولة الرسولية بالأوضاع العلمية ، ما أولاه الرسوليون للعلماء وطلبة العلم من رعاية وتبجيل ورفع لمقامهم ، فخصوهم بمجالسهم ، وملازمتهم حضراً وسفراً '' . وقبول شفاعتهم، حتى غدت دور بعض العلماء وقراهم ذات حرمة لا يدخلها جند السلطان 'م .

كما أجزل السلاطين للعلماء والأدباء في العطاء والصلات ، ونال عدد من العلماء مسامحة في خراج أراضيهم (١٠ . وإلى هذا يشير الحبيشي بقوله : "وكانت العادة قديماً وحديثاً بأن جميع فقهاء وصاب وغيرهم لا يسلمون لأرباب الدولة شيئاً قط ؛ احتراماً لجانبهم ورعاية لحقهم وفقههم وعلمهم ... ، وكذا كل من تفقه من الرعايا سومح فيما عليه (١٠) .

ولم تقتصر هذه العناية على علماء اليمن فحسب ، بل نال الوافدون من العلماء رعاية السلاطين ، فما أن يصل أحدهم اليمن حتى تصدر الأوامر السلطانية لعامل المدينة بحسن وفادته وتجهيزه بما يلزم إلى مقام السلطان (^) . وقد اشتهر عن الرسوليين ترغيبهم للمبرزين من

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم : ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) اخزرجي ، طراز أعلام الزمن ، ١٤١ – أ ؛ أحمد بن علي بن حجر العمسقلاني ، إنبساء الغمسر بأبنساء العمسر ،
 ١٨٦٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب ،

<sup>(</sup>٤) الجندي ، السلوك ، ٢ : ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بن أحمد المشرجي ، طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص ، ٦٣ ؛ البريهي ، صلحاء اليمن ، ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٦) الجندي ، السلوك ، ٢ ، ٧٩ ؛ وترجمة رقم : ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٧) تاريخ وصاب ، ١٨١ .

<sup>(</sup>٨) الجندي ، السلوك ، ٢ / ١٤٩ ، ١٥٠ .

العلماء للإقامة في اليمن (1) ، وذلك برعايتهم وصلتهم ، وللإفادة من علمهم وعرض المناصب عليهم ، وهذا ما جعل انجد الفيروز آبادي يقضي بقية حياته باليمن متقلداً لرئاسة القضاء (1) عليهم ، وهذا ما جعل انجد الفيروز آبادي يقضي بقية حياته باليمن متقلداً لرئاسة القضاء (2) وكان السلطان الناصر أحمد ( ت ٨٢٧ هـ / ١٤٢٨م ) قد رغب حافظ عصره الإمام أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٢ هـ / ١٤٢٨م ) في الإقامة باليمن ، وعرض عليه منصب رئاسة القضاء (٣) .

## - مراكز وأماكن التعليم:

عمل الرسوليون على إنشاء العديد من المدارس في أنحاء اليمن حتى أنه لم يخل عصر سلطان منهم من بناء عدد من المدارس في مدن وقرى اليمن حتى وصل ذلك إلى مكة المكرمة شمالاً وظفار الحبوضي جنوباً (٤) . وأوقفوا على هذه المدارس أوقافاً عدة يرجع عائدها على المرتبين بالمدارس من مدرسين وطلاب ، وقائمين بشؤوها وعلى صيانة المدرسة وترميم مبناها وكافة احتياجاةا (٥) .

كما أن إنشاء المدارس لم يقتصر على السلاطين الرسوليين ولكن عنيت به فئات أخرى من نساء البيت الرسولي والأمراء والوزراء والفقهاء ، وبعض الموسرين (١٠) . ولقد غدت أغلب المدن اليمنية خلال العصر الرسولي مراكز جذب للطلاب لتعدد دور العلم بما ومن ذلك مدينة

<sup>(</sup>١) العمري، مسالك الأبصار، ٤٧؛ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، ذيل الدرر الكامنة، تحقيق، ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) اين حجر ، إنباء الغمر ، ٧ / ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٤٤ ؛ خالد الجابري ، الحياة العلمية في الحجاز خلال العسصر المملسوكي ، رسسالة ماجستير، جامعة أم القرى ، ( ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م ) ، ١ / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الجندي ، المسلوك ، ٣ / ٤١ ؛ إسماعيل الأكوع ، المدارس الإسلامية في اليمن ، ط ٢ ، ٣ ، ٩٧ . ٦ .

تعز قاعدة الرسوليين حيث كثرت بها المساجد وخزائن الكتب والمدارس التي عادة ما تنسب إلى منشئها وواقفها كالمدرسة المظفرية نسبة إلى السلطان المظفر يوسف بن عمر ''. ومن أشهر المراكز العلمية كذلك مدينة الجند ، المشتهرة بجامعها ''، ومدينة ذي جبلة ''، وذي السفال 'ا، وإب ''، وعدن '، وغير ذلك من المدن والقرى ''، حيث لم تخل هذه المدن من مدارس وجوامع بقيت مقصد الطلاب طيلة العهد الرسولي . أما مدينة زبيد موطن المؤلف فقد حظيت بعدد وافر من المساجد والمدارس ' ، غير أن ما تفردت به زبيد دون غيرها من مراكز العلم في اليمن وهو وجود مدارس متخصصة في تدريس المذهبين الشافعي والحنفي ، فهناك مدارس للشافعية مثل المدرسة المنصورية العليا ' ، ومدارس للأحناف مثل المدرسة الدعاسية الحنفية المدرسة المدرسة المنصورية العليا المدرسة المدرسة

المنازع يوزار ونوج وساوي

 <sup>(</sup>۱) ومن ذلك الجامع المظفري.والمدرسة الأشرفية ، والمدرسة المؤيدية ، والمدرسة المجاهديسة ، والمدرسة الأفسضلية ،
 والمدرسة الأشرفية الكبرى.وعن المدارس بمدينة تعز انظر: على بن على ، الحياة العلمية في تعز ، ١ - ٢٤١ – ٢٨٥ .
 (٢) الجندي ، السلوك ، ٢ - ٩٥ ؛ وتوجمة رقم ٩ .

<sup>(</sup>٣) الجندي . السلوك ، ٢ - ١٧٨ ؛ الأكوع . المدارس . ١٥ ، ٦٧ . ١٠٤ ؛ وانظر توجمة رقم ٢ ، ١١ .

<sup>(</sup>٤) الجندي . السلوك . ٢ - ٣٣٨ ؛ الأكوع . المدارس ، ٧٧ ؛ وترجمة رقم : ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) اخزرجي . العقود . ١ - ١٧٩ ؛ الأكوع . المدارس . ١٢١ ؛ وترجمة رقم : ٥٠ . .

<sup>(</sup>٦) الخزرجي . العقود . ١ . ٨٧ . الأكوع ، المدارس . ٥٧ ؛ وترجمة رقم : ٢ . ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) اخْرَرْجِي ، العقود ، ٢ - ١٠١ ؛ الأكوع ، المدارس ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٨) عن دور العلم بزبيد من مساجد ومدارس . انظر : الغبّادي ، الحياة العلمية في زبيد ، ١٤٨ – ٣١٨ .

 <sup>(</sup>٩) نسبة لمؤسسها السلطان المنصور عمر بن على . انظر : الجندي . السلوك . ٢ / ٣٤٥ ، الملك الأفضل ، العطايا السنية . ٢ / ٤٦٨ / ٢ .

<sup>(11)</sup> الجندي ، السلوك . ٢ - ٥٤٣ ؛ الخزرجي . العقود . ١ / ٨٧ .

والحديث ''. وتعد المدارس من أهم دور العلم آنذاك وذلك لما حظيت به من عناية المنشئين ؛ ولوقوف نخبة من علماء العصر للتدريس بها مما جعلها تسهم في تخريج طلاب كان لهم مكالهم في تقلد الوظائف في الدواوين ''' .

وإلى جانب المدارس بزبيد كان للمساجد دور في الحياة العلمية ومن ذلك مسجد الأشاعر " حيث لم يفقد مكانته رغم انتشار المدارس وبقيت حلقاته العلمية في الفقه على المذهبين الشافعي والحنفي وفي الحديث وعلوم اللغة وتصدر للتدريس فيه نخبة من علماء زبيد والوافدين إليها ، ومنهم المحدث محمد بن محمد الجزري، (ت: ٨٣٣ هـ ١٤٢٩م) وكذلك الجامع الكبير " ، تصدر للتدريس فيه عدد من العلماء ، وتعددت حلقاته العلمية حتى أن بعض حلقاته زادت عن مائي طالب في طالب كلما كان ملتقى للطلاب بعلماء العصر الوافدين لزبيد للأخذ عنهم واستجازةم (٧) . وهناك عدد من المساجد المنتشرة في أحياء زبيد ورباعها والتي لا تخلو عادة من حلقات علمية المناسبة المساجد المنتشرة في أحياء زبيد

(١) نسبة إلى منشئها بدر بن عبد الله المظفري الملقب تاج الدين . انظر : ترجمة رقم : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) السنيدي . المدارس وأثرها . ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مسجد الأشاعر : وينسب إلى قبيلة الأشاعرة سكان وادي زبيد ، ويقع وسط المدينة، ويقال: أن بنائد تم على يسد الصحابي أبي موسى الأشعري . سنة ٤٤ هـ. انظر : محمد بن عبد الوهاب المقداد الشهير بابن النقيب الزبيدي ، ١١٢.

<sup>(</sup>٤) الأهدل ، تحفة الزمن . ٢ / ٢٧٠ ؛ البريهي ، صلحاء اليمن ، ٣٤٦ . ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٥) الجامع الكبير بزبيد ، ويقع غربيها بالقرب من باب النحل . انظر ابن الديم ، بغية المستفيد ، ٧٠ ؛ عبد السرحمن الحضرمي ، زبيد ، مساجدها ومدارسها ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٧) البريهي ، صلحاء اليمن ، ٣٤٦ ، الأهدل ، تحفة الزمن ، ٢ / ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٨) الحَصْرِمي ، زبيد مساجدها ومدارسها ، ٦٥ – ١٤٨ ؛ العبَّادي ، الحياة العلمية في زبيد ، ١٥٤ – ١٥٩ .

#### - النشاط العلمي:

تركز النشاط التدريسي والتأليفي باليمن في عصر المؤلف نحو الشريعة وعلومها واللغة وآدابكا والتاريخ وبعض فروع العلوم التطبيقية . وهذا النشاط لا يخرج في عمومه عما وصفت به الحركة العلمية في العالم الإسلامي إبّان العصر المملوكي ( ١٤٨٠ – ٩٢٣ هـ / ١٢٥٠م من الكباب على أمهات الكتب في القراءات والحديث والفقه واللغة والطب والاشتغال بها شرحاً وتعليقاً واختصاراً وتدييلاً ونظماً . وهذه السمة العامة. غير أن هناك أغاطاً إبداعية وابتكاريه ظهرت في أقاليم عدة من العالم الإسلامي سواء من الأعلام أو المؤلفات. والتي كان لليمن بعض نصيب منها. فبرز فقهاء في علوم الشريعة مثل إسماعيل بن أبي بكر المقري ( ت ٨٣٧ هـ / ١٤٣٣ م ) يصفه الحافظ ابن حجر بقوله : عالم البلاد الممنية أنه. وكذا وجود اللغوي الفيروز آبادي وإقامته بمدينة زبيد ، وهو ممن تشد إليه الرحلة في الحديث واللغة أنه . يضاف إلى هذا ما لقيته فروع بعض العلوم التطبيقية من عناية تأليفية. ومنها علم الفلك ، وفي ذلك يقول الباحث ديفيد كنج : "وثبت لنا من المخطوطات التي

<sup>(</sup>١) الخزرجي . العقود . ٢ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) اخْزرجي ، العقود . ٢ - ٢٤٩ ؛ البريهي . صلحاء اليمن ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ، ٨ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، إنباء الغمر ، ٧ - ١٦٢ ؛ البريهي ، صلحاء اليمن ، ٣٤٠ .

أمكن اكتشافها حتى الآن أن اليمن في أيام بني رسول ، نافست عواصم أخرى مثل القاهرة ودمشق كمركز بارز لعلم الفلك في العالم الإسلامي "\".

كل هذا يفصح عن حركة علمية نشطة عاشتها اليمن إبان العصر الرسولي وتحديداً في عصر المؤلف خلال القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع .

ولقد عاصر المؤلف نخبة من العلماء في شتى فروع العلوم ، فأفاد من عدد منهم - كما سيأتي بيانه في شيوخه - وأخذ عنه آخرون . وسيقتصر الحديث على المبرزين منهم ثمن أكثر عنهم الطلاب، أو تركوا آثاراً تأليفية . ومنهم الفقيه محمد بن عثمان بن شنينة، (-0-0-0 عنهم الطلاب، أو تركوا آثاراً تأليفية ومنهم الفقيه محمد بن عثمان بن شنينة، (-0-0-0-0 عنه القراءات وله مشاركة في الحديث والفقه والنحو<sup>(7)</sup> ، وأبو بكر بن علي بن نافع الحضرمي ، (-0 -0 هم -0 هم وصفه ابن الجزري بقوله : "شيخ علي بن نافع الحضرمي ، (-0 -0 هم عبد الله بن عمر الصراري ، (-0 -0 هم -0 هم القراء بمدينة زبيد ...."

وفي علم الحديث العلامة إبراهيم بن عمر بن علي العلوي، (ت٧٥٧هـــ/ ١٣٥١م) وفي علم الحديث العلامة إبراهيم بن عمر بن علي العلوي، (ت٧٩٨هـــ/ ١٣٩٥ م)، وصفه والمحدث عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الحير الشماخي، (ت ٧٩٨هــ / ١٣٩٥ م)، وصفه الحزرجي بقوله: "وكان شيخ الحديث بمدينة زبيد..." ومن فقهاء الشافعية جمال الدين محمد بن عبد الله الريمي (ت ٧٩٧هـ / ١٣٩٨م)، وله مدرسة بزبيد، وصنف عدة

<sup>(1)</sup> حول تاريخ الفلك في العصر الوسيط في اليمن،مجلة تاريخ العرب والعالم، بيروت، ع ٢٣ (أغسطس١٩٨٠م) ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٣ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن الجزري ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) البريهي ، صلحاء اليمن ، ١٩٠ ، على بن على ، الحياة العلمية في تعز ، ٢ / ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم : ٣١ .

<sup>(3)</sup> العقود ، 2 / 223 .

مصنفات أبرزها " التفقيه شرح التنبيه "'' . ومن الأحناف الفقيه أبو بكر بن علي بن محمد الحداد ، (ت ٨٠٠ هـ / ١٣٩٧ م) . وكان عارفاً بالفقه والأصول والنحو حتى أنه كان يعقد همة عشر درساً بين اليوم والليلة . ومن مصنفاته في الفقه "السواج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج "'' .

ومن العلماء الموسوعيين الذين جمعوا عدداً من فنون العلم معرفة وتأليفاً الفقيه محمد بن علي الموزعي ، (ت ٨٢٥ هـ / ١٤٢٢ م ) كان فقيهاً ، فرضياً ، أصولياً ، مفسراً ، نحوياً ". وله تصانيف عدة منها في التفسير "تيسير البيان في أحكام القرآن "ن" ، وله في النحو "مصابيح المغاني في حروف المعانى ".

والفقيه الأديب إسماعيل بن أبي بكر المقرئ ، (ت ٨٣٧ هـ / ١٤٣٣ م) ، وجمع بين الفقه وعلومه والأدب والشعر ، ودرس بعدد من المدارس بزبيد وتعز ، وصنف في الفقه واللغة والتاريخ أن والفقيه الأديب علي بن محمد بن إسماعيل الناشري ، (ت ٨١٢ هـ/١٤٠٩م) وكان شاعراً ، عارفاً بالسير والأخبار ، وصنف كتاباً في الأدب والمسامرة (١٤٠٠ كما عاصر المؤلف وفود عدد من الأعلام إلى اليمن ومنهم القاضي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز

<sup>(</sup>١) الخزرجي ، العقود . ٢ . ١٦٠ ، مجهول . تاريخ الدولة الوسولية . ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) قاسم بن قطلو يغا السودوين . تاج التراجم . ١٤١ . ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البريهي . صلحاء اليمن . ٢٦٩ ؛ علي بن علي . الحياة العلمية في تعز . ٢ / ٣٤٩ : ٤٠٤ .

 <sup>(</sup>٥) حققه عايض بن نافع العمري . في رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، سنة ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م .
 (٦) انظر ترجمة رقم ٢٢٨

 <sup>(</sup>٧) وعنوانه " السلسل الجاري في أخيار الجواري . انظر : الحزرجي ، العقد الفاخر ، ٢ / ٥٠ – ب . ابن حجر ، إلباء الغمر . ٥٠ / ٩٠ ؛ الحبشى . مصادر الفكر . ٣٦٣ .

آبادي ، ومحدث عصره أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (١) . وغيرهم من العلماء ممن كان لهم أثرهم في إثراء النشاط العلمي باليمن عامة ، وبمدينة زبيد خاصة .

ما سبق عرضه نخلص إلى أن إقليم اليمن خلال العصر الرسولي شهد حركة علمية نشطة في كافة مناحيها سواءً من حيث الجانب التعليمي ، أو الجانب التأليفي ، وتأيّ في مقدمة المدن العلمية آنذاك مدينة زبيد موطن المؤلف ، وهذا ما خلص إليه كثير ممن عنوا بالنواحي العلمية في اليمن ، وفي هذا يقول بروكلمان : " وقد ساعد الاستتباب الذي ساد اليمن إبان حكم الرسوليين والطاهريين على قيام نشاط أدبي فياض كان مركزه معاهد العلم في زبيد... "(\*) .



<sup>(</sup>١) ابن حجر ، ذيل الدور ، ٢٠٣ ؛ البريهي ، صلحاء اليمن ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ، الأدبيات اليمنية ، ١٤١ .

# الفصل الأول دراسة حياة المؤلف

أولاً: اسم المؤلف ونسبه ومولده.

ثانياً : نشأته وطلبه للعلم وشيوخه .

ثالثاً: تلاميذه ومكانته العلمية.

رابعاً : مؤلفاته ووفاته .



#### أولاً: اسم المؤلف ونسبه:

هو علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن بن على بن وهاس الخزرجي ('' . النمني ("') . ولقبه أبو الحسن ، ويكنى بموفق الدين ("' ، واشتهر عند البعض بجده حيث عرف بابن وهاس ("' ، وبابن النقاش (") .

وهو في نسبه ينحدر من الخزرج وهي قبيلة من الأزد ، هاجرت من السيمن قديماً واستوطنت يثرب بالحجاز " ، ثم كان منهم الأنصار في عهد النبوة . وقد أشار أحد المؤرخين إلى أن الخزرج في زبيد ينتهي نسبهم إلى الصحابي سعد بن عبادة هذه " . ويشير البريهي إلى أن الخزرجي " قد ساق نسبه في مواضع من تصانيفه ومن ذلك شجرة النسب من صنعته " " . وحقيقة الأمر أنه رغم عناية الخزرجي بالأنساب والتأريخ إلا أنه لم يدون فيما ظهر من مؤلفاته شيئاً مفصلاً عن نسبه . وربما أنه أفرد ذلك في رسالة مستقلة كما أشار البريهاي إلا أفحا مفقودة. أو حبيسة إحدى المكتبات الخاصة .

مرزخت تائييزرون سادى

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في :البريهي . صسلحاء اليمن . ٢٩٠ ؛ ابن حجر . (نباء الغمر ، ٢ / ١٩٠ ؛ فيل السدور ، ٢٠٠ ؛ المجمع المؤسس ، ٣ - ١٨١ ؛ عبد الرحمن بن محمد السخاوي . الضوء اللامع الأهل القرن التاسسع ، ٥ / ٢١٠ ؛ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، ٢٨٨ ؛ ابن تغري بردي ، الدليل الشافي ، ١ / ٤٥٣ ؛ عبد الحسي بسن العمساد الحنبلي . شفرات الذهب في أحيار من ذهب ، ٧ - ٩٠ ؛ محمد بن محمد زبارة ، ملحق البدر الطالع - ٢١ ؛ عمر رضا كحالة . معجم المؤلفين ، ٢ - ٤١٨ ؛ الحبشي . مصادر الفكر ، ٤٦٦ ؛ خير الدين الزركلي ، الأعلام ، ٤٧٤ ؛ بكر بن عبد الله أبو زيد ، طبقات النسابين - ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : ذيل الدور . ٢٠٣ ، المجمع المؤسس . ٣ . ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي ، الضوء اللامع . ٥ / ٢١٠ .

<sup>(\$)</sup> ابن حجر ، ذيل الدرر . ٢٠٣ ؛ المجمع المؤسس . ٣ / ١٨١ ؛ إنباء الغمر . ٦ / ١٩٠ .

ره) البغدادي . هدية العارفين . ١ / ٧٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الحُزرجي : العسجد المسوك . ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) المُلك الأشرف . طرقة الأصحاب ، ٥٥ ، أحمد حسين شرف الدين . دراسات في أنساب القبائل في اليمن ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن المدهجن ، أنساب قبائل زبيد ، ١ / ب .

<sup>(</sup>٩) صلحاء اليمن : ٣٩١ .

#### 

رغم شهرته كمؤرخ إلا أن المصادر لم تورد تاريخاً قاطعاً في مولده ، فــــذكر البريهــــي أن مولده بعد الثلاثين وسبع مئة (١) ، وذهب ابن حجر أن مولده في حدود الأربعين وسبع مئة (١).

وبذلك يكون الخزرجي قد حدد تاريخ مولده بسنة ( ٧٣٢ هـــ / ١٣٣١ م ) ، وإن لم يفصح في ثنايا ذلك عن يوم وشهر مولده ، وكذا لم يشر إلى مكان مولده ، إلا أن اشتهار نسبته إلى مدينة زبيد ( ) ، وأخذه في الغالب على فقهائها ، وما ورد في بعض المصادر مسن أن أسرة الخزرجي من الأسر الزبيديه ( ) ؛ كل ذلك يفصح عن أن مولده ونشأته في مدينة زبيد .

## ثانياً : نشأته وطلبه للعلم وشيوخه : ﴿ رَمَّتَ تَكُورُ رَضِي مِنْ

نشأ الخزرجي في أسرة متواضعة الشهرة ، لم يعرف لأفرادها شهرة في العلم ، أو ولايــــة لمناصب في الدولة .

وما جاء عن أسرته لا يتعدى بعض إشارات متناثرة جاءت هنا وهناك ، فوالده الحسن بن أبي بكر تلقى تعليماً أولياً في الكتاتيب<sup>(١)</sup> ، – المعلامات – ومعلوم أن منهاج التعليم الأولي في اليمن يشمل تلقين وحفظ القرآن الكريم ، وتعليم الخط ، ومبادئ الحساب، وأحكام الفقه في

<sup>(</sup>١) طبقات صلحاء اليمن ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) ڏيل ائنرر ، ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) توهم أحد الباحثين في النقل عن المخطوط وذكر أن مولد الخزرجي كان في نفس السنة التي توفي فيها الفقيه علي بن
 أحمد الركبي ، وهذا خطأ ، إذ يصوح النص ألهما ولدا في نفس السنة . انظر : عسيري ، الخزرجي و آثاره ، ٥٤ .

<sup>(\$)</sup> انظر توجمة رقم ٣ حاشية ٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن المدهجن ، أنساب قبائل زبيد ، ١ / ب ، عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم : ٢٥٦ .

الطهارة والصلاة (1 ويبدو أنه توقف عند هذا الحد ولم يلتحق بالمصدارس. أو الحلقات المسجدية. واشتغل بطلب الرزق والعمل، والذي يبدو أنه في مجال البناء وزخرفة الصدور والقصور: حيث عُرف عن ابنه أبي الحسن علي – المؤلف – امتهان هذه الصنعة (1 والتي غالباً ما يكون قد اكتسبها عن والده ، وهذا من المتعارف عليه اجتماعياً آنذاك حيث يرث الأبناء في الغالب صنائع آبائهم. وكانت وفاة والده في شهر ذي القعدة من سنة ( ٧٥٩ هـ ١٣٥٧ م) وللمؤلف الحزرجي من العمر آنذاك ما يقارب سبعة وعشرين عاماً.

وَلَوْلَا ابْنُ وَهَاسَ وَسَابِقِ فَضُلُّهِ ۚ ۚ ذَعِيتُ هَشِيمًا وَاسْتَقَيْتُ مُصَرُّداً ۗ ۗ

وفي مقدمته لكتاب الكشاف يفصح الزمخشري عن ابن وهاس المقصود بأنه الأمير علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس ، الشريف السليماني ، الحسني أن أحد الأمراء الأشراف، وكانت له عناية بالعلم ورواية الحديث ، وقيل أن الزمخشري صنف الكشاف استجابة له ، وكانست وفاته سنة ( ٢٠٥ هـ . وقيل لنيف وخمسين وخمس مئة ) أن و بهذا يظهر خطأ ووهم هذه الرواية التي تفرد بها السخاوي ، ونقلها عنه ابن العماد الحنبلي أن . وهذا يؤكد ما أشير إليه

<sup>(</sup>١) الحدي . السلوك . ٣ - ٥٠٧ ؛ العبَّادي . الحياة العلمية في زبيد . ٣٣٧ . ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ، ٥ - ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم جار الله . محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري . مفسر ، لغوي . أديب . ولـــه الكـــشاف في التفسير وغيره من المؤلفات . توفي سنة ( ٥٣٨ هـــ ١١٤٤ م ) . انظر : على بن يوسف القفطي ، إنباه الرواة على أنباد النحاة . ٣ / ٢٦٥ ؛ عبد الباقي بن عبد الجيد اليماني ، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) هكذا عند السخاوي . وعند الفاسي : وانتقيت . انظر : الضوء . ٥ - ٢١٠ ؛ العقد الثمين . ٦ / ٢٢٠ .

<sup>.</sup> T 1 (3)

<sup>(</sup>٧) الفاسي ، العقد الشمين . ٦ ؛ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٨) شذرات الذهب . ٧ - ٩٨ . ٩٧ ؛ عسيري . الحزرجي و آثاره . ٥٥ .

آنفاً من أن أسرة المؤلف على ما جاء من عراقتها في النسب إلا ألها كانت فيما يبدو مستخلة بطلب الرزق ، منصرفة عن الانخراط في الوظائف سواءً الإدارية منها أو التعليمية . وهذا مسا جعل هذه الأسرة تبرز في الجانب المهني وبالتحديد في مجال زخرفة ونقش المساجد والمسدارس والدور والقصور ، حتى غدا المؤلف في فترة من سني عمره مقدم أهل هذه المهنة ، ويسشير المؤلف إلى هذا الأمر صراحة عند ترجمته للأمير بحادر بن عبد الله الأشرفي ، بقوله : " وابستنى مسجداً حسناً في مدينة زبيد نظير في حسن وضعه ، وزخرفه باطناً مسجداً حسناً في مدينة زبيد ، لم يكن له في مدينة زبيد نظير في حسن وضعه ، وزخرفه باطناً وظاهراً كما ينبغي . قال المصنف رحمه الله : وكنت أنا المتولي أمر زخرفته إذ كنت يومئذ مقدم أهل هذه الصناعة . "(1)

ورغم نشأة المؤلف في هذه الأسرة المهنية إلا أن انحيط العام به كان محيطاً علمياً، حيث المنشأ في مدينة زبيد – أشهر مراكز العلم في اليمن – وبين مساجدها ومدارسها الأمر الدي فتح للمؤلف باباً واسعاً في الجمع بين طلب العلم في الحلقات العلمية وعلى يد نخبة من أعلام مدينة زبيد (1) والاستمرار في مزاولة حرفته ويظهر ذلك جليا من خلال الوقوف على تاريخ وفاة أحد شيوخه ، وتاريخ مزاولته لمهنته في زخرفة مسجد الأمير بحادر بزبيد ، فمن أبرز شيوخه المقرئ محمد بن عثمان بن شنينة (١٩٥٦ هـ / ١٣٥٦م) ، وكان عمر المؤلف آنذاك ست وعشرون سنة ، وأخذ عنه القراءات ، حتى أتقنها وأصبح مدرساً فا أن المؤلف بدأ الطلب في سن مبكرة ، فأخذ التعليم الأولي ، والذي عادة ما ينتسهي يشير إلى أن المؤلف بدأ الطلب في سن مبكرة ، فأخذ التعليم الأولي ، والذي عادة ما ينتسهي بحفظ القرآن الكريم ثم شرع بعد ذلك في ارتياد حلقات العلم العامة في المساجد ودور العلماء، وهذا يتضح أيضاً من أخذه لعلم القراءات والذي عادة لا يطلبه إلا من أتقن حفيظ القرآن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ستأتي توجمته في شيوخه لاحقاً .

<sup>(\$)</sup> الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١٧١ .

الكريم عن ظهر قلب ، وكذا أيضاً من سيرة شيخه المقرئ محمد بن عثمان بن شنينة إذ لم تشر المصادر إلى مزاولته التدريس في مدرسة من مدارس بزبيد (۱۰ ، كما يفيد إلى تلقي المؤلف عنه في الحلقات العلمية في المساجد . والأمر الآخر هو تاريخ إنشاء مسجد الأمير بمادر حيث كان المؤلف متولي أمر زخرفته وقد صرح أن بناءه كان في سنة ( ٧٨٥ هـــ / ١٣٨٤ م ) (١٠ ، وكان عمره آنذاك قد ناهز الثالثة والخمسين . مما يفيد أن الخزرجي كان يجمع بين تحصيله المعلم وبلوغ أعلى درجات الإتقان فيه ، مع مزاولته لمهنته في زخرفة المساجد والقصور . وربما أنه لم يتوقف عن مزاولة المهنة إلا بعد اتصاله بالسلاطين الرسوليين ، ونيل عطاياهم وهباقم (١٠ ) وصدور أمر السلطان الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس بتعينه مدرساً للقراءات بجامع المملاح (١٠ ) وذلك سنة ( ٧٩١ هـ / ١٣٨٨ ) (١٠ ) إضافة إلى تقدم العمر به حيث شارف الستين عاماً آنذاك .

أما عن شيوخه فإن الخزرجي لم يفرد لنفسه ترجمة أسوة بكثير من المؤرخين وغيرهم مسن أهل العلم ، ولكن أمكن ومن خلال الإشارات التي أوردها في عدد من مؤلفاته معرفة عدد من شيوخه الذين أخذ عنهم العلم واستجازهم في عدد من العلوم كالقراءات والحسديث والفقسه واللغة والأدب سواءً من علماء مدينة زبيد، أو الوافدين عليها من أقساليم العسالم الإسسلامي الأخرى ، ومن أبرز شيوخه (1):

<sup>(</sup>١) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٢٥٩ .

٣) الخزرجي ، العسجد . ٤٤٢ ؛ العقود ، ٢ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ٢٣٠ حاشية ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٦) روعي في ترتيب الشيوخ ، سني الوفاة .

المقرئ محمد بن عثمان بن حسن بن شنینة ، (ت ۷۵۸ هـ / ۱۳۵۲ م) .

كان عارفاً بالقراءات السبع ، مشاركاً في الحديث والفقه والنحو ، شيخ القراء بزبيسد ، أخذ عليه الطلاب من زبيد وغيرها (١٠).قال عنه الخزرجي: "وعليه قرأت القراءات السبع إفراداً وجمعاً «٢٠).

- الفقيه الأديب أبو بكر بن علي بن محمد الراعي البجلي ، (ت ٧٦١ هـ / ١٣٥٩ م).
   كان فقيها ، أديبا ، نحويا ، حافظاً للشعر. قال عنه الخزرجي : " وعليه قرأت طائفة مـن
   كتاب التنبيه(٣) ، ... وهو شيخي الذي فتح الله به علي في فن الأدب".
- الفقيه أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصيبص الحنفي الزبيدي ، (ت $^{1}$  من المعتبه أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصيبص الحنفي الزبيدي ، وهو من فقهاء الأحناف بزبيد ، وهو في النحو واللغة والأدب ، حتى قال عنه الحزرجي : " وإليه انتهت الرئاسة في علم النحو ... " $^{(1)}$  وله في النحو تصانيف عديدة ، وقرأ عليه الحزرجي عدداً من أمهات الكتب في اللغة والنحو  $^{(0)}$ . ومنها مقدمة طاهر بابسان ، وكتاب  $^{(1)}$  ، وألفية ابن مالك ( ت  $^{(2)}$  هـ  $^{(3)}$  ) وكتاب الحمل لابن إسحاق الزجّاجي ، (  $^{(3)}$  ، وألفية ابن مالك (  $^{(4)}$  ) م  $^{(5)}$  ،
  - الفقیه محمد بن موسی بن محمد الذؤالي ، (ت ۷۹۰ هـ / ۱۳۸۸ م )<sup>(۹)</sup>

<sup>(1)</sup> الحُزرجي ، العقود ، ٢ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٩٢ .

<sup>( £ ،</sup> ٥) انظر ترجمته رقم : ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) القفطي ، إنباه الرواة ، ٢ / ٩٥ ؛ البغدادي ، هدية العارفين ، ١ / ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الجميد ، إشارة التعبين ، ٣٢٠ ؛ حاجي خليفة ، كشف المظنون ، ١ / ١٥١ .

<sup>(</sup>٨) ابن عبد المجيد ، إشارة التعيين ، ١٨٠ ؛ حاجي خليفة ، كشف الظنون . ١ / ٣٠٣..

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمة رقم: ١١٩١ ، الأهدل ، تحفة الزمن ، ٢ / ٢٦٢ ؛ البريهي ، صلحاء اليمن ، ٢٨٧.

من علماء زبيد المبرزين ، برع في الحديث والفقه واللغة والمنطق ، وأجاد نظم المستعر ، درَّس الحديث بالمدرسة التاجية بزبيد (١) ، وصنف في عدد من العلوم ، ومن مؤلفاته كتاب : "حدائق الأذهان في أحاديث فضل الأخلاق والإحسان "(١) ، و " الرد على النحاة " ، وله منظومة في علم المنطق (١) ، وقد قرأ الخزرجي هذه المنظومة عليه . غير أنه عقّب بعد ذلك بقوله: "ولم يفتح علي في علم المنطق بشيء "(١) .

الفقيد الشافعي محمد بن علي العامري (ت بعد ٧٩٣هـ /١٣٩٠م)<sup>(٥)</sup> ، وهو من فقهاء
 الشافعية بحرض<sup>(١)</sup> ، إلتقاه الخزرجي بمكة المكرمة في موسم الحج سنة (٧٩٣ههـ /١٣٩٠م)
 فقرأ عليه بعضاً من كتاب التنبيه في الفقه<sup>(٧)</sup> .

- الفقيه المقرئ محمد بن يوسف بن محمد بن علي الجعفري الوصابي (ت ٧٩٧هـ / الفقيه المقرئ محمد بن يوسف بن محمد بن علي الجعفري الوصابي (ت ٧٩٧هـ / ١٣٩٤ م) (^^) ، وهو من أعلام القراء بمدينة زبيد ، خلف والده على التدريس بالمدرسة التاجية للقراء بزبيد (٩) . أخذ عنه الخزرجي في القراءات ونص على ذلك بقوله : "وقرأت على

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ١١٩١ . الأكوع ، المدارس . ١٨٢ ..

<sup>(</sup>٢) منه نسخة خطية بمكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء ، تحت رقم ٢٣٧ . انظر : الحبشي . مصادر الفكر ، ٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) علم النطق : هو علم يتعرف منه اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من معلوماتها . وبمعنى آخر هو قواعد تنظم عمليات الإستدلال الصحيح . انظر : أحمد الدمنهوري ، وسالة في المنطق ، ٨ .

<sup>(\$)</sup> انظر توجمة رقم (١٩٩١).

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم: ٧٩٢ . العقود ، ٢ / ٢٢٦ . إسماعيل بن على الأكوع ، هجر العلم ومعاقله في اليمن ، ٢٧٥/١
 عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٦٦ .

 <sup>(</sup>٦) حرض : مدينة مشهورة وواد من قمامة اليمن . شرقي ميناء ميدي ، وإلى الشمال من مدينة الحديدة . انظر: الأكوع.
 هجر العلم ، 1 / 200 ؛ المقحفي ، معجم البلدان ، 1 / ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٧) باعترمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٨) الحبيشي ، تاريخ وصاب . ٢١٤ .

<sup>(</sup>٩) الحبيشي ، تاريخ وصاب . ٢١٤ ؛ الأكوع ، المدارس ، ١٨١ .

محمد بن يوسف - المذكور - بعض قصيدة الشاطبي الملقبة بحرز الأماني ووجه التهاني أ ، ثم أجازي فيها وفي جميع مقرؤاته ومسموعاته ومناولاته ومستجازاته "(١) .

الفقيه أبو العباس عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الخسير بن منصور المشماخي (ت ٧٩٨ هـ / ١٣٩٥ م) (٣) ، وهو من أعلام الحديث بمدينة زبيد، أخذ الحديث عن أبيسه ، وأبوه عن جده وإلى جده أحمد تنتهي أسانيد محدثي زبيد (٤) قال عنه الخزرجي: " وعليه قسرأت البخاري كله ، وأجازئ فيه "(٥).

وبما أن مدينة زبيد كانت مقصد العلماء من أقاليم البلاد الإسلامية آنذاك ، فلقد اغتــنم المؤلف تلك السوانح للالتقاء بمؤلاء الأعلام والقراءة عليهم ، واستجازهم . ومن شيوخه من الوافدين :

- الفقيه محمد بن خضر بن غياث الدين محمد الكابلي الدفوي القرشي الحنفي . (ت٩٤هـ ١٨٩٩ م) (٢) محمد بن خضر بن غياث الدين محمد الكابلي الدفوي القرشي الحنفي، وبالقراءات المجام) أن كان فقيها أصولياً ، لغوياً ، عارفاً بمذهب الأحناف في الفقهاء في المدهبين السبع. دخل زبيد سنة ( ٧٩٣ هـ / ١٣٩٠ م ) فأخذ عنه جمع من الفقهاء في المدهبين الشافعي والحنفي ، وكان يقرئ في جامع زبيد ، وحلقته تنيف على المئتي طالب. أخذ عنه

<sup>(</sup>١) الشاطبية ، وأسمها حرز الأماني ووجه التهاني ، منظومة في القراءات السبع ، نظمها الإمام الشاطبي أبو محمد المقاسم ابن فيرة بن خلف ، المتوفي سنة ( ٩٠٠ هـ / ١١٩٣ م ) وهي مطبوعة متداولة بعدة طبعات . انظر : الذهبي ، سبر أعلام النبلاء ، ١٥ / ٣٣ ؛ ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٣ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم : ١٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم : ٤٩٣ ، بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٤) بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۵) انظر ترجمة رقم : ٤٩٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم: ٤٩٣ ، الأهدل ، تحفة الزمن ، ٢ / ٢٦٧ ؛ بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن ، ٢٤٥ ؛ قلادة النحـــر ،
 ٣ / ٣٦٣ .

الحزرجي، في الفقه والأصول ، وقرأ عليه كتاب عوارف المعارف<sup>(۱)</sup> . واستجازه في جميع مروياته . وكان الفقيه محمد بن خضر قد صنف كتاباً في الفقه الحنفي إبان مقامه في زبيد. وأهداه للسلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس. وذكر الحزرجي تفرده بقراءة هذا المصنف على مؤلفه فقال: " ولم أعلم أحداً قرأ عليه مصنفه هذا غيري فيما سمعته عنه ...."\

- الإمام اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب السشيرازي الفيسروز آبادي. (ت١٤١٥ هـ ١٤١٥م) أنا.

إمام عصره في اللغة '') ، والحديث ، دخل اليمن سنة (٧٩٦ هـ / ١٣٩٣م) . واستوطن زبيد ، وأخذ عنه اليمنيون في الحديث وغيره . واشتغل بالتأليف وصنف كتباً عدة إبان مقامه بزبيد '') من أشهرها " القاموس المحيط في اللغة " وقدمه للسلطان الأشرف الثاني السماعيل '') . وقد سمع منه الخزرجي "صحيح البحاري" . وختمه على يديه ليلة الثالث من شعبان سنة ( ٨٠١ هـ / ١٣٩٨ م) . وأجازه إجازة عامة في جميع مقرؤاته ومسموعاته ومستجازاته ومصنفاته . يقول الخزرجي : " وكنت نمن حضر الحتم – أي ختم صحيح البخاري – وسألته الإجازة فأجازي ... وكتب خطه بذلك في ، ولأولادي وبعض أولادهم ،

 <sup>(</sup>١) عوارف المعارف . كتاب في الزهد والتصوف . تأليف أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي ، المتوفي سنة (١٩٣٧هـ / ١٩٣٧هـ ) والكتاب مطبوع بعدة طبعات . انظر : حاجي خليفة ، كــشف الظنـــون ، ٢ / ١٩٧٧ :
 كحالة . معجم المؤلفين ، ٢ - ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظو توجمة رقم : ١٠٣٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ١٢٩٦. ابن حجر، إنباء الغمر، ٧ / ١٥٩ ؛ البريقي. صلحاء اليمن، ٢٩٣ ، المستخاوي،
 الضوء، ١٠ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، ذيل الدرر . ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العقود ، ٪ ؛ السخاوي ، الضوء . ٪ ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ١٦ .

وهم الموجودون يومئذ ، جزاه الله خير الجزاء"<sup>(١)</sup> . هؤلاء هم من وردت الإشارات صريحة لتلقي الخزرجي عنهم، وحمله لعلومهم واستجازته لمروياقم .

ولاشك أن لمدينة زيبد ، وما فيها من العلماء عمن يُقصدون بالرحلة ، وما عرف عن ارتياد الخزرجي لجالس السلطان الأشرف الثاني إسماعيل العلمية ، الزاخرة بالعلماء، وما يدور فيها من حوارات ومناظرات ؛ كل هذه الأمور مجتمعة قد تفيد أن للخزرجي شيوخاً كثر (٢) ، بيسد أن عدم إفراد الخزرجي نفسه بترجمة قد فوت معرفة الكثير منهم . ومثال ذلك لقاءه بالحافظ ابن حجر العسقلاني بمدينة زيبد ، وذلك سنة (٥٠٠ هـ / ١٣٩٧ م) (٦) ، وقد صرح ابسن حجر بالأخذ عن الخزرجي وعده في مشيخته من شيوخه (٤) ، بينما لا ترد إشارة صريحة في أخذ وتلقي الخزرجي عنه (٥٠ م ما حرث عليه العادة بين العلماء في سماع وإجسازة وتلقي الخزرجي عنه (٥٠ م ما حرث عليه العادة بين العلماء في سماع وإجسازة كل منهم للآخر حال الالتقاء. وكذا على الرغم من إشارة أوردها السخاوي عقب ذكره للعلماء الذين لقيهم شيخه ابن حجر في اليمن في زيارته الثانية سنة (٥٠ م ما ١٤٠٨ م) وجاء فيها قوله : " فلقي بما أيضاً بعض المذكورين فحملوا عنه وحمل عنهم." (٥ وقول السخاوي يفيد بأخذ ابن حجر عن بعض علماء اليمن وأخذهم عنه دون ذكر وتصريح الأسماء ، وهو حجة عصره في الحديث، والرحلة إليه . وهذا يرجح ما ذهب إليه أحد الباحثين من أن شيوخ الخزرجي قد يزيدون عمن ذهبت إليهم الإشارة صراحة بتلقيه عنهم (٧).

<sup>(</sup>١) العقود ، ٢ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲) عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ۲۳ .

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر ، ذيل الدرر ، ٢٠٣ ؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،
 ١٤٨ ، ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) المجمع المؤسس ، ٣ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) وقد عدَّه أحد الباحثين من شيوخ الحزرجي . انظر : عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر ، ١ / ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٦٣ .

### <u>ثالثاً</u> : تلاميذه ومكانته العلمية :

ما قيل آنفاً عن شيوخه قد ينسحب على تلاميذه ؛ إذ لم تفصح المصادر عن تلامية للخزرجي سوى قلة ، رغم مكانته العلمية ، وتقلده لمنصب التدريس في جامع يعد من أكبر الجوامع في قامة اليمن في عصر بني رسول (١) . ومن خلال ما ورد في بعض مؤلفات الخزرجي، وبعض المصادر الأخرى أمكن الوقوف على أسماء بعض الأعلام ممن قسرأوا على الخزرجسي وأفادوا منه ومنهم :

الفقيه الأديب إسماعيل بن أبي بكر المقري (ت ٨٣٧ هـ / ١٤٣٣ م)<sup>(١)</sup>.

من أعلام الشافعية في عصره ، واشتغل بالأدب نظماً ونثراً ، ودرًس في مسدارس زبيد وتعز. أثنى عليه ابن حجر فقال : إنه ما رأى باليمن أذكى منه " . وزاد في موضع آخر : لقيته بزبيد سنة ست وثمان مئة واستفدت منه الكثير " . أخذ ابن المقرئ على الخزرجي في اللغة والأدب ، وقرأ عليه ديوان المتنبي ، ويصف الخزرجي قراءة ابن المقرئ عليه بقوله : "قرأ علي ديوان المتنبي ، في فاستفدت بفهمه وذكائه أكثر مما استفاد مني ، وحصل عارض منع من إتمام قراءة الباقي، وكنت أحب لو أتمه " " .

- الحافظ المحدث أحمد بن علي بن حجر العسقلايي ، (ت ٥٥٢ هـ / ١٤٤٨ م (أ) . إمام عصره في الحديث ، دخل اليمن مرتين ، أولاهما سنة ( ٥٠٠ هـ / ١٣٩٧ م ) ، (الأخسرى سنة ( ٥٠٠ هـ / ١٣٩٧ م ) ، والخد عن بعضهم (١٠٠ هـ / ١٤٠٣ م ) فأفاد وسمع عليه جمع من علماء اليمن ، وأخذ عن بعضهم (١٠٠ وقد لقي الحزرجي في مدينة زبيد ، ويصف ابن حجر لقاءه به بقوله : " لقيته بزبيد ، وطارحني

<sup>(</sup>١) الخزرجي، العقود. ٢ - ١٧٠، ١٧١؛ عسيري، الخزرجي، وآثاره. ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي، الجواهر والدرر، ١ / ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) المجمع المؤسس، ٣ / ٨٦ . ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) السخاوي ، الجواهر والدرر ، ١ / ١٠١ ؛ الضوء . ٢ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) السخاوي ، الجواهر والدرر ، ١ / ١٤٧ : البريهي . صلحاء اليمن . ٣٣٩ .

برسالة أولها: "أمتع الله بطلعتك المضية، وشمائلك المرضية، وجزيت خميراً، ووقيت ضيراً..."(١). وقال في موضع آخر: "وقد راسلني بمدح يشتمل على نظم ونثر، وسمعت من فوائده ... "(١) وقد عده ابن حجر من شيوخه، وأفرد له ترجمة في مشيخته (٣).

أما عن مكانته العلمية فقد بلغ الخزرجي مكانة علمية مرموقة لسيس في علسم التاريخ فحسب ؛ ولكن في علوم عدة منها القراءات والفقه ، واللغة والأدب . ولقد افاض مترجموه في نعته ، وأبانوا اشتغاله بعدد من العلوم ، فالبريهي يصفه بقوله : " النسابة... المسؤرخ ... ثم قرأ في الأدب ونظم الشعر. "أ . وقال عنه ابن حجر : " اشتغل بالأدب والعربية ، واعتنى قرأ في الأدب ونظم الشعر. "أ . وقال عنه ابن حجر : " اشتغل بالأدب والعربية ، وابن بالتاريخ. " و وابن في موضع آخر : " و كان ناظماً ناثراً ... " أ . وقد نقل السخاوي ، وابن العماد عبارات ابن حجر بنصها. (" ومن خلال هذه النعوت تبرز مكانة الخزرجي كمورخ وأديب وشاعر ، إلا أن في سيرته ما يشير إلى بروزه في جوانب علمية أحرى ، وياتي في صداراتها علم القراءات ، حيث دأب على طلبه وتلقاه عن المبرزين من أهل عصره ، مما جعل السلطان الأشرف الثاني إسماعيل يسند إليه أمر تدريس القراءات في جامعه المذي جعل السلطان الأشرف الثاني إسماعيل يسند إليه أمر تدريس القراءات في جامعه المذي أنشاه بقرية المملاح ، وذلك سنة ( ٧٩١ هـ / ١٣٨٨ م) (١٠).

أما بروزه في ميدان الأدب ناثراً وشاعراً ، فلقد فاضت به بعض مؤلفاته التي ضمنها عدداً من قصائده نظمها وألقاها في مناسبات مختلفة ، وقد تعددت أغراضها بسين المديح والرئاء

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس ، ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) ذيل الدرر ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المجمع المؤسس ، ١ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) صلحاء اليمن ، ٢٩١ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) ذيل الدور ، ٢٠٣ ؛ إنباء الغمر ، ٦ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) إنياء الغمر ، ٦ / ١٩١ .

 <sup>(</sup>٧) المضوء ، ٥ / ٢١٠ ؛ شذرات الذهب ، ٧ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمة رقم ، ٣٣٠ ؛ الحزرجي ، العقود ، ٣ / ١٧٠ ، ١٧١ ، عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٣٧ .

> هب النسيم معنسر النفحات وشدا ا وتسألق البرق الكليسل فأشرقت أنواره فسرحاً بتطهير الملوك الأكسرمين الأعظم أشد الحسروب إذ السرمساح تشاجرت أولاد مسولانا ومسالك عسرنا قمر الاومن شعره في مدح السلطان الأشرف الثاني إسماعيل قوله ("):

ضحك الزمان بواضح الثغر وستبشراً با في دولة زادت زبيد بجما شرفاً على بغد بالأشرف الملك الذي ذُكرت أيامة في سا من لا شبيه ولا نظير له وأسأل ملوك ومن شعره في رثاء زوجة السلطان الأشرف الثاني إسماعيل قوله (1):

> تعزَّ ولا تجزع لنائبة الدهرِ ولاتكترث إن بان خطب فقد قضى لكل امرئ كأس من الموت مترعُ فحمداً على خُلُو القضاء ومُسرَّهِ

وشدا الحمامُ بأطيبِ النغماتِ
أنوارهُ في حندسِ الظلماتِ
الأعظمين الجلّة السادات تشاجرت يوم الوغى وأهلّه الجلساتِ
قمرِ الخلافةِ صادقِ العزماتِ

مستبشراً بالعز والنصر شرفاً على بغداد بل على مصر أيامة في سالف الدهسر وأسأل ملوك العصر في العصر

وقابل عظيم الرزءِ بالحمد والصَّبرِ بماقد قضى في الخلق ذو الخلقِ والأمرِ ولكنا نسري إلى أجل يسري وصبراً فان الصبر من شميمة الحرِ

<sup>(</sup>۱) الحزرجي، العقود، ۲ ' ۱۳۲، ۱۷۱، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) اخْزَرجي، العقود، ٢ \* ١٩٧ ؛ العسجد، ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٣) اخْزَرجي ، العقود ، ٢ - ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) اخْرَرْجِي، العقود. ٢١٠/٢؛ العسجد. ٤٧٨.

أما مبلغ شهرة الخزرجي ، وعلو مكانته ففي اشتغاله بالتـــاريخ ، إذ وصـــف بالـــشيخ المؤرخ (١) ، كما أطلق عليـــه مؤرخ اليمـــن (١) ، وقـــد نعتـــه آخــــرون بمـــؤرخ الدولـــة الرسولية (٣) . وذلك لما خلّف من إرث تأليفي تميز بالغزارة ، والتنوع ، وشمل التاريخ السياسي والحضاري وتاريخ الرجال .

### - صلة الخزرجي بسلاطين الدولة الرسولية:

زاد من مكانة الخزرجي ورفعة شأنه تلك الصلة التي ربطته بسلاطين الدولة الرسولية ، والتي بدأت فيما يبدو منذ عصر السلطان الملك الأفضل عباس ( ت ٧٧٨ هـ / ١٣٧٦ م ) حيث كان الخزرجي متولي أمر عمارة وزخوفة المدرسة الأفضلية بتعز<sup>(3)</sup> ، وعمره آنذاك ثلاث وثلاثون سنة<sup>(6)</sup> . وأخذت هذه العلاقة تترسخ مع مرور الوقت حتى غدا الخزرجي يغيشي مجالس السلطان الأفضل<sup>(1)</sup> ، ويبدو أن هذا كان في آواخر عهد السلطان حيث أورد قصيدة مطولة في رثاء السلطان الأفضل<sup>(٧)</sup> . ولقد توثقت هذه العلاقة وترسخت في عهد السلطان الأفضل الأفضل ، حينما توسم في الخزرجي الدين والعلم والأمانة فأوكل الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل ، حينما توسم في الخزرجي الدين والعلم والأمانة فأوكل إليه أمر الحج عن والدته ، وكان ذلك سنة ( ٧٨٤ هـ / ١٣٨٢م ) فنهض الخزرجي بحده المهمة ، وعند عودته كافأه السلطان الأشرف الثاني وأجزل له العطاء ، وفي هسذا يقول الخزرجي : "ولما رجعت من الحج والزيارة سامحني في خواج أرضي ونخلي يومنذ ، مسامحة ، مستمرة ، مؤبدة ، مستقرة ."ولما السلطان الخزرجي إلى أن ندبه لهذه المهمة من قبل السلطان المنتقرة ."ولما السلطان المنتقرة . ويشير الخزرجي إلى أن ندبه لهذه المهمة من قبل السلطان الشير الخزرجي إلى أن ندبه لهذه المهمة من قبل السلطان المنتقرة ."ولما السلطان المنتقرة . مؤبدة ، مستقرة . مؤبدة ، مستقرة . ويشير الخزرجي إلى أن ندبه لهذه المهمة من قبل السلطان

<sup>(</sup>١) البريهي ، صلحاء اليمن ، ٢٩٠ ؛ ابن حجر ، المجمع المؤسس ، ٣ / ١٨١ ؛ السخاوي ، الضوء ، ٥ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، ذيل الدرر ، ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الحبشي ، حياة الأدب ، ١٢٧ ؛ عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) البريهي ، صلحاء اليمن ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١١٥ ، حيث كان البدء في العمارة سنة ( ٧٦٥ هـــ / ١٣٦٣ م ) .

<sup>(</sup>٦) عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٧١ .

<sup>(</sup>٧) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٨) العقود ، ٢ / ١٥٠ .

الأشرف الثاني إسماعيل كان سبباً من أسباب الاتصال به (۱). ويمكن القول إلى أن هناك أكشر من سبب لقيام صلة بين السلطان الأشرف الثاني والخزرجي فإضافة إلى ما سبق ذكره من علاقة بسلفه السلطان الأفضل ، وندب الأشرف الثاني له بالحج نيابة عن والدته ، نجه أن الاهتمامات العلمية شكلت حجر الزاوية في بناء هذه العلاقة إذ عرف عن السلطان الأشرف إسماعيل وأسلافه من الرسوليين عنايتهم ورعايتهم للعلم والعلماء ، وتقريبهم لهم وخصهم بمجالسهم ، وكان الخزرجي في تلك الفترة قد ناهز السادسة والخمسين عاماً ، وقد بلغ مرتبة مرموقة بين العلماء وخاصة في عنايته بالتاريخ والأنساب ، الأمر الذي شكل قاسماً مشتركاً في الاهتمامات العلمية بينه وبين السلطان الأشرف الثاني إسماعيل الشغوف بالتاريخ والأنساب ؛ مما جعله يدنيه منه ويخصه بمجالسه (۲) . وكان من ثمرة هذه الصلة ظهور هذا الكتاب – طسراز أعلام الزمن – بإشارة من السلطان الأشرف الثاني إسماعيل (۲) . وكذا كان لغشيان الخزرجسي بحالس السلطان وقربه من رجالات الدولة أثره في وصده لأدق الأحداث السياسية والعسكرية والحضارية في تاريخ الدولة الرسولية .

#### رابعاً : مؤلفاته ، ووفاته :

خلف الخزرجي إرثساً تأليفياً تميز بالكشرة والتنوع في تناول الموضوعات التاريخية وذلك مقارنة بسلفه من مؤرخي المدرسة التاريخية اليمنية . حيث غلب على العديد الهوضيف مؤلف أو اثنين أن ، بينما قاربت مؤلفات الخزرجي نحو خمسة مؤلفات . و كر إرجاع ذلك إلى الانصراف عن علم التاريخ وهماسة المؤلف لتاريخ موطنه ، والتي عبر عنها

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٢٣١ ؛ عسيري ، الخزرجي . وآثاره ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب .

 <sup>(</sup>٤) ومنهم ابن حاتم اليامي صنف كتاب: السمط الغائي الثمن ، والحمزي صنف كتاب: كرّ الأعيار ، والجندي صنف
 كتاب : السلوك في طبقات العلماء والملوك .

<sup>(</sup>۵) عسيري ، الحَزرجي وآثاره ، ۱۳۸ .

الخزرجي في أكثر من موضع إلى أن اشتغاله بالتاريخ والتأليف فيه سببه :" ما رأيت من إهمال الناس لهذا الفن مع شدة احتياجهم إليه "\" والأمر الآخر حياة السعة التي عاشها المؤلف في العقدين الأخيرين من عمره في كنف سلاطين الدولة الرسولية ، وما ورد من إشارات إلى تملك الخزرجي للأراضي وبساتين النخل ، ومسامحة السلطان الأشرف الثاني إسماعيل له مسامحة أبدية في خواج أراضيه ونخله \" الأمر الذي هيأ للمؤلف صرف جلً وقته للاشتغال بالكتب بحثاً وتأليفاً ؛ فكان هذا النتاج المتنوع والمميز .

ولقد واجه عدد من الباحثين المحدثين (٣) بعض إشكاليات في نسبة بعض مؤلفات الخزرجي إليه دون سواه (٤) ؛ ومرد ذلك إلى أمرين :

والآخر: عدم ورود أسماء مؤلفات الخزرجي تفصيلاً عند من ترجموا له ، بل أشاروا إلى موضوعاتماً (٥) . ومن ذلك قول ابن حجر عن مؤلفاته الوعمل لبلده تاريخاً ، ولملوكها آخر ، وجمع أعيان بلده على الحروف ... "(١) . وكعادة المؤرخين المتقدمين ، تناقل البعض هذه العبارات عن ابن حجر بنصها دونما تفصيل (٧) . وبالعودة إلى السبب الأول يمكن القول أن الحزرجي

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود، ٢ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل الأكوع ، الخزرجي مؤرخ اليمن ومؤلفاته ، مجلة العرب ، ج ١ ، ٢ ، السنة ١٢ ، (١٣٩٧ هـ ) ١٩٩٠ - ١٢٣ . [٣] المعتجد المسبوك ، مجلة العرب ، مج ٥ ، ( ذو القعدة ١٣٩٠ هـ ) ، ٥٠٠ - ٩٥٠ ؛ أيمن فؤاد سيد ، حول العسجد المسبوك ، مجلة العرب ، مج ٥ ، ( ١٣٦٥ هـ ) ، ١٣٠٥ . ٩٥٠ ؛ الملك ٩٥٠ ؛ حمد الجاسر، الحزرجي المؤرخ ؛ مجلة المنهل ، صبح ٦ ، ع ٥ ، ( ١٣٦٥ هـ ) ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ؛ الملك الأشرف ، العسجد المسبوك ، ١٤ ؛ عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ١٠١ - ١٢٣ .

<sup>(\$)</sup> انظر ترجمة رقم ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) ذيل الدرر ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧) السخاوي ، الضوء ، ٥ / ٢١٠ ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، ٦ / ١٩٠ .

رغم ما صدر منه من نسبة عمله وجهده للسلطان الأشرف الثاني إبان حياته "أ. إلا أن الثابت أنه استعاد جهده ونسب أعماله له بعد وفاة السلطان الأشرف الثاني سنة ( ٨٠٣ هـ ١٤٠٠ م ) " ). ثم أنه لم يفته أن يورد إشارة واضحة المعنى إلى طريقة السلطان في التأليف فذكر في تحاية ترجمته للسلطان الأشرف الثاني قوله : "أنه يضع وضعاً . ويحد حداً ، ويأمر من يتم على ذلك الوضع . ثم يعرضه عليه. فما أرتضاه أثبته . وما شذ عن مقصده حذفه ، وما وجده ناقصاً أتمه ... " " ورغم المبالغة الظاهرة في نص الخزرجي ، والتي جعلت من حاكم مشتغل بأمور السلطنة ومهامها الجسيمة . عالماً متفرغاً ، لأدق المسائل العلمية ؛ إلا أنه لا يمكن بحال نكران جهد السلطان في اختياره الموضوع ، ورسم حدوده ، ومتابعته . والتعليق عليه .

أما الأمر الثاني: وهو ورود مؤلفات الخزرجي بعناوين موضوعاتها ، لا أسمائها عند بعض مترجيه . فهذا رغم ثبوته إلا أنه لا يمكن تعميمه حيث وردت مؤلفاته بمسمياتها عند السبعض الآخر .ومنها كتاب طراز أعلام الزمن أومهما يكن من أمسر فان الاستشكال في مؤلفات الخزرجي ونسبتها إليه لا يطال كل مؤلفاته إنما انحضر في كتابه المعروف بالعسجد المسبوك ، دون سواه . وسنعرض له عند ذكر الكتاب . وبهذا فقد أمكن حصر مؤلفات الخزرجي في الآي:

- كتاب العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في أخبار الخلفاء والملوك<sup>(٥)</sup>.

وهو كتاب في التاريخ العام ، يبدأ بمقدمة في سيرة الرسول ﷺ ، ثم يتناول القسم الأول من تاريخ الخلفاء إلى سقوط الخلافة العباسية ، ويتناول القسم الثاني تاريخ ملوك مصر والشام

<sup>(</sup>١) حيث إنه فرغ من تأليف هذا الكتاب قرابة عام ( ٨٠٠ هـــ - ١٣٩٧ م).

 <sup>(</sup>٢) الأكوع ، الحزرجي ومؤلفاته . ١٢١ : عسيري . الحزرجي وآثاره . ١٢٧ : العبادي . الحياة العلمية في زبيد . ١١٣ .
 (٣) انظر ترجمة رقم ٢٣٠ .

<sup>(\$)</sup> انظر المبحث الخاص بنسبة الكتاب إلى المؤلف .

 <sup>(</sup>٥) البريهي ، صلحاء اليمن ، ٢٩٠ ؛ البغدادي ، هدية العارفين ، ١ - ٧٢٨ ؛ الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٩٦ ؛ أيمن في البعض الإسلامي ، ١٩٢ ؛ كحالة ، معجم المسؤلفين ، ٢ / ٤١٨ ؛ الوركلسي ، فؤاد سيد ، مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي ، ١٩٢ ؛ كحالة ، معجم المسؤلفين ، ٢ / ٤١٨ ؛ الوركلسي ، الأعلام ، ٤ / ٢٧٤ .

وللكتاب عدة نسخ أصلية ومصورة موزعة بين عــدد من المكتبات ، وقد تم نشر المجزء المتعلق بتاريخ اليمن مخطوطاً ، ويمثل البابين الرابع والخامس من القسم الثاني من الكتاب ، كما تم نشر جزء من القسم الأول محققاً ويشتمل على تاريخ الخلفاء العباسيين ، وذلك من عهد الخليفة الناصر لدين الله أحمد بن الحسن المستضيء ( ٥٧٥ - ٦٢٢ هـ / ودلك من عهد الخليفة الناصر لدين الله أحمد بن الحسن المستضيء ( ٥٧٥ - ٦٢٢ هـ / ١١٨٠ م) ؟ وحتى سقوط الخلافة العباسية سنة (٦٥٦ هـ / ١٢٥٨م) ١٠٠٠ .

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية (<sup>٧)</sup>.

كتاب في تاريخ الدولة الرسولية ، جمع فيه المؤلف بين الترتيب الموضوعي والحولي ، فجعل كل فصل فيه خاص بعهد سلطان من الرسوليين ثم يأخذ في سرد الأحداث المتتابعة سنوياً، ويختم أحداث السنة بذكر الوفيات من العلماء والأمراء والأعيان ، وانتهى فيه إلى وفهاة

<sup>(1)</sup> السخاوي ، الضوء ، ٢ / ٢٩٩ ؛ الملك الأشرف ، العسجد المسبوك ،مقدمة المحقق، ١٤ – ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ١٠١ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سيد ، مصادر تاريخ اليمن ، ١٦٢ ؛ الأكوع ، الحزرجي ومؤلفاته ، ١٢٢ ؛ الجاسر ، الخزرجي المؤرخ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) سيد، مصادر تاريخ اليمن ، ١٦٦، الحبشي، مصادر الفكر ، ٤٦٦ ؛ عسيري ، الخزرجي وأثاره . ١٣١ – ١٣٦

 <sup>(</sup>٥) وفيه إضافات في آخره من عدة كتب منها بغية المستفيد ، لإبن الديبع ، جعلته ينتهي بسقوط الدولة الرسولية
 سنة ( ٨٥٨ هـ / ١٤٥٤ م ) ، وصدر عن وزارة الإعلام والثقافة بالجمهورية اليمنية .

<sup>(</sup>٣) صدر بتحقيق شاكر محمود عبد المنعم ، عن دار البيان ببغداد ، سنة ( ١٣٩٥ هــ / ١٩٧٥ م ) ، ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) البغدادي ، هدية العارفين ، ٥ / ٧٢٨ ؛ سيد ، مصادر تاريخ اليمن ، ١٦٤ ؛ الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٦٧ .

السلطان الأشرف الثاني إسماعيل سنة ( ١٠٠ هـ / ١٤٠٠م). وهذا الكتاب أيضاً مما نسب للسلطان الأشرف الثاني إسماعيل (١) إلا أنه لم يكن محل نزاع بين الباحثين حول حقيقة نسسبته لمؤلفه الخزرجي ؛ وذلك كون كل موضوعاته ومباحثه تفصح عن مؤلفه ، وعادة ما تتصدرها عبارة : قال علي بن الحسن الخزرجي (٢) . وقد طبع هذا الكتاب في جزأين بتصحيح لنصوصه (١) ؛ دون تحقيق علمي، كما ترجم إلى اللغة الإنجليزية (١) . وهو الكتاب الوحيد المطبوع من بين مؤلفات الخزرجي .

- طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ·

وهو كتابنا هذا .

## – الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن في الإسلام <sup>(١</sup>

كتاب يعنى بتاريخ اليمن ، والدول المتعاقبة فيه ، وقد انتهى فيه مؤلفه عند وفاة السلطان الأشرف الثاني إسماعيل سنة ( ٨٠٣ هـ / ١٤٠٠ م ) . وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن الكتاب منسوب للخزرجي (٢) ، ولقد وقفت على إحدى نسخ الكتاب المخطوطة (٧) ، فوجدته

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الأكوع ، الحزرجي ومؤلفاته ، ١٢٠ ؛ عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) خرج بعناية محمد بسيوي عسل، سنة ١٣٢٩ هـ ١٩١١ م ؛ ثم عني بتصحيحه مرة أخرى محمد الأكوع وصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء. سنة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣ م ) ، ولازال الكتاب بحاجـــة إلى تحقيـــق علمى .

 <sup>(</sup>٤) ترجمة السير ، ج . ر د هاوس ، ونشره المستشرقان : براون ونيكـــسون ، في ثلاثـــة أجـــزاء . ســـنة ( ١٩٠٦ .
 ١٩٠٧م). انظر : حسين بن عبد الله العمري . مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني . ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) سيد . مصادر تاريخ اليمن ، ١٩٣٠ ؛ الحبشي . مصادر الفكر ، ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٦) عسيري ، الخزرجي وآثاره . ١٣٦ .

 <sup>(</sup>٧) نسخة مصورة عن نسخة مكتبة خدا بخش ، بتنه بالهند ، وبمعهد المخطوطات العربية بالقساهرة ، رقسم ١١٨٢ –
 تاريخ, (سنة ٩٤٨ هس) .

لا يعدو كونه نفس الجزء المتعلق بتاريخ اليمن وملوك صنعاء وعدن وزبيد من كتابه الآنف الذكر. العسجد المسبوك، المتضمن البابين الرابع والخامس من القسم الثاني من الكتاب، مع الحتلاف في بعض الألفاظ. وهذا يفيد أن هذا الكتاب، ما هو إلا جزء من كتاب المؤلف العسجد المسبوك، وأن اللبس ربما حصل في اسم الكتاب، حيث تجدر الإشارة إلى أن هاك تتاباً بنفس العنوان في نسب للوزير الشهاب المحالي في العلى أحد النساخ قد الحق هذه النسبة بكتاب الحزرجي "، ويرى الحبشي أن الحزرجي ربما كتب هذا الكتاب مرتين، مرة في حياة الأشرف إسماعيل الرسولي، ومرة بعد وفاته سنة ١٠٨ه ، ونسبه إلى نفسه حيث أبت نفسه أن يستأثر بهذا العمل الكبير من لم يتعب نفسه في البحث والتنفيذ (، وتبقى هذه الآراء من قبيل محاولة الاجتهاد في معرفة سبب بعد مؤلفات الحزرجي إلى الملك الأشرف اسماعيل ، لكن الإجماع قائم على كفائته العلمية وقدرته على التأليف بدرجة عالية، وهذا لا يمنعه من لكن الإجماع قائم على كفائته العلمية وقدرته على التأليف بدرجة عالية، وهذا لا يمنعه من الكتاب يسدأ من الباب الرابع، دون مقدمة. ومع هذا فقد عتي أحد الدارسين بالكتاب، وعمل على تحقيقه في الحدى الجامعات العوبية (ه).

 <sup>(</sup>١) وذلك في الإضافات التي دخلت في العسجد المسبوك المنشور مخطوطاً وجاء فيه قوله : ومما نقل من مختصر المشهاب المحالي المسمى بالكفاية والإعلام فيمن وفي اليمن في الإسلام . انظر : الخزرجي ، العسجد ، ٤٩٧ .

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن إبراهيم المحالي ، ولي للسلطان الملك المظافر يجيى ، بعض قرى وادي زيبد ، سنة (۸۳۲ هــ/۱۶۲۸م)، ثم ولاه الوزارة ، سنة ( ۸۳۶ هــ / ۱۶۳۰ م ) ، وله مدرسة بزبيد تعرف بالمدرسة المحاليية . انظر : مجهول ، تاريخ الدولة الرسولية ، ص ۲۱۲ ، ۲۳۸ ؛ السخاوي ، الضوء ، ۸ / ۱۹۹ ؛ الأكوع ، المدارس ، ۳۲۱ .

 <sup>(</sup>٣) ذهب أحد الباحثين إلى أن مختصر الشهاب المحالبي ربما كان هو كتاب العسجد للخزرجي وسماه الكفاية ومسن هنا حدث الحلط في التسمية بين الكتاب الأصلي ، والمختصر . انظر : عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ١٣٥ ، ١٣٦ .

<sup>(\$)</sup> الحبشي عبدالله محمد ، حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول ، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٥) حقق الكتاب الطائب قاسم جواد خلف في رسالة علمية ، بكلية التربية ، بجامعة بغداد ، سنة ١٩٩٥ م . انظر : ابتسام موهون الصفار ، الجامع للرسائل والأطاريح ، ٢٨٤ . وكذا قام الباحث الراضي دغفوس ، بتحقيق الفسصول الحمسة الأولى من الكتاب ، تحت عنوان " اليمن في عهد المولاة " ونشر بمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس ، ع ١٠٠ ، منة ١٩٧٩ م ، ١ - ١٦٠ .

### - المحصول في إنتساب بني رسول (١٠٠٠ -

وهو كتاب في الأنساب ، وموضوعه نسب الوسوليين . وقد شرح فيه المؤلف قسصيدة الحارث الرائش (٢) ، ويقول في هذا : " وقد كنت شرحت هذه القصيدة التي قالها الحارث الرائش في جزء لطيف سميته المحصول في انتساب بني رسول "(٣) وهو كتاب مفقود .

### - مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدن .

ذكره البغدادي ، وتبعه في ذلك عدد من الباحثين ، وهو كتاب مفقود . وللخزرجـــي مؤلفات أخرى في الشعر والأدب ، ومن ذلك :

### - ديوان شعر . وهو مفقود<sup>(ه)</sup> .

- وله قصيدة دامغة (١٠) . تعرف بـ " الدوحة اليعربية والنفحة الخزرجية "(١٠) . وقد أشار أحد الباحثين إلى أن هذه القصيدة منشورة بعنوان : متن الخزرجية . حققها : رينيه باسه Basset ونشرت بالجزائر سنة ١٩٠٢ م(١٠) . وفي هذا يقول البريهي : "ونظم الشعر خصوصاً

<sup>(</sup>١) الخزرجي ، العقود ، ١ ، ٢٠ ؛ الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) هو الحارث الرائش بن شدد بن قيس بن صيفي بن هير الأصغر ، من ولد النبابعة ، من ملوك اليمن ، وقصيدته مسن القصائد المبنية على التنبؤ بحوادث القادم من الأيام . انظر : نشوان الحميري ، ملوك هير وأقيال اليمن ، تحقيق إسماعيل الجراف . ٦٦ – ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) العقود ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(\$)</sup> البغدادي ، هدية العارفين . ١ / ٧٢٨ ؛ الزركلي . الأعلام ، ٤ / ٢٧٤ : الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٥) البغدادي ، هدية العارفين . ١ / ٧٢٨ ؛ الزركلي ، الأعلام ، ٤ / ٢٧٤ ، الحبشي ، مصادر الفكر ، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) عن الدوامغ ، تعريفها . وصلتها بالأدب في اليمن . انظر توجمة رقم . ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٧) عبد الله الحبشي ، دراسات في التراث اليمني ، ١٧٤ . ولم يسمي مصدره .

 <sup>(</sup>A) محمد عيسى صالحيه ، المعجم الشامل للتراث العوبي المطبوع ، ٢ / ٢٧٤

في التعصب للقحطانية "(1). ونخلص مما سبق إلى أن للخزرجي نتاج تـــأليفي شمـــل التـــاريخ والأدب، ولكن رغم ذلك فإن المطبوع والمتداول للمؤلف لا يتعدى كتاباً واحداً وهو العقـــود اللؤلؤية.

#### - وفاتـه .

امتد الأجل بالمؤلف حتى عايش الأبناء والأحفاد (٢)، وناهز في عمره الشمانين عاماً، وكانت وفاته بإجماع المصادر سنة ( ٨١٢ هـ / ١٤٠٩ م ) (٣). بيد أن المصادر سكتت عن مكان وفاته ودفنه ، وقد أشار البعض أنه توفي راجعاً من الحج في مدينة حرض (٤)، على أحد القولين ، وقد ذكره راويه بصيغة التضعيف، فقال ، وقيل . إلا أن المصدر المعسول عليه في ترجمته وهو البريهي (٥) لم يفصح عن مكان وفاته ؛ ولعله رأى في سكوته غنى ، إذ المسهور أن الخزرجي قضى جلّ حياته ، وآخر عمره بمدينة زبيد، إلى جوار أرضه ونخله ، فترجح وفاته بها. وهمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) صلحاء اليمن ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) البريهي ، صلحاء اليمن ، ٢٩١ ؛ ابن حجر ، إناء الغمر ، ٦ / ١٩٠ ، السخاوي ، الضوء ، ٥ / ٢١٠ ؛ ابسن
 العماد، شذرات الذهب ، ٧ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي ، المعقود – مقدمة الناشر – ١ / ١١ .

<sup>(</sup>٥) صلحاء اليمن . ٢٩١ .

# الفصل الثاني دراسة الكتاب المحقق

أولاً : توثيق اسم الكتّاب ونسبته للمؤلف .

ثانياً : منهج الكتاب وأسلوبه .

ثالثاً : مصادره .

رابعاً : أهميته ، وأثره في المصادر الأخرى .

خامساً: وصف النسخ الخطية .

سادساً : مصطلحات التحقيق .



### أولاً: توثيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف:

ورد اسم الكتاب عند عدد من المؤرخين بوصف موضوعه حيناً ، وبمسماه الصريح حيناً آخر. فالبريهي في توجمته للخزرجي يقول: "وله ترتيب فقهاء اليمن ، اختصار الجندي ، أجاد فيه وزاد جماعة من العصريين وغيرهم ، ورتبه على الحروف ، وجاء في ثلاثة مجلدات ."" وذكره ابن حجر بقوله: "وجمع أعيان بلده على الحروف"" . وجاء عند ابن العماد ، وغيره بنفس وصف ابن حجر له" .

وفي بعض المصادر جاء اسم الكتاب صريحاً مع اختلاف بسيط ، فالسسخاوي في ترجمت للمؤلف فسر مبهم كلام شيخه ابن حجر بقوله : "ذكره شيخنا في معجمه" وقال: اعتنى بأخبار بلده فجمع لها تاريخاً على السنين ، وآخر على الأسماء يعني طراز أعلام السيمن وسماد أعيان اليمن ، وسماه أيضاً : العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن ." فالسخاوي (ت٢٠ ٩٩ هم ١٤٩٦ م) أورد أول إشارة صريحة إلى اسم الكتاب . وأفاد أيضاً إلى أن للكتاب اسمين ، طراز أعلام اليمن كما جاء - ، والعقد الفاخر الحسن . وفذا القول ثقله ودلالته ، إذ أن بعض العناوين الواردة على طرة النسخ الخطية للكتاب تحمل اسم العقد الفاخر الحسن ، سوى نسختي الجامع الكبير بصنعاء، ودار الكتب المصرية (٢٠ . وفي موضع آخر وصف السخاوي الكتاب - طراز أعلام الزمن - من حيث ترتبه ، ونقل عنه موضع آخر وصف السخاوي الكتاب - طراز أعلام الزمن - من حيث ترتبه ، ونقل عنه

<sup>(</sup>١) صلحاء اليمن ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) ذيل الدور ، ٢٠٣ ؛ إنباء الغمر ، ٦ / ١٩٠ .

٣) شذرات الذهب . ٧ - ٩٧ : زبارة ، ملحق البدر الطالع ، ١٦١ : حاجي خليفة ، كشف الظنون . ١ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) المجمع المؤسس، ٣- ١٨١.

<sup>(</sup>٥) الضوف ٥ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) وستأتي مناقشة أي الأسمين أصوب في لهاية هذا المبحث .

بعض نقول وسماه : تاريخ اليمن ( ) . وجاء اسم الكتاب عند البغدادي : طراز أعلام اليمن – هكذا – في طبقات أعيان اليمن ( ) .

وذكر بعض المؤلفين في التراث العربي المخطوط ، أن اسم الكتاب هو: طواز أعلام الزمن في طبقات أعيان أعيان أعيان أعيان أعيان أعيان أعيان أليمن أو أنه يعرف أيضاً باسم ثان هو : العقد الفاخر الحسن في طبقات أعيان اليمن ("") .

ولكن بما أن النسخ التي تم الاعتماد عليها في التحقيق هي ست نسخ فكان على أربع منها اسم (العقد الفاخر الحسن) وعلى نسختين فقط اسم (طراز أعلام الزمن) (1).

وبما أن النسخة الأقدم نسخاً التي يؤكد الباحثون ألها بخط المؤلف لأن تاريخ نسخها كما جاء في آخر المخطوط كان سنة ٨٠١هـــ أي قبل وفاة المؤلف بإحدى عشر سنة .

وبما أن السخاوي ذكر الاسمين معاً كما ذكر سابقاً فإن النتيجة التي يمكن الوصول إليها هي أن : الكتاب حمل اسمين هما العقد الفاخر الحسن ، وطراز أعلام الزمن .. ونحن هنا نقدم أسم العقد على الطراز لكثرة النسخ التي تعددت باسم العقد ، ولأن النسخة المنسوبة للمؤلف بحذا الاسم فيكون اسم الطراز هو أسم ثان للكتاب.

مع العلم بأن الكثير من المؤلفات التي تحمل إسمين ، وليس كتاب طراز السزمن ((العقــــد الفاخر ....)) أول كتاب من نوعه له اسمين.

وأما الاعتقاد بأن هناك نسخة مختصرة لكتاب طواز أعلام الزمن في طبقات أعيان السيمن تسمى ((العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن)) ، وفي نسخة المعهد الفرنسي ((العقسد

<sup>(</sup>١) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) هدبة العارفين ، ١ / ٧٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) سيد ، مصادر تاريخ اليمن ، ١٦٤ ؛حول العسجدالمسبوك، ٩٥٣؛ الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٦٦ ؛ كحالة ،
 معجم المؤلفين ، ٢ / ٤١٨ ؛ الزركلي ، الأعلام ، ٤ / ٢٧٤ ؛ الأكوع ، الخزرجي ومؤلفاته ، ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الحبشي ، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن.

ھي.

الفاخر الحسن في طبقات أعيان أهل اليمن)، فهذا الاعتقاد غير دقيق! لأن الملاحظ أن هناك ثلاثة أسماء فهل نسخة المعهد الفرنسي اختصار آخر ؟

وإذا ما أمعنا النظر في منهجية المسميات الثلاثة المذكورة ومحتوى كل نسخة مخطوطة فإننا نجد تطابقاً تاماً بين نسخة الجامع الكبير والنسخة التيمورية اللتان تحملان اسم الطراز مع نسخة المؤلف والتي تحمل اسم ((العقد الفاخر الحسن في طبقات أعيان أهل اليمن)) والفارق الوحيد بين هذه النسخ الثلاث هو أن الطراز يحمل اسم الجزء الأول وليس له - حسب علمنا - الجزء الثاني. والعقد الفاخر يحمل اسم الجزء الثاني ولم نعثر على الجزء الأول منه إن كان موجوداً. وأما الملاحظات الفنية من سقوط بعض الكلمات أو تصحيف بعضها أو الزيادة أو النقصان فإن هذه ملاحظات عامة لا تخلو منها جل المخطوطات.

# - سبب الاعتقاد بأن هناك اختصار للطراز

العثور على نسخة المتحف البريطاي وتكملتها بنسخة طشقند فإن من يقرؤهما يلحظ ألهما تعرضتا لما يشبه الاختصار ، ونتحفظ عن إطلاق تسمية اختصار عليهما لأن الاختصار للكتب له منهجيته قديماً وحديثاً ، وما حدث لهاتين النسختين اختصار غير منهجي ولا نعلم يقيناً أن الناسخ – أو لعل هناك أكثر من ناسخ – كان يويد الاختصار لأنه لم يصرح على طرة المخطوطة بذلك ، وأما كون الاختصار المذكور غير منهجي لأن الناسخ – أو النسساخ – لم يورد أغلب التراجم متكاملة المبنى والمعنى ، أي أن الاختصار كان مخلاً بشكل ملفت وصارخ فنجده يبدأ بذكر قليل من المعلومات عن الترجمة وفجأة يبترها ويدخل في معلومات شخصية ثانوية في نفس الترجمة على ألها للشخصية الرئيسية ويورد أحداثاً معلوطة أو تواريخ وفاة بسبب هذا الاختصار غير المنهجي – لشخصية أو شخصيات لم يقصدها المؤلف.

وهذا ينطبق على التواجم الطويلة أو المتوسطة أما القصيرة فإن الغالب عليها نقلها كمسا

وهذا الاختصار أدى إلى اختزال معلومات وأحداث ما كان يجدر بالناسخ أن يتصرف فيها بطريقة تشوه الجهد الكبير للمؤلف أبي الحسن علمي الخزرجي، ويحتمل أن المذي أراد الاختصار لم تكن لديه كفاءة للاختصار وفقاً للمنهجية السليمة.

فمثلاً: في ترجمة الحسن بن علي بن رسول ، بعد أن ذكر "الناسخ" شيئاً من سيرته ، قال : ((ولم يزل يخدم في جهات اليمن إلى أن توفى الملك الناصر أيوب بن طغتكين – في تاريخ المقدمة ذكره أولاً – وتوفي سنة اثنتين وستين وستمائة)) يقصد الحسن بسن علي بسن رسول وفي المخطوط الأصل سرد تاريخي منطقي للحدث حيث يذكر من قدم بعد الناصر أيوب مسن الأيوبيين ، وتوالي الأحداث حتى قيام الدولة الرسولية ودور الأمير الحسن في ذلك. وقد يأخذ رأس الترجمة ويحذف التراجم الثانوية وقد تكون التراجم الثانوية لأكثر من شخصية ثم يختم الترجمة بصيغة الجمع بقوله : ((ولم أتحقق لأحد منهم تاريخاً .. فالأولى أن يذكر من أثبت ذكره الفرد بصيغة الحمع بقوله : ((ولم أتحقق لأحد منهم تاريخاً .. فالأولى أن يذكر من أثبت ذكره الفرد بصيغة المفرد. فمن أي منظور يسمى هذا احتصاراً ؟ وتحت أي منهج يندر ج؟

الخلاصة : أن للكتاب اسمين ((طراز أعلام الرفي في طبقات أعيان اليمن)) ويسمى أيضاً ((العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن)) ولا صحة للرأي القائل بأن العقد الفساخر اختصار للطراز للأسباب المذكورة آنفاً

وحقيقة الأمر إن الكتاب قد فاضت شهرته باسم طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن وشاع أيضاً أن له اسم ثان هو : العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن أن ولكن علم أسئلة لابد من طرحها وهي :

- هل للكتاب اسمان ؟ ومن أطلق الاسم الثاني على الكتاب ؟
  - أم أن هناك كتابين ؟ ولكل كتاب اسمه المستقل به ؟

هذه أسئلة في غاية الأهمية ، وبالإجابة عليها تتضح قضية الاسمين ، فإما أن يكونا عنوانين لكتاب واحد ، أو أن هناك كتابين يحمل أحدهما عنوان كتاب "طراز أعلام الزمن في طبقات أكابر اليمن" وللإجابـــة أعيان اليمن" ، والآخر يحمل مسمى "العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن" وللإجابـــة

<sup>(</sup>١) عسيري . الخزرجي وآثاره ، ١٢٩ .

على هذا الإشكال كان لابد من الوقوف على نسخ الكتاب الخطية ، وقد أمكن حصرها وجمع مصورات لها وهي كالآتي :

- نسخة دار الكتب المصرية ، من الخزانة التيمورية ، رقم ٧٨٣ تاريخ ، وهي مسن أول الكتاب إلى ما قبل نماية باب الحاء (١٠). وجاء في طرقا عنوان الكتاب تحت مسمى ( الجزء الأول من طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ) .
- نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ، ذات الرقم ٩٩ تساريخ ، وهسي مسن أول
   الكتاب إلى منتصف باب العين، وتشمل الجزأين الأول والثاني من الكتاب (٢٠). وجساء
   اسم الكتاب في طرة المخطوط بعنوان (طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ) .
- نسخة المتحف البريطاني ، ذات الرقم 1٧١ تاريخ ، وهي من أول الكتاب إلى أهاية باب الحاء (٣) . وجاء اسم الكتاب على طرة النسخة بعنوان (كتاب العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن ) .

وبعد مقابلة هذه النسخ ببعضها اتضح الآتي "

- وجود تطابق إلى حد كبير في نص المتن بين نسختي دار الكتب والجامع .
- جاءت التراجم في نسختي دار الكتب والجامع ، مبسوطة موفورة ، بينما جاءت ذات التراجم في نسخة المتحف مختصرة . وعادة ما يكون الاختصار في وسط متن النص ، بينما نجد التطابق في مقدمة الترجمة وخاتمتها تقريباً في كافة النسخ<sup>(1)</sup>.
- وجود سقط في متن تراجم نسخة المتحف عن نسختي دار الكتب والجامع ، يــصل
   أحياناً إلى عشرة أسطر ، وقد يصل إلى أكثر من ذلك. وقد تم حصر هذا السقط بين

<sup>(1)</sup> وقد رمز لها في التحقيق بنسخة م .

<sup>(</sup>٢) وهي النسخة المختارة للتحقيق ورمز فنا : بالأصل .

<sup>(</sup>٣) وقد رمز لها في التحقيق بنسخة ب .

 <sup>(</sup>٤) لملاحظة ذلك تتبع التراجم وتجد الفرق بين نسختي الجامع الكبير ودار الكتب ، وبين نسخة المتحف وقد حسصرت
مادة الاختصار بين قوسين .

النسخة المختارة للتحقيق \_ نسخة الجامع الكبير \_ ونسخة المتحف بين قوسين في النص المحقق (1) . الأمر الذي يجعل نسخة المتحف وكأنها مختصر لنسختي الجامع ، ودار الكتب .

- ورود عبارات في متن تراجم نسختي الجامع ودار الكتب، وهي ساقطة في نسسخة المتحف، وقد جاءت هذه العبارات في مصادر نقلت عن الخزرجي وكتابه الطراز، ومن ذلك ما ذكره بامخرمة في ترجمته للملك توران شاه بن أيسوب حيست يقول: "فاشتاق الملك المعظم إلى الشام، فأشار إلى الأديب الفاضل أبي بكر بن أحمد العندي أن يجاوب عنه إلى أخيه ويستأذنه في الوصول إلى الجناب، فأنشد قصيدة وأتبعها برسالة فريدة وقد ذكرهما الخزرجي في تاريخه بتمامهما...."(١). فهاتان القصيدة والرسالة جاءتا كاملتين تامتين في نسختي الجامع ودار الكتب(٣)، بينما لم ترد في نسخة المتحف.
- يجد المطالع لنسخة المتحف مقارنة بنسختي دار الكتب والجامع ، أن هناك اختصاراً في نص المتن ، قد يكون مخلاً في بعض الأحيان ، ومن ذلك ما جاء في ترجمة الحسن بسن علي بن يعيش<sup>(4)</sup> فقد وردت الترجمة تامة في متن نسختي الجامع ودار الكتب ، وترجم فيها المؤلف لابن يعيش وابنه أبي بكر ، وفي نسخة المتحف المختصر حذف ترجمة الابن<sup>(6)</sup> ، واقتصر على ترجمة ابن يعيش ، ولكنه لم يغير عبارة خاتمة الترجمة فجساء نصها : " ولم أتحقق لأحد منهم تاريخاً..." . وذلك رغم أن الترجمة للحسن بن يعيش عفرده .

<sup>(1)</sup> افظر على سبيل المثال ترجمة رقم : ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٧ ، ٨ ، ١ لخ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ثغر عدن ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم : ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم : ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر المحذوف في الترجمة بين قوسين ( ) .

جاء في متن جميع النسخ في المقدمة عند حديث المؤلف عن منهجه وتقريره لقواعد
 الكتاب قوله: " وسميته: طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن."(١)

### نخلص مما سبق عرضه من شواهد إلى الآتي:

- أولاً : أن اسم الكتاب بإجماع نقول المؤرخين وما جاء في متن مقدمة المخطوط هو : "طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن"
- ئانيًا: أن العنوان الثاني للكتاب والمسمى: العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر السيمن
   الوارد على طرة نسخة المتحف يبدو أنه ليس من وضع أو اختيار المؤلف.
- ثالثًا: وهو الأهم أن هناك من قام بإختصار الكتاب الأصل طــراز أعـــلام الــزمن في طبقات أعــان اليمن وسمى هذا المختصر بإسم العقد الفاخر الحسن في طبقات أكــابر اليمن (٢).
- رابعًا: الوقوف مؤخراً على نسخة من كتاب العقد الفاخر تعد تكملة وتتمــة لنــسخة المتحف البريطاني (")، وتبدأ من باب الخاء إلى نهاية باب النساء، حيث نهاية الكتاب. وجاء في طرة هذه النسخة ما نصه: " الجزء الثاني من العقد الفاخر الحسن في طبقات أكــابر اليمن، ملخص مما جمع الفقيه الأجل الفاضل، موفق الدين علي بن الحسن الخزرجي رهمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين "(1).

<sup>(</sup>١) انظر النص المحقق ، ١٣ . نسخة دار الكتب ، ٨ . نسخة المتحف . ٦ . ب.

<sup>(</sup>٢) انظر مصورة طرة نسخة المتحف ،

 <sup>(</sup>٣) حيث اشتملت نسخة المتحف على الجزء الأول من الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) علي بن حسن الخزرجي . العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن . ( ٩٠٠ هـ ) ، طشقند ، أكاديمية العلوم ،
 (٤) علي بن حسن الخزرجي . نسخة مصورة عن مركز الملك فيصل بالرياض . م / ٢٥ / ب .

وجاء في طرة الجزء الثالث من المخطوط نفسه : " الجزء الثالث من العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن ، مختصر مما ألفه الفقيه الأجل موفق الدين على بن الحسن الخزرجي ، رحمه الله تعالى " .

وبهذه الشواهد والنصوص يُكشف ولأول مرة عن أن هناك مختصراً لأصل الكتاب، وأن كتاب طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن هو الكتاب الأصيل للمؤلف، وأن ما يعرف بالعقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن ، ما هو إلا كتاب مختصر وملخص عن الأصل . أما عن نسبة الكتاب للمؤلف فهذا محل إجماع بين المؤرخين (١) ، وكذا عند عدد من المحققين المحدثين (٢) وأكدته مراجع البيبلوجرافيا (٣)، وقد ورد صريحاً على طرة النسخ الخطية المتوفرة (١).

### ثانياً : منهج الكتاب وأسلوبه :

يعد الخزرجي أحد رواد المدرسة التاريخية اليمنية ؛ ذلك لما خلفه من إرث تأليفي تمشل في عدة مؤلفات شملت موضوعات تاريخية متنوعة ، فمنها ما حـــوى التـــاريخ العـــام للدولـــة الإسلامية (٥٠)، ومنها ما اقتصر على التاريخ المحلي "اليمني" (١) ، كما تميزت مؤلفاتـــه بـــشمولها

<sup>(1)</sup> البريهي . صلحاء اليمن . ٢٩١ ؛ السخاوي . الضوء: ٥ / ٢١٠ ، البغدادي . هدية العارفين . ١ / ٧٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سبد ، مصادر تاريخ اليمن ، ١٦٤ ؛ الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٦٦ ؛ عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) كحالة ، معجم المؤلفين ، ٢ / ٤١٨ ؛ أحمد محمد عيسوي ، محمد سعيد المليح ، فهرس مخطوطات المكتبــة الغربيــة بالجامع الكبير بصنعاء ، ٦٨١ .

<sup>(</sup>٤) انظر مبحث وصف النسخ الخطية .

 <sup>(</sup>٥) ومن ذلك كتابه العسجد المسبوك .

<sup>(</sup>٦) ومن ذلك كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية .

لمناهج الكتابة التاريخية المشهورة ، سواءً المنهج الموضوعي أو الحولي، أو الجمع بين المنسهجين معاً الله .

وفي كتاب طواز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن – وهو كتاب في التراجم وتــــاريخ الرجال – سار المؤلف في ترتيبه وفق النظام الهجائي لحروف المعجم ، وهو منهج تفـــرد بــــه المؤلف عن سابقيه ممن عنوا بفن التراجم "".

وقبل الخوض في المنهج الذي اتبعه المؤلف في تأليفه لكتاب الطراز ينبغي أن نلقي بعــض الضوء على أهمية التاريخ عند المؤلف ، والأسباب التي دفعته لتأليف الكتاب.

ففي مقدمة الكتاب يعرض المؤلف لأهمية التاريخ ويسميه فنُّ<sup>(٣)</sup> التاريخ ، وهو بذلك يأطر التاريخ داخل صبغة علمية ، تقوم على النقد والتفكير والاستنتاج ، وتجعل منه علماً له قواعده في النقد والاستقراء<sup>14</sup> .

كما يشير أيضاً إلى ما تتضمنه دراسة التاريخ من مواعظ وعبر ، وآداب . فيقول: "ولما يندرج في ضمنه من المواعظ والآداب وتفصيل شوابك الأرحام والأنساب" في في هذا إشارة إلى ثمرة دراسة التاريخ . فالتاريخ بمجرياته وأحداثه ومواقفه لا يخلو من العظة والعبرة ، فإدراك السنن الكونية ومعرفتها تفرض على الجماعة المدركة. الملتزمة أن تتجاوز مواقع الخطأ المستى

 <sup>(1)</sup> وذلك في كتبه كافة حبث يكون الموضوع هو المحور ، ثم ينظم محتواه حولياً ، فيذكر السلطان أولاً ثم يذكر الأحداث
 في عهده مرتبة حسب السنوات .

 <sup>(</sup>٢) ثمن ألف قبله كابن سمرة: في كتابه طبقات فقهاء اليمن ، والجندي: في كتابه السلوك في طبقات العلماء والملسوك
 درجوا على ترتيب مادفمه العلمية وفق منهج الطبقات .

<sup>(</sup>٣) الفنّ : واحد الفنون ، وهي الأنواع ، والفنّ اصطلاحاً : جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة . وكذا هو : النطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها . ويعرف أيضاً بمهارة يحكمها الذوق والمواهب . انظر : ابن منظـور . لسان العرب ، مادة فنن . ٦ \* ٣٤٧٥ : . المعجم الوسيط ، ٢ - ٧٠٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الكتاب . ص ٩ .

٥٠) انظر مقدمة الكتاب . ص٩ .

قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار وأن تحسن التعامل مع قوى الكون والطبيعــــة'`. وفي ذلك تمام الإفادة والاعتبار'``.

ويذهب المؤلف إلى بيان فوائد دراسة التاريخ بقوله: " ولولا معرفة التاريخ ما اتصل أحد من الخلف بشئ من أخبار السلف، ولا عرف فاضل من مفضول، ولا امتاز معسروف عسن مجهول." فالتاريخ في رؤية المؤلف هو حلقة الوصل بين الأجيال، وهو حافظة أخبار وتجارب الأمم الماضية، ووسيلة نقلها للأجيال الحاضرة، وذلك للإفادة؛ فادراك أخبسار التساريخ وحوادثه ومجرياته ومواقفه تفيد في فهم الحاضر وتحليل وقائعه، بل قد تتعدى ذلسك إلى استشراف المستقبل القريب.

ثم يُدرج المؤلف جزئية تختص بفن التراجم ، فمعرفة رجال التاريخ من خلفاء وسلاطين ، ورجالات دولة ، وعلماء وفقهاء ، ورواة للأحاديث والأحداث ، والوقوف على سماهم ، وخصائصهم ، وتراجمهم ، وأخبارهم ، تُمايز بين أهل الفضل منهم ، ومن دولهم ، وفي العناية بحم دون سواهم إبراز لسيرهم ، وإحياء لذكرهم ، لترسيخ نماذج القدوة ، وتحقيق القيمسة النفعية من تجارهم .

هذه الرؤى التي ساقها المؤلف لأبعاد نظرته للفائدة المرجوة من علم التاريخ ؛ تكشف عن فكر وفلسفة تاريخية جعلت البعض يصف المؤلف بأنه " يكتب التاريخ من منطلق الإيمان بأهمية التاريخ وفائدته وأثره في تربية الأمة ، وتعميق إيمالها ، وإثراء ثقافتها بالتجارب الماضية "".

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ، ص١١٠ .

 <sup>(</sup>٢) لبيان فائدة التاريخ في التعرف على السنن الربانية في الكون ، انظر : محمد بن صامل السلمي ، منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، ص٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب ، ص ٩ .

<sup>(\$)</sup> عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ص١٩٤ .

وتلك العبارات الموجزة والدقيقة التي أوردها المؤلف عن أهمية التاريخ كانت محل تقدير وإعجاب بعض المؤرخين ، حتى أن السخاوي أقتبس عبارات المؤلف ليسوقها شواهداً على أهمية التاريخ(١٠) .

### - سبب تأليف الكتاب:

في مقدمة الكتاب يعرض الخزرجي إلى أسباب وضعه لكتاب "طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن" . ويرجع ذلك لعدة أسباب هي :

- طلب إليه بعض العلماء والأقران أن يجمع لهم كتاباً مختصراً في طبقات علماء السيسن
   وصلحائها ، وملوكها وكبرائها .
- ورود الرغبة السلطانية من لدن السلطان اللك الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس إلى المؤلف بجمع كتاب يضم أعلام اليمن وكبراءها ، وملوكها ، وأمراءها ، وعلماءها، وعبادها ورؤساءها ، وزهادها .

فجاءت رغبة السلطان متوافقة مع ما أجمع عليه المؤلف أمره في وضع هذا المصنف، ومسا ذكره المؤلف هنا : هما السببان الرئيسان لوضع هذا المصنف ، غير أن الخزرجي عاد واستدرك في نماية مقدمة الكتاب ، وذكر سبباً آخر من الأسباب حملته على تأليف الكتاب ، وهو :

- إدراكه لإهمال الناس لعلم التاريخ وعدم عنايتهم به . وقد عبَّر عن ذلك بقوله : "ومن جملة الأسباب الموجبة لوضع هذا الكتاب مع ما تقدم : ما رأيت من إهمال الناس لهذا الفن مع شدة احتياجهم إليه ..." .

ثم عقب على ذلك بالفوائد المرجوة من دراسة التاريخ ، وعلم التسراجم على وجمه الخصوص . ولم يفسر الخزرجي نوعية هذا الإهمال هل هو متعلق بعناية طلاب العلم بالتاريخ ؟ أو أنه ربما عنى به قلة التأليف في فن التراجم ؛ إذ من المعروف أنه عقسب تسأليف الجنسدي

<sup>(</sup>١) السخاوي : التوبيخ لمن ذم التاريخ ، ٦٣ .

(ت٧٣٢ هـ / ١٣٣١ م) لكتابه السلوك في طبقات العلماء والملوك ، لم تخسرج مؤلفات تذكر في تواجم اليمنيين حتى قبيل نهاية القرن الثامن وشروع الخزرجي في كتابه ، سوى ذلك المختصر للسلطان الملك الأفضل عباس (ت ٧٧٨ هـ/١٣٧٦ م) المسمى العطايا السسنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية .

ومهما يكن الأمر فقد وافقت هذه الإشارات والرغبات لتأليف هذا الكتاب حماسة في نفس المؤلف ، وحساً وطنياً ، ورغبة في إسداء صنيع لموطنه اليمن ورجالاته ، فشرع في تأليف الكتاب ، وقد عبَّر المؤلف عن هذا بقوله : " وكنت بحمد الله رجلاً من أهل اليمن ، منسشاً ، ومسكناً ، ومحتداً ، فسارعت إلى ذلك ، وبادرت إلى ما هنالك ، واشتغلت بهذا الشأن...".

### - تاريخ تأليف الكتاب:

من خلال الإشارات المتناثرة بين ثنايا التراجم ، أمكن تحديد بدء الخزرجي في تأليف كتابه، فلقد تبين أنه شرع في تأليف الكتاب سنة ( ٢٩٩ هـ ١٣٩٦ م ) ، جاء ذلك في ترجمت فلقد تبين أنه شرع في تأليف الكتاب سنة ( ٢٩٩ هـ ١٣٩٦ م ) ، جاء ذلك في ترجمت لأبي العباس أحمد بن يعقوب الأنصاري ، إذ يقول : " ولم تزل خطابة مسجد القحمة إلى هؤلاء بني الفاضل منذ زمن طويل متقدم إلى يومنا هذا سنة تسع وتسعين وسبع مئة .. "(١) ، وهلت سنة ثمان مئة ، وهو يجمع ويحرر في الكتاب ، وأكد المؤلف ذلك في ترجمة إبراهيم الموزيري ، حيث يقول : " ولم تزل مشيخة الحديث في جامع ثعبات في عقبه إلى عصرنا هذا سنة ثمان مئة..."(١) مئة "(٢) . وكذا في ترجمة أحمد بن معدان ، قوله: "وصدرت هذه الترجمة في سنة ثمان مئة... "(١) مئة تاريخ الفراغ من التأليف فجاء في عدد من نسخ الجزء الثالث من المخطوط ، ففي نسسخة أما تاريخ الفراغ من التأليف فجاء في عدد من نسخ الجزء الثالث من المخطوط ، ففي نسسخة الجامع الكبير ، والتي قيل إن الجزء الأخير منها بخط المؤلف (١) ، جاء قوله : "وكان الفراغ من الجامع الكبير ، والتي قيل إن الجزء الأخير منها بخط المؤلف (١) ، جاء قوله : "وكان الفراغ من الجمة عنه المؤلف (١) ، جاء قوله : "وكان الفراغ من

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ، ٤٤

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الحبشي ، مصادر الفكر ، ٤٦٧ ؛ عيسوي ، فهرس مخطوطات المكتبة الغربية ، ٦٨٤ .

جمعه في أول سنة ثمان مئة ... وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب في آخر سنة إحدى وثمـــان مئة ..."(^)

وليس هذا توقف عن الكتابة في هذا التاريخ وإنما ظل يسضيف معلومسات حستي سسنة ٣ . ٨هــ كلما استجد له.

### - ترتيب الكتاب :

يُعنى الكتاب بموضوع التراجم ، وهو كتاب ضخم جاء في مقدمة ، وثلاثة مجلدات ، وقد لهج المؤلف في ترتيب مادته التاريخية نظام الترتيب الأبجدي (الألفبائي) وهو ما يعرف بالترتيب الهجائي ، وذلك وفق ترتيب حروف المعجم في اصطلاح أهل اليمن ، كما ذكر المؤلف(٢) .

وجاء الكتاب في مقدمة ، تضمنت تعريفاً باليمن وقضله ، والتاريخ وأهميته ، ثم ذكر نبذاً مختصرة للتاريخ الإسلامي العام ، وافتتحها بذكر سيرة النبي على ، ثم ذكر خلفاء السدول المتعاقبة . بدء من الخلفاء الراشدين ، ومروراً بخلفاء اللاولة الأموية ، ولهاية بخلفاء بني العباس ، والسلاطين المماليك وحتم بسلطنة السلطان الظاهر برقوق بن أنص الثانية سنة ( ١ - ٨هـ / ١٩٨٨م ) وجاءت مادتما مختصرة ، موجزة ، اعتمد فيها المؤلف الترتيب الموضوعي ، فقسمها إلى فصول ، وجعل اسم الخليفة عنواناً لكل فصل ، ثم يسرد أبرز وأهم الأحداث في عصره . ويظهر أن المؤلف قد اختصر هذه المقدمة وهذبها من كتابه المعروف بالعسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك ، وعقب الانتهاء من المقدمة التاريخية ، والستي

 <sup>(</sup>١) على بن الحسن الخزرجي . العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن . المجلد الثاني ، المكتبة الغربيسة . ١٣٦ –
 تراجم ؛ ومنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة .

 <sup>(</sup>٣) والهجاء في اصطلاح أهل اليمن أنذاك يقدم الواو ويضعه بعد الميم . فيكون الترتيب : ف . ق ، ك ، ل ، م ، و.٠٠٠
 هـــ . ي . أما الهجاء في عصرنا فهو يوافق الترتيب المشهور .

 <sup>(</sup>٣) شغلت المقدمة قرابة : ٥٠ ورقة من ( ٣ - أ إلى ٥٣ - ب ) أي ما يقارب منة صفحة . من نسخة الجامع المختارة أصلاً . وهي لا تدخل في إطار الدراسة والتحقيق . لأن موضوع التحقيق يختص بقسم المتراجم من الكتاب .

<sup>(</sup>٤) عسيري . الخزرجي وآثاره ، ١٣١ .

هي أشبه ما يكون بالتمهيد المتعارف عليه في الدراسات الحديثة ، بدأ المؤلف في تناول موضوع الكتاب وهو ما عبر عنه بقوله : "ثم أشرع بعد ذلك في مضمون الكتاب ..." وأخذ في ذكر أبواب الكتاب بدءاً بالألف التي هي صورة الهمزة ، ثم الباء ، ثم التاء ، ثم الثاء ، ثم الحسيم ثم الحاء ، ثم الحاء ، ثم الدال ، ثم الذال ، ثم الراء ، ثم الزاي ، ثم السين ، ثم الشين ، ثم الصاد ، ثم الضاد ، ثم الطاء ، ثم العين ، ثم الفاء ، ثم الفاء ، ثم الفاء ، ثم اللام ، ثم الميم ، ثم الواو ، ثم النون ، ثم الهاء ، ثم الياء ، فهذه في مجموعها ثمانية وعشرون باباً ، ثم أورد باباً للكنى الواو ، ثم النون ، ثم الهاء ، ثم الياء ، فهذه في مجموعها ثمانية وعشرون باباً ، ثم أورد باباً للكنى ، وآخر للنساء ، فجاء الكتاب في ثلاثين باباً .

كما سار المؤلف في ترتيب الأسماء داخل كل باب وفق تسلسل دقيق ، معتمـــداً ترتيـــب حروف الهجاء سبباً في تقدم اسم على الآخر . وقد ثبه المؤلف إلى ذلك عند عرض منهجـــه في ترتيب الكتاب ، وبين عدة نقاط تتعلق بذلك منها :

- أنه اتبع توتيب الهجاء بين أسماء المترجم له ، وأبيه ، وجده .
- إن تساوى المترجمون في الاسم الأول ، واسم الأب ، وذكر للآخر جد أو نـــسب ،
   قدم الاسم الثنائي لأنه أخف .
  - الأسماء المطولة: كعمران وعمر. فإنه يقدم عمر؛ لأنه أخف.
- لا يعتد بلام التعريف في الترتيب ، فالحسن والحسين والعباس والفضل ، لا يعتد فيها
   إلا بما بعد أل التعريف .
- رتب المسمين بالكنى في باب مستقل ، كأبي بكر ، وأبي الغيث ، وأبي السرور ، وهم
   من كانت أسماءهم كنى .
  - أفرد للنساء بابأ في آخر الكتاب ، ورتبه وفق الترتيب الهجائي المعروف<sup>(١)</sup> .

ويعد الخزرجي متفرداً بهذا التنظيم في عرض التراجم إذ أن المؤلفات السابقة له نحت نظام الطبقات في ترتيبها – ومن ذلك كتابي ابن سمرة ، والجندي – ويظهر تفرده في الترتيب الدقيق

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم :١٤٩٨.

لأسماء التراجم ومراعاة ذلك حتى في الاسم الثاني أو الثالث . مما سهل على الباحثين الوقوف على الترجمة المطلوبة بيسر وسهولة . أما من ذهب إلى القول بأن الخزرجي يعد أول من أسبح الترتيب الهجائي في كتابة التراجم (١) ، بين اليمنيين، فقد جانب الصواب ، حيث أن السلطان الأفضل العباس بن علي ، قد نهج التنظيم الهجائي في مؤلفه المعروف بالعطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية ، والذي فرغ من تأليفه سنة (٧٧٠هـ / ١٣٦٨م) (٢) . إلا أن ترتيبه للتراجم هجائياً اقتصر على الاسم الأول دون غيره، فلم يعن بالإسم الثاني أو الثالث ، ومثاله: قد تأتي ترجمة إبراهيم بن عبد الله ، وهكذا " . وجمذا يمكن القول بأن الخزرجي يعد من أوائل من رتب التراجم هجائياً ، وكان ترتيبه في غايسة الدقسة ، والتزم المنهجية بكل إتقان .

### منهجه في عرض المادة التاريخية:

سار المؤلف في عرض المادة التاريخية في حميع مادة التراجم وفق منهج موحد سواءً في بنية الترجمة ، أو نقد بعض مصادر وأخبار المادة التاريخية ، أو أسلوب الكتابة . ويمكن تحديد أهـــم معالم منهجه في عرض المادة التاريخية في المحاور التالية :

#### أ - بنية الترجمة:

جاء بناء الترجمة عند الخزرجي في كتابة الطواز " العقد الفاخر الحسن في طبقات أكسابر اليمن" ، على ثلاثة مقاطع وهي :

١- رأس الترجمة أو مقدمتها : ويذكر فيها اسم المترجم ، ونسبه ، وكنيتـــه ، ومذهبـــه ،
 وعمله ، وبيان نسبته القبلية أو البلدانية مع التعريف بمما .

<sup>(</sup>١) عسيري ، الخزرجي وأثاره . ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الملك الأفضل ، العطايا السنية ، 1 / ١٣٨ .

- ٣- صدر الترجمة: ويتناول فيها أهم المعلومات الواردة عن المترجم له ، فإن كان شخصية سياسية أو عسكرية المترجم له سلطاناً أو وزيراً أو أميراً أو قائداً. عرض الأهم أعماله ومناصبه وإن تعددت، وكذا منجزاته السياسية والحضارية (١٠). وإن كان من العلماء ، ذكر شيوخه وطلابه ، ومؤلفاته ، والمدارس التي درس كما ، كما يعرض الأدوار العلماء والفقهاء الاجتماعية (١٠) ، والإدارية والقضائية والفتوى.
- ٣- خاتمة الترجمة : ويذكر فيها عادة تاريخ وفاة المترجم لد ، ومكان دفنه ، وقد يستطرد في بعض التراجم فيلحق الأبناء بتراجم الآباء ويسرد نبذاً من حياتهم أن . وكان المؤلف بهذا البناء للترجمة يستقصي في الغالب كل ما يتعلق بالشخصية المترجم لها . وهذا ما جعل البسط في العرض ، والوفرة في المعلومات سمتين لبنية التراجم في الكتاب.

### ب – مقومات عرض المادة التاريخية :

وقد تميز المؤلف في عرضه للمادة التاريخية، ومن خلال هذا الكتاب ، بعدة أمور منها :

١- الدقة في النقل: فهو ينقل النصوص عن المؤلفات التاريخية بدقة وحرص، وقد أمكن تتبع بعض نقوله فجاءت مطابقة لما في مصادره المطبوعة إلا ما ندر<sup>(1)</sup>. كما امتاز المؤلف في غالب نقوله بنسبة الأقوال والنقول إلى أصحابها، وذكر أسماء المصنفات أحياناً، ليلقي بالمسئولية على تلك المصادر، وقد يلجأ المؤلف إلى النقل بتصرف في الروايات والأحداث المطولة<sup>(0)</sup>، وهذا قليل ونادر.

وقد صوح المؤلف أنه استقى أغلب مادته التاريخية من تاريخ الجندي ، ومن طبقات ابــــن سمرة وأنه نقل قرابة مائة ترجمة من كتاب الفقيه أحمد بن علي العرشاني .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك ترجمة رقم ٢ ، ٥٥ ، ٧٤ . ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٢ ، ٨ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال ترجمة رقم ٣١ ، ٥٧ ، ٦١ ، ٨٦ ، ٩٦ . ١٠٩ .

<sup>(\$)</sup> ومثال ذلك، انظر ترجمة، ١، ٤٤، ٠٩١٠. ٣١٢.

 <sup>(</sup>۵) انظر ترجمة رقم ، ۲۵٤ .

٣- نقد الروايات: لم يكتف الخزرجي بالنقل ونسبة النقول لأصحابها ، وإنما كـــان لملكتـــه التاريخية حضورها في عرضه للمادة التاريخية ، كما يذهب إلى تحليـــل وتفـــسير بعـــض الروايات التاريخية ومقارنتها بمثيلاتما للوصول إلى الراجح منها . ولا يخلو عرضه من بعض النقد والتحليل لبيان ضعف وعدم صحة بعض الروايات . وقد استخدم في ذلك أســــلوبا علمياً في النقد يقوم على مقارنة الوقائع التاريخية' أ . وتحليلاً لمتن نص الرواية ومناقـــشته منطقياً ، ومقارنته بالروايات الأخرى ؛ للوصول إلى أكبر نسبة من الصواب ، وهذا مــــا يمكن تسميته بنقد المتن ولقد استخدم الخزرجي عبارات نقدية عند تفنيده لسبعض الروايات والترجيح بينها ، فبعد ذكر عدد من الروايات في الواقعة الواحدة قد يشير إلى قول بعينه ويقول : وهذا أصح ما قيل ومن ذلك ما ورد في ترجمة أحمد بن على الشاوري حيث أورد عدة أقوال في تلقيب جده بالشغدري ثم رجح أحدها بقوله : وهذا أصح ما قيل (١٠). أو يقول : والأول أصح . أو : والصحيح الأول (٣) . أو ذكره قـــولاً وتعقيبـــه : وهو أقرب إلى الصواب ومثاله ما جاءً في تحديد تاريخ وفاة إبراهيم بن مهنا ، فبعد ذكره لقولين قال بعد الثاني : وهو أقرب إلى الصواب ' ' ' . وفي مواضع الظن وعدم التحقق وعدم استكماله بحث المسألة أو القطع فيها ، قد يورد عبارة : والغالب علمي الروايسة كذا<sup>ره)</sup>. أو قوله : ولم أتحقق خبر وفاته ، أو لم أقف على تاريخ وفاته<sup>(١٠)</sup> . وقد يورد رأيسه وحكمه على الخبر بقوله: وهذا ليس بصحيح<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) عسيري ، الحزرجي وأثاره . ٣١١ .

۲) انظر ترجمة رقم : ۱۲٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ١٣٠٠ ، ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٢٠٠

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۷ .

۲٦٧ انظر ترجمة رقم ۲٦٧ .

ومن أساليبه في نقد الروايات: تحقيق بعض المسائل التاريخية، وعرض الأخبسار والآراء فيها ومناقشتها، نقاشاً منطقياً، مدعماً بالأدلة والقرائن التاريخية، ومن ذلك: تحقيسق تاريخ وفاة الفقيه جعفر المناخي (1)، وكذا وفاة الأمير الحسين بن سلامة(1).

ومن أساليبه أيضاً الرد على أوهام بعض مصادره ، فقد نقل عن الجندي خبراً ثم عقب بقوله : "وهذا وهم من الراوي رحمه الله ... "(") ثم يورد الخبر الصحيح ، ويسوق الأدلت على وجه الصحة فيه (4) . وقد يتشدد في صيغة التنبيه ، فلقد نبّه على خبر نقله عن اليافعي، فقال : "وهذه غفلة من اليافعي رحمه الله ... "(ق) ثم يلحق كلامه بالصواب من الخبر في اعتقاده مدعماً بالأدلة والشواهد (1) . وهذا كان عمله في أغلب التراجم ، وتحقيق ما يتعلق فيها بالأنساب وتواريخ الولادة والوفاة (٧) . وتبقى الإشارة إلى أن هذا المنهج النقدي لم يطبقه المؤلف في جميع ما عرض من مادة علمية ، وخاصة الأخبار التي تتعلق برجالات التصوف ، وما جاء فيها من أمور لا تتفق والمنطق العقلي السليم ، فضلاً عن الجانب الشرعى .

٣- الربط والاستطراد: حاول المؤلف في عرضه لمادة التراجم في كتابة الطراز، الربط بين أبواب الكتاب الثلاثين والإحالات فيما بينها، وذلك من باب التيسير على الباحث لمتابعة أجزاء المادة التاريخية؛ ولصبغ منهجيته بقوة السبك، ولتكتمل الصورة الخبرية للحادثة وشبيها أو بقية عناصرها. فكثيراً ما يستخدم المؤلف عبارة: الآتي ذكره إن شاء الله تعالى (^). عند ذكره لأسم أحد الأعلام في متن ترجمة آخر. أو يربط بعبارة أكثر دقة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٣٢٠

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر ترجمة رقم ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦،٥) انظر ترجمة رقم ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة رقم ٢٤.

<sup>(</sup>٨) افظر على سبيل المثال ترجمة رقم : ٢ ، ٩ ، ٢١ ، ٢٤ . ١ .

وتحديداً كقوله: ستأي ترجمته في باب ويشير إلى مكان ترجمته في باب الناء أو الحساء . وهكذا " . وقد يذكر عبارة أخرى مثل قوله: " وسيأي ذكر البرهان الحصوي في موضوعه من الكتاب إن شاء الله "' . وإن تقدم ذكر الترجمة ، أو ذكر عدداً من الأعلام فيشير بقوله: وقد تقدم ذكره ، أو قوله عقب ذكر اسم العلم ؛ المتقدم ذكره ، وكذا قوله: وقد تقدم ذكر بعضهم " .

ورغم هذا الأسلوب الذي نهجه المؤلف في الربط بين أطراف المادة التاريخيـــة ، وأبـــواب الكتاب الواحد ، إلا أن البعض قد أخذ عليه ضعف الربط بين ما جاء في مؤلفاتـــه التاريخيـــة المتعددة ، رغم ما فيها من تكرار لحوادث وتراجم (٤٠) .

أما ما يتعلق بجانب الاستطراد في الكتابة ، سواء ما يتعلق بالاسترسال في ذكر الحوادث ، أو عدد من التراجم داخل متن الترجمة الواحدة , فهذا ثما كان ملازماً للمؤلسف في عرضه لأغلب التراجم ، وهو وإن كان في الحوادث أقل منه في التراجم ، حيث قد يورد أحداثاً بأدق تفاصيلها ، وقد يعرض لحوادث وقضايا ويؤرخ بداياتما وأساس ظهورها ، ثم يتدرج في ذكر تطوراها ومن ذلك . قصة ولاية أسعد بن شهاب الصليحي لمدينة زبيد (٥) ، وكذا ما جاء مسن أحداث في ترجمة الحسن بن علي بن رسول تتعلق بقيام الدولة ودور الرسوليين منسذ سلطنة الأيوبيين (١) ، ومثله ما جاء في حديثه عن ظهور فن الدوامغ في اليمن عند ترجمته للهمداني (٧) . أما في التراجم فقد يورد ترجمة الأب ويلحق به الأبناء ، ويفرد كل ابن بترجمة ضمن ترجمة أبيه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٢١١ .

۲) انظر ترجمة رقم ۱۸ . ۱۹ . ۷۶ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة وقم ٩٤ . ٥٢ . ٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٣٢١ ؛ وإن كان قد ورد من المؤلف إشارات لربط لموضوعات في هذا الكتاب المحقق
 مع بعض مؤلفاته . انظر : ترجمة رقم ، ١٧٥ . حاشية رقم ٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة رقم، ٢٨٨ .

الأصل. يستوفي فيها كل عناصر الترجمة الأساسية حتى وفاته، وهذه الحالة تكورت في العديد من التراجم، الأمر الذي جعل التراجم الملحقة للأبناء والأحفاد بالتراجم الأصلية قد يصل إلى قرابة خمسين ترجمة (١).

ورغم ورود هذا الاستطراد إلا أنه في غالبه استطراد قد أوجبته المصرورة لاستقصاء جوانب الحوادث التاريخية ، وخاصة الاستطراد المتصل بالوقائع والأحداث التاريخية ، ويبدو أن الخزرجي كان يسعى للتخلص من التكرار والاستطراد ، وإلا لما تكررت منه عبارات تدل على الإحالات مثل قوله : وقد تقدم ذكر ذلك أن أو سيأتي ذكر ذلك أن أما الاستطراد في ذكر الأعلام وإلحاقه لتراجم الأبناء ، بتراجم الآباء فيبدو أن ذلك من منهجه في استقصاء كل ما يتعلق بالترجمة وإن كان في ذلك مخالفة لترتيب المجائي.

٤- ضبط أسماء الأعلام والبلدان: ولأن الكتاب يعنى بتراجم الأعلام، فقد عمل مؤلف على ضبط أسماء ونسبة عدد كبير من الأعلام، كما قام بضبط أسماء الكثير من البلدان والمواقع والتعريف بها، وكذا برزت عنايته بالإشارة إلى الحروف المعجمة في ذكره للتواريخ ولم يعتمد في ذلك على مجرد ذكره للتاريخ فقط، وفي هذا دليل حرص وإتقان من المؤلف، فلقد أدرك بحسه العلمي أفاعيل النساخين في أسماء العلماء، والبلدان، والتواريخ، فعمل على ضبط ذلك خشية التصحيف والتحريف، وربما أيضاً لتوقعه بأن كتابه قد يطلب في غير موطنه اليمن، فيكون فيما لهجه مزيد معرفة وتوضيح لمطالعيه من غير أبناء موطنه.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ، £ £ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ، ٢١١ .

وفي ضبطه لأسماء الأعلام كان يضبط الأسماء الغويبة والتي قد تشكل على النساخ ، ومن ذلك اسم الفقيه الحبل : ضبطه بقوله : الحبل : بفتح الحاء ، وسكون الموحدة ، وآخره لام ('' فلك اسم الفقيه الحبل النسبة هل هي إلى جد أو قبيلة أو بلد، فذاك كثير ، وقد يأتي بما في صدر الترجمة ، وقد يوردها في الحاتمة . ومن ذلك قوله في ترجمة إبراهيم بن أحمد الرعوعي . والرعرعي : بفتح الراءين ، وسكون العين المهملة التي بينهما ، وكسر العين الأخيرة ، قبل ياء النسب . نسبة إلى قرية يقال لها : الرعارع – بفتح الراء الأولى والعين التي بعدها ، وكسر الراء الأخيرة ، وآخر الاسم عين مهملة – وهي قرية من أعمال لحج ... "'' وكذا قوله في آخر ترجمة الفقيه أحمد بن عمر العياشي : والعياشي : نسبة إلى جد له اسمه عياش – بفتح المعين المهملة ، والياء المثناة من تحتها ، مع التشديد ، وبعد الألف شين معجمة ... ""

أما ضبط أسماء البلدان فهو كثيرٌ أيضاً . وقد بأليّ في رأس الترجمة ، وقد يورد في آخرها . ومثال ذلك قوله : " أو خج – بفتح اللام . وسكون الحاء المهملة ، وآخره جيم – ، وهي ناحية مشهورة بينها وبين عدن أبين مرحلة واحدة "أثّ . وقوله أيضاً : "واللّحية : بضم السلام وتشديدها ، إذ دخلت عليها لام التعريف وفتح الحاء المهملة . والياء المثناة من تحتها مع التشديد . وآخر الاسم هاء تأنيث ، وهي تصغير لحية الرجل – ... ، وهي قرية على ساحل البحر من وادي مور "أث والأعثلة في هذا الباب كثيرة ، إذ لا تكاد تخلو ترجمة من ضبط وتعريف بالبلدان أو القبائل ، مما ييسر لو تم حصوها وتبويبها الحروج بمعجم في بلدان السيمن وقبائلها . وهذه الطريقة التي نحجها المؤلف في ضبط أسماء البلدان والتعريف بها ومزجها بالمادة التاريخية كانت منهجاً متبعاً عند أغلب المؤرخين وخاصة المعنين بالتراجم ، ومن ذلك ابسن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ، ٣ . وكذلك على سبيل المثال : ٣٤ ، ٣٤ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٩٥ . ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ، ٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم، ١٣٧ .

سمرة، والجندي (١) ، ولعل هذا المزج بين الوصف الجغرافي والكتابة التاريخية له أثره في نـــدرة المؤلفات البلدانية الجغرافية خلال العصر الرسولي باليمن (٢) .

وتبقى الإشارة إلى أن عناية المؤلف بالضبط والإعجام لم تقتصر على أسماء الأعلام والبلدان والقبائل ، بل شملت رسم بعض الأرقام ذات الدلالة التاريخية ؛ وذلك خشية التحريف ، ومن ذلك التشابه في رسم الرقم سبعة ، وتسعة فعادة ما ينبه الخزرجي إلى ذلك بقوله : " من سلة تسع وسبعين – بتأخير السين الأول وتقديمها في الثاني – وست مئة ... "(") ومنه أيضاً قوله : "وكان وفاته لبضع وتسعين – بتأخير السين – وست مئة ... "(أ) وكذا قوله في موضع آخر : "من سنة سبع وتسعين – بتقديم السين في الأول وتأخيرها في الثانية – وسبع مئة "(د) .

### الأسلوب ولغة التأليف:

شهد القرن الثامن الهجري في اليمن ظهور عدد من المؤلفات التاريخية ، في التاريخ العام وانحلي والتراجم والمحلف عالمية هذه المؤلفات ألها دونت بأسلوب السسم بالسسلاسة والوضوح ، والعرض المبسط للمادة العلمية ، وأن اللغة الفصحي هي الطابع العام الذي تمجه المؤرخون اليمنيون في مؤلفاتهم مع التفاوت فيما بينهم في كل ذلك (١).

 <sup>(1)</sup> إذ قام البعض بجمع هذه البلدان ، وترتيبها أبجدياً ، وصنع منها معجماً بلدانياً ، انظر : ابن سمرة ، فقهاء اليمن ،
 ٣٠٧ – ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) العبَّادي ، الحياة العلمية في زبيد ، ٣٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ، ٥٦ .

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ، ٩٢ .

 <sup>(</sup>٦) ومن ذلك : كتاب كتر الأخيار في معرفة السير والأخبار للحمزي ، وكتاب بمجة الزمن لابن عبد المجيد ، وكتـــاب
تاريخ وصاب للحبيشي ، والسلوك للجندي .

 <sup>(</sup>٧) الجندي ، السلوك ، ( مقدمة المحقق ) ، ١ / ٢٦ ؛ عبد الرحمن بن عبد الله الأحمري ، تدوين التاريخ المحلمي للسيمن خلال القون الثامن الهجري ، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، (١٤٢١ هــ/ ٢٠٠٠ م) ،
 ١٦٧٧ .

وخلال القرن التاسع الهجري ، شهدت لغة التأليف التاريخي في عدد من أقساليم العسالم الإسلامي — في بعض المؤلفات تحديداً — نوعاً من الضعف وطغت العامية على لغسة التسأليف الفصحي (١٠) .

أما بالنسبة لأسلوب التأليف واللغة التي كتب بما الخزرجي كتابه "الطواز" مسن حيث المفردات ، والتراكيب اللغوية ، وبناؤها ، وسلاستها وترابطها ، فمن المعلوم أن المؤلف قد عاش ردحاً من الزمن في القرن الثامن ، وأدرك ما ينيف على العقد في القرن التاسع ، وبالعودة إلى ما ذهب إليه البعض من طغيان العامية على لغة التأليف التاريخي عند بعض مؤرخي القسرن التاسع ، فيبدو أن هذا القول لا يطلق على أعنته إذ تحكمه معايير يأتي في مقدمتها المحصلة العلمية والثقافية للمؤلف ، وبالنظر في سيرة الخزرجي نجد أنه نحل من معين العلوم السشرعية ، وعلوم اللغة والأدب ، وحصل من المطالعات في السير والتاريخ ما هيأ له الخوض في غمار التأليف في هذا العلم ، كما كان لهذه الحصلة اللغوية ، والدراية بالسير والتاريخ أثرها في الأسلوب الذي كتب به الخزرجي الطراز وغيره من مؤلفاته ، فتميز أسلوبه بأنه " الأسلوب النائي المتنع ، البعيد عن التكلف ، المتسم بالسلاسة والوضوح ، والخالي مسن التراكيب اللغوية والاصطلاحية المعقدة" (٢) ، وكان للحس اللغوي والأدبي عند المؤلف – وهو الناظم الناثر (٣) – أثره في اللغة الفصحي ، وقوة الربط والحبكة في بناء الجمل والعبارات التاريخية بأسلوب أدبي رفيع .

ومن سمات أسلوبه التأليفي: استخدام الأساليب القرآنية في التعليق على بعض الأحداث، ومن ذلك وصفه لبعض أهل الجور بقوله: "وكان قد عاث في البلاد، وأكثر فيها الفساد"(1)، ووصفه له أيضاً بقوله: "وهو مقيم في بيت حسين يأخذ كل سفينة غصباً"(٥)

<sup>(</sup>١) د. محمد كمال الدين عز الدين علي ، أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات . ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) عسيري ، الخزرجي وآثاره . ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) البريهي ، صلحاء اليمن . ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم . ١٤٦ .

ومن سماته أيضاً تجنب الزخوفة اللفظية ، والبعد عن السجع المتكلف<sup>(۱)</sup> ، فجاءت عباراته في الغالب محكمة الرصف ، واضحة المعنى ، وهذا لا ينفي استخدامه للسجع في بعض الجمل ، ولكنه قليل ، ومن ذلك نعته للفقيه إسماعيل بن المقرئ حيث يقول : "وكان صاحب فقه وتحقيق ، وبحث وتدقيق ، ومشاركة في كثير من العلوم ، واشتغال بالنثر والمنظوم ، فإن نظهم أعجب واعجز ، وإن نثر أجاد وأوجز ..."(١)

ومن سمات أسلوبه البعد عن العامية ، والكتابة بأسلوب يغلب على الفاظـه الفــصاحة والوضوح ، ومع ذلك لم يخل الكتاب من ألفاظ من فصيح العــوام الــشائعة الاســتخدام في اللهجة المحلية "" ، سواءً منها المحلي الاستخدام كأسماء بعض الأطعمة والملبوسات وما نحوها ")، أو ذكر بعض المصطلحات الواردة والدخيلة على العربية مثل: أتابك ، طبلخانة ، شد الخاص، خازن دار "" ، وما إلى ذلك .

وتجدر الإشارة إلى أن اشتغال الخزرجي بالأدب نثراً ونظماً ، ونزعته الشعرية بسرزت بشكل جلي في عنايته بذكر المقطوعات الشعرية أن والقصائد المطولة (٢٠ ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل تعداه إلى التحقيق والنقد ، والتقطيع العروضي ، وبيان السصور السشعرية والبلاغية في عدد من القصائد التي أوردها ففي والبلاغية في عدد من القصائد التي أوردها ففي ترجمة الأديب الحسن بن محمد الصعائين ، أورد له قصيدة مطولة بلغت ستة وخمسين بيتاً، ويعلل توجمة للأديب الحسن بن محمد الصعائين ، أورد له قصيدة مطولة بلغت من المعاني العجيبة، والألفاظ نقله لها لقوله : "وإنما أوردت هذه القصيدة بأسرها لما تضمنت من المعاني العجيبة، والألفاظ

<sup>(</sup>١) عسيري ، الحزرجي وآثاره ، ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ، ٣٢٨ ، وكذا رقم ، ٣٣٢ ، ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ومنه على سبيل المثال : ألفاظ ، صرورة ، الشخت ، العيبة . انظر ترجمة رقم ، ١٥٠ ، ٢٠٦ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ومن ذلك لفظ : العطب ، المرباط ، الأفاوية ، الزنار . انظر ترجمة رقم ، ٣٣٠ ، ٣٢٨ ، ٣٢٨ . ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم، ٤٩، ٥٥، ١٤١، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم ، ١ ، ٧٣ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة رقم ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۲۸ ، ۳۲۸ . ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٨) انظر مثال ذلك ، ترجمة رقم ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ .

الغريبة . ولأنما قليلة الوجود ، شاهدة بالمعنى المقصود ..." ' وتتأكد نزعة المؤلف الأدبية والشعرية في شديد حرصه أن يضم كتابه القصائد النادرة الوجود ؛ وذلك خشية ضياعها ونسيانها. بل وصل الحال به في بعض القصائد التي شك في اكتمالها أن يمنح من يظفر بها تامة أن يلحقها بكتابه نيابة عنه ' ' وهذا بلا شك يفصح عن دأب المؤلف وحرصه على تراث أمته من الفقد والضياع .

### ملاحظات على منهج المؤلف وأسلوبه:

رغم المنهج الذي خطه المؤلف لكتابه والذي جاء في غالبه نتاجاً تأليفياً مميسزاً ، إلا أنّ اعمال البشر يعتورها بعض النقص . والكمال للمولى تعالى سبحانه ، فهناك ملاحظات بدت سواءً فيما يتعلق بالمنهج أو المادة العلمية . وهي قليلة وطنيلة إزاء هذا الجهد العلمي للمؤلف ومن ذلك :

- ذكر بعض التواجم استطراداً في تراجم الآباء أو الأمراء بنــوع مــن التطويــل . ثم إفرادهم بتراجم مستقلة . وهذا وإن كان قليلاً بالنسبة لحجم الكتاب وعدد تواجمــه ؛ إلا أن فيه تكوار لا حاجة له "" .

الإسراف والمبالغة في عبارات الوصف والثناء على المترجم له<sup>(٤)</sup>. مما أفقد بعض العبارات دقتها ومدلولها ، وصعب من بيان وتحقيق الصفات الحقيقية من غيرها عند أغلب المترجم لهم ، ومن ذلك قوله : "كان إماماً جليلاً ، عالماً ، نبيلاً ، عارفاً . محققاً "(٥) ووصفه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم . ٣٠٨ .

۲) انظر ترجمة رقم ، ۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك توجمة الحسين بن أبي السعود رقم ٣١٩ ، ترجم فيها استطراداً لأحمد بن محمد بن الحسين ، وهممو كمان أفرده بترجمة مستقلة رقم ١٥٤ . وكذا ترجم مع الحسين المذكور للحسين بن محمد بن الحسين بن أبي السعود وأفرده بعد ذلك بترجمة مستقلة ذات الرقم ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) عسيري ، الحزرجي وآثاره . ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم، ٨٠.

لأحد الوزراء بقوله: "كان وزيراً لبيباً ، عاقلاً ، أديباً ، حسن السياسة..." ثم زاد على ذلك وفي وسط الترجمة عاد وقال: "فسار سيرة روية ، وكان سعيد المباشرة ، حسسن السسيرة ، عاقلاً ، حليماً ، جواداً ، كريماً ، دمث الأخلاق ، ..." ومن ذلك أيضاً قوله في ترجمة أحد الأدباء: "كان كاتباً ، لبيباً ، شاعراً ، أديباً ، حسن الشعر ، فصيحاً ، بليغاً ، خصيصاً بالملوك ، حسن الخادثة ، وكان خليعاً ماجناً ، عفيفاً مترهاً عما يقول ... " "

 نقله لبعض الروايات والأخبار ، ورؤيا المنامات الغريبة ، التي يرفضها العقل والمنطق مظائها ورواتما – لتبرأة ساحته – إلا أنه لم يخضعها لمعايير النقد والتحقيق ، أو التعليـــق . بــــل نقلها بنصها وعلاتمًا ، ومن ذلك ما جاء في الكتاب من تواجم لبعض رجالات التصوف ومــــا نسج حولهم من خيالات ومبالغات ، ونسبة هذه الأحوال والأفعال المختلفة مــن قبلــهم إلى الكرامات ؛ بقصد إضفاء هالة من المترلة والكاتة لهم ، لتمهد لطاعتهم والانقياد لهم ، ولتكثير الأتباع والمريدين ، وهي مقالات وأخبار أقرب ما تكون إلى الأســطورة والخرافــة منــها إلى الحقيقة والكرامة . ولقد نقل الخزرجي بعض هذه الأخبار في كتابه من مظـــان ســـير هـــؤلاء الرجال دونما تحقيق أو نقد ، وهذا فيه إشارة إلى مدى الارتكان والتسليم بكـــل مـــا نــسجه المتصوفة وحشو به المصنفات حول مريديهم ، ويُبرز في الوقت نفسه تغلغل هذا الفكر وذيوعه في أرجاء العالم الإسلامي خلال عصر المؤلف . ويبدو أن سكوت المؤلف عن التعليق على هذه المرويات والأخبار يُعطي انطباع إيمان وتصديق واقتناع بمثل هذه الحكايات وبالفكر الــصوفي الذي كان سائداً آنذاك. وتصديقه بها . وإنما لعله من باب المداراة لما لهذه الفئة مسن مكانسة ونفوذ لدى العامة ، ولدى سلاطين الدولة" ، وإن كان هذا لا يعفي المؤرخ أن يصرح ويجهر

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمة رقم ، ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٣) الحبشي ، الصوفية والفقهاء ، ٤٨ ، ٤٩ ؛ عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٤٠٩ .

بكلمة الحق ، وكان الأولى به أن يترسم منهج المؤرخ الجندي في إنكاره على عقيدة المرجئـــة . ونصرته لعقيدة السلف وأهل الحديث . رغم غلبة وكثرة وشيوع ذلك في عصره''.

ورغم ما سبق فإن هذه التراجم والمرويات قليلة لا تتعدى ثلاث تراجم وقد تم التنبيسه على ما جاء في بعضها من مرويات وأخبار موضوعة وضعيفة ، وفق مقتضى الشرع الحنيسف تجاه مثل هذه الأخبار والمرويات .

- وُرود بعض المناهي اللفظية ، والتي تعد نتاجاً للحالة الدينية والفكرية للعالم الإسلامي - وُرود بعض المناهي اللفظية ، والتي تعد نتاجاً للحالة الدينية والفكرية للعالم الإسلامي ومنه إقليم اليمن - خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ، ومن ذلك قوله : زيارة السضري النبويا" ، وكذا ما جاء في بعض التراجم من عبارات تتنافى والقصد السشرعي مسن زيسارة القبور، ومثال ذلك قوله : " وقبره معروف ، يزار ، ويتبرك به ... "(1) ، ولعله يصف واقسع الحال في ذلك التاريخ.

هذه أهم الملاحظات المنهجية والعلمية على عمل المؤلف في هذا الجزء من الكتاب ، وهي رغم قلتها إلا أن الأمانة العلمية تقتضي التنويه والإشارة إليها ، وقد تم التعليق العلمي وفق ما تقتضي الحاجة على هذه الملاحظات في مكافحا<sup>(ه)</sup> .

#### <u> ثالثاً : مصادره</u> :

تنوعت وتعددت مصادر وموارد مادة هذا الكتاب – طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن – وكان لموضوعه المعني بالتراجم ، وحجمه ، وغزارة مادته العلمية، أثرها في تنسوع وتعدد موارده بين كتب الحديث ، والتاريخ ، والأنساب ، والطبقات ، والسير ، والأدب ،

رد) السلوك، ١ / ٣٤٣. ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ، ٧٩ ، ١٨٥ ، ٢٣٦ ،

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة وقم : ٦ ، وكذا حاشية ١٩ من نفس الترجمة .

<sup>(</sup>٥) انظر المبحث الخاص بمصطلحات التحقيق .

وهذا ما يمكن أن يطلق عليه مصادر الوِجادة (١٠) ، أو الرواية عن الكتب . والتي شكلت المصادر والموارد الأساسية لمادة الكتاب التأليفية ، ثم يلي ذلك موارد ثانوية تمثلت في الرواية الشفهية ، وموارد النقوش والشواهد ، وهي قليلة جداً بالنسبة للرواية والنقول عن الكتب والمؤلفات .

ومن خلال استعراض الجزء المحقق من الكتاب – موضوع الدراسة – أمكن حصر موارد ومصادر المادة التأليفية في الآتى :

### ١ - الوِجادة والرواية عن الكتب :

جمع المؤلف مادته التاريخية من مظان متعددة ومتنوعة ، وهو في نقله واقتباسه عدادة ما يسمى المؤلف المؤل

<sup>(</sup>١) الوِجَادة : بكسر الواو ، من أقسام "التحمل" عند المحدثين ، وهي اسم لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة . فله أن يرويه على سبيل الحكاية ، فيقول : وجدت بخط فلان وبسنده . انظر : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، تحقيق ، د. أحمد عمر هاشم ، ٢ / ٥٥ ؛ المعجم الوسيط ، ٢ / ١٠١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال ترجمة رقم ، ١٣٠ ، ١٨٥ ، ٢٤٦ ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال ترجمة رقم ، ٢٥٢ ، ٢٨٨ .

٤) انظر مقدمة الكتاب

#### أ-كتب الحديث والسنن:

اعتمد المؤلف في كتابه . وخاصة في المقدمة التي عقد مبحثاً منها في فضل اليمن ؟ علمه عدد من كتب الصحاح . ومنها : صحيح البخاري ، وأخذ عنه روايتين أن . وصحيح مسلم . وأخذ عنه روايتين أن . وصحيح مسلم . وأخذ عنه روايتين أن . وصحيح الجامع للترمذي (ت ٢٧٩ هـ / ٢٩٩م). وأخذ عنه رواية واحدة أن . وصحيح ابن حبان (ت ٣٥٤ هـ / ٩٦٥ م) وذكره المؤلف مسرة واحدة أن . وصديح ابن حبل وأسند له رواية واحدة أن . وكذا كتاب الغظمة الأبي الشيخ عبد الأصبهاي (ت ٣٦٩ هـ ٣٥٩ م) ، وذكر عنه المؤلف أربع روايات في فضائل اليمن وأهله أن .

#### ب - كتب التاريخ والأنساب والسير:

اعتمد المؤلف في هذا الجزء من الكتاب على عدد من كتب التاريخ والسير والأنـــساب والطبقات . ولكثرة عددها تم تصنيفها إلى كتب تتعلق بتاريخ اليمن ، وأخرى تتعلق بما سواه من التاريخ العام ، وهي كالآتي :

## 1 - كتب التاريخ المحلي (اليمني) <sup>(٧)</sup> :

كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك ، لمؤلفه محمد بن يوسف الجندي ( ٣٣٢٥ هـ / ١٣٣١ م ) .

شيخ مؤرخي اليمن ، ارتحل إلى مدن وقرى اليمن طلباً للعلم ، وجامعـــاً لمـــادة كتابــــه التاريخية. ولي الحسبة بمدينتي عدن وزبيد . ويعد كتابه المورد الأساسي للمؤلـــف ، حيــــث لا

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أنظر مقدمة الكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب .

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الكتاب

 <sup>(</sup>٥) انظر مقدمة الكتاب

 <sup>(</sup>٦) انظر مقدمة الكتاب

 <sup>(</sup>٧) تم ترتيب المصادر وفق تاريخ وفاة مؤلفيها . وذلك عقب ذكر كتاب السلوك للجندي .

تكاد تخلو ترجمة من ذكره ، وهو من كتب التراجم وفق نظام الطبقات ، ترجم فيه مؤلفه لأعلام اليمن ، منذ فجر الإسلام وحتى العقد الثالث من القرن الشامن الهجسري ، وخصصه بتراجم الأحناف والشافعية، وجعل الجزء الأخير من الكتاب في التاريخ السياسي والسدول المتعاقبة على حكم اليمن منذ أوائل المئة الرابعة وحتى سنة ( ٧٣٠ هـ / ١٣٢٩م) (١٠). فجاء الكتاب موسوعة في علم الرجال ، إلا أن ما يؤخذ على الكتاب هو أن المؤلف سرد مسادة الكتاب سرداً ، فخلى من الأبواب والفصول ، مما يصعب على الباحث الوقوف على مراده الكتاب سرداً ، وقد ذكر ذلك الحزرجي بقوله : "اعلم أيها الناظر ... أن كتابنا هذا إنما هـو مأخوذ في الغالب من كتاب الفقيه الفاضل وحيد عصره ، وفريد دهره، أبي عبد الله محمد بسن يوسف بن يعقوب الجندي ، الملقب ببهاء الدين ، صاحب التاريخ المعروف ..." (٢).

أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله الكلاعي الحميري، (ت بعد ٤٠٤ هـ/١٠١٣ م)<sup>(3)</sup>.

مؤرخ ، شاعر ، من أعلام اليمن في القرن الرابع الهجري، وله عدة مصنفات في التساريخ منها: كتر المآثر في مفاخر قحطان ، والأنواز في مفاخر قحطان ولا يعرف عن مكسان هسذين الكتابين شيئ الآن ، وما بقي من آثاره سوى قصائد منشورة (٥٠) . وقد ذكره المؤلف في ترجمة واحدة بقوله : " هكذا ساق نسبه محمد بن الحسن الكلاعي ... " وزاد في آخسر الترجمة : "هكذا قاله الكلاعي ، ومن كتابه نقلت معظم هذه الترجمة... "(٥) ولم يسم الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر السلوك، ٢ / ٢٧٦ – ٣٩٦.

 <sup>(</sup>٣) وقد علل محققه هذا بأن المؤلف الجندي ربما وافته المنية قبل أن يرتب مادة الكتاب وينقحها . انظـــر : الجنـــدي ،
 السلوك، مقدمة المحقق ، ٣ / ١٩ ، ٢٥

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب.

<sup>(\$)</sup> الحزرجي ، العقد ( طقشند ) . ٣ / ١٦٣ – ب ، بامخرمة ، قلادة النحر ، ٢ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) بامخرمة ، قلادة النحر ، ٢ / ٢٨٦ ؛ الحبشي ، مصادر الفكر ، ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ترجمة رقم ، ٧٨٨ .

• أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الرازي ، ( ت ٤٦٠ ه / ١٠٦٧ م ).

من مؤرخي اليمن في القرن الخامس الهجري<sup>(١)</sup> ، ويعد كتابه تاريخ مدينة صـــنعاء ، مـــن المصادر التي عنيت بتراجم رجال صنعاء ، ووصف المدينة ، وخططها ، وعمارتها آنذاك<sup>(٢)</sup>.

وذكره المؤلف في عدة مواضع، منها في المقدمة (٣)، وأخرى في ثنايا بعض التراجم، بقوله: قال الرازي(٤)، أو يقول: "أورده الرازي في تاريخ صنعاء"(٥).

عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد الحكمي اليمني ، ( ت ٥٦٩ هـ / ١١٧٣م )<sup>(٦)</sup>.

شاعر ومؤرخ ، طلب العلم في زبيد ، ثم ارتحل إلى مكة ، سنة ( ٥٤٨ هـ /١٥٣ م)، ومنها إلى مصر، وترسل بين أمراء مكة وحكام الدولة الفاطمية ، والهم في القاهرة بضلوعه في مؤامرة ضد الدولة الأيوبية فأعدم وذلك سنة ( ١٩٣٥ هـ /١١٧٣م )

وكتابه: "تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ، وشعراء ملوكها ، وأعياها وأدبائها". وأرخ فيه المؤلف للدول المتعاقبة على حكم اليمن وخاصة إقليم تهامة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين كدولة بني زياد ، وبني نجاح ، والصراع بين النجاحيين والصليحيين ، وأرخ للدولة الزريعية في عدن ، خلال القرن الخامس الهجسري ( ٤٧٠ – ٥٦٩ هـ / وأرخ للدولة الزريعية في عدن ، خلال القرن الخامس الهجسري ( ١٠٧٠ – ٥٦٩ هـ / ١٠٧٨ م ) وختم المؤلف كتابه بذكره أعلام الفقهاء بمدينة زبيد مسن الأحساف والشافعية، كما ترجم لعدد من الأدباء و الشعراء ، وأورد مقطوعات لنتاجهم في الشعر (٢٠٠) ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم، ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة صنعاء ، تحفيق حسين بن عبد الله العمري ، ٢٤ . ٣١ . ٣٢ – مقدمة المحقق .

 <sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم : ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٥) انظر مقدمة الكتاب

 <sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد بن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحـــسان عبـــاس ، ٣١ ٤٣١ ؛ الحبــشي ،
 مصادر الفكر ، ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٧) عمارة : تاريخ اليمن . ٣٥ - ٢٧ ، مقدمة انحقق .

وقد ذكره المؤلف في أكثر من موضع ، فيقول : "قال عمارة" ( ) وفي موضع آخر يقول : "قال عمارة في مفيده ... " ( )

#### عمر بن علي بن سَمرة الجعدي ، (ت نحو ٥٨٦هـ/١١٩٠م)<sup>(٢)</sup>.

فقيه شافعي ، ومؤرخ يمني ؛ أفرد لنفسه ترجمة في مقدمة كتابه الموسوم بطبقات فقهاء اليمن ، وهو من أقدم كتب التراجم اليمنية وفق ترتيب الطبقات ، ترجم فيه مؤلفه لرجال اليمن من الصحابة والتابعين ، ثم سرد فقهاء اليمن من الشافعية ، طبقة تلو الأخرى حتى منتصف القرن السادس الهجري ، كما أورد ذكر بعض الأحناف ، وتضمن الكتاب معلومات قيمة عن تاريخ وصول المذاهب الفقهية لليمن كالمذهب الشافعي ، وكذا الكتب المعتمدة في المذهب عند الفقهاء الله .

وذكر المؤلف كتاب - طبقات فقهاء اليمن - اوأشار إلى فضله بقوله: " وهو أول مسن جمع طبقات الفقهاء من أهل اليمن ، وأشار إلى لمع من ذكر الولاة والملوك ، ومن ينخرط في مسلكهم، ومهد القواعد ، وقيد الشوارد ، فهو السابق المجلي ، والقاضي بحاء الدين - الجندي - التابع المصلي ، وهما اللذان أحرزا قصب السبق والفخر ، وفازا بعظيم الفضل والأجر ، وإنما مشبت على أثارهما ، واعتمدت على تحقيقهما ونظرهما... "(٥) وذكره المؤلف في عدد من التراجم، بقوله : قال ابن سمرة في طبقات ، أو :

۱) انظر ترجمة رقم ، ۱۳۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۳۷ ، ۲۶۳ ، ۲۲۵ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸ .

٢) انظر ترجمة رقم ، ١٥٠ . ٣٠٩ . ٣٠٩ .

٣ ) بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن . ٢١٠ ؛ الحبشى ، مصادر الفكر . ٤٥٥ .

<sup>\$ )</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن . مقدمة المحقق ، شاكر مصطفى ، الناريخ العربي والمؤرخون ، ٣٤٩/٢.

٥ ) انظر ترجمة رقم : ٥٥٨.

٣ ) انظر ترجمة رقم، ٣٤٠ . ٣٣٦ . ١٨٣ . ٣٤٠ .

ذكر ذلك ابن سمرة في طبقاته ''، وتارة بقوله : وإنما أخذت ما ذكرت عنه من كتـــاب ابـــن سمرة '' .

إبراهيم بن بشار بن يعقوب العدني ، (ت بعد ٥٩٠ هـ/١١٩٣ م)(٢).

وكتابه سيرة لشيخه : أحمد بن أبي الخير ، المعروف بالصياد وهو مفقود لا يعلم عنه شيء، وقد أخذ المؤلف عنه في ترجمة الصياد ، وصَّدر ذلك بقوله : قال مصنف سيرته أن . وهــذه السيرة مفقودة .

أحمد بن علي بن أبي بكر العرشاني ، (ت ٦٠٧ هـ/١٢١٠م) أفا.

وكتابه تاريخ من قدم اليمن من الفضلاء ، وهو مفقود . وصوح المؤلف بالنقل عنه بقوله: "وقعت إلي نسخته التي ذكر فيها من قدم اليمن من الفضلاء ، وأثبت في كتابي نحواً من مئسة رجل..." . ويذكره المؤلف عادة عند نقله للترجمة بقوله : "ذكره القاضي أحمد بسن علسي العرشاني فيمن قدم اليمن من علماء الأمصار ... "(") أو بقوله: "ذكره القاضي أحمد العرشاني فيمن قصد صنعاء ... "(") أو يقول : " قال القاضي أحمد العرشاني "(") .

محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف ، ( ت ٢٠٩ هـ / ١٢١٢ م ) (١٠٠ .
 محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف ، ( ت ٢٠٩ هـ ١٢١٢ م ) (١٠٠ .
 محدث ، فقيه ، جاور بمكة ، ودرس بالحرم المكي ، وله تصانيف بالحديث منها:

۱ ) انظر ترجمة رقم ، ۱۰۸ ، ۱۳۰ ، ۲۲۹ ، ۲۸۹ .

۲ ) انظر ترجمة رقم ، ۹۹ . ۱۱۸ .

٣ ﴾ الشرجي . طبقات الخواص . ٥٦ ؛ بامخرمة . تاريخ ثغر عدن ، ٣٤ .

٤) انظر ترجمة رقم، ٧٩.

ه ) انظر ترجمته رقم ، ۱۱۸ .

٦ ) انظر ترجمة رقم ، ١١٨ .

۷ ) انظر توجمة رقم، ۱۵ . ۱۶۹ . ۱۸۸ ، ۲۳۱ ، ۲۲۱ . ۲۷۱ .

٨ ) انظر ترجمة رقم ، ٣١٤ . ٢٩٠ . ٢٩٧ . ٢٩٠ . ٣١٤ .

٩ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٠١ . ١٨٠ . ٢٠١ .

<sup>10 )</sup> الفاسي ، العقد الثمين . ١ - 10 £ ؛ الحبشي . مصادر الفكر . ٤٦ . شاكر ، التاريخ العربي . ٢ / ٣٥٢ .

رسالة في فضل اليمن وأهله ، وهي مفقودة ، وقد ذكره المؤلف في المقدمة ، بقوله : " وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف في كتابه الميمون المتضمن لبعض فرضائل اليمن ... "(١)

### الشريف عماد الدين : إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي ، (ت٧١٤هـ/١٣١٤م) (٢).

أحد الأمراء والقادة الرسوليين ، أديب ، شاعر ، مؤرخ . وله عدة مؤلفات ، وذكر لـــه المؤلف كتابين :

أولهما : السؤل في فضائل بيت الرسول في ، حيث يقول الخزرجي : " من ذكره الشريف إدريس في كتابه "السؤل في فضائل بيت الرسول" ... "(") وهو من الكتب المفقودة.

والآخر: كتاب "كتر الأخيار في السير والأخبار" وهو كتاب في التاريخ العام ، ويقع في أربعة أجزاء ، الجزء الأول : في السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ، والثساني في أخبار الدولة الأموية، والثالث في أخبار بني العباس والعبيديين في المغرب ومصر ، وفي آخره نبذة عن أخبار اليمن وملوكه ، والرابع في ذكر ملوك هير (أ) ، وقد فام أحد الباحثين بتحقيق الجزء المتعلق بتاريخ اليمن منذ صدر الإسلام حتى العقد الثاني من القرن الثامن الهجري (أ)، وقد نقل عنه المؤلف وذكره باسمه ، وباسم كتابه مثل : "قسال السشريف إدريسس في كتابه "كستر الأخيار"... "ا".

• كتاب العقد الثمين في أخبار الملوك المتأخرين للأمير بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الشمداني ، (ت بعد ٢ - ٧هـ) وقد حققه ركس سمث تحت عنوان "السمط الغالي السثمن في

١ ) انظر مقدمة الكتاب.

۲ ) انظر ترجمته رقم ، ۱۹۸ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٨ .

٤ ) الحبشي ، مصادر الفكر ، ٢٩٠

وسماه تاريخ اليمن من كتاب كتر الأخيار في السير والأخبار ، تحقيق عبد المحسن مدعج المدعج .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٤١ ، ٣٤١ .

أخبارك الملوك من الغز باليمن" بسط فيه مؤلفه الحديث عن الأيوبيين والملك المنصور الرسولي وولده المظفر . نقل عنه الخزرجي بعضاً من سيرة المنصور وولده المظفر الرسوليين. وفي بعسض الأحيان يقول الخزرجي: صاحب السيرة المظفرية ولا ندري هو لابن حاتم أيضاً أم أنه لمؤلسف مجهول. ويظهر أنه لابن حاتم لكنه مؤلف آخر غير العقد الثمين (السمط الغالي الثمن).

#### عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني ، (ت ٧٤٣هـ/١٣٤٢ مر) (1.

الأديب، النحوي. الشاعر، أخذ على علماء عدن. ثم ارتحل إلى مكة فأخذ عسن علمائها ثم عاد إلى تعز، وولي كتابة الإنشاء. لكنه غادر تعزأ إلى مصر ثم السشام، وفي سنة مرح ٧٠٨ هـ ١٣٠٨م) عاد ابن عبد المجيد إلى اليمن ولم يلبث بها طويلاً إذ خرج للسشام، ثم عاد إلى اليمن بعد سنة ( ٧١٧ هـ /١٣١٧م) بطلب من السلطان الملك المؤيد داود وولاه ديوان الإنشاء. وله مؤلفات عدة منها: كتاب بحجة الزمن في تاريخ اليمن. وهو من مصادر التاريخ اليمني، أرخ فيه مؤلفه للأحداث السياسية في اليمن منذ صدر الإسلام إلى سنة ( ١٣١٧ هـ / ١٣٢٧ م ). وللكتاب أهميته كمصدر تاريخي خاصة لفترة حكم السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف ( ت ٧٢١ هـ - ١٣٢٠ هـ ) ذلك لمعاصرة المؤلف له وعمله في ديوان الإنشاء ")، والكتاب منشور بعدة طبعات . ، وذكره المؤلف بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بقوله : " وقال ابن عبد المجيد في كتابه بحجة الزمن ... " أو بيد المجيد في كتابه بهجة الزمن ... " أو بيد المجيد في كتابه بهجة الرمن ... " أو بيد المبيد في كتابه بهجة الرمن ... " أو بيد المجيد في كتابه بهجة الرمن ... " أو بيد المبيد في كتابه بهجة الرمن ... " أو بيد المبيد في كتابه بهجة الرمن ... " أو بيد المبيد المبيد في كتابه بهجة الرمن ... " أو بيد المبيد في كتابه بهدة المبيد في كتابه بهدة المبيد في كتابه بهدة المبيد المبيد أو بيد المبيد أو بيد المبيد المبيد أو بيد أو

#### الملك الأفضل العباس بن المجاهد علي بن رسول (ت ٧٧٨ هـ/١٣٧٦ م) (°).

وكتابه: العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، وهو كتاب تراجم لرجالات اليمن . من سلاطين وأمراء ووزراء وقادة وفقهاء وأعيان ، تراجم موجزة مختصرة . انتهى فيه مؤلف

١ ) الفاسي . العقد الثمين . ٥ - ٣٢١ ؛ ابن حجر . الدرر الكامنة . ٢ - ٤٢٣ . ابن عبد المجيد . بمجة المزمن . ٢٨١.

٢ ) الجندي . السلوك ، ٢ . ٥٧٧ . ٥٧٥ .

٣ ) انظر توجمة رقم، ٣٤٨ .

<sup>\$ )</sup> الظو توجمة رقم ، ۲۸۳ .

٥ ) الخزرجي ، العقود . ٣ - ١٣٤ ؛ الملك الأفضل . العطايا السنية . ١ - ٥٠ .

#### ٢ - كتب أخرى في السير والتاريخ والأدب:

ومن المصادر التي صرح المؤلف بالنقل عنها ، من كتب التساريخ والسسير والأنسساب والأدب:

ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، (ت ١٥١ هـ / ٧٦٨ مر) (°).

من أواتل من صنف في السيرة ، ويعد كتابه السير والمغازى من أقدم الكتب في السيرة ، وهو ثلاثة أقسام المبدأ والمبعث (٢) والمغازي ، ولا يوجد كاملاً ، وقد هذب ابن هشام (٢) هــــذه السيرة ، حتى غدت أشهر من الأصل ، ولابن إسحاق كتب أخرى منها حرب البـــسوس (٨)،

ا حققه عبد الواحد عبد الله الحامري في رسالة ماجستير بجامعة صنعاء ، ١٤٢٧ هـ ، ونشر عن طريق وزارة الثقافة
 والسياحة بالجمهورية اليمنية سنة ١٤٣٥ هـ .

٢ ) انظر ترجمة رقم، ١١٩ .

٣ ) انظر ترجمة رقم، ٣٠٣ .

٤ ) انظر توجمة رقم ، ٢٠٠ .

٥ ) الذهبي ، أعلام النبلاء ، ٧ / ٣٠ ؛ حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ٢ / ١٧٤٧ .

٢ ) وقد نشر بعنوان : المبدأ والمبعث والمعاد ، بتحقيق محمد حميد الله ، الرباط : معهد الدراسات والأبحاث للتعريب .
 ١٩٦٧ م ، ونشر أيضاً بتحقيق سهيل زكار ، دمشق : دار الفكر ، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .

٧) هو عبد الملك بن هشام الحميري المعافري ، أخباري ، نسابة ، نحوي ، له مصنفات عدة أشهرها : سيرة ابن هشام ،
 توفي سنة ( ٢١٣ هـ / ٨٢٨ م ) . انظر : الذهبي ، أعلام النسبلاء ، ٩ / ١٤٤ ، كحالـة ، معجـــم المــؤلفين ،
 ٣٢٣/٣.

٨ ) حققه سليمان الصفواني ،وتشر ببغداد : المكتبة الوطنية ، ١٣٤٦هــ/١٩٢٨ م . انظر : المعجم الشامل . ١ /٦١.

وفتوح مصر وأعمالها''. وقد ذكره المؤلف في موضعين بقوله: " فقال ابن إسحاق ..."'' أو ذكر . بقوله: " وعن محمد بن إسحاق ..."'' ولم يسم الكتاب، وفي الغالب أنه ينقل عن كتابه المغازي أو السير.

- الزبير هكذا . ذكره الخزرجي . ولعله يقصد به الزبير بن بكار ، لم يذكر اسمه كاملاً
   ولا اسم كتابه .
  - أبو المنذر هشام بن محمد بن السانب بن بشر الكلبي ، (ت ٢٠٤ هـ/٨١٩م)<sup>(1)</sup>.

ويعرف بابن الكلبي . كان عارفاً بالأنساب والأخبار ، وأيام العرب ، وأخذ جلَّ علمه عن أبيه محمد بن السائب، وله مؤلفات منها، جمهرة النسب (°). ونسب معد و اليمن الكسبير (°) ، ذكره المؤلف في عدة مواضع ولم يسم الكتاب ، حيث قال: " وقال ابن الكلبي ... "(۷) ولقسد وقفت على نقله من كتاب نسب معد واليمن الكبير، بنصه (۸).

أبوعبدالله محمد بن عمر الواقدي ، ( ت ٢٠٧ ه / ٨٢٢ م )(٤).

١ حققه محمد عثمان ، ونشـــر بالقاهرة : مطبعة الحجر الباهرة ، ١٢٧٥ هــ / ١٨٥٨ م.انظــر:المعجم الـــشامل .
 ١ - ١٦ .

٢ ) انظر ترهمة رقم، ١ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٨٢ .

نشر قسماً منه ناجي حسن . عن أصل محفوظ بمكتبة المتحف البريطاني . والقسم الأخر من الكتاب مفقود . انظر :
 بكر بن عبد الله أبو زيد . طبقات النسابين ، ٦٦ .

٣ ﴾ نشر بتحقيق ناجي حسن . بيروت : عالم الكتب . ١٤٠٨ هـــ / ١٩٨٨ هـ .

٧. ٨) انظر ترجمة رقم . ٣٤٣ . وكذا حاشية . ١ بنفس النوجمة .

٩ ) الذهبي . أعلام النبلاء . ٨ - ٢٩٣ ؛ كحالة . معجم المؤلفين . ٣ / ٥٦٨ .

كان فقيهاً ، محدثاً ، ومن الأعلام في الأخبار والسير والمغازي ، وله مؤلفات عديدة في الفقه والسيرة والتاريخ ، ومنها : فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان (١) ، وفتوح أفريقيا (١) ، وفتوح العراق والعجم (١) ، وفتوح الشام (١) ، والمغازي (٥) ، وذكره المؤلف بقوله: " وقال الواقدي ... "(١) ولم يسم الكتاب .

● أبوالوليدالأزرقي، محمد بن عبدالله بن أحمد، (ت 222 هـ/ 808 م) (4).

محدث ، مكي ، مؤرخ ، له السبق في التأريخ لمكة ، وكتابه "أخبار مكـــة' (<sup>۱)</sup> ، وذكـــره المؤلف في موضع واحد ، بقوله : " وروى الأزرقي في كتاب أخبار مكة "(<sup>(۱)</sup> .

أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي ، (ت ٢٤٥ هـ/ ٨٥٩ م )(١١).

من أعلام بغداد في الأنساب والأخبار والتاريخ ، وقدا صنف مؤلفات عدة أكثرها في

(25-1010)

١ ) نشر في القاهرة : مطبعة المحروسة : ١٣٠٩ هـ / ١٨٩١ م . انظر : المعجم الشامل . ٥ / ٣٢٣ .

٢ ) نشر في تونس: المطبعة العمومية ، ١٣١٥ هـ / ١٨٩٧ م ؛ وأيضاً بمطبعة المنار ، ١٩٦٦ م . انظـــر : المعجـــم
 الشامل، ٥ / ٣٢٣ .

٣ ) نشر في الهند، طبع حجر، ١٢٨٧ هـ / ١٨٧٠ م، وأخرى سنة ١٢٩٨ هـ / ١٨٧٩ م. انظـــر : المعجـــم
 الشامل، ٥ / ٣٢٥ .

ع ) وهو منشور بعدة طبعات منها : بعناية عمر أبو النصر ، بيروت : المكتبة الأهلية ، ١٩٦٦ م .

٥ ) نشر بعدة طبعات منها : بتحقيق مارسدن حونسن ، ط٣ . بيروت : عالم الكتب ، ١٤٠٤ هـــ / ١٩٨٤ م .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٦٦ .

٧ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٤٢ .

٨ ) الفاسي ، العقد الثمين ، ٢ / ٤٩ ؛ السخاوي ، الإعلان بالتوبيخ ، ٢٧٩ .

٩) نشر من الكتاب لأول مرة منتخبات بتحقيق المستشرق وستنفيلد ، طبعــة ليبــسك ، ١٨٥٩م ، ثم نــشر بعــدة طعات.

١٠ ) انظر مقدمة الكتاب .

١١ ) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٢ / ٢٧٦ ، كحالة : معجم المؤلفين ، ٣ / ٢٠٨ .

الأخبار والأنساب ، ومن أشهرها ، "المحبر" (١) ، "والمنمق" (١) ، وذكره المؤلف بقوله: " وقال محمد بن حبيب "(٣) . ولم يسم الكتاب .

## إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي ، ( ت ٢٦٤ هـ / ٨٧٧ م )<sup>(3)</sup>.

إمام في فقه الشافعية ، تتلمذ على الإمام الشافعي ، وكتابه : "المختصر في فقسه الشافعية" (°)، ونقل عنه المؤلف ونص عليه بقوله : " وروى المزين في مختصره ... "(")

### أبوبشر محمد بن أحمد حمَّاد الدولابي ، (ت ٣١٠ هـ/ ٩٢٢ م)(٧).

إمام محدث ، عارف بتاريخ الرواة وأحوالهم وله كتاب الكنى والأسماء "، وكتاب الذرية الطاهرة "، وذكره المؤلف في قوله : " وذكر الدولاي ... " ( ) ولم يسم الكتاب . وغالسب الظن أنه نقل عن كتاب الكنى والأسماء .

مرزخية تنطيبة الرصي سدى

١ كتاب اغبر ، تحقيق د. إيلزة ليمتن ، منشور بعدة طبعات منها حيدر أباد . الدكن : دانسرة المعسارف العثمانيسة .
 ٢ ٩ ٤٢ م ، طبعة دار الآفاق بيروت ، مصورة عن طبعة حيدر أباد.

٢ ) وهو كتاب المنمق في أخبار قريش ، تحقيق خورشيد أحمد ، الدكن ، حيدر أباد : دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٨٤ .
 ١٩٦٤ م .

٣ ) انظر مقدمة الكتاب .

ع ) الذهبي ، أعلام النبلاء . ١٠ / ٣٣٥ ؛ حاجي خليقة ، كشف الطنون . ٢ / ١٦٣٥ .

من أشهر كنب الفقه الشافعية ، اشتغل به الشافعية شرحاً واختصاراً .

٦ ) انظر ترجمة رقم ، ١٨١ .

٧ ﴾ الذهبي . أعلام النبلاء . ١١ / ٣١٩ ؛ ابن خلكان . وفيات الأعيان . ٤ / ٣٥٢ .

٨) نشر الكتاب بحيدر أباد الدكن سنة ١٣٢٢ هـ . وصدر تصويراً في بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣ هـ .
 ١٩٨٣ م .

٩ ) نشر بتحقيق سعد المبارك الحسن ، الكويت : الذار السلفية ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م .

۱۰) انظر ترجمة رقم، ۲۵۲.

### أبو الحسن على بن حسين بن علي المسعودي ، ( ت ٢٤٦ هـ / ٩٥٧ م )(١).

المؤرخ ، الجغرافي ، الرحالة المعروف ، وكتابه "مروج الذهب ومعادن الجوهر"، وهو مسن كتب التاريخ العام ، انتهى فيه مؤلفه إلى عهد الخليفة العباسي المطيع لله الفضل بسن جعفر المقتدر ، سنة ( ٣٣٦ هـ / ٩٤٧ م ) . وذكره المؤلف في عدة مواضع ، بقوله : " قسال المسعودي ... "(١) في موضعين ، وفي الثالث سماه وكتابه بقوله : " ما حكاه المسعودي في كتابه مروج الذهب ... "(١) .

# أبونُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ، (ت ٢٠٠١هـ/ ١٠٣٨م).

الإمام المحدث ، الحافظ ، وله عدد من التآليف في الحديث والتاريخ والرجمال والأدب، وكتابه: رياضة المتعلمين<sup>(ه)</sup> ، ذكره المؤلف بقوله : "وذكر الحمافظ أبسو تُعميم في رياضة المتعلمين..."(٢)

## ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي ( ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠م) (٢).

حافظ الأندلس ، عالم بالقراءات والحديث والرجسال ، صنف في الحسديث والفقسه ، والأنساب والرجال ، ومن مؤلفاته كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" وهسو كتساب في تراجم الصحابة ، مرتب على حروف المعجم ، ذكره المؤلف في أكثر من موضع بقوله: " قال

١ ) الذهبي ، أعلام النبلاء ، ١٣ / ١٨١ ؛ كحالة ، معجم المؤلفين ، ٢ / ٤٣٣ .

٣ ) انظر مقدمة الكتاب : وترجمة رقم : ١٤٤ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٨٨ .

٤ ) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ١ / ٩١ ؛ كحالة ، معجم المؤلفين ، ١ / ١٧٦ .

الكتاب مطبوع ونشر مع رسائل أخرى للمؤلف ، بالقاهرة : سنة ١٩٣٥ م . انظر : ترجمة رقم : ٢٨١ .
 حاشية ٢ .

٣ ) 'انظر ترجمة رقم ، ٢٨١ .

٧ ) الذهبي ، أعلام النبلاء ، ١٣ / ٢٤ ؛ كحالة . معجم المؤلفين ، ٤ / ١٧٠ .

ابن عبد البر ..." () وفي موضع آخر بقوله : " قاله ابن عبد البر ... "(٢) ، وصرح باسم كتابه حيث قال : "حكى ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب "٢١١.

### أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٢٧٦هـ)

له طبقات الفقهاء المسمى "نزهة الأفكار إلى معرفة السادة الأخيار من السادة الـــصحابة والتابعين والأولياء الأبرار" ، أخذ عنه الخزرجي بعض التراجم.

## أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري ، القرتبي ، (ت نحو ٥٥٠ هـ / ١١٥٥م )<sup>(1)</sup>

من علماء زبيد في فقه الأحناف ، واللغة ، والأنسساب ، وله مسصنفات في النحو ، والأدب ، وله كتابان في الأنساب ، منها : كتاب "التعريف في الأنساب والتنويسه بسذوي الأحساب "" ، ومختصره: "اللباب في معرفة الأنساب "" ، وذكره المؤلسف بقولسه: " قالسه الأحساب "" ، وذكره المؤلسف بقولسه: " قالسه الأشعري ... " (^) ولم يسم الكتاب ؛ وفي الغالب أنه أفاد من كتابه التعريف في الأنساب (^).

أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، (ت ٥٩٧ هـ / ١٢٠٠ م )(١٠٠).

علامة وقته في الحديث والوعظ . وله مصنفات في التفسير والحديث والتاريخ ، وكتابه:

انظر ترجمة رقم ، ١ ، ٢٥٤ .

۲ ) انظر ترجمة رقم، ۱ . ۲۵۲ ، ۲۹۳ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٥٣ .

٤ ) انظر ترجمة رقم : ١٤٥ .

۵) انظر : الحبشي ، مصادر الفكر ، ۳۵۳ .

٣ ) نشر الكتاب بتحقيق سعد عبد المقصود ظلام . نادي أبما الأدبي . ١٤٠٩ هــ / ١٩٨٩ م .

٧ ) طبع الكتاب بمدينة جدة سنة ١٩٥٠ م . ومنه نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة ، ٩٤٥ – أنساب .

٨ ) انظر ترجمة رقم ، ١٨١ .

٩ ) نرجمة رقم ١٨١ . حاشية ٥ .

١٠ ) الذهبي ، أعلام النبلاء . ١٥ / ٤٨٣ ، كحالة . معجم المؤلفين . ٢ - ١٠٠ .

صفة الصفوة (' كتاب تراجم خصه بأهل العلم من العبّاد والزهاد ، ذكره المؤلف في عدة مواضع بقوله : "قال ابن الجوزي في مواضع بقوله : "قال ابن الجوزي في صفة الصفوة "(') ، والآخر بقوله : "قال ابن الجوزي في صفة الصفوة..."(')

### أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة الشيزري ، (ت نحو ٦١٧هـ/١٢٢٠ م) (°).

أديب ، شاعر ، عاش في كنف السلاطين الأيوبيين ، ودخل اليمن في عهد ولايتهم ، وألف لهم الكتب ومنها كتابه : "عجائب الأخبار وغرائب الأشعار"، صنفه للسلطان المعز اسماعيل بن طغتكين سلطان السيمن ، ( ٩٣٥ – ٩٥٥ هـ / ١٩٦١ – ١٢٠١ م ) ، رواودع فيه مؤلفه من أشعاره والأخبار الشيء الكثير (٢) ، وهو كتاب مفقود ، ذكره المؤلف بقوله: "وحكى الشيخ مسلم بسن السشيزري ، في كتابه عجائسب الأخبسار وغرائب الأشعار . "(٧) .

ابن الأثير ، علي بن محمد بن محمد الشيباني ، (ت ٦٣٠هـ ١٢٣٢م) (^^).

محدث ، مؤرخ ، نسابة ، وله تصانيف عدة في التاريخ والأنساب ومنها كتاب : الكامـــل في التاريخ والأنساب ومنها كتاب : الكامـــل في التاريخ العام ، منذ بدء الخليقة حتى عصره ، وفق المنـــهج الحـــولي ،

١ والكتاب منشور بعدة طبعات منها بتحقيق إبراهيم رمضان وسعيد اللحـــام ، بــــيروت : دار الكتـــب العلميـــة .
 ١٩٩٩هـ / ١٩٩٩ م .

٢ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٣٦ ، ٣٣٦ .

٣ ، ٤ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٤٧ .

٥) ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٢٥٢٥/٢ إسماعيل البغدادي، هدية العارفين، ( مكة: المكتبة الفيصلية، د.ت) ،
 ٢٣٢/٢.

٦ ) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٦ / ٢٤ .

٧ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٢٩ .

٨) الذهبي، أعلام النبلاء، ١٦ / ٢٨٥؛ كحالة معجم المؤلفين، ٢ / ٢٢٥.

٩) والكتاب مطبوع بعدة طبعات أولها عن مطبعة ليدن ، ثم مطبعة بريل سنة ١٨٥٠ م ، ١٨٦٨ م ، ثم طبع في القاهرة بتصحيح إبراهيم الدسوقي : المطبعة الكبرى ، ١٣٩٠ هـ / ١٨٧٣ م . انظر : المعجم الشامل ، ١ / ٢٥ .

## أبوعلي يحيى بن إبراهيم بن العمك ، (ت ٦٨٠ هـ/ ١٢٨١ م)(٢).

أديب وشاعر ، ولغوي ، وله معرفة بالأنساب ، وله مدائح في السلطان المظفر يوسف بن عمر الرسولي ، وألف في الأدب والعروض ، ومن مؤلفاته كتاب : الكامل في العروض ، وهؤ مفقود ، وذكره المؤلف في موضع واحد بقوله : "ما أورده الإمام أبو على يجيى بسن إبسرا ميم العمك ، ... في كتابه الذي سماه الكامل في العروض ...." "" .

## ابن خلكان ، القاضي أحمد بن محمد بن خلكان ، ا ت ٦٨١ هـ / ١٢٨٢ م ) ...

من أعلام الشافعية ، ولي قضاء الأقضية بدمشق ، سنة ( ٢٥٩ هـ / ٢٦٠م) ، وكان عالمًا باللغة والأدب والشعر والرجال ، وله مصنف واحد مشهور في التراجم سماه: "وفيسات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" (٥) ، ترجم فيه لعلماء وأدباء وأعيان عصره وغيرهم ورتبه وفق حروف المعجم ، وقد أفاد منه المؤلف وأخذ عنه ، منها قوله : قال القاضي ، أو حكى القاضي

١ ﴾ انظر ترجمة رقم ، ٣٢٠ .

٢ ) الجندي ، السلوك . ٢ - ٣٦١ ؛ الحبشي . مصادر الفكر ، ٤١٦ .

٣) انظر ترجمة رقم ، ٣٠٩ .

<sup>2 )</sup> محمد بن شاكر الكتبي . فوات الوفيات . تحقيق إحسان عباس ، 1 / ١١٠ ؛ البغدادي . هدية العارفين ، ٩٩/١

٥) نشر الكتاب الأول مرة سنة ١٨٣٥ م. بعناية فرديناند فوستنفيلد . وطبع بتصحيح محمد قاسم ، القساهرة : دار
 الطباعة ، بولاق ، ١٣٦٩ هـ / ١٨٥٧ م . وطبع في أرصاد وبتحقيق احسان عباس ، ٨ مجلد.

أهمد بن خلكان (١٠) . وصرح بنقله عن كتابه كقوله : "وقد وجدت هذين البيتين في تاريخ ابن خلكان ... "(٢٠) أو قوله : " فيما روى له ابن خلكان في تاريخه وفيات الأعيان ... "(٣)

### شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م )(1).

محدث عصره ، والعالم بالتاريخ وأحوال الرجال ، وله العديد من المؤلفات في الحديث والتاريخ والرجال ، وقد أفاد المؤلف في هذا الجزء من كتابه ، من كتاب "تذكرة الحفاظ" ، وهو كتاب تراجم وفق ترتيب الطبقات لحفاظ ورواة الحديث ، وقد ذكره المؤلسف بعنوانسه بقوله : " وقال الذهبي في التذكرة ... "(١).

### أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي ، (ت ٧٦٨هـ/ ١٣٦٦م)(٢).

من علماء اليمن ، جاور بمكة ، وبرع في الفقه ، واللغة والأدب ، والتاريخ ، وله العديد من المؤلفات ، ومنها: "كتاب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (^) ، وهو كتاب في التاريخ والوفيات ، رتبه مؤلفه وفق منهج الحوليات ، أوله من السنة الأولى للهجرة ، وينتهي عند سنة ( ٧٥٠ هـ ١٣٤٩/م) ، ثم ختمه بذكر وفيات عدد من فقهاء وأعيان اليمن . وكتابه مرآة الجنان ذكره المؤلف في عدة مواضع ، وعادة ما يشير إليه بقوله : " قال اليافعي .... "(٩) ذكره وهال .. فقال: "وفي تاريخ اليافعي .... "(١٠) .

١ ) انظر ترجمة رقم ، ١٥٥ ، ٣٤٣ ، ٣٦٣ .

۲ ) انظر ترجمة رقم ، ۳۰۸ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ١١٢ .

٤ ) الكتبي . فوات الوفيات ، ٣ / ٣١٥ ؛ كحالة ، معجم المؤلفين ، ٣ / ٨٠ .

٥ ) انظر ، كحالة ، معجم المؤلفين ، ٣ / ٨٠ ؛ صالحية ، المعجم الشامل ، ٢ / ٣٦٢ – ٣٧٤ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٧٠٠ .

٧ ) ابن حجر ، الدور الكامنة ، ٢ / ٣٥٣ ؛ كحالة ، معجم المؤلفين ، ٢ / ٣٣٩ .

٨ ) ونشر الكتاب بعدة طبعات منها : القاهرة : مكتبة القاهرة ، ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م ، وأيضاً نشر بعنايــة خليـــل
 المتصور ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٧ هــ / ١٩٩٧ م .

٩ ) انظر ترجمة رقم ، ٧٠ ، ١٨٥ ، ٣٣٥ ، ٣٧٣ .

١٠ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٦٨ .

## جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ، (ت ٧٧٢هـ/١٣٢٢م)(١).

كان فقيهاً أصولياً ، نحوياً ، انتهت إليه رئاسة الشافعية بالقاهرة ، وولي الحسبة فيها ،

وصنف في الأصول والفقه والنحو ، وله كتاب "طبقات الشافعية"، رتبه وفق حسروف شهرة الأعلام حسب ترتيبها الهجائي ، وقد نقل عنه المؤلف في موضع بقولم : "قسال : الأسنوي..."(٢) وفي موضع آخر بقوله : " قاله الأسنوي ..."(٢) .

ومن كتب البلدان : نقل الخزرجي رحمه الله عن معجم البلدان لياقوت الحموي ، وإشار إليه بقوله وقال : يا قوت ، وكذا نقل عن ابن المجاور جمال الدين أبو الفتح يوسف عن يعقوب بن محمد ، في كتابه صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ، المسماه تاريخ المستبصر . وغالباً ما يذكره الخزرجي بقوله : " قال في تاريخ المستبصر "

#### ٢ - الرواية الشفوية :

لم يكتف الخزرجي بمصادره من الكتب، وإنجا تعدى ذلك إلى الرواية السشفوية عن المعاصرين ، وبصياغتها المختلفة وقوله : حدثني فلان ، ويسمي راويه أن ، أو قوله : حدثني من أثق به أن . وكذلك من صيغ التحمل ورد عن الخزرجي قوله : سمعت من فلان ، ويسمي راويه ، أو قوله : وسمعت من عدة من أهل زبيد .... أن ، وكذا قوله : أخبرني والدي أن ... أو أنه يروي عن صاحب الترجمة من معاصريه ، مثل قوله : وأخبرني الشيخ الصالح بكر بسن معمد ، ورغم استخدامه لمثل هذه الصيغ في الرواية والتحمل إلا أنه قليل مقارنة بالمنقول عن الكتب .

١ ) ابن حجر، الدور الكامنة . ٢ / ٤٦٣ : كحالة . معجم المؤلفين . ٢ - ١٣٩ .

٣.٣) انظر ترجمة رقم . ١٠٤ .

انظر ترجمة رقم ، ١١٦ . ٣٠٨ .

ه ) انظر ترجمة رقم ، ۲۹۹ .

٦ ) انظر ترجمة رقم ، ١٨٥ . ١٨٩ .

٧ ) انظر توجمة رقم، ٢٥٦ .

#### ٣- الوثائق، والشواهد، والآثار:

ومن موارد الخزرجي في كتابه الطراز ، إضافة إلى ما سبق ، وقوفه على العديد من الآثار والشواهد المعمارية ، وقراءة النصوص الواردة فيها ، ومن ذلك وصفه نحراب وبه شريط كتابي بأحد الدور المندثرة بزبيد (1) . وكذلك وقوفه ووصفه لشريط كتابي جاء على طراز من الخشب في جهة القبلة بمسجد الأشاعر بزبيد ، ونقل ما فيه بالنص (1) . وكذا أشار المؤلف إلى نقله عن بعض الوثائق والمكاتبات التي وقع عليها لبعض مترجميه ، فنقل نصوصها أو بعضاً منها في كتابه (٣) .

مما سبق يتضح أن الخزرجي قد وقف على عدد كبير من المؤلفات وغيرها من المسصادر ، وأفاد منها في تأليفه لهذا الكتاب – طراز أعلام الزمن – ، كما يبرز ذلك ما تمتع به المؤلف من الاعتراف بفضل الآخرين وجهودهم وذكر بعضهم ومؤلفاتهم .

## رابعاً : اهميته وأثره في المصادر الأخرى ومن كيتراس على

يعد كتاب "طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن" من أوسع وأكمل كتب التـــراجم اليمنية ، وتكمن أهميته في ثلاثة محاور هي :

#### ا - منهجيته في ترتيب الكتاب :

إن المنهج الذي اتبعه المؤلف في ترتيب وتنظيم مادة الكتاب ، وفق النظام الأبجدي – الهجائي – جعله سابقاً في هذا التنظيم ومتفرداً بين سابقيه ممن عنوا بفن التراجم من المؤرخين اليمنيين ، فالمؤلفات التي سبقته ومنها : كتاب "فقهاء اليمن" لابن سمرة الجعدي ، وكذا كتاب "السلوك في طبقات العلماء والملوك" للجندي ، راعت في تنظيمها ترتيب أسماء المترجمين وفق فترات زمنية محددة ، وهو ما يعرف بنظام الطبقات ، فذكرت الرجال طبقة تلو طبقة وهكذا

١ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٧٩ .

٢ ) انظر ترجمة رقم . ٣٢٠ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٣٥ .

حتى زمن المؤلف . ولقد أحصى المؤلف بعض الملاحظات على مثل هذه الطريقة في التأليف ، وعلى بعض هذه المؤلفات تحديداً ، فعند ذكره لكتاب "طبقات فقهاء اليمن" لابسن سمسرة ، وذكر فضله وسابقته في هذا الباب يقول : " ولكني قدمت وأخرت ، وطولت وقصرت.." وفي هذا إبراز لمنهجه في الترتيب الهجائي ، والذي يرتب الأسماء حسب حسروف رسمها لاحسب مكانة المترجم وأسبقيته . وعند عرضه لكتاب الجندي ومنهجه يقول : " والذي يظهر في انه اخترم قبل قذيبه ، وعوجل قبل تنقيحه وترتيبه ، فصار كالرمال المجتمعة في الفلاة المتسعة ، لا يعلم السالك فيه سبيلاً ، ولا يجد أحداً من الناس دليلاً ... "(") ولم يجاف الخزرجي فيما قال الحقيقة ؛ حيث أن كتاب الجندي رغم طباعته ونشره ؛ لازال صعب المنهج ، وعسر المسلك ، وهو بحاجة إلى جهود الباحثين تحقيقاً وترتيباً وفهرسة .

وبمذا يكون النظام الذي نحاه الخزرجي في كتابه أيسر وأسهل على الباحثين في الوصــول إلى الأسماء في أبوابما ، بأسرع وقت ، وأقل جهد .

ومما يميز منهجية الخزرجي في كتابه هذا الشمولية في التراجم ، فهو لم يقتصر على فئة من الأعيان كسابقيه من المؤلفين ، فكتاب ابن سمرة اقتصر في غالبه على فقهاء السشافعية حستى عصره، أما كتاب الطراز فجاء شاملاً لفئة الفقهاء والسلاطين والأمراء والسوزراء والأدباء والكتّاب والأعيان ، وكذا للنساء .

#### ٢ - غزارة المادة التاريخية وتنوعها :

حوى كتاب الطراز كل ما جاء في كتب التراجم السابقة عليه ، ككتاب "طبقات فقهاء اليمن" لابن سمرة ، وكتاب السلوك للجندي ، وغيرها من المؤلفات التي ضمت بين صفحاتها تراجم رجالات اليمن(") ، فمؤلفه لخص ، ورتب ، وهذب ، ما جاء في هذه الكتب ، وأضاف

١ ) أنظر ترجمة رقم : ٥٥٥ .

٢ ) انظر مقدمة الكتاب.

٣ ﴾ مثل كتاب تاريخ صنعاء للرازي ، وتاريخ اليمن لعمارة ، ومختصر من قدم اليمن من الفضلاء للعرشاني .

إليها تراجم معاصريه . فجاء الكتاب في مبناه موسوعة في التراجم ، مرتبة على الحروف ، منذ القرن الأول الهجري وحتى أوائل القرن التاسع الهجري . ورغم أن موضوع استقصاء التراجم كان الهم الأول للمؤلف ؛ إلا أن الكتاب في مجمله قدم معلومات تاريخية إضافية ومتنوعة شملت أغلب مجالات الحياة السياسية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية ، والتنظيمات المائية والإدارية في إقليم اليمن خلال تلك الحقبة .

ويمكن استعراض أهمية الكتاب ، وما قدمه من مادة علمية قَيِمة في الآبي :

— الاستقصاء في المعلومات حول سيرة المترجم له ، من حيث نسبه ، وأعماله ، إلى وفاته، وجمع كل شاردة وواردة حوله ، فجاءت التراجم مبسوطة وافرة ، ثرية بالمادة التاريخية ، شاملة لكافة فئات المجتمع من سلاطين (١) وأمراء (٢) ، وفقهاء شافعية (٣) وأحناف (١) ، وعلماء في مناحي العلوم المختلفة (٥) ، ووزراء ، ورجالات دولة ، وقادة ، وأعيان وشهوخ قبائه ، وأخهيراً النساء.

ورود عدد كبير من أسماء البلدان والقرى ، وضبطها والتعريف بمواقعها ، وأسماء القبائل ومنازلها ، مما يتيح استخراج معجم للبلدان والقبائل من أصل مادة الكتاب(١٠) .

ضم الكتاب مقطوعات شعرية طويلة ، وقصيرة ، وتفرد بذكر مقطوعات نادرة خلت
 منها كتب الشعر ، ودواوين بعض الشعراء المطبوعة . ومن ذلك قــصيدة ورســالة تــوران

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال ، ترجمة رقم ، ٧٣٠ ، ٧٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ترجمة رقم، ١٩، ٣٦، ٣٤، ١٤١، ٢٧٢، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ترجمة رقم ، ٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٦٠ ، ٢٦٨ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال ترجمة وقم ، ٣١ ، ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۵) انظر ترجمة رقم، ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۱۱۵، ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة ذلك ، ترجمة رقم ، ٣ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٩٣٧ . ٩٣ .

شاه' ' ، وقصائد ابن خمر طاش ' ' ، وقصائد للأدباء : ابن فليته ، وابن هتيمل ، وابـــن القـــم. والصغَّان'".

- حفظ الكتاب بين دفتيه نقولاً من كتب مفقودة لا يعلم عنها شيء . ومن ذلك نقله لمئة ترجمة من كتاب : من دخل اليمن من الفضلاء للإمام أحمد بن على العوشاني (\*\* .
- قدم الكتاب معلومات سياسية تتعلق بتاريخ الدول المستقلة في اليمن كالدولة الزيادية . والدولة الصليحية . والدولة النجاحية . ودخول الحكم الأيوبي لليمن ، وكذا معلومات تاريخية مفصلة تتعلق بسلاطين الدولة الرسولية' ف.
- تضمن الكتاب مادة علمية تؤرخ للمذاهب ، والحركات الدينية في اليمن ، كالحنفيـــة والشافعية وانتشارهما في اليمن ، وكذلك الزيدية والمعتزلة . والأشاعرة ، والإسماعيلية الباطنية، والصوفية ، مقدماً مادة تاريخية لتاريخ وصول هذه المذاهب والنحل لليمن . ودعاتما، وكتبها. وأماكن انتشارها<sup>(١)</sup> .
- ومظاهر الحياة الاجتماعية من احتفالات وعادات وتقاليد وغيرها(٧).
- قدم الكتاب معلومات تتعلق بالحياة الاقتصادية من زراعة وتجارة ، وبعض الــصنائع . والتنظيمات المالية والإدارية الخاصة بالدولة الرسولية ، خاصة فيما يتــصل بنظـام الإقطـاع

١ يانظر ترجمة رقبي ٢٦٣ .

۲ ) انظر ترجمة رقم ، ۷۸ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٠٢ . ١٣٠ ، ١٦٧ . ٣٠٨ . ٣٢٨ .

٤ ) انظر ترجمة رقم ، ١١٨ وكذا : ١٥ ، ١٤٣ ، ١٤٩ ، ١٦٣ ، ١٨٠ .

ه ) انظر ترجمة رقم : ۳۲۰ ، ۲۱۱ ، ۲۷۵ ، ۲۴۳ ، ۲۳۳ ، ۳۰۰ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ١٥٠ . ١٢٩ . ١٩٠ ، ٢٣٢ . ٨٨ ، ١٤٧ . ١٤٧ ، ١٦٥ ، ١٧٤ . ٢٣٢ .

٧ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٨ . ١٧٦ .

والضمان والمعونة (). وأصحاب الوظائف القائمين عليها ، كالمشد ، وشد الاستيفاء ، وناظر التغر ، وكاتب الخزانة السعيدة ، وشد الخاص () .

- تضمن الكتاب مسميات عدد من الوظائف الدينية والإدارية ، كانحتسب ، وكاتب الإنشاء ، وكاتب السر ، وأمير جاندار ، وخازندار "، وغيرها من الألقاب ؛ مما يشير بصدق إلى ما ذهب إليه ابن فضل الله العمري ، من أن صاحب السيمن في نظمه الإداريمة يتشبه بالأحوال والتنظيمات المصرية (3) .

يعد الكتاب في محتواه موسوعة تاريخية للحركة الثقافية والعلمية في إقليم اليمن ، وذلك
 لما تضمنه من معلومات رصدت أوضاع العلماء والعلوم والكتب والمدارس وتنظيماها ، ويمكن
 إيجاز ذلك في الآبق :

أ - عنايته بذكر سيرة علماء اليمن في العلوم الشرعية<sup>(٥)</sup> ، وعلوم اللغــة العربيــة<sup>(٢)</sup> ،
 والعلوم الاجتماعية<sup>(٧)</sup> ، والعلوم التطبيقية<sup>(٨)</sup> ، ونتاجهم الفكري ، والتأليفي وتـــسمية مؤلفاتهم وأهميتها.

ب - ذكر الصلات العلمية بين إقليم اليمن والأقاليم الأخرى كالحجاز ومصر والمسشام ،
 وذلك من خلال الرحلة العلمية لعدد من علماء هذه الأقاليم لليمن<sup>(٩)</sup> ، أو قصد علماء اليمن لتلك الأقاليم ، للأخذ عن علمائها واستجازهم (١٠٠) .

١) انظر ترجمة رقم، ١٩٦، ١٩٤، ٢٥٠، ٣٢٨، ٣١٨.

٢ ) انظر ترجمة رقم ، ١٣١ ، ١٣٩ ، ١٤١ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ١١١ ، ١١٧ ، ٢٣٦ ، ٢٨٣ ، ٢٦٨ ، ١٠٥ ، ١٢٥ ، ١١٨ .

٤) مسالك الأبصار، ٤٠.

٥ ) انظر ترجمة رقم ، ٢ ، ٣١ ، ٣٦ ، ٨ ، ٢٩٦ ، ٣٠٩ . ٣١٧ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٢٨ ، ٣٩ ، ١١٠ ، ٢٠٠ . ٣٠٨ .

۷ ) انظر ترجمة رقم ، ۱۰۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۸۸ .

٨ ) انظر ترجمة رقم ، ١١٢ ، ١٢١ ، ١٤٥ ، ١٤٥ . ١٨٤ .

٩ ) انظر ترجمة رقم ، ١٠٤ ، ١٩٢ ، ١٤٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ .

١٠٠ ) انظر ترجمة رقم ، ٣١ ، ٣١ ، ١٠٢ ، ١٥٢ ، ١٨٥ ، ٢٤٧ .

- ج أبرز عناية علماء اليمن ، وأهل الحديث منهم على وجه الخصوص وحرصهم علسى الإجازات ، والأسانيد العالية في رواية الحديث ، والكتب الفقهية ('' .
- د ذكر الكتاب أسماء الكتب المتداولة والمقرر دراستها في الفقه للشافعية والأحساف.
   وكتب الفرائض، والحديث، والسيرة، واللغة وآدابها(٢).
- هـ قدم الكتاب معلومات عن المدارس باليمن من حيث: إنـشاءها ، ومنـشؤها ،
   والعلوم التي تدرسها ، وهيئتها التدريسية ، وموظفوها ، ومصادر الإنفاق عليها ، مـن أوقاف وهبات "" .
- و تضمن الكتاب معلومات عن مراكز ومعاهد العلم الأخرى ، كالمساجد ، والكتاتيب
   المعلامات ، ودور العلماء ، وخزائن الكتب ، والأربطة ، والخانقاوات<sup>(3)</sup> .
- ز ذكر الكتاب معلومات تتعلق بعناية سلاطين الدولة الرسولية بالعلم والعلماء ،
  وطلبهم للعلم ، ونتاجهم التأليفي ، وحرصهم على استقدام العلماء ، وأهل الصناعات
  وترغيبهم في الإقامة باليمن (٥) .

### ٣- أثر كتاب العقد الفاخر (الطراز) في المصادر الأخرى:

لقد أفاد من كتاب الطراز مجموعة من المؤلفين من اليمن وغيره من أقاليم الدولة الإسلامية ، سواءً من حيث المنهج والترتيب ، أو بالنقول عنه كونه مصدراً لتراجم اليمنيين محسن سسبقوه أو المعاصرين له.ومن أبرز المؤلفات التي أفادت من كتاب الطراز، ونقلت عنه ، ما يلي :

١ ) انظر ترجمة رقم ، ٣١ ، ٩٥ ، ١٢٨ .

٢ ) انظر ترجمة رقم ، ٩٦ . ٩٩ ، ٩٠ ، ١١٣ . ١١٣ ، ٢٠٦ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٤٩ . ٢٧ . ٢٧ . ٩١ . ٩١ ، ٢٣٩ . ٢٣٩ .

٤ ) انظر ترجمة رقم ، ٦١ ، ١٣٩ ، ١٧٦ ، ٢٥١ .

ه ) انظر ترجمة رقم ، ۵ ، ۲۲۴ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۲۴۰ .

محمد بن أبي بكر بن محمد بن صالح بن محمد الجمال أبو عبدالعزيز الرضي الهمداني
 الجبلي التعزي المعروف بابن الخياط

ولد في جبلة سنة ٧٨٧هـ ، تفقه بأبيه وغيره حتى مهر في عدة فنون من العلم ، انتهت إليه رئاسة الحديث في اليمن والفتوى في تعز ، توفي بالطاعون سنة ٨٣٩هـ ١٠ . جاء في تاريخ البريهي أن محمد بن أبي بكر الخياط ألف تراجم أهل اليمن ونقل كثيراً عن الخزرجي ، لكنه لم يذكر أي كتب الخزرجي نقل عنها ، ولعله أخذ من كتاب طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ، وكتاب ابن الخياط هذا غير موجود ١٠٠٠.

العقد الثمين في تساريخ البلد الأمين ، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي الكي
 ( ت ١٤٢٨ ه / ١٤٢٨ م ) .

صدَّر الفاسي كتابه بمقدمة حصر فيها مصادره ، ولم يذكر مؤلفات الخزرجي بينــها<sup>(٣)</sup> ، ولكنه أشار إلى النقل عنه في ترجمة أبي بكر بن أحمد العندي بقوله : " ذكره الخزرجي في تاريخ اليمن ، وذكر له ترجمة مطولة .... "(<sup>1)</sup> .

الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، (ت 807 هـ / 1228 م).

وله أيضاً كتاب "إنباء الغمر بأبناء العمر"، وله "ذيل الدرر الكامنة"، وهسذه المؤلفات تتضمن العديد من التراجم اليمنية، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة بعض الكتب الآنفة؛ مصادره ولم يسم الخزرجي بينها، لكن هناك العشرات من التراجم والتي في الغالب لم يستقيها مؤلفها إلا عن كتب الخزرجي ومنها الطراز، ولكنه يبدو أنه لم يذكر في مقدمتسه إلا أكشر الكتب أهمية في بناء كتابه، ولقد وقف أحد الباحثين على نص أورده ناشر كتاب السدرر

١ ) ابن حجر ، إنباء الغمر ، ٧/٨ ، ، السخاوي ، الضوء اللامع ، ١٩٤/٧.

٢ ) محمد علي عسيري ، الخزرجي و آثاره ، ص٣٧٣.

٣ ) العقد الشمين ، ١ / ١٨ – ٢٦ .

٤ ) العقد الثمين ، ٨ / ١٠ .

الكامنة يفيد على أنه وجد في بعض النسخ الخطية التي اعتمدها في تحقيقه ما يفيد إلى أن ابسن حجو ترك بعض المواضع بياضاً ، وذكر بعض الكتب التي تجب مراجعتها لإستكمال السنقص ومنها : تاريخ اليمن للموفق الخزرجي الزبيدي(1) . وهذا ربما يكشف أن الحافظ ابن حجر قد أفاد من مؤلفات الخزرجي وإن لم يصرح أو يشير إليه ، ذلك أن العديد من التسراجم اليمنية المذكورة في مصنفات ابن حجر كالدر(1) ، أو إنباء الغمر(1) ، كان الخزرجي قد تقرد بذكرها في "الطراز" ؛ لمعاصرته لأصحابها .

الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (\*) ، لعمر بن فهد الهاشمي المكي ، (ت
 ١٤٨٠ هـ / ١٤٨٠ م ) .

وقد ذكر محققه أن من مصادر المؤلف ، كتاب "طراز أعلام السزمن في طبقات أعيان اليمن" . وابن فهد يصرح بالنقل عن الخزرجي بقوله : نقلت ذلك عن تاريخ اليمن. وذلك في ترجمته للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدايي ، وهي ملخصة بتصوف من كتاب الطراز" .

طبقات الغواص أهل السدق والإخلاص (٧٧٠)، لمؤلفه أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف
 الشرجي ، الزبيدي ، (ت ٨٩٣هـ / ١٤٨٧م).

ونص الشرجي على النقل عن الخزرجي ، وجاء ذلك في ترجمته للمحدث إبراهيم بن عمر العلوي (^) ، حيث قال : ذكرها على الخزرجي في ترجمة مستقلة، وأثنى عليه ثناءً ، موضياً (٩) .

١ ) عسيري . الخزرجي وآثاره . ٣٧٤ .

٣ ) انظر: الدور الكامنة . ١ - ١٩٩ ، ١٩٣ ، وقارن بالتواجم رقم . ٦٤ ، ٩٧ .

٣ ﴾ انظر: إنباء الغمر . ١ / ٢٤٥ ؛ ٢ / ١٤١ ؛ وقارن بالتواجم رقم . ٧٩ - ٩٧ .

٤ ) نشر الكتاب بتحقيق د. عبد الملك بن دهيش . ( مكة المكرمة : دار النهضة الحديثة ، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠م )

ه ) الدر الثمين ، ١ / ٣٥ .

٦ ) انظر : الدر الثمين ، ١ / ٧٦٩ ؛ وكذا ترجمة رقم . ٢٨٨ .

٧ ) نشر بعناية عبد الله الحبشي ، ( صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع . ١٤٠٦ هــ / ١٩٨٦ م ) .

٨ ) انظر: ترجمة رقم ، ٣١ .

٩ ) طبقات الخواص ، ٥٥ .

"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"، للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي،
 (ت ٩٠٢هـ/ ١٤٩٦م).

نقل عن الخزرجي تراجم عدة في كتابه (١) ، وصرح في بعضها بقوله : " وذكره الخزرجي في ترجمة أبيه من تاريخه ... "(١) وهو يقصد بتاريخه هنا كتاب الطراز ، إذ كان السخاوي هنا يترجم لمحمد بن عمر بن إبراهيم العلوي ، وما قاله مطابق لما جاء في كتاب الطراز ، ذلك أن الخزرجي ترجم محمد هذا استطراداً في ترجمة أبيه (٣) . وكذا نقل عن الخزرجي في كتابه : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ .

وفيه عدَّد السخاوي مؤلفات الخزرجي وأفاد بوقوفه عليها '' ، كما نقل عنه مقدمة كتاب الطراز المتعلقة بفائدة علم التاريخ وحاجة الناس إليه '' .

● طبقات صلحاء اليمن، لمؤلفه : عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي( ت نحو ٩٠٤ هـ/١٤٩٨ هـ)

وهو في تراجم علماء اليمن وفق نظام الطبقات البلداني ، فيذكر كــل بلــدة ويــسرد علمائها، ويشير إلى نقله عن الخزرجي في عدة مواضع دون أن يسمي الكتاب وإن كـان يفهم من بعض نقوله أنه ربما وقف على كتاب الطراز وأفاد منه ، إذ يقول في حديثه عن بعض العلماء : "فسأذكر جماعة ممن حدث عنهم الخزرجي ، ولم يذكرهم الجندي في تاريخه" (٧) ، منهم

١) الضوء اللامع ، ١ / ٢٦٣ ؛ ٢ / ٢٩٢ ، ٢ / ٢٧٣ .

٢ ) النضوء اللامع ، ٦ / ٢٧٣ .

٣ ) انظر ترجمة رقم ، ٣٩ .

<sup>\$ )</sup> الإعلان بالتوبيخ ، ٢٨٨ .

٥ ) الإعلان بالتوبيخ ، ٦٣ .

٦ ) صلحاء اليمن ، ١٣٨ ، ١٨٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٨ ، ٢٩٦ .

٧ ) صلحاء اليمن ، ١٣٨ .

الفقيه محمد بن عبد الله الريمي بقوله: "وقد ذكر الخزرجي المؤرخ - رحمه الله تعالى - بتاريخـــه فضائل هذا الإمام؟ مما يغني عن إعادة ذلك هنا..."(١).

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۱۱)، لمؤلفه الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي
 بكر السيوطي ، (ت ٩١١ه / ١٥٠٥ م).

وهو من الكتب المشهورة في طبقات اللغويين والنحاة ، وذهب مؤلفه في مقدمته إلى ذكر موارده التي أفاد منها ، وذكر عدة كتب من بينها كتاب تاريخ الخزرجي ولم يعين اسم الكتاب وإنما يقدم الترجمة بقوله : قال الخزرجي ، وإن كان الغالب على الظن أن نقوله كانت عن كتاب (طراز أعلام الزمن) وذلك للتشابه بين ألفاظ التراجم عنده ، وبين ما جماء عند الخزرجي في الطراز (1) .

عبدالرحمن بن علي بن محمد عمر الشيباني المعروف بابن الديبع ، ولد في سنة
 ٨٦٦ه(٥)

يعد من أهم المؤرخين اليمنيين الذين كتبوا تواريخ عامة لليمن ، وقد خص مسقط رأسسه زبيد بأغلب مؤلفاته ، توفي سنة ٤٤ هـ ، له عدة مؤلفات ، منها : "قرة العيون بأخبار اليمن الميمون" هُج فيه هُج الخزرجي في كتابه "العسجد المسبوك" ، ويُعدَّ ابن الديبع من أفضل مسن ألف في تاريخ اليمن (") ، ذكر في مقدمته مصادره ومن ضمنها الخزرجي بقوله : "والمؤرخ النسابة على بن الحسن الخزرجي..." (٧) وتود النقولات عند ابن الديبع بقوله : "قال أبسو

<sup>1 )</sup> صلحاء اليمن ، ١٨٢ .

٣ ) نشر الكتاب بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . ( بيروت : المكتبة العصرية ، د. ت ) .

٣ ) بغية الوعاة ، ١ / ٤ .

٤ ) بغية الموعاة ، ١ / ٢٩٩ . ٢٠٠ ؛ وانظر كذلك ترجمة رقم ، ٢٨ . ٦٦ .

٥ ) ابن العماد ، شذرات الذهب ، ٣٠٤/٨ ، أيمن فؤاد ، مصادر تاريخ اليمن ، ص ١٠٠٠. ٢٠١.

٣ ) محمد علي عسيري . الخزرجي وآثاره ، ص٣٧٩.

٧ ) قرة العيون ، ص ٢٤.

الحسن الخزرجي" ( )، أو "قال الحسن الخزرجي.. " ( ) ، وله كتاب "بغية المستفيد في تـــــاريخ مدينة زبيد " ، وقد أشار أيضاً في مقدمة هذا الكتاب إلى الخزرجي كما في كتابه السابق. ( " )

• 'طبقات المفسرين'، للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي( ت ٩٤٥ هـ / ١٥٣٨ه).

وساق ثبت مصادره في نهاية الكتاب<sup>(۱)</sup> ، ولم يذكر الخزرجي ولا كتابه ، ولكن له نقــولّ عدة عن الحزرجي ، في عدة مواضع<sup>(۵)</sup> ، وقد سمى الكتاب في بعض المواضع فقـــال في ترجمـــة محمد ابن أبي بكر الذؤلي : "وقال الحزرجي في طبقات أهل اليمن ..."<sup>(۱)</sup> وغالباً ما يقــول في نقله : " قال الحزرجي..." ، ومن ذلك ترجمته لأحمد بن أبي بكر بن عمر الأحنف ، وعبـــد الله ابن محمد بن عمر البريهي<sup>(۷)</sup> .

قالادة النحر في وفيات أعيان الدهر، المؤلفة الطيب بن عبد الله بن أحمد بالمحرمة،
 (ت ٩٤٧ هـ / ١٥٤٠ م ) (٨).

وهو كتاب تاريخ وفق الحوليات والطبقات ، ومدة كل طبقة عشرين سنة ، يسرد أحداثها السياسية ، ثم يسوق وفياتها حسب التسلسل التاريخي، ويستمر الكتاب بأجزائه الثلاثة حيى أحداث سنة ( ٩٢٧ هـ / ١٥٢٠ م )(1) .

<sup>(</sup>١) قرة العيون ، ص ٥٥٥، ٢٥٧، ٣٤٨، ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) قرة العيون، ص٧٥٧، ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) بغية المستفيد ، ص١٣.

<sup>\$ )</sup> طبقات المفسرين ، ٢ / ٣٨٦ .

٥ ) طبقات المفسرين . ١ / ٣٤ ، ٢٥٦ ، ٢ / ٩٢ .

٦ ) طبقات المفسرين ، ٢ / ٩٣ .

٧ ) طبقات المفسرين ، ١ / ٣٤ ، ٢٥٦ .

٨ ) حقق الكتاب في ثلاثة مجلدات ، ونشرته وزارة الثقافة عام ٢٠٠٤م ، رسالة ماجستير بتحقيق الطالب / عبد الغني علسي
 الأهجري ، والطالب / عبد الرحمن محمد جيلان ، والطالب/ محمد يسلم عبد النور ، وطبع أيضاً في دار المنهاج بجده.

٩ ) بامخرمة ، قلادة النحر ، ١ / ٢٤ - ١٤ .

وقد ذكر بامخرمة الخزرجي في مقدمة كتابه وعدَّه مسن مسوارده ، خاصسة في التسواجم اليمنية ''، وحقيقة الأمر فإن بامخرمة نقل عن الخزرجي نقولاً عدة، خاصةً في الجسزء المتعلسق بالوفيات . وغالباً ما يقول في متن الترجمة : " قال الخزرجي ..." '' ، وأحياناً ينقسل الترجمسة بنصها وفصها دون إشارة . ومن ذلك ترجمة الفقيه حسن بن علي بن يعيش " .

#### ولبامخرمة أيضاً : 'تاريخ ثغر عدن' .

ولم يشر فيه بامخرمة في مقدمته إلى موارده ، وإنما في الجزء المتعلق بالتراجم عادة ما يسشير بامخرمة إلى موارده ضمن الترجمة ومنهم الحزرجي ، حيث يقول : "قال الحزرجي ..." في موضع آخر عند ترجمته لإسماعيل بن عبد الملك الدينوري قال: والذي وقفت عليه في تساريخ الحزرجي ... " ويبدو أنه يقصد في العالب كتاب الطراز (1).

وأفاد منه حاجي خليفة في ذكر بعض مؤلفات علماء اليمن ، وأشار إليه في كتابه بقوله : "ذكره الخزرجي في تاريخ اليمن ..."' ..

مطلع البدور ومجمع البحور (^^) ، لمؤلفه أحمد بن صالح بن محمد بن أبي الرجال ،
 ( ت ١٠٩٢ هـ / ١٦٨١ م ) .

١ ) يناغزمة . قلادة النحر . ١ . ٨٢ .

٢ ) انظر على سبيل المثال . قلادة النحر ، ٢ ، ٢٤١ ، ٧١٧ ، ٣٣ . ٦٣٤ .

٣ ) قالادة النحر، ٢ : ٧١٨ ؛ وانظر ترجمة رقم . ٣٠٥ .

<sup>\$ )</sup> تاريخ أفخر عدن ، ٤٣ . ٥٣ . ٥٤ . ٦١ . ٧٠ . ٧١ .

٥ ) تاريخ ثغر عدن ، ١٥ .

٣ ) تاريخ ثغر عدن . ٥٤ . وانظر ترجمة رقم . ٢٣٤ . وكذا انظر : ٦٨ . وترجمة رقم ، ٢٦٣ .

٧ ) كشف الظنون ، ٢ - ١٤٦٥ ، ١٥١٢ .

٨ ) مطلع البدور ومجمع البحور . ١١٤٦ هـ . ( صنعاء : مكتبة القاضي إسماعيل الأكوع . مخطوطة مصورة) .

والكتاب يعنى بتراجم علماء الزيدية وأنمتهم (١) ، وقد أخذ مؤلفه بعض تراجم الزيدية من ذكرهم الخزرجي في كتابه وهم قلة ، وصرح في بعضهم بالنقل عنه ، كما في ترجمة علي بن سليمان بن حيدره حيث يقول : "ترجم له المؤرخون كالخزرجي ... "(١) وسكت عن الإشارة في تراجم أخرى (١) ، ويبدو أن إفادة ابن أبي الرجال من الخزرجي لم تقتصر على ما نقله مسن تراجم؛ وإنما تتصل بالمنهج الذي سلكه في ترتيب كتابه وهو كما ذكر : مسسلك أهل المعجمات (١) . أي ترتيب التراجم وفق النظام الأبجدي .

عناية الأماني في أخبار القطر اليماني"، لمؤلفه يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن
 على (ت ١١٠٠ه/ ١٦٨٨م).

وهو كتاب في تاريخ اليمن على النظام الحولي ، وقد ذكر مؤلفه في مقدمته أنه : جمعه من تواريخ عديدة ، وعدَّ منها تاريخ الحزرجي الحرام الوليد كر أي المؤلفات الحزرجية اعتمد ، وإن رجح أحد الباحثين أنه اعتمد كتابي العسجد المسبوك ، والعقود اللؤلؤية الله الكتّبه لم يسأت بشواهد مقارنة بما جاء في غاية الأماني ، وما هو عند الحزرجي في كتابيه المذكورين ، وإن كان غالب ما جاء عند ابن الحسين قوله : " قال الحزرجي ... "(٧) .

"طبقات الزيدية الكبرى" ، لمؤلفه إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله ، ( ١١٥٢٥ هـ / ١٧٣٩ م) .

١ ) طبع بتحقيق عبد الرقيب مطهر محمد حجر ، ضمن منشورات مركز أهل البيت بصعدة سنة ١٤٢٥ هـ .

٢ ) مطلع البدور ، ٢ / ٩٥ – أ ، وكذلك ، ١ / ١٣٧ – أ .

٣ ) مطلع البدور ، ٢ / ٨١ – أ ، وانظر كذلك ترجمة رقم ، ٣٤١ .

<sup>\$ )</sup> مطلع المبدور ، مقدمة الجزء الأول ، 1 / ٣ .

٥ ) غاية الأماني ، ٨٤ .

٣ ) عسيري ، الخزرجي وآثاره ، ٣٨٣ .

٧ ) غاية الأماني ، ٦٩ ، ٨٤ ، ٣٣٩ ، ٨١٦ ، ٢٦١ ، ٢١٥ ، ٧١٩ . ٥٧١

٨ ) نشر الكتاب بتحقيق عبد السلام الوجيه ، (عمَّان : مؤسسة الإمام زيد بن علي ، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م ) .

وهو كتاب في طبقات أعلام الزيدية ، وألحق به مؤلفه عدداً من تراجم علماء الملاهب الأربعة ممن اتصلت أسانيدهم بعلماء الزيدية () ، والمطبوع من الكتاب يشمل الطبقة الثالثة ، حيث لازالت الطبقتان الأولى والثانية بخط اليد () . والمؤلف ينقل في كتابه عن الخزرجي ، ويشير إليه بقوله : " وفي تاريخ الخزرجي ... "() أو بقوله في ترجمة سليمان بن إبراهيم العلوي: "وأثنى عليه الخزرجي ... "() ما يفيد في الغالب مطالعته لكتاب الطراز ، وإفادته منه في عدد من التراجم خاصة فيما يتعلق بتراجم علماء المذاهب الأربعة واتصال أسانيدهم بعلماء الزيدية، لكنه لم يشر إلى ذكر الخزرجي () .

هذه أشهر المؤلفات التي أفادت ونقلت عن الخزرجي وكتابه الطراز ، ومنها مؤلفات مسن إقليم اليمن وخارجه ، وفي ذلك دلالة على المكانة التي ناها الخزرجي ومؤلفاته عنسد جمهسور المؤرخين . ومدى ما بلغته مؤلفاته من الشهرة والمدقة بحيث كانت موضع ثقسة مسن نقلسوا عنها(١٠).

#### <u>سادساً</u> : مصط*لحات التحقيق* :

اتبع الباحثون ومنذ الوهلة الأولى مقاصد التحقيق المنبثقة عن ندوة تحقيق التراث العسربي، والمتمثلة في ثلاثة أمور:

الأول: تقديم النص صحيحاً مطابقاً للأصول العلمية .

١ ) طبقات الزيدية ، مقدمة المحقق ، ٣٣ ، ٣٣ .

٢ ) طبقات الزيدية ، مقدمة المحقق ، ٢٠ .

٣ ) طبقات الزيدية ، ١ / ٣٠٧ ، وانظر كذلك ، ترجمة رقم ، ٣٩٥ .

٤ ) طبقات الزيدية ، ٣ / ١٤٥٨ .

انظر في ذلك : طبقات الزيدية ، ٣ / ١٣٦٣ ، ١٣٥٩ ، ١٣٥٩ ، ١٤٢٩ ، ١٤٨٣ ، ١٦٥٠ ، وانظر مقارنة .
 الرسالة تراجم رقم ، ٢٦ ، ٢١ ، ٨٠ ، ١٨٥ .

٦ ) عسيري ، الحُزرجي وآثاره ، ٣٨٣ .

الثابي : توثيق النص نسبة ومادة .

الثالث: توضيح النص وضبطه ".

وكان العمل يسير وفق هذه المقاصد ما أمكن إلى ذلك سبيل ، عاملاً على إخـــراج الـــنص في أدق صورة أرادها له مؤلفه .

ولا يخفى أن هناك مدرستين في منهجية تحقيق التراث ، لهما كثيرٌ من الأنصار والمؤيدين ، وتتلخص آراؤهما في الأبي :

الأولى : ترى الاقتصار على إخراج النص مجرداً من كل تعليق عدا الفروق بين النسخ.

الثانية: ترى من الواجب توضيح النص بالهوامش والتعليقات، وإثبسات الاختلافسات، والتعريف بالمبهم الوارد فيه (<sup>7</sup>). وهذا الرأي واقتى أيضاً ما جاء عسن نسدوة تحقيسق التواث<sup>(٣)</sup> ولذا كان هو المنهج الذي أجتهد الباحثون في السير على خطاه ومنوالسه؛ لإخراج هذا المخطوط إلى عالم الطباعة.

ويمكن إجمال عمل الباحثين في النقاط التالية :

انتخاب النسخة الأصل القريبة مترلة من النسخة الأم ، وهي نسخة الجامع الكبير ،
 وانتخاب النسخ الأخرى نسخاً ثانوية مساعدة .

التحقق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، وكذا التحقق من الاسم الصحيح للكتاب وهو ما
 ورد على طرة المخطوط وفي متن المقدمة وهو طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن .

نسخ المخطوط الأصل ومقابلته على نسختى م و ب .

<sup>(</sup>١) أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه ، ( القاهرة : معهد المخطوطات العربية ، ١٩٨٦ م ) . ١٦ .

 <sup>(</sup>۲) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، التكملة لوفيات النقلة . منشورات مؤسسة الرسالة ، ١٤٠١هــــ/١٩٨١م)
 (مقدمة المحقق) ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) أسس تحقيق النواث ، ٣٣ .

- نسخ المخطوط وفق قواعد رسم الكتابة المعاصرة ، حيث درج الناسخ رسم الكلمات وفق طريقة عصره ، وقد تم تصويب الرسم دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية ؛ وذلك خسشية الإطالة في الحواشي ، ومن الأمثلة على تصويب رسم الكلمات ، التالي :



-- قصر الأسماء الممدودة :

• الدعاء يكتبها الدعا

• الحياء يكتبها الحيا

• صنعاء يكتبها صنعا

وكذا إهماله للهمزات في وسط الكلمات :

• بالقراءة يكتبها بالقراة

• مؤلف یکتبها مولف

- تسهيل الهمزة المكسورة وقلبها ياء مثل:

• التهائم يكتبها التهايم

• ندائه یکتبها ندایة

• نائباً یکتبها الله

– رسم آخر الكلمات ألفاً قائمة مثل : مُرَّرِّمَيْنَ تَكُونِيْرُاطِيْ رَسُولُ

• الغنى يكتبها الغنا

• يسمى يكتبها يسما

• عرى يكتبها عرا

- حذف الألف إذا جاءت متوسطة في أسماء الأعلام:

• إسحاق يكتبها اسحق

• عثمان یکتبها عثمن

• القاسم يكتبها القسم

• هارون یکتبها هرون

حذف الألف المتوسطة في الأسماء مثل:

• الحياة يكتبها الحيوة

الصلاة يكتبها الصلوة

● الزكاة يكتبها الزكوة

وكذلك حذف الألف في الأعداد والعقود :

ثلث یکتبها ثلث

ثلاثین یکتبها ثلثین

وكتبت أعداد العقود متصلة :

سبع مئة یکتبها سبعمایة

والصواب الفصل في أعداد العقود ، وكتابة مِنَة دون ألف ، لأن همزتما مفتوحة متوسطة بعد كسر .

وإن لم يتحقق للباحث أي الكلمات أصوب تتم الإشارة في الحاشية إلى ما جاء في النسسخ الأخرى. والأصل المعمول به في أغلب النص ترك نص المتن كما جاء ، والإشارة في الهامش لما جاء في النسخ الأخرى .

– وضع السقط والفرق بين الأصل المنتخب ، ونسخة ب المختصرة بسين قوسسين ( ) داخل المتن ، والإشارة إلى ذلك في الحاشية بأن ما بين القوسين ساقط في ب . لإبسراز مسدى الفرق بين النسختين ، وللتدليل على أن نسخة ب ما هي إلا كتاب مختصر من الأصل<sup>(۱)</sup> .

- ترقيم التراجم ، ووضع الأرقام بين حاصرتين ، ليسهل البحث عنها .
- استعمال علامات الترقيم من نقط ، وفواصل ، وخطـوط ، وعلامـات اسـتفهام،
   وتعجب؛ لتوضيح معاني ومدلولات النص .
  - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني .

١ عم هذا العمل قبل الحصول على نسخة طشقند والتي نص فيها : أن العقد ملخص للطواز ؛ وذلك لحسشه الأدلسة
 والشواهد على أن نسخة ب ما هي إلا مختصر للأصل .

- وضع قويسات للأحاديث النبوية والآثار .
- ضبط الشكل للقطع الشعرية ، والمشكل من غريب الألفاظ .
- إثبات بعض الفروق بين النسخ مما قد يخل بالمعنى ، وأما متشابه اللفظ والمعنى فتم تجاهله
   مثل قوله :

| م             |     | الأصل      |
|---------------|-----|------------|
| قائم          |     | واقف       |
| بيته          |     | متزله      |
| بأحد          |     | في أحد     |
| بحالهم        | /8. | بأحوالهم   |
| الأمر كما ذكر |     | الأمر كذلك |

- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية ، والنقول مسن المصادر الأخرى، وتوثيقها، وعزوها إلى مظالها ، ففي الآيات تم العزو إلى مكالها في القرآن الكريم ، وأما الأحاديث فخرجت من كتب الحديث ، مع ذكر تعليق العلماء عليها ، وبيان درجتها من صحة وضعف ، وكذا الأشعار نسب أغلبها إلى دواوينها ، ووثقت النقول عن المصادر المصرح ها ، وتمت الإشارة في الغالب إلى مواضعها .
- التعريف بالأعلام المذكورين في متن التراجم باستقصاء في الغالب دون إغراق أو إطالة،
   وكذا التعريف بالأماكن ، والمصطلحات ، والكتب ، مع بيان الألفاظ الغريبة ، وعزو ذلك إلى مظانه .
- التعليق على بعض المناهي اللفظية الواردة في المتن ، حال ورودها الأول مرة ، والإحالة إلى موضعها الأول عند ورودها مرة أخرى .
- تم التعريف بالمصدر أو المرجع عند ذكره لأول مرة في الحاشية ، واكتفي باسم المؤلف والاختصار المستعمل لاسم المصدر ، حسال تكرار ذكره لأكثر من مرة في الصفحة الواحدة لو قضت الحاجة ، دون استخدام لفظة : المصدر نفسه ، أو المرجع نفسه.

- في ترقيم الحواشي اصطلح على أن ترقم كل صفحة مستقلة عن الأخرى في قسم الدراسة . أما في جزء التحقيق ، فترقم حواشي كل ترجمة تصاعدياً ، وينتهي الترقيم بنهايسة الترجمة. لتبدأ الترجمة الثانية بحواشيها المستقلة وترقيمها المتسلسل حتى لو اجتمعت في الصفحة الواحدة أكثر من ترجمة .
- عند تخريج اسم المترجم له في المظان والمصادر الأخرى ، أعطي في الحاشية نفس رقسم
   الترجمة بين حاصرتين [ ] .
- بقى الإشارة إلى أن الكتاب المحقق يعنى بالتراجم ، وقد يتكور اسم العلم في المتن مرات عدة ، وكذا أسماء بعض الأماكن والكتب ، فلذا اكتفى بالتعريف فور مرور هذه الأسماء لأول مرة ، دون الإشارة في الحاشية إلى أنه سبق إلا في حالات ورود الاسم بهيئة مختلفة كأن يورده مرة باسمه كاملاً ، ومرة بكنيته أو ما شابه ذلك ، فتتم الإشارة إلى مكان وروده لأول مرة .

هذا ولقد عمل الباحثون جهدهم في إخراج النص . والمحافظة على صورته ، كما جاء في المخطوط المنتخب ، وفق ما أراده المؤلف في الغالب .

#### - ومن مصطلحات ورموز التحقيق ما يلي :

| مايعبّرعنه                                     | الرمق |
|------------------------------------------------|-------|
| نسخة الجامع الكبير بصنعاء.                     | الأصل |
| نسخة المتحف البريطاني .                        | ب     |
| النسخة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة . | ٩     |
| توفي .                                         | ث     |
| ما بين القوسين ساقط في ب .                     | ( )   |
| ما بين حاصرتين إضافة لنص الأصل .               | []    |
| علامة تنصيص للنَّقُوالُ والنَّقُولُ .          | יי יו |
| دون طبعة.                                      | د . ط |
| دون تاريخ .                                    | د.ت   |
| دون ناشر .                                     | د . ن |

## الفصل الثالث النسخ المعتمدة في تحقيق المخطوط

#### النسخ المعتمدة في تحقيق المخطوط

اعتمد المحققون (الأربعة) عبدالله العبادي، ومبارك الدوسري، وعلي عبدالله الوصابي، وجميل الأشول، في التحقيق على ثلاثة عشرة نسخة مع النسخ المكررة عند كل منهم، بينمسا هناك ست نسخ كان الاعتماد عليها ويمكن بيان هذه النسخ التي استخدمها كل محقق في الجزء الخاص به:

#### أولا: النسخ المعتمدة في تحقيق الجزء الأول من الكتاب المحقق:

قام الدكتور العبادي بتحقيق الجزء الأول ابتداءً من تحقيق جزء مــن مقدمـــة المؤلــف الحزرجي ومروراً بحرف الهمزة وانتهاء بحرف الحاء، واعتمد على ثلاث نسخ هي كالآتي:

١- نسخة الجامع الكبير: تحمل اسم اطراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن" الناسخ: قاسم بن عبدالله دلال، تاريخ النسخ يوم الحبيس ١٧ ذو القعدة ١٣٣٧هـ.، الخط نسخي جيد، كتب المتن بمداد أسود، وأسماء التراجم بمداد أحمر، وميزت عناوين الأبواب بخط أكبر من المتن عدد الأوراق: ١٤٥ ورقة بكل ورقة صفحتين ، بمقاس الأبواب بخط أكبر من المتن عدد الأوراق: ١٤٥ ورقة بكل ورقة صفحتين ، بمقاس الابواب بخط أكبر من المتن عدد الأوراق: ١٤٥ كلمة في السطر تقريباً تبدأ النسخة من مقدمة المؤلف، وتنتهي في باب العين عند نماية ترجمة: أبو محمد عبدالله بن العباس الشاوري، وفي نمايتها قال الناسخ: تم الجزء الثاني من تاريخ العلامة أبو الحسن على بن الحسن الخزرجي.

مكان الحفظ: الأصل محفوظ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء، تحت رقم ١٣٠-تاريخ (١) ولها رقم آخر – ٤٩ تاريخ،ومنه نسخه مصورة بـــدار الكتـــب المــصرية : ميكروفيلم رقم ٢٩٦٨،٤ وتاريخ، ومصورة مخطوطة رقم: ١٥٨٤١ – تاريخ.

<sup>(</sup>١) انظر: عيسوي، فهرس مخطوطات المكتبة الغربية، ١٨١.

جاء في طرة المخطوط في الهامش الأيسر: بسم الله من خزانة عبدالله المفتقر إلى الله أمير المؤمنين المتوكل على الله، يجيى بن المنصور بالله محمد بن يجيى (١)، جملهم الله في الدارين، ذي الحجة – الحرام ١٣٣٧هـ.

جاء في نهاية الجزء الأول من المخطوط ما نصه "تم الجزء الأول من الكتاب بتاريخ عشرة أيام من جمادي الأول، سنة ثلاثين وتسع مئة. ""، مما يفيد بأن هذه النسخة، نسخت عن نسخة أصلية مؤرخة بسنة (٩٣٠هـ/١٥٢م)، وقد انتخبها العبادي أصلاً للتحقيق، ورمز لها بالأصل تجوزاً "".

٢- النسخة التيمورية: عنوان المخطوط: الجزء الأول من "طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن"، بدون ناسخ، وبدون تاريخ نسخة، الخط نسسخي متوسط، وبقلم عريض، وكتب المتن بمداد أسود، ومُيزت التراجم بخط أكبر من نص المئن، عدد الأوراق: ٤٤٧ لوحة المقاس: بدون، والأسطر ٢٣ في كل لوحة بمتوسط ١٩-١٦
كلمة في السطر.

تبدأ النسخة بمقدمة المؤلف، ثم أبواب الكتاب، وتنتهي عند منتصف ترجمة الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدان(1)، في أوسط باب الحاء.

قبل بداية الجزء المتعلق بالتراجم وتحديداً في صفحة ٢٢٥، ورد تملك للمخطوط مؤرخ بشهر رجب من سنة ١٣٢٣هـ.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين، الإمام المتوكل إمام اليمن حكم اليمن من سنة ١٣٢٢هـ حتى اغتيل في صنعاء في ٧ ربيع الثاني سنة ١٣٦٧هـ. ١٩٤٨/٢/١٨، انظر: العروني نشر الثناء الحسسن ص ٢٨٦ - ٢٩٠، وإسماعيل الأكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن ١٦٩٦/٣ - ١٧٣٨.

<sup>(</sup>٢) نسخة الجامع، ٨٢ - ب.

<sup>(</sup>٣) لتمام هذه النسخة وجودة الخط فيها وخلوها من الأخطاء بشكل كبير.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم، ٢٨٨.

مكان الحفظ: الأصل محفوظ بدار الكتب القومية بالقاهرة، تحت رقم ٧٨٣ – تاريخ تيمور، ومنه نسخة منقولة عنه بخط النسخ بدار الكتب المصرية جابر صبحي، بتاريخ الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني من سنة ١٣٧١هـ الموافق ٨ يناير سنة ١٩٥٢م، وهدف النسخة برقم ١٩٥٧م، وكان الحصول على هذه النسخة التيمورية – والنسسخة المنقولة عنها – بدار الكتب المصرية بالقاهرة، وهي نسخة مساعدة في التحقيق، ورمز فا بالحرف "م".

٣- نسخة المتحف البريطاني: عنوالها: "العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن" تاريخ النسخ: فرغ من نساخته في ضحوة يوم الاثنين التاسع من شعبان سنة ٠٠٩هـ والحط نسخي قديم وواضح، والمداد أسود، وكتبت عناوين أبواب الكتاب، وألقاب المترجم فم بخط أعرض من المتن، وعدد الأوراق: ٢٣٧ كل ورقة من لوحتين عدد الأسطر: ٢٥ سطراً بمتوسط ٢٠-١٠ كلمة في السطر، تبدأ النسخة من مقدمة الكتاب، وتنتهي بنهاية باب الحاء عند ترجمة: أبو رشد بن حسنش بنن عبدالله الصنعان. "الصنعان".

مكان الحفظ: حفظت الأصل بمكتبة المتحف البريطاني، برقم OR.۲٤۲٥، وتصنيف رقم الامريخ ومنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ٣٣ تساريخ وتم الاستعانة بهذه النسخة كنسخة مساعدة في التحقيق، ورمز لها بالحرف: ب. ويلاحظ: أن الناسخ تصرف في المخطوط تصرفاً أخل بمحتسواه، ويبسدو أنسه أراد الاختصار – مع استبعاد هذه الرؤية – غير أنه اختصر معظم التراجم اختصاراً مخلاً،

(١) ترجمة رقم: ٣٤٢.

 <sup>(</sup>۲) العمري: التراث اليمني في المتحف البريطاني، ٥٩، سيد، مصادر تاريخ اليمن، ١٦٥، وبروكلمان،
 الأدبيات اليمنية ١٩٠.

فنجده تارة يبتر الترجمة بعد أسطر قليلة من النسخ ثم يورد معلومات لترجمة ثانويسة ضمن الترجمة الرئيسية على ألها للترجمة الرئيسية، وأخرى يختم الترجمة فجاة، بعسد حذف أضعاف ما دونه عن الأصل، فضلاً عن سقوط عدة تراجم منها، وسقوط كثير من الأسطر، والعبارات، والكلمات، والأبيات الشعرية، وتصحيف بعض الكلمات أو تحويرها..اخ، وهذا يعكس – ربحا – قلة معرفة الناسخ في إخراج هذا السفر التاريخي الجليل وفقاً للمنهج المتبع آنذاك، فعمد إلى اجتزاء التراجم كيفما اتفق الأمر السذي أظهر محتوى المخطوط على غير ما أراده الخزرجي المؤلف رحمه الله، كما أن الخسط يتغير في بعض الصفحات؛ فلعل هناك أكثر من ناسخ هذه النسخة.

### ثانياً: النسخ المعتمدة في تحقيق الجزء الثاني من الطراز (العقد الفاخر):

اعتمد الأستاذ/ مبارك الدوسري على ثلاث نسخ في تحقيق هذا الجزء الذي يبدأ من بدايسة حرف الحاء إلى نهاية حرف الظاء، وهذه النسخ هي:

١ - نسخة الجامع الكبير: سبق الحديث عنها وقد اعتمدت أصلاً أيضاً.

٧-نسخة طشقند رمز لها بالحرف (ط): وهي نسخة "أكاديمية العلوم بطشقند" تحت رقسم (١٠٤)، قام مركز جمعة الماجد الثقافي بدبي بتصويرها من الأكاديمية، ومنسها نسسخة مصورة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بسرقم (٢٢١٦ ف)، وهي بخط نسخي، كتبت بقلم عريض، عدداً أوراقها ٢٣٨، كل ورقة من لوحين كل لوح يحوي ٢٠سطراً، تبدأ بفهرسة لصفحات المخطوط، يذكر رقم الصفحة وأسماء الأعلام الموجودين فيها، وهي الجزء الثاني والثالث من الكتاب الذي يتكون من ثلائسة أجزاء، يبدأ الجزء الثاني بحرف القاف، ويبدأ الجزء الثاني بحرف الخاء وينتهي بحرف القاف، ويبدأ الجزء الثالث بحسرف الكاف وينتهي، بباب النساء.

نسخة طشقند هذه باسم "العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن" وهي تكملة نسخة المتحف البريطاني المذكورة آنفاً.

٣- نسخة المعهد الفرنسي: رمز لها بالحرف (ك): هي نسخة مصورة من المعهد الفرنسي بصنعاء وهي أشبه ما تكون بنسخة الجامع الكبير تتكون من ٣٤ ورقة، في كل ورقة ٣٧ سطر ٢٦ كلمة في السطر، الخط فيها نسخي صفير جيد، مقاس الصفحة ٢٣ سمة تقريباً.

وهي نسخة قليلة الأخطاء والطمس وسقوط الكلمات والعبارات والأسطر فهي تعـــد نسخة مكتملة إلا من الأخطاء الفنية البسيطة الناتجة عن تكرار التصوير.

## ثَالِثاً: النسخ المعتمدة في تحقيق الجزء الثالث:

اعتمد الأستاذ على عبدالله على أربع نسخ في تحقيق هذا الجزء الذي يشمل جميــع التـــراجم المندرجة تحت حرف العين فقط، وهذه النسخ هي.

- ١- نسخة المعهد الفرنسي: المذكورة آنفاً وقد انتخبها أصلاً للميزات السابق ذكرها،
   ورمز لها بالحرف (أ).
  - ٢- نسخة طشقند: رمز لها بالحرف (ب) وقد سبق الحديث عنها.
  - ٣- نسخة الجامع الكبير: رمز لها بالحرف (ج)، وقد مر الحديث عنها أولاً.
- خ- نسخة المؤلف: ورمز لها المحقق بالحرف (د) وهي باسم الجزء الثاني "العقد الفاخو الحسن في طبقات أكابر اليمن" كما في طرة الكتاب المخطوط، وكان الحصول عليها من دار المخطوطات بالمكتبة الغربية بصنعاء برقم (١٣٦) وهسي نسسخة مصورة بالميكروفيلم، والخط فيها نسخي جيد وواضح بخط المؤلف، والأخطاء فيها قليلة وكذا السقط فيها نادر، وعدد أوراقها (٢٣٢) ورقة من القطع الكبير ذات الوجهين، مقاس ٢٣×١١سم بمعدل ٣١سطر في اللوحة وبمتوسط ٢٠-٢٠ كلمة في السطر.

في آخر ورقة منها: "كان الفراغ من جمعه إلا ما شذ في أول سنة ثمانمائة من الهجرة النبويسة. وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب في آخر سنة إحدى وثمانمائة" غير أن الجزء الأول منها غير معروف مكانه.

مكتوب في الغلاف (في ملك الفقير إلى الله تعالى عبد الباري بن محمد بن عمر بــن مطــير... بتاريخ ٢٦٦هــ) ويبدو من الغلاف أنما قد انتقلت ملكيتها إلى آخرين.

تبدأ هذه النسخة من ترجمة (أبو السمو العلا بن عبدالله السمكري) من حرف العين إلى آخــر المخطوط أي باب النساء. ولألها مصورة عن ميكروفيلم فإن كثيراً من أوراقها غير واضــحة بسبب رداءة التصوير.

### رابعاً: النسخ المعتمدة في الجزء الرابع:

اعتمد الأستاذ جميل الأشول على ثلاث نسخ في تحقيق الجزء الرابع الذي يبدأ مسن أول حرف الغين وينتهي بآخر باب النساء، وهذه النسخ هي:

١ نسخة المؤلف: اعتمدها نسخة أصل وقد مر الحديث عنها آنفاً.

٧- نسخة المعهد الفرنسي: ورمز لها بالحرف (ب)، وقد مر الحديث عنها أيضاً.

٣- نسخة طشقند: رمز لها بالحرف (ج) وقد سبق الحديث عنها.

#### منهج تحقيق الكتاب

حرص المحققون لكتاب طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن والمسمى أيضاً (العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن) للمؤلف أبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي (ت ١٩٨هـ) على بذل جهود غير يسيرة لإخراج هذا الكتاب محققاً بحلةً هيةً وفقاً لمنهج تحقيق المخطوطات بتوضيح النص بالهوامش والتعليقات، وإثبات الاختلافات بين النسخ المعتمدة في التحقيق والإشارة إلى مواضع النقص أو السقط أو نحوه، وكذا التعريف بالمبهم قدر الإمكان ويمكن إجمال بعض تلك الجهود:

- احتيار إحدى النسخ المعتمدة لتحقيق كل جزء من أجزاء الكتاب الأربعة أصلاً لقرب مميزاتها من النسخة الأم والنسخ الأخرى نسخا ثانوية مساعدة، وقد سبق ذكرها في النسخ المعتمدة للتحقيق، ومقابلة النسخ المساعدة بالنسخة الأصل كما هو متبع.
- ٧- التحقق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه والتحقق من اسم الكتاب وأن له اسمان (طراز أعلام الزمن...) و(العقد الفاحر الحسن) وأن شهرة الأخير أكثر بدلالة تعدد النسخ التي تحمل هذا الاسم، بينما النسخ التي تحمل عنوان الطراز نسختان فقط وهما نسختا الجامع الكبير، والنسخة التيمورية.
- ٣- نسخ المخطوط وفق قواعد رسم الكتابة المعاصرة: فقد درج المؤلف وكذا التُستَاخ على رسم بعض الكلمات وفق طريقة عصر كل منهم: وقد تم تصويب الوسم دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية خشية الإطالة فعلى سبيل المثال:

الدعاء – صنعاء – الحياء، فإن الناسخ يرسمها هكذا (صنعا – الدعا – الحيا) بـــدون إثبات الهمز، ومثل: القراءة - الغنى - اسحاق - الحياة - ثلاثة، سبع مئة؛ فإنه يرسمها هكذا على التوالي: القراة - الغنا - اسحق - الحيوة - ثلاث - سبعماية... الخ.

- ٤- تحقيق النص (المتن) كما جاء في المخطوط الأصل، وفي حالة وجود نقص أو سقط أو عدم وضوح في الأصل فيتم الرجوع إلى النسخ المساعدة وإثباته في أصل المتن ويوضع بين حاصرتين [] وفي حالة عدم وجود ذلك النسخ المساعدة فيستم الرجوع إلى المصادر التي نقل عنها الخزرجي (المؤلف) مثل تاريخ الجندي، وطبقات ابن سمرة... أو من المصادر التي نقلت عن الخزرجي كالشرجي، والأهدل، وبامخرمة، وابن الديب ... وثبت ذلك في الهامش.
- وفي حالة وجود سقط، والفرق بين الأصل المنتحب والنسخ المساعدة يوضع ذلك بين
   قوسين ( ) داخل المتن والإشارة إلى ذلك في الحاشية بأن ما بسين () سساقط مسن
   النسخة... ويتم تسمية النسخة.
- ٦- استعمال علامات الترقيم من نقط، وفواصل، وخطوط، وعلامات استفهام، وتعجب،
   لتوضيح معاني ومدلولات النص.
- ٧- تخريج الآيات والأحاديث، والأبيات الشعرية، والنقول من المصادر الأخرى وتوثيقها،
   وعزوها إلى مظالما إن وجدت.

وأما الأحاديث: تم الرجوع إلى كتب الحديث، مع ذكر تعليق العلماء عليها، وبيان درجة الحديث من صحة أو ضعف، وما لم يعثر على بعض الأحاديث في كتب الحديث في شار إلى ذلك في الهامش بعدم التحقق من درجته في كتب الحديث التي رجع إليها المحققون الأربعة.

التعريف بالأعلام المذكورين في متن التراجم في الغالب دون إغراق أو إطالة، وكـــذا
 الأماكن والبقاع والفرق.

- ٩- رق<sup>(۱)</sup>، والمصطلحات، والكتب وذلك عند ذكرها لأول مرة، والإشارة-أحيانــــأ-إذا
   تكرر ذكرها بأنه قد سبق التعريف بها في موضعه.
- ١ التعليق على بعض المناهي اللفظية الواردة في المتن، حال ورودها لأول مرة، والإحالة إلى موضعها الأول عند ورودها مرة أخرى إذا أقتضى الأمر ذلك.

١١- لكل صفحة ترقيماً خاصاً للهوامش مستقلاً عن الصفحات الأخرى.

نسأل الله أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، خدمة للعلم، والمعرفة والتراث.





在在1970年**,**在1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,

لحوازأ علام الزحزنى لمستياد أعيان البين الأني على في الحسن الحزرجي نم رئد : سيار الاعيان على حروف المعلى و حلا على أنا يذرح إيريا! م بنا بب اللَّفان واللَّمْد) و ١٠ العاب الما مرميح مداكا والباب الما معرز وهراب العيد الممملة . فبرار شيشه

> مشسة المتتور تبدالردس عبدالواحد الشجاع الخاصسة

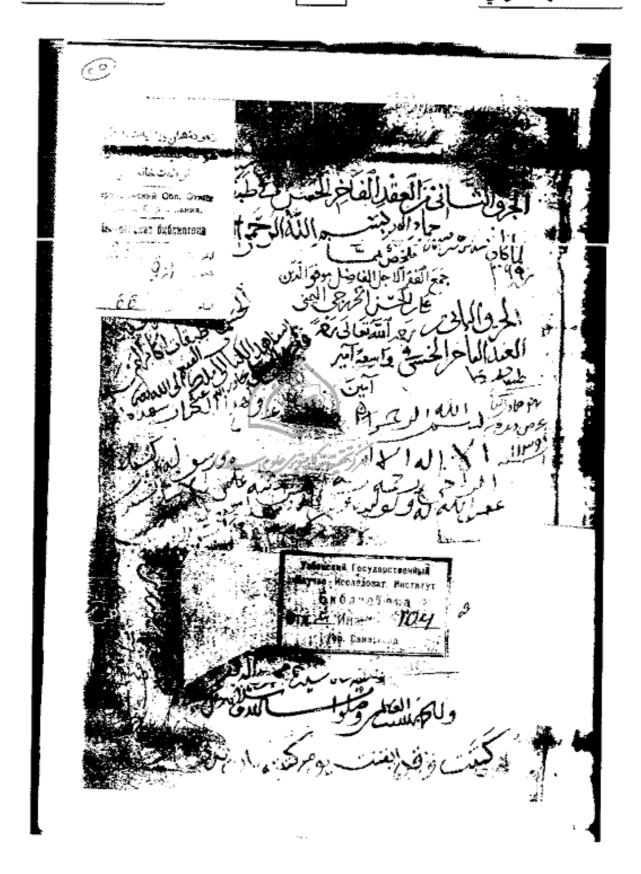

رها قالعنا ولغوى شوال سنداندن وفان مايه والوقاعة فاعتراضه وغفاه فرونسان معفرة جامورنت المقادم المباركية ...... بجاه ومند وفرفيقه يتفهها المشاهة خوا اكتاب وزهب منزكه الداواب والجانة به العلين وصفاعي بدنا يوخا بالبريرة وعاق العبرين القاهونيا ويضاسف القوام الجمعين الها فالسبب مهاز عفالا عندية

الله التاريميوام ، مستوعة العبال الهايي

ن در روافرت افاخلته في تخارج فألان جيدا لوي الم

﴿ حَمَّةُ مُنْ الْمُؤَوِّةُ ﴿ حَمِيلَةً فِي السَّافِ اللَّهُ فِي السَّافِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

هِ مِنْ صَنْفِينِ مِنْ الْفَيْدِ فَيْ الْفَيْدُ فَالْمِنْ فَالْمُونَا فِي وَلَمْ مُنْ فَالْمَا فَالْمُونِ فَالْمَا فَالْمُونِ فَالْمَا فَالْمُونِ فَالْمَالِقَا فَالْمُونِ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمَالِقَا فَالْمَالِقَا فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمَالِقَا فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمَالِقِيقِ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمَالِقِيقِ فَلْمُ لَلْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِيلِيْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَلْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي مِنْ مِنْ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِيلِينِ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي مِنْ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي ف

اله يتولفا ود أعض الفتي ألم الله والعلوج والفتيان والله الله

المستحدة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدة المستحددة ا

﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

ؿ؞ٵڛڂؠۼڔڎۯۮٷڝۏٳڛٷڡ؞ۅڰٵڹٳڛڎؠ؞؞ؽٵڟڎٳڽڽؠڔؿڂڽڔڗڠۊؙڎڝۯڲٵؠ؈ڮۻڟڸڟؠٝٷڴۄڡۅٵڎڲٳڞٳڎڠٞ؈عڞڬ ڂؿڹۼڎؙؠڔۺؙۅڮٞڝٷؙڲڟۣڟڵڎڰٞ؋ٵ؈ڰ؈ۼٵڂۮڽڿؠؠۿ۫ڎؿٷۺٷڶڶڶؠ؋

﴿ إِنَّ الْمُعْدَادِدِ اللَّهِ الْمُومِدُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وخااسد المشروس في دول في حدود البروى وفك يوا الأنفي في سنده المنطقة المنظون في دفت وفاة المان سعيد عقال أسخ قتل المان عيد والمه عرون عيديوم البروى وفك يوا الأنفي في حقين من وجه سنده موضوع من البرو وقال وي البرائة المن المان عيد والمعادي وفك في حادث الأولى سند فلت عنوس ألمينا قبل وفاة الم مكونتر روحوفي مصعب والهار والارتعاد ا ويقالب الده قتال واسح القريق حدوث الموافقة ويحادث الأوجه المنظون من البرو والأنتي الموافقة منه الماده بن وحوال الموافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنطقة والمنافقة والمنافقة

يراب لفتن الفي تدكي فقال ارمة ويومن عدا الدي فوعمره عبرانة فيعاوج الفرانا والومي ها وهار وغرفا الناس ومؤولكو لاس تبذوان اعتدد وعابؤه مركزانة وطؤامهانش باخود فيسدق المعبي وارعاب والعابرة الكابنورين فريتنا ررجو بالنفوزين سينان أأفرانها يتميم ويعرشنا الأعجابية عار النسيج فوع بحب الواحق تتلايمها إموا وعنل مية الناسيين ما يندس ويصرح سنة كل الناسخة عن أيرمه والأكساس والإسلام يطوق الإصفاء وعوافاتش الصعيفات فأوا تباكل المنطق بملكة ويتبعث والصارعين الكايتسكاع يمهيلا الأوصوا وافرت والمامي نزحت وحبك التشبيج لتعاديق واستعلنا يجعين تشون طيطكا ويصاعبه واحتزه احتبي ثنطة العايض عثوه بنيت وعنهضت وأمتهم والمسيامة المستكي همراواز بيان خالسب رفرك بنوهم جبينا ومنهض والمتات والذائعين الإعزاغ مراوا ومشهرين ببارمار فقايات بالعشرك إفاة عشاكا والعامرة مالص اليان مرحد بمنزل بالعلوي عياللتاء ويعينهماء بهدين سازنان والصادي القياضا الدامية سععلوات راجي فارتكال بحال بداغ المام فالمسد وما فيها يتقابين يكتاب لنوني وفي التياب للقديقة بالبائدة في ويعلمان النائم في الخب وعدد وكبال فياعتيه وكباب التصاد وتصيد هامل وطرح الزي تفريق وا سمون أب بهد الزايورن اجداد فايمن الألهن الذي حوانايا، فاصداه الجوع وقال فكرة بالمرة وتغيّاناي شرق وقار الفلاك لم أعوم الوجه عهود معارص لنصف والعبين لأغافض الإعبيسية يعرهب والاعتباء فلقياد العاقد الزاد تصفقهما المأتز فالناظين أوابي كالما لتأعيون اربه بكناد فانسراء وبالتصافية البلايعاء والرساوليسساء عشارازانها بؤهن فيحام لامام اعلان عسيفاريونا وأيصبيحا القياما فالمشرفيات وسأبتون غشرانها تضواحون يضج وعويضيز فتشنل فيافك ليوس وكان مشاريست النرتي وخسيجة وسقلب فيلعثن ماءاحد حدت وضدت شنعان الاعتران والمشرق عدومه في المواطئة وعله الخاري والع والمستضغاء وكزجها لصياحتين أأبو اعرضكا وكالكضياعي مضيعها بالمتكاخذ الصنعاني للعرق لانارص الصرايا فوالما والمسرين فرزوش وكأمث الماين الأبيارون كالفطالي اند ساري وليساك لك وكارتانيا لاين الريوع خيستكا واسرفي وهراز في حيد الأيران عاج الصد الكاريمة الأطاوه فالكريمة الدساري وليساك لك وكارتانيا لاين الريوع خيستكا واسرفي وهراز في حيد الأوران عاج الصد الكاريمة الأطاوه فالكريمة التنتها العومصرة فرياريا حقوة في فالداؤ فذي ويقارانه القرائ مصر فالافلال فيزاياتها فيملاب شر تستطر والتسويع الومان فيها فقيعندماية عبي عووضباب بيهوه وصبصيك تبتعبني وغامهم عني فانكون فالتعاثث ولأكاف بأع بزائزا وواده فليضعفا فافاء وأيتأ والتأفيخ غرر وتنايان تزجر ودمسا فوالم فيلج الرسق فاسرته والرسوال الماية كالركرة فد تقدم بالرفونة أبر وحد لارتقاع الباسسيس انتابع وهوباب الخااعجيم محتووع لي كان في ما القصوده اللحظ مجهدت العروذاع فديجدها فالتقريب الاؤل البوسعيل حالدن سعيلان العاصرين ميدي عرضوا فإغياله وصلعه ويوناتهم فأبغ عنيده والمانا من معضوريونة صفي يتعذب فالنابي فال يأسرة كانا البوا إعوما ين غوث ورمع وزيد وفان بمعدل يوجف مصونه صل ينظي على أدفات إين فقي إبرين كالرصل علي تأوهو واليمن وعن اسطان يوست خالان سعيفان انعاص فات إفيا وُلهن كتب ينسسم القرائي في وستبيزج فانقا اليمن فأم أنطي الذنا فيفرس فأقص كالمعلق لمحال استامه وستعيذ رشون تترعن تايعنيهم أعلصدة فالتهن قديقا بداره دراسليعد الذيل فكان فالقّاء وراعيًّا لصّاحة وكان هن مبيدكان اسلام خايل تصعيدي العاص ١٩ اسلام التكويك وكاليادا فاراي واستاده منام منافل لمنت خالد كرسعيوب عصص ايباة لتتكان اسلاء إفيضا فيال ساوم فبيل فهاوم اعتصادقان علي كالها وابن ايقانار ولايهم عارش كاحيله تفاق وقاص وصلعوا فالطخ بشدمه المأتر الخارات فيفات لدهناتك ابترك حيلين خالد والعكدان واحربا أذأة ينشعان وهاجومعراض عوت كعيلين تعاص فافاحا بفع عثره سنبر وفلع على تنعط فاعطيى وعويني ووثيرن ويومه حالايترقذعوا تقصيع وخمداهنج وكفيف ونعنهن واستول ربون مالاجليه سإعظام فاغرق وتوث احطاع ليحليهم وهويالهز كالأكرنا ومكل فأعبذا برفجا استيعاب فالهذالة كاسعيدن يجومه عبدين العاص فالأحيرني المياحاتينا للداوا الماوعورا فيسعيدي العاص رجعواع أكالتهرجين مات رموانهم فالطليط وكان خالدي فالمان والمان عطافهوين وعويعن بالصاد فتال إيما يوكوما ككروسم عن هانت والمستدا وحنير ونوالا ووجدون والهم فالطخ فمسنوا للغاده عشوا بسيتكا فالروعا الهاضف وانتاح احتراب وتناعال يوفع مناعلها فقالو كورج الذوحل عذارها وجافه ويتبعديلهن العاصوميت قال وفتراخالل كاعدد مهر شراريح عثره فيصد بهفا وتراعي وووكب عزاب فهاب الزعزية فالقناية بصحيدها صادي وكذكل خوجروذ لكابع التبت تصف انهاد للبذي يقينا منهماء وللاولين سند ثلاث حتره قس وفاقتي يكرمة بطع وحشء لبيلد وكان حدوم كعيون تساح فدعش يميونه منابع ليعانيذ وروكب عن خالدي حديث العاحيات أي يخ سل على الذي المن فعد مستقد عد على رسورك قالد فاحده مني فيسسروه والذي عان في عدا وكان حالد اول في مراسل فا فاعل ماليوه

الأمرية وفي الأمرية الأولى المريضة الما للرجية

میم. دینی که توسیسیر الهرای و که جدا مداوسهای برا نشر الهم جرو ۵ داری کا فاران و اکام دیکرو کی سهری و کار داری شای تا و برای در در برود در دانده را براز شاه استان



# ثانياً النـص المحقق مراقبت كيترسيدي





يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أوله ألف ، وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب الأول



## [ ۱ ] أبو أمية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموى

أحد أصحاب رسول الله ﷺ، وكان نائباً لرسول الله ﷺ على صنعاء (١٠).

قال الجندي (٢): اختلف المؤرخون فيمن كان نائباً لرسول الله الله على صنعاء، فالذي ذهب إليه ابن جرير الصنعان (٣) أنه أبان بن سعيد بن العاص، قال: وهو أحد من قيل إنه بنى جامع صنعاء (٤).

ولما قدم عليه كتاب أبي بكر الصديق الله يخيره بين الوقوف وبين الاستخلاف والعــود، استخلف يعلى بن أمية التميمي، وكان يعلي بن أمية مع أبان بن سعيد في ولايته.

وقال ابن عبد البر (°): توفي رسول الله الله الله الله الله الله الله على البحرين (۱۰)، قال: وكان إسلامه بعد إسلام أخويه عمرو بن سعيد، وخالد بن سعيد. وفي ذلك يقول (۲۰):

<sup>[1]</sup> المصعب بن عبد الله الزبيرى، أنساب قريش، ١٧٤؛ خليفة بن خياط العصفري، كتاب الطبقات، ٢٩٨ ابن عبد البر، الاستيعاب، ١ / ١٥٥؛ ابن الألير، أسد الغابة، ١ / ١٤٨؛ الجندي، السلوك، ١ / ١٨٥؛ ابسن حبسان، علماء الأمصار، ٧٠؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ١ / ١٥؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٥ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>١) صنعاء: قاعدة اليمن. وأكبر مدلها وأقدمها تاريخاً حتى ليقال إن أول من أختطها سام بن نوح ولذا تسمى مدينسة سام. كما تسمى مدينة أزال نسبة إلى أزال بن قحطان، وقد كانت إحدى مراكز السبنين والحميريين، ولكنسها لم تتخذ كعاصمة إلا منذ القرن الخامس الميلادي، وترتفع مدينة صنعاء عن سطح البحر بنحو ٢٣٠٠متر، وهي وسط واد فسيح على سفح جبلي نَقُم وغيبان، تحيط بما الجبال والمرتفعات. انظر: الرازي، تساريخ صسنعاء، ١٥. ١٤. الممداني، صفة جزيرة العرب، ٢٠١؛ محمد بن أحمد الحجري. مجموع بلدان اليمن وقبائلها. ٢ / ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) السلوك 1 / ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن يحي بن جرير الطبري الصنعاني. تاريخ صنعاء، تحقيق عبد الله محمد الحبشي، ٢٠.

 <sup>(</sup>٤) جامع صنعاء: من المساجد الأثرية، التي عمرت على عهد رسول الله الله ويقع في الجهة الجنوبية المسشرقية مسن
صنعاء القديمة غربي الطريق النافذة من باب اليمن إلى سوق العنب. انظر: الرازي، تاريخ صنعاء، ٧٠، ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب، ١ / ١٥٩.

 <sup>(</sup>٦) البحرين: اسم جامع لمناطق شرق الجزيرة العربية المهندة بين البصرة وغمان. انظر: يساقوت. معجـــم البلــــدان.
 ٣٤٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر، الإستيعاب. 1 / 109.

ألا ليت ميساً بالــصريمة (١)شـــاهد لل يفتري في الدين عمــرو وخالــدُ

ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إسلامه بين الحديبية ("وخيبر"). وهو أحدد كُتَّاب رسول الله هم، وهو الذي أجار عثمان بن عفان حين بعثه رسول الله هم إلى قريش عام الحديبية فحمله على فرس، وقال له("):

أقبسل وأدبسر ولا تخف أحسداً بنو سعيد عرزة الحسرم

ولما أسلم أقره الرسول الله على سرية من سراياه إلى نجد واختلف المؤرخون في وقــت وفاة أبان بن سعيد، فقال ابن إسحاق (٥): قتل أبان بن سعيد وأخوه عمرو بن ســعيد يــوم اليرموك، وذلك يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة من الهجرة.

وقال موسى بن عقبة (٢٠): قتل أبان بن سعيد يوم أجنادين (٢٠)وذلك في جمـــادى الأولى ســـنة ثلاث عشرة من الهجرة، قبل وفاة أبي بكر بشهر، وهو قول مـــصعب والـــزبير (^) وأكثـــر العلماء (٩٠).

ويقال إنه: قتل يوم مرج الصفر (١٠٠ في صدر خلافة عمر ﷺ سنة أربع عـــشرة مـــن الهجرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الصريمة: هكذا في الأصل و م. وفي المصادر: الظريبة. وهو موقع ناحية الطائف. انظر: الزبيري، نسب قريش. ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) عام الحديبية هو العام السادس للهجرة، والحديبية: موضع على بعد ٢٢كم غرب مكة على طريق جدة.

<sup>(</sup>٣) خيبر: بلد كثير الماء والزرع على بعد ١٦٥كم شمال المدينة المنورة.

<sup>(\$)</sup> ابن عبد البر، الاستيعاب، ١ / ١٥٩.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن إسحاق بن يسار المديني المطلبي بالولاء: من الأخباريين، وله مصنف في السيرة النبوية.

<sup>(</sup>٦) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش، من أصحاب السير، توفى سنة ( ١٤١ هـــ).

 <sup>(</sup>٧) أجنادين: بالفتح، ثم السكون، وهو موضع بالشام من نواحي فلسطين، بالرهلة من كوربيت جيرين. وبد كانـــت
 الوقعة المشهورة بين المسلمين والروم

<sup>(</sup>٨) هكذا في جميع النسخ: ولعل الصواب:وهو قول:المصعب بن الزبيسر. انظسر:الزبيري،نسب قريش،١٧٤..

<sup>(</sup>٩) جاء في م: وأكثر علماء النسب.

 <sup>(10)</sup> مَرْجُ الصُفَر: موضع إلى الجنوب من دمشق بمسافة ٢٥كم ، وبه كانت الوقعة بسين المسلمين والمغسول. انظسر: البلاذري، فتوح البلدان، ٥ / ١٠١.

## [ ٢ ] إبراهيم بن أحمد بن أسعد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي الفتوح بن علي بن أبي الفتوح الأصبحي الفقيه الشافعي

كان فقيهاً، بارعاً. عارفاً، تقياً، متنسكاً. له دين رصين. لم يعرف له صبوة.

وكان من أهل المروءات والفضل.

ولد في تاسع ربيع الأول من سينة إحدى وسيبعين وستمائة، وتفقه في بدايته بأخيه الإمام أبي الحسين على بن أهمد الأصبحي ألس الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - ثم ارتحل إلى أبين ألم فقرأ على الفقيه أبي بكربن أحمد بن الأديب ("")، "المتنبيه" و "المهذب "" أ. و "الوسيط "" أو "اللمع "" وانتفع بالقراءة عليه انتفاعاً كلياً.

وتفقه به جماعة في لحج<sup>۷۱</sup> وأبين وعدن<sup>۸۱</sup>، (وكان يتردد بينهما ثم رجع إلى بلده المعروفة بالذنبتين ۱۱۰، فأقام يدرس في مستجدها، ثم ارتحل إلى مدينة تعز<sup>۱۱۱</sup> حين



#### [۲] لم أجد له ترجمة

- (١) ستأتي ترجمته.
- (٣) أبين: مخلاف مشهور يقع على ساحل البحر . وهو إلى الشرق من مدينة عدن. انظر: الحجري . مجمسوع بلسدان البمن ٩٢٠ .
  - (٣) ستأتي ترجمته.
  - (٤) كتاب المهذب في فقه الشافعية هو من تأليف الإمام أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ( ٢٧٦ هـ ).
    - (٥) الوسيط كتاب في فقه الشافعية من تأليف الإمام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة ( ٥٠٥ هـ ).
      - (٦) اللُّمع: كتاب في أصول الفقه تأليف الإمام أبي إسحاق المشيرازي.
- (٨) عدن: مدينة ساحلية مشهورة شرقي باب المندب، انظر: الهمدائي صفة جزيرة العسرب، ٩٤، يساقوت، معجسم البلدان. ٨٩/٤، ٨٩/٤.
- (١٠) الذنبتين: قرية عامرة مشهورة في بادية مدينة الجند، وتقع إلى الشمال الغربي منها على نحو ١٥ كـــم. انظـــر:
   الأكوع. هجر العلم، ٢ \ ٧١٥.
- (١٩) تعز: مدينة مشهورة في سفح جبل صبر الشمالي. تبعد عن صنعاء بنحو ٧٤٥ كم جنوباً. وكانت قاعدة للدولة الرسولية.

اشـــتد عليه الحال وضاق عليه الوقت فدرس في عدة من مدارســها، ثم في آخــر عمره درَّس في مدرسة [الحميرا] المعروفة بالسابقية (١) إلى أن توفي) وكان وفاته يوم السابع عشر من شهر رمضان، سنة ثماني عشرة وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

وكان له أخ اسمه عمر بن أهمد كان يحفظ القرآن العظيم، وقرأ بعض الفقه، واستمر خطيباً في مسجد الجند<sup>(٢)</sup>، فلم يزل على الخطابة هنالك إلى أن توفي، وكان وفاته في الثامن من شهر رمضان المذكور [ وذلك ] (٣) قبل وفاة أخيه بتسعة أيام أو نحوها، والله أعلم.

وهو شقيق إبراهيم رحمة الله عليهما.

والأصبحي: منسوب إلى بطن من همير يقال له: الأصابح، وهم ولد الملك ذي أصبح واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن بعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر<sup>(3)</sup>، منهم الإمام مالك بن أنس الأصبحي<sup>(6)</sup> إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى).

## [ ٣ ] أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الرعرعي [ اللحجي ] الفقيد البارع المشهور

كان فقيهاً نبيهاً، مذكوراً، مشهوراً، وكان ترْباً لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي (٢٠) بفتح الزاي نسبة إلى مدينة زبيد (٧٠) وكان إبراهيم المذكور ووالده أحمد مشهورين بسالعلم

المدرسة السابقية: وتعرف بالمدرسة الجديدة، تقع في حافة الحميرا من مغربة تعز، شيدتها الحرة مريم بنت الـــشيخ
 بن العفيف زوجة السلطان المظفر يوسف، توفيت بذي جبلة، سنة ( ٧١٣ هـــ).

 <sup>(</sup>٣) مسجد الجند: من المساجد المشهورة باليمن، ويقال إن الصحابي معاذ بن جبل الله أول من بناه حينما أوفده
 الرسول الله إلى اليمن.

<sup>(</sup>٣) زيادة من م.

<sup>(</sup>٤) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٩٥؛ الإكليل، ٢ / ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) ستأتي توجمته.

<sup>[</sup>٣] الجندي ، السلوك ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٧) زبيد: بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، اسم واد باليمن للأشعريين، وإليه تنسب المدينة، وهي قاعدة مدن سسهل قامة اليمن، يحدها شمالاً وادي رمع، وجنوباً وادي زبيد وشسرقاً النطاق الجبلي الأوسط وغوباً البحر الأحمر،=

والصلاح والورع والرئاسة في ناحيتهما، لم يعرف لأحدهما صبوة. وكسان إبــراهيم عالمـــاً مشهوراً بخلاف أبيه.

وإليه ارتحل العلماء وحضر مجلسه الفضلاء. وكانت وفاته في شهر رمسضان لبسضع ومئتي سنة من الهجرة. والله أعلم.

و الرعرعي – بفتح الراءين وسكون العين المهملة التي بينهما وكسر العين الأخيرة قبل ياء النسب – نسبة إلى قرية يقال لها الرعارع – بفتح الراء الأولى والعين التي بعدها وكسر الراء الأخيرة واخر الاسم عين مهملة –وهي قرية من أعمال لحج.

ولحج – بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وآخره جيم –وهي ناحية مــشهورة بينــها وبين عدن أبين مرحلة واحدة (١)، والله أعلم).

### [ ٤ ] أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سالم بن عمران السهلي المنبهي الفقيه الشافعي

وكان فقيهاً عالماً، عاملاً، ورعاً، زاهداً،

يروى أنه نسخ المهذب لنفسه وهو يَدْرس القرآن فختم على كل جزء منه عـــشر ختمات، فختم أربعين ختمة على أربعة مجلدة، وهذا أمر لا أرى [ أحداً ] يـــستطيعه؛ لأن

<sup>=</sup>كانت حاضرة الدولة الزياديسة، والنجاحية، ومركزاً حضارياً وعلمياً في عهد الدولة الرسولية. انظر: يساقوت، معجم البلدان، ٣ / ١٣١؛ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ٦٥.

 <sup>(</sup>١) المرحلة: هي المسافة يقطعها السائر في نحو يوم، أو ما بين منزلتين، وتقدر بــ ٨ فراسخ، أي ٢٤ مــيلاً. انظــر:
 المصباح المنبر، ١٣٦١؛ المعجم الموسيط، ١ / ٣٣٥.

<sup>[3]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٨٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٣٤؛ الحزرجي، العقود، ٣٣٩/١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٨٢,٧

 <sup>(</sup>٣) جاء في بعض المصادر أن مولده كان سنة ثلاث وسبعين وست مائة. انظر: الملك الأفضل، العطايا الـــسنية، ١ /
 ١٣٤: الخزرجي العقود، ١ / ٣٣٩

وكانت وفاته في سنة أربع عشــرة وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ ٥ ] أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم (١) القريظي الفقيه الشافعي

كان فقيها نبيها. بارعاً، محققاً، قرأ الفقه 'أعلى أبيه وغيره، وأخذ عن القاضي الأثير 'أ، وعن الإمام محمد بن سعيد 'أ مؤلف كتاب المستصفى (أ، وعنه أخذ الشريف أبو الحديد المستصفى ومحمد بن عمر المعروف بالزيلعي (١)، والفقيه حسين [ العديني ] (١)، وأبسو السسعود بسن الحسين (٩) وغيرهم ممن يأتي ذكرهم في أثناء الكتابِ إن شاء الله تعالى.

وكان له عدة أولاد منهم: إسماعيل وكان فاضلاً ولم تزل خطابة عدن بأيدي ذريتـــه حتى انقرضوا لبضع وسبع مئة. رحمة الله عليهم أجمعين.

مراحمة تنافية الرصي اسدوى

<sup>(</sup>١) جاء في م: بن أبي سالم

<sup>[0]</sup> لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) جاء في ب: قرأ التنبيه على أبيه

<sup>(</sup>٣) ستأيّ ترجمته

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته

المستصفى من سنن المصطفى، كتاب في السنن تأليف الإمسام محمد بن سعيد القريظي، منه نسخة مسن الجسزء
 الأول بمكتبة جامع الروضة من ضواحي صنعاء برقم ١٣٠. انظر: الحبشى، مصادر الفكر، ٤١.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو الحسس علي بن محمد بن أحمد آل باعلوي، عالم محدث، وأصله من حضرموت، ثوفي بمكة سمسة
 (٦٢٠ هــ / ١٢٢٣ م ). انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٣٥٤ الفاسى، العقد النمين، ٦ / ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٧) ستأنئ نرجمته

 <sup>(</sup>٨) جاء في الأصل العدنى، والمثبت من م، انظر توجمة رقم ٣٣٦

<sup>(</sup>٩) ستأتي ترجمته

[ ٢ ] أبو إسحاق الإمام إبراهيم بن أحمد تناج الدين الداعي إلى الله محمد بن أحمد بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن المنتصر لدين الله محمد بن المختار لدين الله القاسم بن الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طائب رضي الله عنهم أجمعين

كان إماماً فاضلاً من أنمة الزيدية أن وكان قيامه بالإمامة في ذي الحجة من سنة سبعين وست مئة، وقام معه علماء الزيدية وعامتهم ودخلوا في طاعته وانتشرت دعوته في السبلاد العليا أن وأطاعه كافة قبائل الجبل، وسار في جمع عظيم يريد صنعاء وقد اختلفت كلمة أهل



<sup>[7]</sup> الحزرجي، العقسود، ١ / ٦٢، ٢٠٢؛ إبراهيم بن القانسم، طبقات الزيدية، ١ / ٦٦، زبارة، أثمة اليمن ١ / ٥٩، حسسين بن أحمد العرشسي، بلوغ المرام في شرح مسك الحتام، ٤٤؛ الواسعي، تاريخ السيمن، ٢٠٤؛ زبارة، تاريخ الزيديسة، ٩٧، الشامي، شسعراء اليمن في الجاهلية والإسلام، ٣٧؛ محمد بن علسي الزحيسف، مآثر الأبرار في تفصيل مجملات الأخبار، ١ / ٩٠٢.

<sup>(</sup>١) الزيدية: فرقة من الشيعة تنسب إلى زيد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب ظاه، ولهض بأمرها في السيمن الإماه يجيى بن الحسين بن القاسم الرسي. وتسمى بالهادي ( ٢٨٤ – ٢٨٩ هـ / ٢٨٩ – ٢٩٩ م)، واتخذ من مدينة صعدة قاعدة له. ثم انتشرت دعوته من بعده في أنحاء عدة منها صنعاء ويريم وحجة وانحويت وحراز وعتمسة وبلاد الجوف ورداع. وقد دخلت هذه القسوى في صسواع مع الدول المستقلة باليمن وخاصة السنية منها. وامتد كنا العمر بتناويما حكم الألمة بين اتساع وانقباض حتى كان سقوطها سياسياً على يد النظاء الجمهوري بساليمن في ٢٤ ربيع الآخر ١٣٨٣ هـ / ٢٦ سبتمبر ١٩٦٦ م، إلا أن الزيديسة كمذهب لازال لمد أنباعه باليمسن. انظر: زبارة، تاريخ الزيدية. ٥ – ١٣؛ الأكوع. الزيدية نشأقا ومعتقداقا، ١٤ – ٢٩؛ المروي، الثناء الحسن. ٢٤ ص.٢٤.

<sup>(</sup>٣) البلاد العليا: ويقصد بما اليمن الأعلى ومناطق نفوذ الزيدية سابقاً من ذمار شمالاً مروراً بصنعاء إلى صعدة. ويقابل ذلك اليمن الأسفل ليشمل المناطق الواقعة جنوب ذمار وقاعدته تعز. وقد يشمل تمامة أحياناً، وقد تكسون تمامة قسماً مستقلاً وقاعدتما زبيد. انظر: الخزرجي، العقود، ١ / ٢١٠ الثور، اليمن، ص٩٤.

صنعاء فيما بينهم؛ بسبب قتيل من المماليك الأسدية (1) قتله بعض العسكر فخالفت الأسدية على السلطان وكتبوا إلى الإمام يستدعونه فوصل إليهم سريعاً فدخل صنعاء في جيش لا يحصى من الخيل والرجل وخرج أمير صنعاء عنها. (وكتب إلى السلطان الملك المظفر (1) يعلمه بما كان من الإمام والأشراف "). ثم إن الإمام ومن معه من الأشراف عزموا على الحروج من صنعاء إلى ذمار (1). فخرجوا وكان خروجهم في جمادى الأولى من سنة أربع وسبعين وست مائة. فلما بلغوا العمري (1) لقيهم الخبر بوصول السلطان الملك المظفر في عساكره قاصداً لهم إلى صنعاء فاضطربوا هنالك فرجع من كان معهم من العرب إلى صنعاء، وحط الأشراف في معبر (1) ثم فحضوا منه إلى "أفق" (٧) وتجرد منهم جماعة يستطلعون الخبر فوجدوا السلطان مخيماً في ذمار فرجعوا على أعقابهم بالخبر اليقين وأمسوا تلك الليلة بأفق فما أصبحوا إلا وقد طلعت عليهم أوائل العسكر السلطاني فانتدب الأشراف للقتال.

## مراحمة تتكيية رسي سدى

- (٣) الأشراف: جرت العادة في اليمن أن يطلق لقب الشريف على من كان من ذرية أبناء الإمام على في من فاطمـــة بنت رسول الله في وهما الحسن والحسين في، ومن كان من غيرهما من أبناء على في يسمى علوية. انظر: الملـــك الأشرف، طرفة الأصحاب، ١٠٣. ٥٠٣.
- (٤) ذمار: مدينة إلى الجنوب من صنعاء بنحو ٩٥ كم تقريباً. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٣ / ٧؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٤ .
- (٥) العمري: لعلها قرية العَمَارية إلى الشمال من ذمار ، حوالي ١٨كم ، ومنها أسرة العَمري المعروفة في السيمن.
   انظر: الخزرجي، العقود، ١ / ١٦٩؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٦٥.
- (٦) معبر: مدينة وسلط قاع جهران في الطريق بين صنعاء وذمار وهي إلى ذمار أقرب. انظلم: المقحفي، معجلم البلدان، ٢/ ١٥٧١.
- (٧) أفق: بفتح أوله وسكون ثانيه، قرية من ناحية جهران، وأعمال أنس إلى القرب من ذمار، ويطلق عليها أهالي
   المنطقة أفك بالكاف، انظر: الحجري، بلدان اليمن، ١ / ٨٦

 <sup>(</sup>١) الأسدية: نسبة إلى أسد الدين محمد بن الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول، اقطعه السلطان المسطور عمر بن على بن رسول صنعاء وأعمالها سنة ( ٦٣٩ هـ / ١٣٣١ م ). انظر: الحمرزي، تساريخ السيمن ٩٩؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

وقالوا للإمام: أطلع الحصن فطلعه. واقتتل العسكر والأشراف ساعة من النهار فالهزمت الأشراف، وأحاط عسكر السلطان بالإمام في الحصن ثم دخلوا عليه الحصن فأسروه وقتلوا جماعة ممن كانوا معه وأسروا آخرين. ثم هلوا الإمام وسائر الأسرى إلى السلطان. فلما وصلوا به إلى السلطان أنسه من نفسه وأركبه بغلة، وهنأه بالسلامة ورجع به إلى تعز، فأودعه دار الأدب من حصن تعز على الإعزاز والإكرام فكان يحمل إليه في كل يوم أربعين درهما وطعامه بكرة وعشية، والكسوة له ولمن معه بقدر كفايتهم. فقال: لقد كان لنا في سلم السلطان غناً عن حربه (١).

ويروى أنه كتب على باب مجلسه:

هــذي منازل سادة أجـــواد قصر الخورنق والــسدير وبارق (١)

ومحــل جــود شــامــل وأيــادي وذي الشــرفــات مــن شــدادي

ولما أسر الإمام كما ذكرنا قال القاسم بن علي بن هيمل (٣) يمدح الــسلطان الملــك المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول بقصيدة أولها:-

بوأت حزب الله دار قسرارِ ووضعت أوزار الذنوب بوقعسة مسنونة الطرفين تروي الجحفل شنعاء ما حس الفوارس جمرها هي كالفجار الصعب [أو كحنين] (1)

فأحل حزب الغــــي دار بـــوارِ ما حَربُهــا موضـوعـــة الأوزارِ الجوارَ نحو الجحفــلِ الجــــوارِ إلا رمت شــرراً على الأشــــرارِ أو كالشعب أوكبعاث أو ذي قـــارِ

<sup>(</sup>١) الحمزي، تاريخ اليمن. ١١؛ الحزرجي، العقود. ١ / ١٧٠، ١٧١.

 <sup>(</sup>٢) جاء في م وبعض المصادر: قصر الخورنق والسدير مقصر ... عنه ذو المشرفات من شداد . انظر: الحزرجي.
 العقود، ١ / ١٧١؛ العسجد، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن علي بن هنيمل الضمدي، من شعراء المخلاف السليماني. وله قصائد عدة في مسدح الوسسوليين والأنمة الزيدية وغيرهم. وله ديوان شعر مطبوع. وكانت وفاته في أواخر القرن السابع الهجري تقريباً. انظر: الخزرجي، العقود، ١ . ٢٣٥، ٢١٣؛ حجاب يجيى الحازمي، القاسم بن علي بن هنيمل الضمدي)،٤٣ - ٧١.

 <sup>(</sup>٤) بياض في الأصل والمنبت من ه، ومن ديوان بن هتيمل.

راوحت بين المسوكبين لراحـــــة وسريت في غسق الدجنَّــة طاويـــاً عجلاً إلى الحرب العَسوان فجئتــها لاقى بنو الهادي وحمزة ضعف ما أنسيتهم ما سن عمك فيه..... طلبوا ذمار فرد ســــعدك ذالهـــــا حفوا بسيدهم فلما أيقنووا صبوا السياط على قسوارح خيلسهم فكأنمسم شهب البزاة تبللت نكصوا عـن الإقبال من ملمـــومة ﴿ شمسية علويسة عمسريسية شهباء محكمة العفــــاص كأنهــــا فنجسوا وإبراهيم يأمسر نفسسنة حتى إذا هي السوطيس وأحسصرت حَملَتُهُ مسرةُ روحــــه متحــصــناً لم يلقَ من يلوي عليـــه ولم يجــد ا وإذا الصفاحُ البيضُ لم تمنعُ بها فأسرته مستبسلا وحفظته شرفــــا جد يفض شبا الصفا بزجاجــــة وأخو الصَّبابة مــا عليــه غَــضَاضةٌ أحييستم بسالعفسو ثسم لقيتسة

لك في ركوب الخيــــل والأكــــــوار بعد المشقة كالخيال الساري ركضاً على قدر من الأقدار لاقت سُلَيهُ بجانب الشرثار بالأمس في عَصر بيـــوم ذمـــار دالاً فأي هزيمة ودمسار بالموت طــــاروا عنه كـــــــل مطــــار هرباً عن المهـــرات والأمهـــار بالغيث فانقضت إلى الأوكال مُلِدُ أُقبلت نكصت على الأدبار جمفنيسة الإيمسراد والإصمسدار تحت السنور جنة البقسار بالكر لا بالفــر خــوف العـــــار عنه السوابسق أيمسا إحصار أحداً يقاتلُ من وَرَاءِ جسدارِ لم يمتنــــعُ بــصفائـــح الأحجَــــار بأفضل حسوار قهــراً ويقتــل نـــــازلاً بجــــوار في الصَبْر إن لطَمَتْهِ ذاتُ سوار ببشاشة وسكينة ووقسار

ووهبت دمه لجساه محمسد لو أن غيرك يا مظفر صسادة عان طمست قيامسه ومقامسة أغرته بالنقض الغواة فأهسلكوا لو شاور المختار في غزواته لو هي أطول ] (٢) مما ذكرت) (٣).

ورضا على وجعفر الطيار لكساه ثبوبي ذلسة وصغار وتركته خبراً من الأخبار وثمود كان هلاكهم بقسكار رجعت عليه مشورة المختار (1)

وكانت ولادة الإمام إبراهيم المذكورة في صعدة '''. وتوفي في حصن تعز [معتقلاً]'''-كما ذكرنا- في شهر ربيع الأخر من سنة ثلاث وثمانين وست مئة، ودفن في مقسيرة تعسز. وقبره معروف يزار ويتبرك به (۲)، وقد زرته مراراً زحمه الله تعالى.

#### [ ٧ ] أبو إسحاق إبراهيم بن الإمام أحمد بن موسى بن علي بن عمر عجيل

كان أحد الفقهاء المبرزين والعلماء المحموكين، وهو أكبر بني أبيه، وكان صالحاً ، ورعاً،

<sup>(</sup>١) الحَزرجي، العقود. ١ - ١٧٦ – ١٧٣؛ العقيلي. مختارات من ديوان ابن هتيمل، ١٦٩ – ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٤) صعدة: مدينة مشهورة إلى الشمال من صنعاء بنحو ٣٠٠ كم تقريباً. ويحيط بها سور قديم له أربعة أبواب. انظر:
 الهمدان. صفة جزيرة العرب. ١١٥؛ المقحفي. معجم البلدان، ١ - ٩٠٧.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) إنما شرعت زيارة القبور لقصد الإحسان إلى نفس الزائر لتذكر الموت والآخرة، والإحسان إلى الميت بالسسلام عليه والدعاء له، أما غير ذلك فإنه من الأمور المحرمة كقصد النبرك بالقبر أو تربته أو تحري السدعاء عنسده، لأن الصحابة على لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي فلل ، بل إلهم لما حل بهم قلة المطر استسقوا بالعباس فله عسم النبي فلل ولم يذهبوا إلى القبر. وفي هذا دلالة على عدم صحة قصد القبور للنبرك بها أو الإستغاثة بأصحابها. ولكن مثل هذه المخالفات العقدية كانت مما شاع في تلك العصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: الإمام ابسن تيميسة. اقتضاء الصواط المستقيم. ٢ / ٢٨٤؛ محمد سلطان المعصومي، المشاهدات المعصومية عند قبر خبر المبرية، ٧٠.

 <sup>[</sup>٧] الجندي، السلوك، ١ / ٤٨٧؛ الملك الأفضل، العطايا الـــسنية، ١ / ١٢٨؛ الخزرجـــي، العقـــود، ٧ / ٤٤٠ الأهدل، تحفة الزمن بذكر ســــادات اليمن، ٢٣٩، الأكوع، هجر العلم، ١ / ٢٢٦.

عابداً، زاهداً، وكان يحب الاعتزال عن الناس فقل من يجتمع به من الواصلين إليسه. أخسد الفقه عن أبيه، والنحو عن الفقيه عمر بن الشيخ (١) من أهل الشريج – قرية مسن قسرى المهجم (١) – وكان وفاته على أحسن طريقة في سنة سبع وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى. (والشريج: بشين معجمة بعد آلة التعريف وراء مكسورة بعدها [ياء] (١) مثناة مسن تحتها وأخره جيم. والله أعلم) (١).

#### [ ٨ ] أبو إسحاق إبراهيم بن إدريس بن الحسن الأزدي نسباً، السرددي بلداً

كان فقيهاً، ماهراً، عارفاً، مشتغلاً بالفقه. وكان أصل بلده المهجم: وهي مدينة السوادي سردد (٥)، وكانت قراءته بالضحي (١). وهو الذي علم الفقيه إسماعيل بن محمد الحسضرمي (٧) القرآن الكريم، (وكان في أثناء تعليمه له يقرأ الفقه، ثم قدم عدن فأدرك بما القاضي إبراهيم بن أحمد القريظي - المذكور أولاً- فأخذ كتاب المستصفى كما أخذه عن مصنفه.

 <sup>(</sup>۲) المهجم: مدينة مندثرة بتهامة اليمن، كانت قاعدة قمامة الشمالية، وهي إلى الشرق من مدينة الزيديسة بسوادي سُردد. انظر: الأكوع، البلدان اليمانية، ۲۷٦. الحجري، بلدان اليمن، ۲ / ۲۷۵.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من م

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب

<sup>[</sup>٨] الجندي، السلوك، ٧/ ٢٤؛ بامخرمة، تاريخ عدن، ٣٤؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٩٩٢.

 <sup>(</sup>٥) سُرْدُد: بضم فسكون فضم. وادر مشهور شمال مدينة الحديدة. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب. ٩٧؛
 المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٧٨٥.

 <sup>(</sup>٦) الضّحِي: بتشديد الضاد المعجمة وكسر الحاء، بلدة من وادي سودد، جنوبي الزيدية بنحــو ١٨ كـــم. انظــر:
 المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٤٣.

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته.

قال الجندي (``: وبهذه الطريقة يرويه شيخنا أحمد بن على السرددي (`` عن إبراهيـــــم بن إدريس عن إبراهيم بن أحمد القريظي عن المصنف.

قال: وأخذ عن الإمـــام الصغاني (٣) المشهور جميع ما يرويه، ومنه أخذ شيخنا أحمد بن على الحرازي (١) جميع ما يرويه عن الصغاني أيضاً )(٥).

وكانت وفاته لبضع وخمسين وست مئة. رحمه الله تعالى.

(والضحي: بفتح الضاد المعجمة بعد آلة التعريف وبعدها حاء مهملة [مكسسورة] (المحروة) والضحي: بفتح الضادة – وهي قرية من أعمال المهجم في غربها. والله أعلم) (المحروفة المحروفة المح

#### [٩] أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حديق بن إسحاق السكسكي الجشيبي

كان فقيهاً بارعاً. محققاً. وكان أصل بلده أتحم أسم بممزة مفتوحة وتاء مثناة من فوقها ساكنة وحاء مهملة مفتوحة وآخره ميم – روخرج الفقيه إبراهيم من بلده المسذكور هسو وثلاثة من إخوته فسكنوا أكمة سوده من ناحية الجند، فأدرك الفقيه سلمان أن فأخذ عنه مم

<sup>(</sup>١) السلوك ٢ / ٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) ستأبي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن محمد بن الحسن الصغابي. انظر ترجمة ٣٠٨.

رع انظر ترجمة رقم ١١٣

<sup>(</sup>٦.٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>V) سقط في الأصل، والمنبت من م.

<sup>[9]</sup> ابن سمرة ،طبقات فقهاء اليمن ، ٢٣١ ؛ الجندي، السلوك ، ١ / ٤٤٨ ، الأهدل، تحقة الزمن، ١ / ٣٤٧.

 <sup>(</sup>٨) أتحه: بلدة إلى الجنوب الشرقي من تعز، وضبطها البعض بكسر الهمزة. وتعوف اليوم بدحيم. انظر: الهمداني.
 صفة جزيرة العرب، ١٣٦؛ المقحفي: معجم البلدان. ١ / ٣٣.

<sup>(</sup>٩) ستأتي ترجمته.

طلع إلى ذي أشرق<sup>(1)</sup> فأخذ عن على بن أبي بكر بن الإمام<sup>(1)</sup>، وأخذ عن القاضي مسسعود<sup>(7)</sup>، ثم سار إلى جبا (1) بسؤال وملازمة من الشيخ يحيي بن إسحاق (1) – الآبيّ ذكره إن شاء الله تعالى – ليقرئ ابنه أبا بكر بن يحيي بن إسحاق، فلما انتقل إلى جبا كما ذكرنا حاز رياسة الفقه والفتوى بها، وبه تفقه الفقيه أبو بكر بن يحيى بن إسحاق<sup>(7)</sup>، والإمام بطال ابن أحمد الركبي<sup>(۷)</sup>، وحضر السماع على سيف السنة<sup>(۸)</sup> في مسجد<sup>(۹)</sup> الجند)<sup>(۱۱)</sup> وتوفي بقرية الحصاة: من أعمال جبا. ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. (والجشيبي: بجيم مفتوحة بعد آلة التعريف وشين معجمة مكسورة بعدها ياء مثناة [من] (۱) تحتها ساكنة وقبل ياء النسب باء موحدة مكسورة — نسبة إلى رجل من السكاسك اسمه جشيب، ويقال لأولاده: الأجشوب. وهم بطن كبير من السكاسك معروفون. والله أعلم) (۱).

 <sup>(</sup>١) ذي أشرق: قرية عامرة في السفح الشرقي لحبل الحيرم في وادي نخلان، إلى الجنوب الغـــربي مـــن إب. انظـــر:
 الأكوع، هجو المعلم، ٢ / ٧٢٥؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٧٠.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأييّ ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) جباً: مدينة خرية غربي جبل صبر المطل على تعز. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٩٩؛ المقحفسي، معجم المبلدان، ١ / ٢٧٢.

<sup>(</sup>**٥**) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٦) ستأنی ترجمته

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٨) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٩) مسجد الجند: من أشهر المساجد الأثرية في مدينة الجند يرجع تاريخ بناؤه إلى عهد الرسول ﷺ وذلك على يـــد موفده إلى اليمن الصحابي الجليل معاذ بن جبل ﷺ، وقد جدد بناء المسجد عـــدة مـــرات في عهـــد الـــصليحيين والرسوليين. انظر: الرازي، تاريخ صنعاء، ٣٣٦.

<sup>(</sup>١١،١٠) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) سقط في الأصل، والمثبت من م.

#### [١٠] أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر عرف بأبي رشاح''

كان فقيها عارفاً، عالمًا، عاملًا، وكان صادق التوكل. يروى أنه مرً في طريسق يويسد مدرسة فلما صار قريباً منها إذ أقبل فرس قد فلت من يد صاحبه، والناس يصيحون بعسده بالتحذير منه فحول الفقيسه وجهه إلى الحيطان وقفاه إلى ناحية الفرس، فلما وصل الفسرس إلى الفقيه عدل عنه ولم يقاربه فعجب الناس من ذلك واشتد العجب. ( وولي القضاء مدة في بلده مدينة ظفار، وكان فاضلاً في عبارة الرؤيا، كثير الانقباض عما لا يليق بالفقهاء، حسن التوكل. وقيل له في ذلك فقال: أخشى إن عملت برأيي أن أوتى من قبله. وكان له في الفقه يد طولى، وبه تفقه كثير من [أهل] (٢) ناحيته، وممن تفقه به عبد الله بن إبراهيم أبا خلف (٣)، وخلفه في القضاء، وكان مذكوراً بالفقه ومكارم الأخلاق) (٤) وتوفي في سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة. رحمه الله تعالى.

#### [ ١١ ] أبو إسحاق بن إبراهيم بن أبي بكر بن عمر الأحنف الشافعي الفقيه (٥)

كان فقيها فاضلاً، محققاً، عارفاً، موصوفا بالزهد والورع وصلابة الدين، جامعا لخسصال الخير، متواضعاً. كان إماما بالمدرسة الشرفية (١٠) بذي جبلة (٧)، وتفقه بأخيه.....

<sup>(</sup>١) جاء في م: شادح.

<sup>[10]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من م.

٣) هو عبد الله بن إبراهيم أبا خلف، فقيه ظفار وقاضيها. انظر: الجندي. السلوك، ٢ / ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٥) الترجمة ساقطة في الأصل

<sup>[11]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٧٨؛ الخزرجي، العقود، ١ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) المدرسة الشرفية بذي جبلة بنتها الدار النجمي بنت علي بن رسول. ونسبتها لأخيها الأمير شرف الدين موسى ابن علي بن رسول. وألحق بما مسجد صغير عند مدخلها كان يدرس فيه صحيحي البخاري ومسلم. وهي ما تزال عامرة إلى اليوم. انظر: الأكوع. المدارس، ٧٢.

 <sup>(</sup>٧) مدينة جبلة أو ذي جبلة. وتسمى ذات النهرين. وهي مدينة مشهورة إلى الجنوب الغوبي من مدينة إب، وكانت قاعدة للدولة الصليحية. انظر: المقحفي، معجم البلدان. ٢ / ١٠٦: الأكوع. البلدان اليمانية. ٧١.

أحمد (1) وغيره، وكانت وفاته لخمس بقين من رجب سنة عشرين وسبع مئة. الـشرفية: منسوبة إلى الأمير شرف الدين موسى بن على بن رسول (1) رحمه الله تعالى ] (1).

#### [ ١٢ ] أبوماجد إبراهيم بن أبي بكر بن يحيي بن فضل المعروف(١٠ بابي ماجد

كان فقيهاً، عارفاً، واستمر حاكماً في مربساط (°)،ثم في ظفسار، وكسان أصسله مسن حضرموت (``، وتوفي في ظفار غالباً. قاله الجندي. وكان له ابن أخ إسمه أبو بكر تفقه بعمسه إبراهيم المذكور ('`). ومنهم يحيي بن أبي قصير (^): وكان فقيهاً فاضلاً، أخذ عن القلعسي (¹) وغيره. رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [ ١٣ ] أبو عبد الله الشيخ إبراهيم [ البجلي ]الصوفي (١٠)



- (٣) [ ] ساقط في الأصل، والمثبت من ب و م.
  - (٤) جاء في م: الملقب.

#### [17] الجندي، السلواة، ٢ / ٤٧٠.

- (٥) مرباط: مدينة على ساحل المحيط الهندي شرقي حضرموت وهي اليوم تنبع سلطنة عمان. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢/ ١٣٧٧؛ الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٧٠٤.
- (٦) حضرموت: صقع واسع ممتد مشهور في الجنوب المشرقي من أرض اليمن، يشمل بلدان كثيرة كشبام، وتسريم، وظفار الحيوضي، والمشحر، والمكلا، ودوعن، وبلاد الحموم، وبلاد المهرة. انظر: الحجري، بلدان السيمن، ١ / ٢٦٣، الأكوع، البلدان اليمانية، ٩٧.
  - (٧) الجندي، السلوك، ٢ / ٤٧١
  - (A) انظر ترجمته في الجندي. السلوك، ٢ / ٢٧٤
    - (٩) ستأتى ترجمته

#### [17] الحُزرجي، العقود، ٢ / ١٦٩؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٥٣.

(١٠) جاء في الأصل و م الجبلي، والمثبت من ب وهو الصواب، ويتو البجلي بطن من بجيلة عبس بن عــك بــن عدنان. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ١٣٥.

<sup>(</sup>١) ستأنى ترجمته..

<sup>(</sup>٢) الأمير موسى بن علي بن رسول، أخ لعمر بن علي بن رسول مؤسس الدولة الرسولية أقطعه الملك المسعود الأيــوي مخلاف جهران، وكان من جملة من قبضهم الملك المسعود مع أخويه أبي بكر وحسن وذلك سنة (٦٢٤هــ / ١٢٢٦ م) واقتادهم إلى مصر، فمكث هناك حتى توفي. انظر: ابن حاتم، السمط، ١٩٣؛ الخزرجي، العسجد، ١٨٩.

كان رجلاً شفلوتاً '' يحمل السلاح ويخدم غلمان السلطان في غاية من الغفلة، أقام مدة على هذه الصفة المذكورة، ثم أقلع عن ذلك كله، وترك خدمة الأمراء وغيرهم، وأقبل على خدمة الله تعالى وعبادته والإنقطاع إليه، وظهرت عليه إمارات القبول.

وكان كثير الاجتهاد في عبادة الله تعالى، قانعاً من الدنيا بما اتفق له فيها صابراً على ذلك، وصحب الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبريق (٢) صاحب زبيد، وكان محبوباً عند الناس، حسن الأخلاق، لين الجانب، ( واستوطن في أواخر عمره أبيات حسين (٣)، وتأهل بها، وظهر هنالك له أولاد، ولم يزل مستوطناً بها إلى أن توفي) (١).

وكان وفاته بما في شـــهر رجب سنة تسعين وسبع مئة.

## [ ١٤ ] أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن أبي بكر الشيباني الفقيه الشافعي

كان فقيها عالماً، عاملاً، صالحاً، ورعاً، زاهداً، وعمَر عمراً طويلاً حتى أدرك أيام الملك المظفر يوسف بن عمر، وزاره السلطان الملك المظفر إلى مترله بالخوهة في أيام والده السلطان نور الدين أن فبشره بالملك (قال الجندي: وذكر من حضر في مجلس السلطان معه أنه ضرب على كتف السلطان يومئذ وقال: الملك لك بالسيف، لا أسد الدين (٧) ولا فحسر

<sup>(</sup>١) شفلوت: وجمعها شفاليت وهم طائفة من العرب ملفقين من كل قبيلة، يأكلون العلوفة الـــسلطانية، ويخــدمون العسكر سفراً وحضراً. ويربون شعورهم. انظر: محمد بن أحمد النهراولي المكي، البرق اليماني في الفتح العثمـــاني. ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٣) أبيات حسين: قرية جنوب وادي مور بالقرب من جبل الملح من مديرية اللحيَّة شمال الحديدة. انظر: المقحفي.
 معجم البلدان، ١ / ٢٠ /

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب

<sup>[12]</sup> الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٠ الشرجي، طبقات الحنواص، ٤٧؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٥٧٨.

 <sup>(</sup>٥) الخوهة: وتعرف اليوم بالخوخة، مدينة على ساحل البحر الأهر إلى الجنوب الغربي من حيس بمسافة ٢٨ كسو.
 وإما الجنوب الغربي من مدينة زبيد. انظر: المقحفي. معجم البلدان. ١ - ٥٨٥، الأكوع. هجر العلم، ١ / ٥٧٨.

<sup>(</sup>٦) هو السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن رسول مؤسس الدولة الرسولية باليمن، ت: ٩٤٧هـــ.

 <sup>(</sup>٧) هو الأمير أصد الدين محمد بن بدر الدين الحسن بن علي بن رسول.

الدين (1) ولا قطب الدين، فكان كما قال. فلما صار الملك للسلطان الملك المظفر سامحه في خراج أرضه، وأراضي أهله ونخيلهم)(7). ويروى أنه: كان يصحب الجن ويقرءون عليـــه، وله معهم أخبار يتناقلها أهل قريته، وكان تفقه(٣) على أبيه. رحمة الله عليهما.

## [ ١٥ ] أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين النيسابوري السكري

كان فقيها، عارفاً، محدثاً، وأصله من نيسابور (ئ)، قدم صنعاء في طلب العلم، ذكره القاضي أحمد بن علي العرشاني (٥) فيمن قدم اليمن من علماء الأمصار (٢)، (يروي عن الحسن (٧) أحمد بن معاذ عن أبيه عن أحمد بن نصر عن علي بن وياب الكوفي عن صخر عن الحسن (١) قال: خرج رسول الله الله في ذات يوم فمر على رجل ساجد وهو يقول في سيجوده: اللهم استغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي، فأيما عبد من عبادك كانت له عندي مظلمة ظلمتها إياه في بدنه أو ماله أو عرضه لا أستطيع رد ذلك إليه، ولا أتحللها منه فأرضه عني بما شئت، وكيف شئت، وأنى شئت، وهبها لي يا رب، وما تصنع بعذابي وقد وسعت رحمتك كل شيء، وما عليك أن تكرمني برحمتك، ولا تُهنّي بعذابك، وما ينقصك يا

<sup>(</sup>١) هو الأمير فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن على بن رسول

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: تفقهه.

<sup>[10]</sup> لم أقف له على ترجمته في المصادر المتاحة.

 <sup>(</sup>٤) نيسابور: مدينة عظيمة في خراسان، نسبة إلى مؤسسها الملك سابور، وكانت قاعدة لحراسان في القرن الثالسث الهجري. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٥ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٦) ذكره في كتابه ( تأريخ من قدم اليمن من الفضلاء) وهو كتاب مفقود، ذكره المؤلف في ثنايا ترجمته. انظر: ترجمة رقم ١١٨

 <sup>(</sup>٧) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصوي، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه فاضل، مشهور، كان يرسل كسئيراً
 \* ويدلس، توفي سنة ( ١١٠ هـ / ٧٢٨ م ). ابن حبان، علماء الأمصار، ١٤٢؛ الدار قطني، أسماء التسابعين،،
 ١١٠١؛ ابن حجو، قذيب التهذيب، ٢ / ٣٤٣

قال الحسن: غصت في طلب هذا الدعاء أربعين سنة، ولقيت كذا وكذا بدرياً كلسهم يذكر أنه دعاء مستجاب (٢٠).

ولم أقف على وفاة المذكور رحمه الله تعالى '''.

#### [ ١٦ ] أبوإسحاق إبراهيم بن سبأ

رجلٌ من معشار الدملوة (٥)، كان رجلاً مباركاً، صالحاً، متنسكاً، مشهوراً بالصلاح، له كرامات مشهورة، وأخبار في ذلك مذكورة.

وكان من بعض كراماته: أن بعض ولاة الأمر طلبه وحبسه في مسجده هنالك وأمسر هاعة من غلمانه وأعوانه بحفظه، فتضرع اليهم أفلم يقبل منه أحد منهم، فبينما هو واقف بين يدي الأعوان إذ أقبلت عليهم نار، فلما قصدهم هربوا منها وتركوه، فمضى لسبيله) (٧٠٠٠)

<sup>(</sup>١) 1 أجده في كتب الحديث.

 <sup>(</sup>٢) للعلماء كلام مفصل حول لقاء الحسن البصري بالبدريين من الصحابة وسماعه منهم. انظر: عبد الرحمن بسن أبي
 حاتم محمد الرازي. كتاب المراسيل، ٣٦ – ٤٦؛ ابن حجر، قلديب التهذيب. ٢ / ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب

<sup>(\$)</sup> الترجمة بأكملها ساقطة في م.

<sup>[17]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٢١٤؛ الشرجي، طبقات الحواص، ٥٧.

<sup>(</sup>٥) الدملوة: قلعة منيعة إلى الجنوب من الجند بميل يسير نحو الغرب بنحو ٣٠ كم وتعد في مخلاف الحجرية، وتبعسد عن تعز جنوباً بتحو ٦٠ كم. وكانت تدعى خزانة ملوك اليمن لمناعة تحصينها. انظر: الأكوع. البلدان اليمانيسة. ١١٧٠؛ الحجري. بلدان اليمن. ١ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: إليه

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

وكانت وفاته في صفر سنة عشرين وسبع مئة. رحمه الله تعالى.

## [ ١٧ ] أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عجلان الفقيه الشافعي

كان فقيهاً، صالحاً، ورعاً، عباداً، زاهداً، تفقه بعلي بن قاسم السرددي (١) وبيوسف بن أبي بكر اليحيوي (١) عن [ الجبائي ] (١) والروادي (١) وغيرهم. وكان اشتغاله بالفقه في أيام [ شبيبته] (٥) وفي آخر أيامه اشتغل بقراءة القرآن، وقرأ كتب الحسديث. وكسان أخسده للحديث عن الشريف أبي الجديد، وعن محمد بن إسماعيل الحضرمي (١)، (وعلى الفقيه على التعالي (٧)، والفقيه سالم الأبيني (٨)، وأخذ عنه جماعة من فقهاء تعز كابن السصفي (١) وابسن النحوي (١)، وعثمان الشرعبي (١) وغيرهم. وكانت له ضبعة يقتات منها فلما دنت وفاتسه وقفها، ووقف كتبه على طلبة العلم)(١).

ولم أتحقق خبر <sup>(۱۳)</sup> وفاته، ولا عقب له من جهة الرجال، وكان وفاته وقد جاوز عمره ثمانين سنة. والله أعلم

مراقعت كيازران المساء

#### [17] الجندي، السلوك، ٢ / ١٥٠٪ الملك الأفضل، العطايا السنية. ١ / ١٣٢.

- (١) ستأتى ترجمته
- (٢) ستأتي ترجمته
- (٣) جاء في الأصل الحثاين، وفي م: الحساني والمثبت من ب والمصادر، وهو الفقيه: أبو بكر بن الـــشيخ يحـــيى بـــن
   اسحاق العياني ثم السكسكي الجيائي. انظر توجمة رقم ٩ حاشية ٨.
  - (\$) لم أقف على ترجمته في المصادر المعروفة.
  - (٥) جاء في الأصل شيبته، والمثبت من ب وم والمصادر.
    - (٦) ستأتي ترجمته.
  - (٧) جاء في م: عن النعباني، وفي الجندي ( وعن الشعباني ). انظر: السلوك، ٢ / ١١٥.
    - (٨) ستأتي ترجمته
    - (٩) ستأتي ترجمته
    - (١٠) ستأيّ ترجمته
    - (۱۱) ستأتي ترجمته
    - (١٢) ( ) ساقط في ب
    - (١٣) جاء في م: تاريخ وفاته.

#### [ ١٨ ] أبو إسحاق إبراهيم بن صالح بن علي بن أحمد العثري

(قال الجندي: كان بنو صالح بن علي يلقبون بالقضاة، وكان أصل بلدهم جدة (١) التي ساحل مكة حرسها الله تعالى، فحصل بينهم وبين صاحب مكة وحسشة شديدة وأراد عسفهم وظلمهم فنفروا إلى بلاد فارس، وأقاموا بها مدة فلم تطب فحم. فعادوا السيمن وسكنوا جزيرة عثر ١٠٠ – وهي: جزيرة في البحر سميت باسم مدينة تقابلها في السبر في رأس المخلاف السليماني (٣) كان يقال لها عثر – (١) ، ولما رجعوا إلى جزيرة عثر – كما ذكرنا حرج منهم رجلان هما: صالح بن علي بن أحمد، وعم له يقال له: سليمان (٥)، فسكن صالح بن علي في المهجم، وسكن عمه قرية في سهام تعرف بمحل الدارية، وكان وصول صالح بن علي المهجم وهي يومنذ خالية من الفقهاء فجعل قاضياً بها، وكان فقيها محققاً، ينقل الوجيز على المغزائي (٢) عن ظهر الغيب، ولم يزل على أحسن حال إلى أن توفي. ولم أقف على تاريخ وفاته.

#### مرز تحت تا ميزر صويرسوي

## [18] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٧٧٧ الملك الأفصل، العطايا السنية، ٢ / ١٩٣٧ الأهسدك، تحفة الزمن، ٢ / ٩٦ -

- (١) لَجَدَة: بضم الجَيم المعجمة وتشديد الدال وسكون الهاء، ومعناها الفرضة أي الميناء، وهي مدينة سساحلية علسى الشاطئ الشرقي للبحر الأهمر، وتبعد عن مكة بنحو ٧٠ كم، وتعرف بساحل مكة. انظر: ياقوت، معجم البلدان.
- (٢) مدينة عثر: عثر بفتح العين والمتاء المشددة و آخرها راء مهملة. مدينة مندثرة وهي تقع شمائي مدينة جازان بنحو ٥٣ كم تقريباً، وتقابلها في البحر جزيرة غير بعيدة عنها تسمت باسمها وهي غير مسكونة في عصرنا الحاضر. انظر: محمد بن أحمد العقيلي. المعجم الجغوافي للبلاد العربية السعودية مقاطعة جازان، ٢٨٥ ٢٨٨.
- (٣) المخلاف السليماني: هو ما يعرف اليوم بمحافظة جازان ، وعرف قديماً بالمخلاف السليماني نسسبة إلى الأمسير سليمان ابن طرف الحكمي الذي وحَد مخلاف حكم ومخلاف عثر تحت إمارته، وذلك في النصف الثاني من القسرن الرابع الهجري، ليشمل المناطق الممتدة من الشرجة في ساحل الموسّم جنوباً إلى بلاد حلي بن يعقوب شمسالاً النسابع حالياً للقنفذة. انظر: العقيلي، مقاطعة جازان. ١٨. ١٩.
- (٤) زاد في م: قد خربت من زمن طويل. وإليها تنسب الدنانير العثرية. والأجل سكولهم [ هكذا ] في بلاد فـــارس
   كما ذكرنا يقال إلهم فرس، والله أعلم.
  - (٥) الجندي، السلوك. ٢ ' ٣٢٧.
  - (٦) كتاب الوجيز في فقه الشافعية للإمام أبي حاصد محمد بن محمد الغزالي ، وعليه عدة شروحات.

فخلفه ابنه إبراهيم المذكور) (¹٬، وكان فقيهاً، عارفاً، فاضلاً، وهو أول من ولي القضاء الأكبر وفي أيامه قدم البرهان الحصري في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

## [ ١٩ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الحميد الشيعي

وهو جد بني المنتاب (٢) – الذي ينسب إليه مسور فيقال: مسور المنتاب (٣) – وكسان إبراهيم ابن عبد الحميد رجلاً كاملاً وهو الذي استخلفه الحسن بن منصور بن الحسن على قصر مسور (٢)؛ (وذلك أن منصور بن الحسن (٥) لما دخل اليمن داعيا لعبيد الله المهسدي (١)



<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب

<sup>[19]</sup> الهمداني ، الإكليل ، ٢ / ٩٤ ؛ محمد بن مالك الحمادي ، كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ، تحقيق محمد بن علي الأكوع ، ١١٨ ، ١١٩ ؛ الجندي ، السلوك ، ١ / ٢٤٧ ؛ الأهدل ، تحفة السزمن ، ١ / ١٦٤ ؛ ابن الديبع ، قرة العيون ، ١٥٥ ، ١٥٩ ؛ حسين بن فيض الله الهمداني ، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، ٤٠ ، ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر الأكوع أن جد بني المنتاب هو المنتاب الأكبر، لا هذا. انظر: الجندي، الـــسلوك، ١ / ٢٤٧ حاشـــية ٣؛
 الهمداني، الإكليل، ٢ / ٩٢

<sup>(</sup>٣) مسور المتناب: جبل مسور يطل على بلاد حَجَّة وهمامة، ويقع شمال غرب مدينة ثلا، ينسب إلى مسور بن عمرو ابن معد كرب، وقد غلب عليه فيما بعد مسور المتناب لسكون آل المتناب فيه، ويبعد عسن صنعاء إلى الغرب الشمالي بمسافة ٣٠ كم تقريباً ، ومركزه بيت عذاقة. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٥٧٤

<sup>(\$)</sup> جاء في م: حصن مسور

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٩) هو أبو محمد عبيد الله الملقب بالمهدي، ذكر البعض أن نسبه ينصل بجعفر الصادق، ورد البعض ذلك ونسسبه إلى الحسن بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح، وذكر الذهبي: أنه افترى أنه من ولد جعفر السصادق. وهــو أول الحلفاء الفاطميين، وأول من قام بحذا الأمر في المغرب، ودعي له على منابر القيروان في سنة (٣٩٧هـــ/٩٠٩) وتوفي سنة (٣٢٧هــ/٩٩٩). انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣ / ١١٧، محمد بن أحمد الذهبي، العبر في خبر من غبر، ٣ / ٢١١ اسبر أعلام النبلاء، ١١ / ٥٧٠.

- كما سيأتي ذكرذلك إن شاء الله تعالى - أقام في جهة لاعة (1) إلى أن توفي في سنة اثنتين وثلاث مئة، وكان قد أوصى إلى ولده اسمه الحسن بن منصور وإلى رجل آخر من أصحابه يقال له: عبد الله بن العباس الشاوري (٢)، وكان الشاوري المذكور خصيصاً بمنصور بسن الحسن، وكان منصور قد أرسل بهدية إلى المهدي صحبته فعرفه المهدي معرفة تامة، فلما توفي منصور كتب الشاوري إلى عبيد الله المهدي يخبره بوفاة منصور وأن أمر الدعوة مرجبي يرد أمر المهدي، وأعلم المهدي أنه يقوم بأمر الدعوة قياماً مرضياً دون أولاد منصور، وبعست بالكتاب مع بعض أولاد منصور (").

وكان قد عرف الشاوري فأجابه إلى ما سأل ورجع ولد منصور خائباً ولكنه مسضمر للشر '' فلما سلم الكتاب إلى الشاوري ، أكرمه الشاوري وأكرم بسني منسصور جميعاً وصاروا يدخلون عليه ولا يحتجب عن واحد منهم أبداً. ثم إن ابن منسصور السذي تقدم بالكتاب إلى المهدي دخل على الشاوري يوماً وقت غفلة ولم يكن عنده أحد فقتله واستولى على البلاد ، وجمع القبائل والرعايا من أنحاء بلده وأشهدهم على نفسه أنه قد خسرج عسن مذهب أبيه واعتقد مذهب أهل السنة ، فأحبه الناس ، ودانوا له ، فدخل أخوه جعفسر عليسه ولهاه عن فعله وقبحه عليه ، فلم يلتفت إليه وحمل أهل البلد جميعا على مذهب السنة وقتسل من كان مستمسكاً بالمذهب الأول وشردهم حتى لم يبق حوله إلا جماعة قليلة لا يعرفون . ثم ان الحسن بن منصور استخلف إبراهيم بن عبد الحميد – المذكور – على مسور ، وخسرج

 <sup>(</sup>١) لاعة: بلد من أعمال خجّة، وإليها تنسب عسدن لاعة، وتقع جنوب حجة. انظر: المقحفي، معجسم البلسدان،
 ١٣٦٣/٢؛ الأكوع، البلدان اليمانية، ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) ستان ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) زاد في م: فسار بالكتاب حتى بلغ المدينة، وسلم الكتاب إلى المهدي، فلما قرأه وعلم بوفاة منصور، خشي عجز أولاد منصور عن القيام التام.

<sup>(</sup>٤) هذا خلاف ما جاء عند الحمادي حيث ذكر أن الشاوري بعث كتاباً للمهدي يسأله الولاية، وأن ابن المسهور الخسن خرج بمفرده بعد ذلك يطلب الأمر لنفسه. فأمره المهدي بطاعة الشاوري. انظر: كشف أسسرار الباطنيسة. ١١٦. ١١٧، الجندي. السلوك، ١ / ٢٤٦، حاشية ٤.

من مسور إلى عين محرم، وكان في عين محرم رجل من بني العرجا سلاطين تلك الناحية، فلما صار في عين محرم وثب عليه ابن العرجاء فقتله (۱)، فلما بلغ خبر قتله إلى نائبه على مسور إبراهيم بن عبد الحميد استولى على مسور وأخرج من كان فيه من آل منصور بن الحسس من نساء ورجال، واتفق ابن عبد الحميد وابن العرجاء واقتسما البلاد بينهما، ورجع ابسن عبد الحميد عن مذهب القرامطة (۱)، وابتنى جامعاً، وعمل منبراً، وتابع الخطبة لبني العباس، وجعل يتتبع القرامطة أينما سمع بهم، حتى لم يبق منهم غير شرذمة قليلة بناحية مسور كاتمين أمرهم مقيمين ناموسهم برجل منهم يقال له: ابن رحيم (۱).

ولما توفي إبراهيم بن عبد الحميد خلفه ولده المنتاب بن إبراهيم فلم يزل يتتبع القرامطة حتى قل عددهم، وكان رئيسهم ابن رحيم حازماً لا يكاد يعرف أين قراره؛ خوفاً أن يغتاله المنتاب بن إبراهيم أو غيره من أهل السنة، وهو مع ذلك يكاتب أولاد عبيد الله المهدي إلى القيروان (1) والي مصر، فلما دنت وفاته استخلف على أهل مذهبه رجلاً منهم يقال له يوسف بن الأشج (٥)، ثم توفي [ابن] (١) الأشج في أيام الحاكم (٧). وكان ابن الأشج يدعوا

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الحسين أن قتل الحسن كان سنة (٣٣٦ هــ/ ٩٤٧ م ). انظــر: يحيى بن الحسين، غاية الأماني، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة الإسماعيلية الباطنية، تنسب إلى همدان بن قرمط، ظهرت بالعراق، ووصلت هذه المدعوة إلى اليمن على يد الحسن بن حوشب وعلى بن الفضل، وذلك سنة ( ٢٦٨ هـ / ٨٨١ م ) وهسذا المصطلح - القرامطة - مرادف لمصطلح السهلة والإسماعيلية باليمن. انظر: ابن سمرة، فقهاء اليمن، ٧٥ الحمادي، كشف أسوار الباطنية، ٩٦ - ١١١.

<sup>(</sup>٣) هو هارون بن محمد بن رحيم،وكان يكاتب الفاطمييين في القيروان ومصر. انظر: الهمداني،الصليحيون، ٥٦

 <sup>(</sup>٤) الْقَيْروان: بلد بالمغرب عند إفريقية (تونس)، اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة (٥٠ هـ / ٦٧٠ م)، واتخذها قاعدة لبلدد المغرب. انظر: البكري، معجم ما استعجم، ٢ / ١١٠٥؛ باقوت، معجم البلدان، ٤ / ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٥) هو يوسف بن أحمد بن الأشج، من أهسل شسبام حمسير. انظسر: الجنسدي، المسلوك، ٢٤٨/١، الهمسداني، الصليحيون، ٥٧.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٧) هو الخليفة الفاطمي أبو على المنصور الملقب الحاكم بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي
 صاحب مصر، ولاه أبوه العهد سنة ( ٣٨٣ هـ / ٩٩٣ م )، وولي الخلافة سنة ( ٣٨٦ هـ / ٩٩٦ م) واستمر
 إلى أنْ قتل سنة ( ٤١١ هـ / ١٠٢٠ م). انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٥ / ٣٩٢.

إليه ويبايع له سراً حتى دنت وفاته، ثم استخلف سليمان بن عبد الله الزواحي (١٠) – وسيأتي ذكر سليمان بن عبد الله الزواحي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ) (٢٠).

# [ ٢٠ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الريان - براء مفتوحة بعد آلة التعريف ، بعدها ياء مثناة من تحتها [مفتوحة] (٢٠ مشددة، وألف ثم نون -

كان فقيهاً، عارفاً، وأصل بلده صبيا: ناحية من المخلاف السليماني (1)، وكان حاكمها وهو وسائر أهله (٥) شافعية، ثم انتقل إبراهيم المذكور إلى مذهب الزيدية، وصحب الشريف السيد محمد بن خالد (وكان الشريف محمد بن خالد أحد الأجواد في عصره.

وكان الفقيه إبراهيم شريف النفس، عالي الهمة) (1)، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى، (وصبيا بفتح الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة، وفتح الباء المثناة من تحتها وأخسر الإسم ألف مقصورة، وقيل ممدودة) (٧).

#### [ ٢١ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن زكريا ك

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمنبت من ب و م.

<sup>[</sup>٢٠٠] الجندي، السلوك، ٧ / ٣١٧؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١١٥٤.

<sup>(</sup>٤) صبيا: جاء ذكرها في المصادر على ألها قرية من مخلافي حكم وعثر. وأن أول من اختط مدينة صبيا هـــو الأمـــر دريب بن مهارش اخواجي سنة (٩٥٨هـــ-١٥٥١هـــ)، وعرفت بصبيا القديمة أما صبيا الجديدة فقـــد اختطهـــا الإدريسي ســـنة ( ١٣٣٨ هــ / ١٩١٩ م ) وتعرف بصبيا الجديدة. وهي إلى الشمال من جازان بنحو ٤٠ كم. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٣ / ٣٩٧؛ العقيلي، مقاطعة جازان، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: أهلها.

<sup>(</sup>٧.٦) ( ) ساقط في ب.

<sup>[71]</sup> ابن مسمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٤٦؛ الجندي، السلوك، ١ / ٤٧٣؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٧٣؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٢٤؟ الشرجي، طبقسات الحواص، ٤٤٠ الأكوع، هجسر العلسم، ٢ / ١١٤٣؛ باعزمة، قلادة النحر، ٣ / ٢١.

الفقيه النبيه، الإمام الشافعي، الشويري، إمام عصره، وفريد دهره.

كان فقيهاً كبيراً، عالماً، عاملاً، صالحاً، ورعاً، زاهداً، وكان مولده سنة ثلاث وثلاثـــين وخمس مئة (1)، وتفقه بأبيه، وبالطويري شيخ أبيه (<sup>7)</sup>، وكان الثناء عليه كثيراً مع وجود أبيه، وكان الأحنف (<sup>7)</sup> يقول: إبراهيم أفقه من أبيه.

وبه تفقه جمع كثير من التهائم والجبال، وهو أكثر الفقهاء المتأخرين أصحاباً.

(قال الجندي (\*): ونقل الثقة عن الفقيه الصالح إسماعيل بن محمد الحضرمي أنه قال: لبني زكريا على غالب فقهاء اليمن منّه. أو كما قال؛ قيل لأن غالب طرقهم في الكتبب المسموعة عليهم، وعنهم انتشر الفقه انتشاراً متسعاً.

وكان من أعيان تلاميذه ابن عمه محمد بن يوسف الشويري (٥)، والفقيه البارع موسى ابن علي بن عمر عجيل (١)، وعبد الله بن جعمان (٤)، وعلى بن قاسم الحكمي. قال: وثبت لي سند بخط الإمام الصالح أحمد بن موسى بن عجيل (١) – الآية ذكره إن شاء الله تعالى – أنه قال: بلغني أن الفقيه إبراهيم بن عبد الله بن زكريا كان من الصالحين، الكبار، العلماء المشهورين، وأنه رأى النبي هذا في المنام وقد سئل عن مسألة فاستدعى بالثاني من المهاذب

 <sup>(</sup>١) جاء في بعض المصادر أن مولده سنة ست وثلاثين و شمس منة. انظر: الجندي، المسلوك: ١ / ٤٧٣؛ الملك
 الأفضل، العطايا، ١ / ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) هو الفقيه موسى بن محمد الطويري، أحد فقهاء الشافعية

 <sup>(</sup>٣) هو الفقيه محمد بن إسماعيل الأحنف، صنف كتاب ثمرة المهذب، ولد سنة ( ٥٠٩ هـ / ١٩١٥ م ) ولم تـــشر
 المصادر إلي تاريخ وفاته. انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٤٩٦

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٤٧٤

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٧) ترجم له الجندي بقوله: أبو عبد الله بن محمــــد بن عبد الله بن جعمان، كان فقيهــــأ كبير القدر، سامي الــــذكر،
 عنه أخذ موسى بن عجيل الفرائض، وكانا زميليين في القراءة على إبراهيم بن زكريا. انظر: السلوك، ٣/٣/٣.

<sup>(</sup>٨) ستأييّ ترجمته

وفتحه ووضعه بين يديه. وأخذ ورقة ووضعها على ركبتيه '` يستملى الجواب من المهـــذب ويكتبه في الورقة. وكفى بشهادة ابن عجيل له الصلاح والعلم) (''. وكان راتبه في كل يوم سبع من القرآن، واقتدى به في ذلك جمع كثير من أصحابه. وكان وفاته على الحال المرضي سنة سبع وست مئة "'. رحمه الله تعالى.

# [ ٢٢ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن آدم المعروف بالجبرتي نسبة إلى جبرة "ن": قرية أو صقع من بلاد السودان ""

وكان صاحب مسموعات وإجازات أخذها عن الإمام أبي الخير بن منصور (<sup>٢</sup>)وغيره. وكان فقيهاً، مشهوراً. عالماً، عاملاً. وإليه ينسب المسجد الذي في زبيد المعروف بمسجد الجبري (<sup>٧</sup>)؛ لطول إقامته في ذلك المسجد، وكان غالب إقامته فيه. ( ويروى أنه كتب القرآن من أوله إلى آخره بقلم واحد )(<sup>۸</sup>) وكان ورعاً زاهداً.

## [٧٧] الجندي، السلوك، ٢ ٢٠١٤ الملك الألصل، العطايا السيقة ١ / ١١٧٩ الحروبي، المعرد، ١ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) زاد في م: وجعل

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٤) ذكر الجندي أن جبرت – بتاء مفتوحة – صقع في بلاد الحبشة، وعلق الأكوع على ذلك بقولـــه: بطـــن مـــن الصومال وهم جوار الحبش مسلمون. وهناك بنو الجبريّ العقيليون الهاشيون هاجر بعض أجدادهم إلى أرض الحبشة ثم عادوا فأستوطنوا زبيد والمخلاف السليماني. انظر: الجندي، السلوك. ٢ / ٣٦، ١١١؛ وترجمة إسماعيـــل بـــن إبراهيم الجبريّ رقم: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: من بلاد الحبش.

<sup>(</sup>٦) ستأيّ ترجمته

<sup>(</sup>٧) مسجد الجبري: يقع بالقرب من الخان المجاهدي في ربع المعاصر، ويذكر البعض أنه هو المدرسة السسيفية السني أنشأها سيف الإسلام المعز بن طعتكين، وعرفت بالجبرتية لطول إقامة الفقيه إبراهيم بن عثمان فيها. انظر: العبادي. الحياة العلمية في زبيد. ٥٥: الحضرمي، زبيد مساجدها ومدارسها، ١٩٧.

 <sup>(</sup>٨) ( ) ساقط في ب.

توفي ليلة الأحد ثالث شعبان سنة أربع وسبع منة رحمه الله تعالى. وجبرة: بفتح الجيم، وسكون الباء الموحدة، وفتح الراء وآخرها تأنيث. والله أعلم.

## [ ٢٣ ] أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد بن حسين بن عبد الله بن المعلم حسين البجلي الفقيه الشافعي

كان فقيها، فاضلاً، عالماً، عاملاً، ولد سنة ثلاث وستين وست مئة، وتفقه بأبيه، وكان من أعيان الفقهاء الفضلاء الآخذين عن أبيه وصلحائهم وكان والده يحبه حباً شديداً، ويفضله على غيره من أولاده.فسئل عن ذلك فقال: إني كنت عنه والدته في الخيمة حين ولد، فحين سقط في الأرض أضاءت الخيمة وأنارت حتى عددت [جوانحها] (١) وكان من أكمل أولاد الفقهاء ديناً وكرماً ومعرفة للفقه ودقائقه، وكان غالب أيامه صائماً، ولياله قائماً، وكان صبوراً على إطعام الطعام.

ولم يزل على الطريق المرضي إلى أن توفي ليلة الحمعة السابع عشر من ذي الحجة، أحد شهور سنة عشرين وسبع مئة (٢)، رحمه الله تعالى.

(وأمّا أخوه محمد بن علي بن إبراهيم (٢) فكان مشتغلاً بالزراعة والعبادة، وكان قـــد انتقل من قرية عواجة (٤) إلى موضع آخر بسهام (٥)، فلم يتركه أهله حتى عاد، وكان ممــن

<sup>[</sup>٢٣] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٦٧؛ الخزرجي، العقود، ١ / ١٥٥؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٢٠٣؛ الأكــوع، هجر العلم، ٢ / ١٠٤٠

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل و في م: جراجها، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢)جماء في ب توفي سنة سبعين وسبع مئة وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) الجندي، السلوك، ٢ / ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٤) عواجة: بضم العين قرية من عزلة الرامية العليا، ناحية المنصورية من تمامة. إلى الجنوب المسئرقي مسن مدينـــة الحديدة. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢/ ١١٣٥، الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٨٧.

 <sup>(</sup>٥) سهام: واد مشهور من أودية تمامة اليمن التي تصب في البحر الأحمر. إلى الشمال من مدينة زبيد، وقصبته مدينة الكنراء بين المراوعة والمنصورية. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ١٩٣٧؛ الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٤٣٥.

شهر بمكارم الأخلاق، وحسن [الطباع] ''. فلما تغيرت البلاد باختلاف الدول، تنكسدت أحواله [تنكداً] '' كلياً، وطلع جبل ريمة '" لبعض الأمر فتوفي هنالك في صفر سنة ثمسان وعشرين '' وسبع مئة رحمه الله تعالى) '".

#### [ ٢٤ ] أبو إسحاق إبراهيم بن على بن سالم الغزرجي الأنصاري

المعروف بابن شكيل (<sup>1</sup>)، وبه لقب ابن أخيه - الآي ذكره إن شاء الله تعالى - ونسبه في ساعدة بن [كعب بن] (<sup>۷)</sup> الخزرج، وقال الجندي: في تيم الله بـــن الخـــزرج أحــــد بيـــوت الأنصار.

قال علي بن الحسن الخزرجي. لا أعرف في الخزرج تيم الله بن الخزرج وإنما أعرف تيم الله بن عمرو بن الخزرج وهو الذي يسمى النجار أمن وليس أبو شكيل من بني النجار، وإنما هو من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج والله أعلم.

وكان إبراهيم أبو شكيل فقيهاً فاضلاً، عارفاً، ورعاً، تفقه بفقهاء بلده تريم (٩) ثم ارتحل

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: وحسن الطعام، والمثبت من م

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل تنكيلاً. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ريمة: اسم مشترك بين عدد من البلدان باليمن ريمة الأشابط، ويقال: ريمة جبلان وهو من أشهر جبال السيمن خصباً. ويقع إلي الجنوب الشرقي من الحديدة بنحو ٧٠ كم، وهي الآن محافظة مستقلة. انظر: الحجري، بلسدان اليمن. ١ / ٣٧٧؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ - ٧٢٣.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: سنة ثمان وسبع مئة

<sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب.

<sup>[28]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب وم: أبي شكيل.

<sup>(</sup>٧) سقط في الأصل. والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٨) النجار هو: تيم الله بن ثعلبه بن عمرو بن الخزرج. انظر: ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ٣٤٦.

 <sup>(</sup>٩) تريم: مدينة قديمة ذات شهرة علمية وتاريخية. تقع في قاية وادي حضرموت، إلى الشمال الشرقي مسن مدينة سيئون بنحو ٣٢ كم. انظر: المقحفي، معجم البلدان. ١ / ٣٢٨.

إلى الشحر (1) فأخذ عن أحمد السبتي (٢) – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – (وامتحن بقضاء الشحر، وكان مرضي القضاء، وكان الذي ولاه القضاء عبد الرحمن إقبال (٣) صاحب الشحر، ثم عزل نفسه، وعاد بلده تريم، فلبث بها مدة، ثم قدم الشحر فحين سمع به أهال الشحر خرجوا للقائه. وقيل إن السلطان عبد الرحمن كان من جملة من خرج ليلقاه ثم سأله عن سبب وصوله وقال له: لعلك تعطفت علينا، وعزمت على معاودة بلدنا ! فقال: إنحا جئت من جهة حكومات حكمت بها وأنا متردد فيها فأحببت أن أتحلل من أهلها، فإني أرى أن الأجل قد قرب. ثم جعل يسأل عن القوم، وكلما اجتمع بأحد منهم سأله عن حكومت وأستبرأه منها ومن نتائجها. فتأمل فقهاء عصوه تلك الحكومات فوجدوه قد حكم في كلها بظاهر الشرع إلا أن الورع يتردد في صحتها بلطناً.

وذكروا أن آخر من وصله عجوز قد كانت تقدمت لها حكومة فلما أخبرها بالأمر واستحلها بكت بكاء شديداً ثم أحلته بعد أن سألته الدعاء. فمد يده ودعا لها. ثم سار من فوره راجعاً إلى بلده، فبعث السلطان عبدالرهن إلى ابن أخي الفقيه بشيء من المال وقال له: أعط هذا للفقيسه ليتزود. فقال له ابن أخيه: يا سيدي إن السلطان عبد الرهن قد بعث لك بكذا وكذا تستعين به على سفوك. فقال: لا حاجة لي بشيء إلا منك. والذي أريد كذا وكذا [زاداً] (أ)، أو بكذا وكذا حوايج فأخذ [عبلغ زهيد] (أ). ثم سار الفقيسه إلى بلده، فلما وصل متزله أبرك جَمَلَهُ على باب بيته ونزل منه فانعسفت رجله فلم يسدخل بيته إلا

<sup>(</sup>١) الشحر: إحدى كبريات مدن ساحل حضرموت، وكان قديماً يطلق على المنطقة الواقعة ما بين عمسان وسساحل حضرموت جميعها، أما في عصونا فهي عاصمة الأكبر مديريات محافظة حضرموت، وتضم أربعة مواكز هي: الشحر، المديس: الحامي، الريدة وقصيعو، غيل بن يُمَيِّن. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٥٢.

<sup>(</sup>٢) مستأبق ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(\$)</sup> سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: بسبغ زائد والمثبت من م، وهو المصواب.

محمولاً. فأقام مريضاً أياماً وتوفي) (''. وكانت وفاته على رأس ستين وست منـــة رحمــه الله تعالى.

### [ ٢٥ ] أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المعروف بالفشلي

الشيخ الصالح، العابد، المشهور. كان أحد أصحاب الطريقة ورجال الحقيقة، ناسكاً، عابداً. قانعاً، زاهداً، مشهوراً بحسن السيرة، وطهارة السريرة. وله كرامات ظاهرة، وهو شيخ الشيخ أحمد الصياد والذي كان يدله على الطريق إلى الله. ( ويروى عن الشيخ أحمد الصياد (٢) أنه قال: لما فتح الله لي بما فتح سلم لي الفقهاء والمشائخ غير هذا الشيخ إبراهيم الفشلي، فإنه أخي وقسيمي في الدنيا والآخرة. وكان الصياد يثني عليه ثناء كثيراً. وله ذرية في زبيد يجلون ويحترمون ببركته، وغالبهم أخيار. وكان ولده محمد بن إبراهيم فقيهاً مشهوراً وسأذكره في موضعه من الكتاب (٣) وكانت وفاة الشيخ إبراهيم في زبيد) أن ولم أقسف



 <sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٥] الجندي: السلوك: ٢ / ٢٩؛ الحررجي، العقود، ١ / ١٣١، الشرجي، طبقات الحواص، ٤٣، باعزمة، قلادة النحر، ٢ / ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أبي الخير المعروف بالصياد انظر ترجمة رقم ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

على تاريخ (١) وفاته (٢)، وقبره في تربة باب سهام (٣) مقصود، يزار، وهـــو مـــن التـــرب المقصودة والدعاء عنده مقبول (٤)، وقد زرته كثيراً بحمد الله تعالى.

#### [ ٢٦ ] أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عجيل الفقيه الكبير الشافعي

كان فقيهاً كبيراً، محققاً، مدققاً، عارفاً بالفقه واللغة والنحو والفرائض والحساب. وكان يسكن بيت عجيل (من انتقل الفقيه عن القرية المذكورة إلى الكثيب، المعروف بكثيب الشوكة (من إضافة إلى قرية هنالك تعرف بالشوكة، فابتني هنالك بيتاً ومسجداً واجتمع عنده جمع كثير، وأخذوا عنه، وسمي ذلك الموضع المدرسة. ثم انتقل عنه إلى محل الأعوض فأقام هنالك مدة، ثم عدد إلى المدرسة المذكورة، ثم لم يزل بها إلى أن توفي على أكمل حال، وله عدة مصنفات منها: محتصرفي الفقه سماه "المعونة لقراء المهذب" (من و شرح نظام الغريب.

مرزقية تكييزرس

<sup>(</sup>١) جاء في م: " ولم أقف على تاريخ وفاته، وكانت وفاته في زبيد سنة ثلاث عشرة وسيت منه. مسن طبقسات الشرجي..." وهذا من إضافة الناسخ، حيث أن الشرجي صاحب طبقات الخواص متأخر عن المؤلف، بل أنه ولسد سنة ( ٨١١ هـ / ٨٤٠ م) قبل وفاة المؤلف بعام. انظر: السخاوي، الضوء، ١ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) أرخ الشرجي وفاته بسنة ( ٦١٣ هـ / ١٣١٦ م ). انظر: طبقات الخواص، ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق على هذه المخالفات الشرعية في ترجمة ٢ حاشية ٢١.

<sup>[</sup>٢٦] الجندي، السلوك، ١ / ٤٧٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٦١؛ الأهدل، تحفة السزمن، ٢/ ٢٣٧؛ الشرجي: طبقات الحواص، ٤٤؛ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ١١؛ حميد الدين، السروض الأغسن، ١ / ١٧؛ المشرجي: طبقات الخواص، ٤٤؛ إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية، ٣ / ٢٣١٣.

 <sup>(</sup>٥) بيت عجيل: مدينة تعرف الآن ببيت الفقيه في سهل قامة ، وهي إلى الجنوب الشرقي من الحديدة بنحو ٦٧ كم.
 انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ٢٢١١.

 <sup>(</sup>٦)كثيب الشـــوكة: تل رملي يقع شمال مدينة زبيد بنحو ٣٥ كيلاً. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٣٣٦.
 (٧)كتاب المعونة في فقه الشافعية مفقود. انظر: الحبشى: مصادر الفكر، ١٩٧.

في اللغة" (1). ويقال إن شيخه محمد بن القاسم المعلم الجبائي (٢)، مات قبل تمام شرح المقامات (٣) فتممه بعد وفاة شيخه المذكور. وكان قد طلع الجبل فأخذ عن الفقيه أبي بكر بن يجيى بن إسحاق فقيه جبا، وأخذ عن محمد ابن القاسم المعلم، ثم ارتحل عن جبا فطلع المخلاف فأخذ عن القاضي مسمعود، ثم صار إلى قرية المخادر: من وادي المسحول (ئ) فأخذ عن ابن سمحارة (٥)، وأخذ بذي جبلة عن القاضي الأشرف (١) شرح مقدمة ابسن بابشاذ (٧)، ولما عدد [ إلى ] (٨) بلده أخذ عن أخيه موسى كتاب الكافي للصردفي، وبه تفقه بابشاذ (٧)، ولما عدد [ إلى ] (٨) بلده أخذ عن أخيه موسى كتاب الكافي للصردفي، وبه تفقه

<sup>(</sup>١) كتاب نظام الغريب في علم اللغة، لمؤلفه عيسى بن إبراهيم بن عبد الله الربعي (ت ٤٨٠ هـــ / ١٠٨٧ م). نشر بتحقيق الألماني بولس برونلي، ثم نشر مؤخراً بتحقيق القاضي محمد بن على الأكوع، وصدرت طبعتـــه الأولى عام ١٠٤٠ هــ / ١٩٩٠ م.

 <sup>(</sup>٢) هو الفقيه محمد بن أبي القاسم بن عبد الله الجبائي ثم السكسكي عرف بابن المعلم، كان عالماً باللغة والأدب. توفي
 سنة ( ٩٢٠ هـ / ٩٢٣ م). انظر: الجندي. السلوك، ١ / ٥٥٪ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٥٠٨.

 <sup>(</sup>٣) المقامات المشهورة بمقامات الحريري، وهي خمسون مقامة، تأليف القاسم بن علي بن محمد الحريري، المتوفى سسنة
 (٥١٦ هـ / ١٩٢٢م) وهذا الشوح يعرف في اليمن بشوح الجبائي. انظر: الجنسدي. السسلوك، ١ / ٤٥٢. البعدادي، هدية العارفين. ٢ / ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) المتحادر: بلدة إلى الشمال من إب بنحو ٢٠ كم. انظر: الحجري: بلدان اليمن، ٢ / ٢٩٧؛ المقحفي، معجمه البلدان. ٢ / ١٦٤٦.

 <sup>(</sup>٥) هو الفقيه يعقوب بن يوسف بن سحارة السهبلي ثم الحضرمي، و ستأيّ ترجمته

<sup>(</sup>٦) القاضي الأشسرف هو: يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد الشيباني التيمي القفطي، وزير من مقدمي الكتّساب والمنشئين، دخل اليمن. ووزر للأتابك سسنقر، وأقام بذي جبلة حتى توفي سنة ( ٦٢٤ هـ / ١٢٢٦ م ). وهسو والد القاضي الأكرم على بن يوسف القفطي المؤرخ صاحب طبقات النحاة . انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء.
و ١ ٢٠٢٢, ٣٣ ٣٠، ٢٠ الجندي، السلوك. ٢ ١٧٢

 <sup>(</sup>٧) طاهر بن أحمد بابشاذ النحوي المصري. إمام عصره في النحو. له مقدمة في النحو، اشتهرت بين طلاب النحو.
 عقدمة طاهر ، توفي سنة ( ٤٦٩ هـ / ١٠٧٦ م ). انظر: القفطي. إنباه السرواة، ٢ / ٩٥؛ البغدادي: هديسة العارفي، ١ / ٢٩٤.

 <sup>(</sup>A) زيادة من المحقق لإستقامة النص.

جماعة، وغيرهم، و ممن تفقه به ابن أخيه الإمام أهمد بن موسى بن عجيل ) (1). وكانت وفاته بالمدرسة المذكورة لبضع وأربعين وست مئة رحمه الله تعالى.

## [ ٢٧ ] أبو إسحاق إبراهيم بن علي القِلقِل الفقيه الكبير الشافعي

كان فقيها جليل القدر، محققاً، مدققاً، ورعاً، عارفاً، مجتهداً في تحقيق المذهب، له عدة فتاوى تدل على فقهه وسعة علمه، وكان غواصاً على دقائق الفقه، (ولوزم على التدريس فى المدرسة المنصورية (١) بزبيد فامتنع من ذلك امتناعاً كلياً وأقام في الترسيم (١) بسبب ذلك أياماً فوصل العلم بوفاة السلطان الملك المنصور وهو فى الترسيم؛ فكان سبب إطلاقه من الترسيم وفاة السلطان) (٤).

قال الجندي<sup>(ه)</sup>: وإليه ينسب محل القلقل الذي هو غربي مدينة زبيد، والقلقل – بقافين مكسورين بينهما لام ساكنة و آخره لام + وللفقيه فرية بزبيد يُجلون ويُحترمون ببركته، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## [ ٢٨ ] أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد بن منصور بن عواض الأصبحي المعروف بابن المبرذع

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٧] الجندي، السلوك، ١/ ٤٥٤) الخزرجي، العقود، ١ / ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المدرسة المنصورية العليا، من مدارس الشافعية بزييد، تنسب إلى مؤسسها السلطان المنصور عمر بن علسي بسن رسول (ت ١٤٧ هـ / ١٧٤٩ م) وعرفت بالعليا تميزاً فا عن المنصورية السفلي للأحناف. انظر: الأكروع، المدارس، ١٥١ الحضرمي، زبيد مساجدها ومدارسها، ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٣) الترسيم: جَعلُ حفظ من الجنود ويمنعونه من الخروج والدخول، والرسم: حفظة السجن، واحدة رسمي. ورسسم عليه بالتشديد: جعلَ عليه حرساً. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٥٤٧ حاشية ٣.

<sup>(\$) ( )</sup> ساقط في ب.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٨٤٥

<sup>[</sup>٢٨] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٣٠؛ باعزمة، قلادة النحسر، ٣ / ٢٨٥؛ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٢٠؛ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٢١، كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٤٧؛ حيسد الدين، الروض الأغن، ١ / ٢٠.

الفقيه الشافعي. [قال] (1) الجندي: كان فقيها نبيهاً. نحوياً، لغوياً، عارفاً بالحسساب، إماماً في معرفة المواقيت. وهو الذي صنف "اليواقيت في معرفة المواقيت" أوهسو كتساب جليل متداول بين أهل اليمن، يدل على سعة علم مصنفه. وأخذه عنه عسدة مسن الفقهاء واستجازوه.

وكان وفاته لبضع وستين وست منة. رحمه الله تعالى.

## [ ٢٩ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن عمر المذحجي الجُبيري

نسبة إلى جد له يقال له جُبير – بضم الجيم وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء المثناة مسن تحتها و آخره راء – كان فقيها فاضلاً، محمود السيرة، تفقه في بدايته ببعض فقهاء حجرة (٣)، ثم بعثمان بن عبد الله الله عبد الله بن عمر (٣) الإسحاقيين الجنابيين.

وكان يسكن معشار حصن يمين أن في قرية يقال لها: نابه (٢) من محراب الوسط إلى أن توفي في القرية المذكورة في شهر ربيع الأول من سنة سبع عشرة وسبع مئــــة (١). رحمـــه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل و م. والمثبت لإستقامة النص

 <sup>(</sup>٢) منه نسخة خطية بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم ٢٣٦٣ فلك. وأخرى بمكتبـــة الأوقاف ببغداد. انظر:
 الرقيحي. فهرس مخطوطات الجامع الكبير. ٤ - ١٩١٧؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٣٩٥

<sup>[</sup>٢٩] الجندي، السلوك، ٢ / ١٨٤؛ الخزرجي، العقود، ١ / ٣٤٣؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٩٠

 <sup>(</sup>٣) حجوة: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والواء ثم هاء ساكنة، قرية بخدير الأعلى من الجند. على حدود الأشعوب.
 انظر: الجندي، السلوك. ٣ . ٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) ستأتي توجمته

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٦) حصن يُمَيْن: يمين بضم ففتح فسكون، حصن أثري قديم في جبل العزاعز من مديرية الشمايتين وأعمال محافظة
 تعز. يقع إلى الشمال الغربي من توبة ذبحان بنحو ٨ كم. انظر: المقحفي. معجم البلدان، ٢ - ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٧) نابه: ذي نابه من قرى جبل ذُبحان في الحجرية. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٧٠١.

 <sup>(</sup>A) جاء في م: سنة عشر وسبع منه

### [ ٣٠ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن عبد الرحمن أبا ططة الظفاري الفقيه الشافعي

كان فقيهاً، عارفاً، فاضلاً، كاملاً، له مشاركة في فنون كثيرة، عارفاً بالفقـــه والنحـــو والمعة، وكان يدرس في مسجد السلطان أحمد بن محمد الحبوضي أن أول ملوك ظفار، وقيل ثانيهم، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## [ ٣١ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر بن محمد بن أبي بكر العلوي

الفقيه، الإمام، العلامة، انحدث، الحنفي(٢)، الملقب بوهان الدين.

قال على بن الحسن الخزرجي: كان إماماً جليلاً، فقيهاً، نبيهاً، عالماً، عاملاً، مجتهداً، كاملاً، باذلاً نفسه لطلبة العلم ليلاً ولهاراً، وإليه انتهت الرئاسة في معرفة الحديث وعلومه، وارتحل الناس إليه من الأقطار النازحة والآفاق الشاسعة وكان أخذه للعلم عن جمله من العلماء الأماثل والأئمة الأفاضل فقرأ مسموعات الفقه في مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -عن الإمام العلامة أبي بكر بن عمر بن جابو المقصري الحنفي (٢٠) - الآبيّ ذكره إن شاء الله تعالى، وقرأ مختصر الحسن بن أبي عبد ف (٢٠) النحو على الفقيه نجم الدين عمر بن عام بن

<sup>[</sup>٣٠] الجندي، السلوك، ٢ / ٤٧٦.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته

<sup>[71]</sup> الملك الأفضل ، العطايا السنية ، ١ / ١٣٨ ؛ الخزرجي ، العقود ، ٢ / ٨١ ؛ الأهدل ، تحفة المسزمن ، ٢ / ٢١٠ ؛ الشوحي ، طبقات الخواص ، ١٥٤ ؛ بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٦١١ ؛ عبد الملك خميد الدين ، الروض الأغن ، ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مذهب الإمام أي حنيفة النعمان ( ت ١٥٠ هـ / ٧٦٧ م ) وقد كان هذا المذهب سائداً في اليمن إلى القرن الثالث الهجري تقريباً، حيث حل محله المذهب الشافعي ، وأنحصر فقه الأحناف في بعض مناطق مسن تهامسة اليمن ومنها: وادي رمع وبعض قرى وادي زبيد، ولازال فقه الأحناف يدرس إلى اليوم في بعض مــساجد مدينــة زبيد. انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، الجندي، المسلوك، ٢ / ٣٨٣، ٣٨٦؛ عبد المرحمن الحضرمي، جامعــة الأشاعر زبيد، ٢٠٩؛

<sup>(</sup>٣) ترجمته في باب الكني.

 <sup>(</sup>٤) ستأني ترجمته

محمد بن علي البعم - بباء موحدة مكسورة وعين مهملة ساكنة و آخره مسيم -، وعلسى الفقيه أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن ذواد - بذال معجمة مفتوحة وواو مسشدة. بعدها ألف، ودال مهملة -، وهو المعروف بالرقبي المعبري، وعليه سسمع "المفسط" للزمخشوي أيضاً (1)، وقرأ كتب الحديث والتفسير على شيخه الإمسام أبي العباس أحسد بن أبي الحير بن منصور - الآبي ذكره إن شاء الله تعالى (2) -، وقرأ على الفقية الإمام العلامة الحافظ المعمر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي (2) كثيراً مسن أمهات الحديث وبعض كتب التفسير، وقرأ على الإمسام الأوحد محمد بن أحسد بسن خلف المطري الحزرجي الساعدي الشافعي (1) [فقيه] (1) المدينة ومحدثها كتباً في الحسديث والتفسير، وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم بن فرحون اليعمري المالكي (1) مدرس المالكية [ بالمدينة ] (2) المسلملات بالأسانيد (1)، تخريج الإمسام الحافظ أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الحافظ أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الحافظ أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الخافظ أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الخافظ أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الخافظ أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على

<sup>(</sup>١) كتاب المقصل في النحو. لجار الله محمود بن عمر بن محمد الحوارزمي الزمخشري له شروحات عدة.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن أبي الخبر بن منصور الشماخي. انظر ترجمة رقم ٨٠

 <sup>(</sup>٣) إبراهيسم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري. إمام الحرم في الحديث، وله فيه مؤلفات. توفي سنة (٧٢٢)
 هــــ ١٣٢٧ م). انظر: الذهبي، المعجم المحتص بالمحدثين، ٦٢؛ الفاسي، العقد الثمين. ٣٠ ٢٤٠

 <sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٦) هو الفقيه المحدث عبد الله بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري. مدرس المالكية بالمسجد النبوي. وقد عدد من المؤلفات، توفي سنة ( ٧٦٩ هـ / ١٣٦٧ م ). انظر: إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور. ( القاهرة: دار التراث للطبع والنشر. ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م ). ١ / ٤٥٤؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، ٢ / ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٧) جاء في الأصل المدرسة، والمثبت من م.

 <sup>(</sup>A) الحديث : هو ما تنابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة. وللرواية تارة أخرى. وصفات الرواة إمــــا أقوال أو أفعال وأنواع كثيرة غيرهما

الفقيه أبي الحسن علي بن عبد الله البابلي، وأجازه كتاب "المعتمد في المعتقد" في أصول الدين، وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الحق الدلاصي المقري أن بالحرم المشريف "رسالة القشيري " وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الإمام العالم المفيد محي الدين أبي زكريا يحيي بن زكريا الحوراي كتاباً من مؤلفات، وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام العلامة نور الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن علي بن إبراهيم بن حويث القرشي العبدري السبق أن كتاب "الشفا" للقاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ أيضاً على القاضي الإمام جمال الدين الغزالي [ أبو ] (") عبد الله الزبير [بن] (") علي [ بن ] (") سيد الكل أبي صُفرة المهلي الأزدي الأسواني (") كتاب الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله الشفا وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الإمام الصالح الورع الزاهد أبي عبد الله المحمد الله عبد الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد القرأ المحمد المحمد

 <sup>(</sup>١) المعتمد في المعتقد، الفقيه فضل الله التوريشتي الحنفي المتوفي سنة ( ٢٠٠ هـ / ١٢٠٣ م ). انظرر: حداجي خليفة، كشف الظنون، ٢ / ١٧٣٣.

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحد المخزومي المصري الدلاصي، إمام في القراءات، جـــاور بمكـــة
 وتوفي سنة ( ۷۲۱ هـــ / ۱۳۲۱ م ). انظر: الذهبي، معرفة القراء الكبار، ۲ / ۳۷۱.

 <sup>(</sup>٣) تعرف بالرسالة القشيرية في التصوف، تأليف أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، المتوفى سنة
 ( ٤٦٥ هـ ).

 <sup>(</sup>٤) هو يجيى بن زكريا السواري الحوراني الشافعي، جاور بمكة والمدينة، وتوفي بالمدينة سنة (٧٢١ هــ/١٣٢١م ).
 انظر: الفاسى، العقد الثمين، ٧ / ٣٥٥.

تعقيب: لعل المقصود الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النواوي الحوراني الشافعي حج عام ٦٧١هـــ والمشهور بالإمـــام النووي --ت٦٧٦هــــ صاحب التصانيف المشهورة ووقع الوهم عند صاحب العقد المنمين نقلاً عن الخزرجـــي ، حيث لا نعرف عالماً بمذا الإسم في أي من كتب طبقات الشافعية غير الإمام النووي.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل و م، والمنبت من المصادر

<sup>(</sup>٧) سقط في الأصل و م، والمثبت من المصادر

 <sup>(</sup>A) سقط في الأصل و م، والمثبت من المصادر

 <sup>(</sup>٩) هو المقرئ أبو عبد الله الزبير بن على بن سيد الكل بن أيوب المهلبي الأزدي الأسواني، نزيل المدينة المنورة، وبما توفي سنة ( ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م ). انظر: الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد ١ / ٣٣٥؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ٢ / ٢٠٥.

محمد بن إبراهيم القصري' 'بعض كتاب الموطأ وأجازه في جميع ما يرويه وقرأ على الفقيسه المرضي أبي الأمانة جبريل بن عمر بن يوسف الحريري الأربعين النووية" وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيه الفاضل أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مرضى الكتابي المسؤذن بالحرم الشريف جميع "تحفة الزائر" ' ، تأليف الحافظ أمين الدين أبي اليمن عبد الوهاب بسن زين الأمناء الحسن بن محمد بن عساكر أن وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ علسى الفقيسه الأجل وجيه الدين عبد الكريم بن محمد بن رضوان الداري الحنفي الزيلعي. اللمحة البدرية في علم العربية تأليف الإمام أبي حيان الأندلسي أن وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الفقيسه الحافظ محمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم اللخمي الشافعي المعروف بجد أبيسه بالأميوطي المافظ محمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم اللخمي الشافعي المعروف بحد أبيسه بالأميوطي النافعي المنافعي المعروف بحد أبيسه بالأميوطي النافعي المني الشافعي المنافعي المنافع الم

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن غصن أبو عبد الله الانصاري الشداوي القصري السبتي المالكي، إمام، مقرئ. جاور بمكة والمدينة، له عدة مؤلفات، وتوفي سنة ( ٧٢٣ هـ / ١٣٢٣ م). انظر: الجزري. طبقات القسراء. ٢ ٧٤: بن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال. ٢ - ٢٥٨

 <sup>(</sup>٢) هو جبريل بن عمر بن يوسف الطودي: أبو الأمانة, جاور بمكة وحدث بسا، وتسوقي سسنة ( ٧٢٣ هـ - ٢ ١٣٣٣م). انظر: الفاسي. العقد الثمين، ٣ / ٤٠٧.

 <sup>(</sup>٣) الصدواب في اسم الكتاب: إتحاف الزائر وإطراف المقيم السدانر. انظر: القاسي، المعقد المشمين، ٥ / ٤٣٢.
 حاجى خليفة، كشف الظنون، ١ / ٦.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله اللهمشقي، المعروف بسيابن عسساكر الشافعي، أديب، محدث. جاور بالحرمين، وتوفي بالمدينة سنة ( ٦٨٦ هـ / ١٢٨٧ م ). انظر: الكستبي، فسوات الوفيات، ٢ / ٣٢٨، الفاسي، العقد الشمين. ٥ - ٤٣٣؛ كحالة، معجم المؤلفين، ٢ / ١٥٣.

 <sup>(</sup>٥) اللمحة في النحو، الأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي. توفي سنة ( ٧٤٥ هـ ).

 <sup>(</sup>٧) كتاب الأحكام الصغرى في الحديث للحافظ ابن كثير

 <sup>(</sup>٨) هو الإمام عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعي اليمني المكي، حدث يمكة، وله مؤلفات في فنون عدة، توفي
 سنة ( ٧٦٨ هـ ). انظر: عبد الرحيم الأسنوي. طبقات الشافعية. ٢ / ٣٣٠، الفاسي. العقد الثمين، ١٠٤/٥.

يرويه، وقرأ على الفقيه أبي الحسن علي بن موسى الهاملي (`` قصيدته التي مدح بما رســول الله ﷺ التي أولها (``):

## جاءتُ إليكَ رسولَ الله تستبقُ دعالب [ سُفلها ] <sup>(٣)</sup> الأَسادُ والعتقُ

وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على الإمام العالم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد [الجيلويي] (2) الشافعي (3) عوارف المعارف للسهروردي، وأجازه في جميع ما يرويه، وقرأ على عمه الإمام الفاضل أبي عمرو عثمان بن محمد بن عمر العلوي بداية الهداية تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزائي، والمعالم في أصول الدين، وجميع أصول الدين في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الإمام العلامة رضي الدين أبي بكر بن الأديب كتاب "المعالم في أصول الدين "تأليف الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه جمال الدين محمد بن محمد بن عمر الخطيب الرازي وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه جمال الدين محمد بن محمد بن محمد الشعبي كتاب "الشفا" محمد بن محمد الشعبي كتاب "الشفا" يرويه، وسمع على الفقيه تقي الدين عمر بن علي بن عبد الله بن محمد الشعبي كتاب "الشفا" تأليف القاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الخطيب أبي حفص عمر تأليف القاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الخطيب أبي حفص عمر تأليف القاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الخطيب أبي حفص عمر تأليف القاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الخطيب أبي حفص عمر تأليف القاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الخطيب أبي حفص عمر تأليف القاضي عياض، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الخطيب أبي حفص عمر

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من م

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل وفي م: الأسكاهي، والمثبت من المصادر

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد الجيلوني، الشيرازي الشافعي، دخسل السيمن، ودرس بالمدرسة المؤيدية بتعز، وله عدد من المؤلفات، توفي سنة ( ٧٢٣ هـ / ١٣٢٣ م ) وقبل لنيف وثلاثين. انظر: الخزرجي، العقود، ٢ / ٢٤٤ أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، تحقيق الحافظ عبد العليم خان، ( بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م ) ٢ / ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٦) كتاب تجريد الصحاح السنة لرزين بن معاوية العبدري الأندلسي، المتوفى سنة ( ٥٣٥ هـ / ١١٤٠ م ). انظر:
 حاجى خليفة، كشف الظنون، ١ / ٣٤٥؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٧١٣

ابن أحمد بن الخصر الأنصاري الشافعي (١) إمام مسجد رسول الله على "سنن ابسن ماجة" وغيرها، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع من الشيخ الثقة الصالح، قطب الزهاد عبد الله بسن محمد بن محمد الأصبهان (٢) شيئاً من الأحبار وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع مسن السشيخ العالم جمال اللدين محمد بن عثمان بن موسى المكي (٣) إمام مقام الحنابلة بالحرم الشريف جميع الأحاديث السباعيات (٤) ، وتخرج به الإمام الحافظ ابن [سنيد] (٥) اللدين محمد بن أبي القاسم ابن عمر المقري، وأجازه في جميع ما يرويه، وسمع على الفقيه الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية علماء الشام أبو القاسم هبة الله ابن قاضي القضاة عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الحموي كتاب محتصر الرعاية، وكتاب البيان في علوم القرآن (١)، وأجازه في جميع ما يرويه ، وأباه الفقيه الأجل شمس الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن أحمد المعروف بخليف وأنباه الفقيه الأجل شمس الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن أحمد المعروف بخليف النيسابوري بكتاب جامع الأصول (٧) تأليف الشيخ مجد الدين الأثير وأجازه في جميع ما يرويه ومشافهة، ومنهم الفقيه الإمام العلامة مجد الدين إسماعيل بن أحمد بسن دانيال القلهاني ومشافهة، ومنهم الفقيه الإمام العلامة مجد الدين إسماعيل بن أحمد بسن دانيال القلهاني ومشافهة، ومنهم الفقيه الإمام العلامة مجد الدين إسماعيل بن أحمد بسن دانيال القلهاني ومشافهة، ومنهم الفقيه الإمام العلامة عمد الدين إسماعيل بن أحمد بسن دانيال القلهاني ومشافهة،

 <sup>(</sup>١) هو عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن أبي الفتوح الأنصاري. سواج الدين، ولي خطابة المستجد البيسوي، ثم
 قضاء المدينة المتورة، وتوفي سنة ( ٧٢٦ هـ ١٣٢٥ م ). انظر: ابن حجر، الدرر الكامنة. ٣ : ٢٣٤

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن محمد بن محمد بن على الأصبهان. نزيل مكة، توفي سنة ( ۷۲۱ هـ / ۱۳۲۱ م). انظر: الياقعي.
 مرآة الجنان، ٤ / ١٩٧/ الفاسي، العقد الثمين. ٥ / ۲۷۱

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام جمال الدين محمد بن عثمان بن موسى الطائي الأربلي الأمدي. خلف والمده على إمامة الحنابلة بمكـــة.
 وتوفي سنة (٣٧هــــ/ ١٣٣٠م). انظر: البغدادي ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلـــة. ٤/ ٢٨٧؛ الفاســــي.
 العقد الثمن، ٢ / ١٣٤

 <sup>(</sup>٤) السباعيات: أي الأحاديث سباعيات الإسناد إلى الصحابة. وهو ما يندرج ضمن العلو المطلق في رواية الحديث.
 انظر: السخاوي، فتح المغيث. ٣ / ٣٤٣، ٣٤٣

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل سيد الدين. والمثبت من م

 <sup>(</sup>٦) البيان في علم القرآن. لأبي عامر فضل بن إسماعيل الجرجاني، توفي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري.
 انظر: السيوطي، بغية الموعاة. ٢ / ٢٤٥، حاجي خليفة، كشف الظنون

 <sup>(</sup>٧) جامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ مطبوع في (١٥) مجلد ، بتحقيق الشيخ عبدالمقادر الأرنؤوط ، وطبسع أيضاً في ١٧ مجلد ، بتحقيق محمد حامد الفقى.

الشافعي(١)، والفقيه أبو الحسن علي بن عمر بسن حسزة العمسري الفسراش السافعي الشافعي الشريف(٣). والفقيه الإمام الفاضل إبراهيم بن الفقيه عمرو بن علسي التباعي السشافعي اليمني(٤)، وقاضى القضاة زين الدين ناصر الحق إسحاق بن يجيى بن إسحاق بسن إبسراهيم الآمدي الحنفي(٥)، والفقيه العلامة مجد الدين أحمد بن عمر بن عبد العزيز القرشي، والإمسام الأوحد سيد النحاة شرف الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بسن حيسان الأندلسي، والشيخ الجليل المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن [أبي السنعم] (١) نعمة بن حسن بن علي بن بيان الحجار ببتقديم الحاء المهملة المفتوحة(١) على الجيم المشددة المفتوحة – والإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الواحد الأنصاري(١)، والفقيه الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة محمد بن علي بن عبد الوحد الأنصاري(١)، والفقيه العالم قاضي القضاة جلال الدين محمد بن علي بن عبد الوحن بن عمر القزويني الشافعي، والشيخ الإمام الحافظ، محدث الإسلام يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي المزي بكسر الميم وتشديد الزاي –، والسيخ الإمام الحافظ، عدث المرابع وتشديد الزاي –، والسيخ الإمام الحافظ يعمد بن على بن نباتة الشافعي، والشيخ الإمام الحافظ المحدث على بن نباتة الشافعي، والشيخ الإمام الحافظ المحدث محمد ابن محمد بن الحمد بن على بن نباتة الشافعي، والشيخ الإمام الحافظ المحدث محمد ابن محمد بن الحسر بن صالح بن على بن نباتة الشافعي، والشيخ الإمام الحافظ

<sup>(</sup>١) ستأنئ ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) هنر أبو الحسن علي بن عمر بن همزة الحرائي النجار، حدث بالمقاهرة والمدينة المنورة، وتوفي صنة ( ٧٤٠ هــــ / ١٣٣٩ م ). انظر: ابن رافع، الوفيات، ١ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) يقصد الحرم النبوي بالمدينة المنورة

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٥) إسحاق بن يجيى بن إسحاق الآمدي، فقيه، محدث، درس بدار الحديث الظاهرية بدمشق، وتسوقي سسنة (٧٢٥ هسا/ ١٣٢٤ م). انظر: القرشي، الجواهر المضية، ١ / ٣٧٤؛ ابن قطلو بغا، تاج التراجم، ١٣٦

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل عبد المنعم، والمثبت من م والمصادر

 <sup>(</sup>٧) هو أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الحجار، محدث، عمر طويلاً حتى قبل إنه ألحق الأحفـاد بالأجــداد في الرواية، وتوفي سنة ( ٧٣٠ هــ / ١٣٢٩ م ). انظر: أشي، برنامج ابن جابر الوادي آشي ٨٨؛ الفاسي، ذيـــل التقييد، ١ / ٣١٧.

 <sup>(</sup>٨) هو محمد بن علي بن عبد الواحد المصري، المعروف بابن النقاش، فقيه، نحوي، وله مصنفات عدة، تــوفي ســنة
 (٨) ١٣٦١هــ/ ١٣٦١ م). انظر: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ١٣١/٣؛ ابن حجر، الدور الكامنة، ٤/ ١٩٠.

عدث الشام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التميمي الذهبي، وقاضي القضاة، فقيه الحنفية وأستاذهم صدر الدين علي بن أبي القاسم البصراوي الحنفي، والإمام العالم المقرئ شيخ القراء إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري نزيل مدينة الخليل عليه السلام، وقاضى القضاة، شيخ العلماء بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بسن علسى الكناني الحموي الشافعي، والفقيه الأجل العلامة الأصولي المتكلم قوام الدين مسعود بسن برهان الدين عزيز الحسيني الكرماني الفقيه الخنفي، مدرس بغداد، وقاضي القضاة سسراج الدين أبو النون يونس ابن عبد المجيد بن النبيه الهذلي المهاجري [الأرمنتي] (السشافعي أن السنافعي أن الشريف الحسيب النسيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد السرحمن الفقيه الإمام العالم الشريف الحسيب النسيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد السرحمن الخسني الفاسي الفاسي الشريف الحسيب النسيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد السرحمن الخسني الفاسي الفاسي الشريفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي الواسطي الشيخ الصالح الوسيخ الصالح الوسيغين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي الواسطي الشيخ الصالح العلمة المعتبر طاوس الحرمين الشويفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي أن والسشيخ الصالح العلمة المعتبر طاوس الحرمين الشويفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي أن والسشيخ السيخ المستبر طاوس الحرمين الشويفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي الواسطي السيخ المستبر طاوس الحرمين الشويفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي أن المستبر طاوس الحرمين الشويفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي أن المستبر طاوس الحرمين الشويفين الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي المستبر والمستبر المستبر المستبر

(١) جاء في الأصل الأرمني. وفي م: الأرميني. والمنبت من المصادر

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل الأرمني, وفي م: الأرهبيني، والمتبت من المصافر

 <sup>(</sup>٢) هو يونس بن عبد انجيد بن علي بن داود الهذي. فقيد، لغوي، ولي القضاء بمصر، وله عدة مصنفات، وتوفي سنة
 ( ٥٢٥ هــ / ١٣٢٤ م ). انظر: السبكي. طبقات الشافعية، ١٠ - ١٤٣١ ابن حجر، الدرر الكامنة، ٥ / ٢٦١

<sup>(</sup>٣) خرقة التصوف: هي شعار من أعمال الصوفية تدل على إختصاص المريد بشيخ معين، فالشيخ إذا قبسل المويسد وأراد أن يدخله تحت دائرة سيطرته ألبسه الحرقة. فتكون الخرقة علامة التفويض والتسليم فذا الشيخ، وبتسلسسل ليس الحرقة من شيخ لأخو تتكون سلسلة من المشائخ. ولاشك أن هذا من محدثات الصوفية. وقد فند الإمام بسن تيمية هذه الأفعال وأبان بطلان الإعتقاد بها حيث يقول: وأما لباس الحرقة التي يُلبسها بعض المشائخ المريدين فهذه ليس فنا أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة. ولا كان المشائخ المتقدمون وأكتسر المتأخرين يلبسونها المريدين. ولكن طائفة من المتأخرين أرادوا ذلك وستحبوه. انظر: أحمد بن محمد البناني. موقف الإمام ابسن تيمية من التصوف والصوفية. ط ٢، ( جامعة أم القرى. ١٤١٣ هـ ١٩٩٦ م ) ٢١٥.

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحسني الإدريسي الفاسي، جاور بمكة. وحدث بها، وتسوفي سنة (٧١٩ هـــ / ١٣٩٩ م). انظر: القاسي. العقد النمين، ٢ - ٢٩٨. ابن حجر، الدرر الكامنة. ٤ / ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٥) هو الحسن بن علي بن إبراهيم الواسطي. تاب في الإنابة بالمسجد النبوي. وتوفي سنة (٧٤١ هــــــ/١٣٤٠م).
 انظر: ابن حجر، الدور الكامنة. ٢/ ١٠٣.

الصالح محمد بن احمد الأسدي – بسكون السين – اليمني، والفقيه الإمام أبو بكر محمد بن يوسف بن مسدي المهلي (۱)، والفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الجماش – بفتح الجيم والميم المشددة و آخره سين معجمة – المكي، والمشيخ الجليل الشريف أبو محمد الحسن بن محمد الحسني السمر قندي (۱)، والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد ابن محمد بن محمد الجنيدي نسبة إلى الجنيد البغدادي (۱)، والشيخة الصالحة التقية أمة الرحمن فاطمة بنت الإمام الحافظ شيخ أهل الطريقة محمد بن أحمد بن علي القسطلاي (۱)، وكان الفقيه إبراهيم المذكور علم العلماء في عصره أخذ عنه الجم العفير على اختلاف طبقاقم، وتلقوا علمه بالقبول. وعمن أخذ عنه من الأعيان الفقيه جمل الدين محمد بن عبد الله الريمي (۵)، والفقيه الصالح يحيي بن إبراهيم القلهاني، والفقيه محمد بن بكر بن علوان، والفقيه عمر بن المقدسي الخطيب (۱)، والفقيه عمر بن المقدسي الخطيب (۱)، والفقيه عمر بن المقدسي بن عمد بن علي مكي (۷)، والفقيه موسى بن المؤلق المناه المؤلق المقري (۱)، والفقيه موسى بن عمد بن المؤلق الماه المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلف المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلف المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلف المؤلف المؤلفية المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلف المؤلق المؤلق المؤلق المؤلف المؤلق المؤلف المؤلق المؤلف المؤلق المؤلق المؤلق المؤلق المؤلف الم

مروات المتحدد الرصوري والما

<sup>(</sup>١) هذا وهم من المؤلف إذ لا يصح أن محمد بن يوسف بن مسدي المتوفى سنة ( ٦٦٣ هـ / ١٣٦٤ م ) قد أجاز صاحب الترجمة إبراهيم بن عمر العلوي، والمولود سنة ٦٩٣ هـ أي بعد ثلاثين سنة من وفاة ابن مسدي.

 <sup>(</sup>٢) أم أقف له على ترجمته في المصادر المعروفة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمته في المصادر المعروفة.

<sup>(</sup>٤) هي أمة الرحيم فاطمة بنت محمد بن أحمد بن على القيسي القسطلاني. محدثة مكية، أخذ عنها جمع من محمدثي عصرها. توفيت سنة ( ٧٢١ هـ / ١٣٢١ م ). انظر: الفاسي، العقد الثمين، ٨ / ٢٨٦؛ ابن حجر، المدرر الكامنة, ٣ / ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٦) ستأني ترجمته

 <sup>(</sup>٧) جاء اسمه في عدد من المصادر. عمر بن عبد الله المكي، فقيه حنفي. أخذ عن الفقيه إبراهيم بن عمسر العلسوي.
 ودرَس بالمدرسة المجاهدية بتعز، وتوفي سنة ( ٧٦٨ هـ / ١٣٦٦ م ). انظر: الملك الأفضل، العطايا السسنية. ٧ /
 ٤٦٧ الحورجي: العقود اللؤلؤية، ٢ / ١١٨

 <sup>(</sup>٨) جاء ذكره في شيوخ المقرئ محمد بن عثمان بن شنينة المتوفى سنة ( ٧٥٨ هـ / ١٣٥٦ م ). انظر: الخزرجي.
 العقود، ٢ / ٩٢ /

<sup>(</sup>٩) ستأني ترجمته

[وولداه] (1 الفقيه محمد بن موسى الذؤالي 1 وأبو القاسم بن موسى الذؤالي 1 والفقيه محمد بن عثمان بن شنينه 1 والفقيه عبد الله بن محمد الهبيري 1 والفقيه علي ابن يوسف القُليل - بضم القاف وفتح اللام وتشديد الياء المكسورة -. والفقيه محمد بن منير 10 وجمع كثير لا يحصون كثرة من آفاق شتى.

وكان جامعاً بين العلم والعمل حسن الأخلاق، محبوباً عند الناس، مسموع الكلمة، له قبول عظيم عند الخاص والعام، وله تعاليق مفيدة في أمهات كتب الحديث وغيرها. وسؤالات غريبة، وأجوبة عجيبة، وكان جيد الضبط. والحراسة لمواضع الإشكالات) ودرس في المدرسة الصلاحية "بزبيد إلى أن توفي في التاريخ الذي يأي ذكره، وكان مولده بزبيد سنة ثلاث وتسعين وست مئة، وتوفي بها ليلة السبت العشوين من ذي الحجة سسنة النستين وهبيع مئة. رحمه الله تعالى. ( وكان له عدة أولاد مات بعضهم أطفالاً وعاش بعده منهم أربعة أكبرهم عمر الملقب بالرفاعي " تفقه بالفقيه محمد بن أبي يزيد " وصمع الحديث وقرأه على المقرئ على بن أبي بكر بن شداد " الأبي ذكرة إن شاء الله تعالى — وقعد في وقرأه على المقرئ على بن أبي بكر بن شداد " الأبي ذكرة إن شاء الله تعالى — وقعد في

 <sup>(</sup>١) جاء في الأصل: ووالده وفي م: وولده. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٤) مقرئ. محدث، أخذ عن علماء مكة، وهو من شيوخ المؤلف في القراءات. توفي سنة ( ٧٥٨ هـ / ١٣٥٦ م).
 انظر: الخزرجي، العقود. ٢ - ٩٢.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن منير الزيلعي. فقيه، محدث. درس بالمدرسة التاجية بزييد. وتوفي سنة ( ٧٤٩ هـــــ / ١٣٤٨ م ).
 انظر: الجندي، السلوك. ٢ - ٤٥؛ الحورجي. العقود. ٢ / ٧٥.

 <sup>(</sup>٧) المدرسة الصلاحية بزييد. وتعرف أيضاً بمدرسة أم السلطان شيدةًا جهة صلاح آمنة بنت إسماعيل بن عبد الله الحدي ( المتوفاة سنة ٧٦٢ هـ / ١٣٦٠ م ) والدة السلطان المجاهد. ودرس بما فقه الشافعية والحديث والنحدو.
 انظر: الجندي، السلوك. ٢ - ١٣٣٠ الأكوع. المدارس، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٨) بامخرمة، قلادة النحر. ٣ : ٩٤٨.

<sup>(</sup>٩) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>۱۰) ستأتي ترجمته.

مدرسة أبيه، وأقرأ الحديث وغيره. وكان عارفاً بالفقه والحديث والفرائض، تـوفي في سـنة أربع وثمانين وسبع مئة، وهو أول من قعد في موضع أبيه من أخوته، وأحيا المدرسة وجمع المدرسة عليه، ومات عن ولد متفقه اسمه إبراهيم. والثاني من الأربعة سليمان أن تفقه بـأبي يزيد أيضاً، وقرأ الحديث على الفقيه موفق الدين بن شداد المسذكور، وبـرع في الحـديث وانتشر ذكره - وسأذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - والثالث محمد أن تفقه بـأبي يزيـد أيضا وبالفقيه على بن عثمان المطيب أن وقرأ الحديث على الفقيه جمال المدين محمد بن عبد الله الريمي، وعلى الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحـير أن وعلسي أخوته المذكورين آنفاً وغيرهم، وأقرأ الحديث في مدرسة والده أن واستمر مدرساً في الـصلاحية بزييد، وله ولد يقال له: أبو القاسم أن ويلقب بالهمام، فقيه، بارع متقن يكون أفقه من أبيه له قراءات في فنون كثيرة، واشتغل بفن الأدب كثيرا، واشتغل على عدة من فقهاء العصر. والرابع عثمان لم يشتغل بطلب العلم مع قرط ذكائه وجودة فهمه، يحفظ القـر آن حفظاً حسناً، وربحا قرأ شيئاً من العلم، وشارك مشاركة ضعيفة، والعلوي، نسبة إلى علي بن راشد حسناً، وربحا قرأ شيئاً من العلم، وشارك مشاركة ضعيفة، والعلوي، نسبة إلى علي بن راشد ابن بولان بن سحارة بن غالب بن عبد الله بن عك (١٠)، وهم قبيل مشهور باليمن من قبائــل ابن بولان بن سحارة بن غالب بن عبد الله بن على الماث الم والله أعلم) (١٠).

<sup>(</sup>١) ستأتي توجمته.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٣) ستأتي توجمته

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) يقصد المدرسة العمرية الحنفية بزبيد، المسوبة للأديب عمر بن علي بن محمد بن أبي بكر العلوي الحنفي المتسوق سنة ( ٧٠٣ هـ / ٢٩٣٣ م ) وخص بها أهل مذهبه. انظر: الجندي، الشرك، ٢ / ٤٥؛ الأكوع، المدارس، ١٩٤٤

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٧) انظر: الأشعري، التعريف في الأنساب، ١٠٤، ٥٠٥

<sup>(</sup>A) ( ) ساقط في ب.

#### [ ٣٢ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن فاتك

كان فقيها مشهوراً، بارعاً، عارفاً، عاملاً ، مجتهداً، معروفاً بالصلاح، وأصله من بيت عطاء قرية من نواحي سردد<sup>(1)</sup> وهي التي يسكنها الشيخ الصالح أبو الغيث بن جميل<sup>(1)</sup>. وتوفي بها ودفن فيها، واستمر الفقيه المذكور مدرساً في المدرسة<sup>(1)</sup> التي أنسشاها السلطان الملك المظفر في قرية واسط المحالب<sup>(2)</sup> من وادي مور<sup>(3)</sup> ، (ولما اسستمر ابسن الأديسب في القضاء الأكبر عزله عن التدريس بها، ورتب عوضه الفقيه إبراهيم العسلقي<sup>(1)</sup> فلامه كثير من الناس على عزله لابن فاتك المذكور، فأعاده في موضعه ) (1)، ولم يزل باذلاً نفسسه لطلبة العلم إلى أن توفي، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

# [ ٣٣ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عمرو بن علي بن عمرو التباعي الفقيه الشافعي الملقب برهان الدين

<sup>[747]</sup> الجندي: السلوك، ٢ / ٣٠٤ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٢٠٠.

 <sup>(</sup>١) بيت عطا:بلدة شمال مدينة الزيدية بنحو ١٠ كم. بين الزيدية والقناوص. انظـــر:المقحفــــي. معجـــم البلـــدان.
 ١٠٧٩ ٢.

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته

 <sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف في مواضع أخرى من مؤلفاته أنه جامع، وهو ما نص عليه الجندي، ولعل هذا ما جعل الأكسوع لا يترجم ها في كتاب المدارس بل عدّها جامعاً. انظر: الخزرجي، العقود. ١ - ٢٣٣؛ العسسجد. ٢٧٣؛ السسلوك. ٢ - ٣١٤: هجر العلم. ١ - ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٤) واسط المخالب: واسط اسم يطلق على عدة أماكن منها قرية جنوب غرب مدينة زبيد، وانحالب بلسدة قديمسة خاربة في تمامة جنوبي وادي مور. انظر: الحجري. بلدان اليمن، ١٨٩/٢؛ المقحفي، معجم البلدان. ١٨٤٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) وادي مور: من أكبر أودية تمامة وأكثرها خصباً. يقع شمال مدينة الزيدية فيما بينها وبين مدينة الزُهرة. انظـــر:
 الهمداين. صفة جزيرة العرب. ٩٧؛ المقحفي. معجم البلدان، ٢ / ١٦٨١.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة في المصادر العروفة.

<sup>(</sup>V) ( ) ساقط في ب

<sup>[</sup>٣٣] الجندي، السلوك، ٧ / ٣٤٣؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٣٨.

كان فقيهاً فاضلاً، مشهوراً، كاملاً، متقناً، تفقه بأبيه (''، وأخيه ('')، وسليمان بن الزبير ('')، (وأخذ الحديث عن الإمام أبي الخير بن منصور. وكان الفقيه عيسى بن مطير ('') زميله فى القراءة لتفسير الواحدي ('') على أبي الخير بن منصور. وغلب عليه علم الحديث، والتفسير، واللغة إلى أن توفي، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

وخلفه ابن له اسمه أحمد، تفقه بعمه محمد بن عمرو كان عارفاً، بارعاً، سالكاً أحـــسن طريق، وتوفي في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى. وأما إبراهيم بن محمـــد بـــن عمرو (¹) فسأذكره مع أبيه محمد بن عمرو التباعي(¹) إن شاء الله تعالى)(^).

#### [ ٣٤ ] أبو إسحاق إبراهيم بن عيسي بن علي بن محمد بن مفلت الفقيه الإمام الشافعي الجندي

(۱) عمرو بن على النباعي، فقيه محقق، توفي سنة ( ٦٦٥ هـ / ١٣٦٦ م ). انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٩؛
 الشرجي، طبقات الخواص؛ ٢٤٧

(۲) أخوه هو: محمد بن عمــرو بن علي التباعي، فقيه، درس في جامع واسط، توفي سنة (۷۰۲ هــ / ۱۳۰۲ م).
 انظر: الجندي، السلوك، ۲ / ۳٤۱؛ الشرجي، طبقات الخواص، ۲۹۲.

(٤) ستأنى ترجمته.

(٥) الواحدي هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، مفسر، نحوي، توفي سنة (٤٦٨ هـــ/ ١٠٧٥ م) وصنف التفاسير الثلاثة: البسيط، الوسيط – مطبوع –، والوجيز – مطبوع – والواجح أن القــراءة كانت من الوسيط ذلك لأن أبا الخير بن منصور كان كثير الاشتغال بهذا الكتاب وقد صنف فيه مؤلفاً سماه: العمدة في رجال الوسيط للواحدي. الحبشي، مصادر الفكر، ٤٥.

(٣) إبراهيم بن محمد بن عمرو التباعي. تفقه بأبيه وتزهد ثم سافر إلي الحبشة وتوفي بما ولم تشر المصادر لتاريخ وفاته.
 انظر: الجندي، السلوك، ٣ / ٣٤٣.

(٧) طالعت النسختين من الجزء الثاني من الكتاب المنظمنة لباب الميم - نسخة الجامع الكسبير ونسسخة معهد المخطوطات - فلم أقف على ترجمة محمد بن عمرو التباعى فيهما.

(٨) ( ) ساقط في ب.

[78] الجندي، السلوك، 1 / ٢٦١؛ الخزرجي، العقود، 1 / ٢٦١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٦٣؛ الأكــوع، المدارس، ٨٨.

وكان فقيهاً بارعاً، عارفاً بالفروع والأصول، تفقه بأبيـــه (١) ثم بفقهاء المصنعة (٢)، ثم بعمر بن مسعود الأبيني (٣)، ثم بأحد الوزيرين (١)، وقيـــل بمما. وكان فقيها كـــبيراً، عظـــيم القدر، شريف النفس، وهو آخرمن يعد من فقهاء بني مفلت.

وقال الجنـــدي في وكانت الجند في يومنذ مورد العلماء، ومقاماً للملــوك، وهـــي مسكنه، وكان يأخذ من كل من ورد إليها، فكتب علوماً جمة، وكان معظماً عند الناس.

(قال الجندي(٢): وكرهه بنو عمران كراهة شديدة؛ لأنه لم يكن يخسط لهم، ولا يلتفت إليهم فكانوا يذكرون للسلطان الملك المظفر عنه أموراً قبيحة وهو متره عنها، وإنحسا أرادوا إسقاطه عند السلطان، فوقر كلامهم في آذان السلطان ووقع منه موقعاً، وكان قسد استفاض بين الناس علمه وصلاحه فقعد السلطان يوماً في مجلس حافل بأعيان دولته ولم يكن الوزير(^) فيهم، فتذاكروا الجند ومن فيها من الفقهاء فذكروا هذا إبراهيم بن عيسى فقسال

 <sup>(</sup>۱) عيسى بن علي بن محمد بن مفلت، فقيه محقق وفي قضاء الحند، توفي بيئة ( ۹۷۳ هـ ۱۹۷۶ م ). انظـر:
 الجندي. السلوك، ۱ ۱۰ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٣) فقهاء المصنعة هم الفقهاء بنو عمران، ومنهم الإمام يجيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمرائي المتوفى سسنة (٥٥ هـ / ١٩٦٧ م). والمصنعة: المعروفة بمصنعة سير تقع في وادي سير من مخلاف صهبان وأعمال إب، إلى الشمال الشرقي من الجند. انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن. ١٧٤، الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢٠٦٢.

 <sup>(</sup>٣) عمر ابن المسعود بن محمسد الحميري الأبيني. فقيه محقق، درس بالمدرسة النظامية بذي هزيم بنعز، وتسوفي سسنة
 (٣) هـ / ١٢٥٩ م.). انظر: الجندي: السلوك، ٢ / ١٤١؛ الأكوع. المدارس، ٩٥.

 <sup>(</sup>٤) الوزيريان هما: أحمد بن عبد الله بن أسعد الوزيري، وأحمد بن يحمد بن إبراهيم الوزيري. انظر توجمة رقسم: ٩٩
 و٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٢١٥.

 <sup>(</sup>٦) الجند: بلدة مشهورة إلى الشمال الشرقي من تعز بنحو ٢٢ كم انظر: ٩٩ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٥٣.
 (٧) السلوك، ١ / ٢١٠.

 <sup>(</sup>٨) الوزير آنذاك هو: بماء الدين محمد بن أسسعد بن الفقيه محمد بن موسسى العمراني، ولى القضاء ثم السوزارة في عهد السلطان المظفر، وكان أول من جمع بين القضاء والوزارة في الدولة الرسولية، تسوفي سسنة ( ٩٥٠ هــــ / ١٩٥ م). انظر: الجندي. السلوك، ١ / ٩١.

السلطان: إنه يُذكر لنا عنه أمور لا تليق بالفقهاء، فقال بعض الحاضرين للسلطان حينئذ: إنه ليس في الجند أفقه منه ولا أصلح، وإنما له أعداء يحسدونه، ويكذبون عليه، كراهة أن تلتفتوا إليه. فوقع هذا الكلام في قلب السلطان وتحقق الأمر، فأمر ولده الملك الأشرف، أن يستدعيه ويقرأ عليه ففعل، فلما حضر مجلسه وقرأ عليه وباحثه وجده فقيها مبرزاً، كاملاً، فاضلاً، مشاركاً، حسن السيرة، فلازمه أن يكون له وزيراً فامتنع ولم يجب إلى ذلك، فأجرى له نفقة جيدة في كل سنة، وبه تفقه جماعة من الفقهاء منهم: أبو بكر بن فليح''، وأبو بكر ابن المغربي''، ويوسف بن يعقوب الجندي'' والد البهاء المؤرخ وعنه أخذ أبو الحسن على بن أحمد الأصبحي صاحب المعين وغيره، وكان لبسه القطن) "أ.

وتوفي بالجند في غرة شهر ربيع الأول من سنة تسعين وست منة، رحمه الله تعالى. – ومُفَلَت: بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد اللام المفتوحة وآخره تاء مثناة من فوقها. والله أعلم.

#### [ ٣٥ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمدِ

كان فقيهاً صالحاً، يسكن قرية [الدوم] أن من جبل مِلْحَان – بكسر المسيم وسكون اللام وفتح الحاء المهملة، وبعد الحاء ألف ونون – وهو جبل شرقي مدينة المهجم (٢)، تفقـــه

 <sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن محمد بن عمر بن جعفر بن فليح الكلاعي الحميري، من فقهاء الجند، توفي سنة ( ٧٠٦ هــــ/ ١٣٠٦ م). انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٥٥٨ الشرجي، طبقات الخواص، ٣٢٧

 <sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد المغربي، فقيه محقق. درَّس بالمدرسة الشقيرية بالجند. وتوفي بعد سنة (۱۹۹هــــــ/۱۲۹۱ م).
 انظر: الجندي. السلوك. ۲ / ۱۳۳ الأكوع، المدارس، ۸۹.

 <sup>(</sup>٣) يوسف بن يعقوب الجندي، فقيه أديب، درّس بمدرسة عبد الله بن عباس الحجاجي بالجند. ولم تشر المسصادر إلى
 تاريخ وفاته. انظر: الجندي. السلوك، ٢ / ٦٢، ٧٧، الأكوع، المدارس، ١٧٣.

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب.

<sup>[</sup>٣٥] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٢٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٣٧؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٥٧.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل الروم، والمثبت من ب و م، وهي قرية تحتفظ باسمها إلى اليوم. انظـــر: الجنــــدي، الــــسلوك، ٢/
 ٣٢٦، حاشية ٢.

المذكور بأحمد بن الحسين الخلي (1), وكان صاحب كرامات مع جودة العلم، وهو من قوم في تلك الناحية يعرفون ببني إدريس، (وكان في قومه ناس يتظاهرون بشرب الخمر فيها فنهاهم عن ذلك فلم ينتهوا فدعا عليهم فسلط الله عليهم الجُذَام (1) ثم الفناء، وكانوا نحواً من أربعين رجلاً. وكان أهل بلده لا يورثون النساء شيئاً فأجبرهم على توريثهن، فورثوهن فلما توفي الفقيه عادوا إلى حالهم الأول، وكان له ولدان فقيهان: عبد الله بن إبراهيم وعلى بسن إبراهيم أقف على تاريخ وفاة أحد منهم. رحمة الله عليهم أجمعين (1).

# [ ٣٦ ] أبو إسحاق إبراهيم بن أبي جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبد الكريم المناخي الأمير الكبير الحميري

كان أميراً كبيراً. تغلب على حصن في تومان أوهو جبل ريمة المعروف بريمة المناخي في وتغلب على غالب مخلاف جعفر (^)، وكان يذكو بالجبروت والعسف.



 <sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمتة في المصادر المعروفة. وأظنه أحمد بن علي الخلي الفقيه المشهور بتهامة اليمن. افظر ترجمسة بقم ١١٩.

[٣٦] الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٩٩ ١ ؛ الإكليل، ٢ / ٩٠ ١، أحمد بن أبي يعقوب اليعقسوبي، تساريخ اليعقسوبي، المعمداني، صفة جزيرة العرب، ٩٩ ١ ؛ ١٤٨ / ١ ، ١٤٨ / ١ ٢ ؛ ١٤ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ١٤٨ . ١٤٨ . وم جاء في م: جبل ثومان.

- (٦) ثومان: جبل إلى الغرب من مدينة ذي السفال وهو من أعماطا. انظر: الهمداني، صفة جزيسرة العسرب. ١٩٨.
   المقحفي، معجم البلدان. ٢ ٢٦٩.
- ٧) ريمة المناخي: تنسب إلى الملوك المناخيين. وتطل على المذيخرة من الغرب. انظر: الهمداني. صفة جزيرة العسرب.
   ١٩١٩: المقحفي. معجم البلدان. ١ / ٧٢٤.
- (٨) مخالاف جعفر: وهو ما يسمى اليوم العدين وإب والمذيخرة والسحول إلى الشمال من مدينة تعز. انظر: المقحفي،
   معجم البلدان، ١٠ ٣٣٧: الأكوع، البلدان البمانية. ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) الجُذَاهِ: داء يصيب الأطراف بالتهافت والبتر. انظر: ابن منظور. لسان العرب، مادة جذه. ١ -٥٧٨.

 <sup>(</sup>٣) الجندي، السلوك. ٢ - ٣٢٦، الملك الأفضل. العطايا السنية. ١ - ١٣٧.

وفى أيامه قدم ابن عبد الحميد (١ نائباً على اليمن من قبل المأمون (١ فدانت له صنعاء ومخاليفها ثم سار إلى الجند وعزم على حرب المناخي المذكور فقصده إلى بلده بعسكر فلما تورطوا في بلاد المناخي وهي بلد وعرة، باغتهم بالحرب فكسرهم كسرة شنيعة، وقتل ابسن عبد الحميد في عدة من أصحابه، وكانت الواقعة لسست بقين من شعبان سنة أربع عسشرة ومئين (١).

(ثم غزا إبراهيم الجند في شهر رمضان ولهبها وأخرب غالبها، وأحترم الجامع ومن دخله، ولم يتعرض لأحد كان فيه، وكان قد استضاف إلى المسجد قوم ضعف وعميان وأغلقوا على أنفسهم أبوابه، ومعهم عنز (أن فلما كان ذات ليلة إذ رأوا رجلاً مبيضاً وقد أخذ العزة ومسح على ظهرها وقررها من حوض الماء فسقاها فحملت ثم وضعت تومين، ثم صار إلى السلف (أن فهي أكرم البلاد معزاً إلى وقتنا هذا، قاله الجندي (أن والله أعلم) (الله ولم المن المعرف بقتل ابن عبد الحميد بعث إلى اليمن إسحاق بن موسي (المعرف سنة خمس عشرة ومئتين، والله أعلم

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الحميد ويكنى بأي الرازي، انفرد بذكره اليعقوبي، وبذكر الجندي أنه أحمد بن عبد الحميد.
 انظر: تاريخ اليعقوبي، ٢ / ٤٦١؛ السلوك، ١ / ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) هو الحليفة العباســــي أبو العباس وقيل أبو جعفر عبد الله المامون بن هارون الرشــــيد، بويع له في المحرم من سنة ( ۱۹۸ هـــ / ۷۳۳ م ).انظر: الخطيب البغـــدادي، تــــاريخ بغداد، ۱۰ / ۱۸۱ علي بن ظافر الأزدي، أخبار الدول المنقطعة، تحقيق د. محمد بن مــــــفر الزهـــراني، ط ۱، (المدينة المنورة: مكتبة الدار، ۱٤۰۸ هـــ / ۱۹۸۸ م )، ۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) أرخها اليعقوبي بسنة ٢١٢ هـ. انظر: تاريخ اليعقوبي، ٢ / ٤٦١

<sup>(\$)</sup> جاء في م: منحة عنر.

 <sup>(</sup>٥) السلف: بفتح السين وسكون اللام، مخلاف ناحية القماعرة إلى الشرق من الجند. انظر: الهمداني، صفة جزيسرة العرب، ١٤٢ الأكوع، البلدان اليمانية، ١٤٤

<sup>(</sup>٦) السلوك، ١ / ٢١٧؛ نقلاً عن الرازي، تاريخ صنعاء، ٢١١.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٨) هو إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ولى اليمن ولايتين أولاهما سنة ( ١٩٨ هـ / ١٩٨ م ). والأخرى سنة ( ٢١٥ هـ / ٧٣٠ م ). انظر: ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ٥٥، ٣٣، الحمزي، تاريخ اليمن: ٤١، ٤٩.

## [ ٣٧ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سبأ العجلي الفقيه الشافعي

كان فقيها مشهوراً. عارفا مذكوراً، تفقه بالفقيه على بن مسعود الـــشاوري السير الآي كان فقيها مشهوراً. عارفا مذكوراً، تفقه بالفقيه على بن مسعود الــشاوري قرية كبيرة لعرب ذكره إن شاء الله تعالى وكان يسكن بيت معجل من أعمال مسار: وهي قرية كبيرة لعرب أخيار يعرفون بالمعاجلة، وهم أهل دين ولزوم سنة، وهم الحصن الذي يسسمي مــسار السين المهملة وألف بعدها — وهو الحصن الذي ظهر منه علي بسن محمسه الصليحي اليمن في عصره.

رولما تفقه الفقيه المذكور على شيخه المذكور عاد إلى بلده المذكور، ونشر العلم فيها. فانتشر عنه انتشاراً حسناً في تلك الناحية) (٤)، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله.

ولما توفي خلفه ابنه أحمد بن إبراهيم وكان تفقهه بأبيه وغيره، وتوفي على رأس عــــشر وسبع مئة تقريباً. والله أعلم )(٥).

# [ ٣٨ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن علي بن إبراهيم بن أسعد العقيبي (١٠)

كان فقيهاً صالحاً ورعاً، له قراءات وسماعات وإجازات، ثم اشتغل بالعبادة فغلبت عليـــه، وهو ابن أخي الفقيه عمر بن سعيد العقيبي (٧٠ – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وكان ذاكـــراً

<sup>[</sup>w] بلين البارك ٢٠٠/ ٢٠٠٠

ر١) ستأبي ترجمته

 <sup>(</sup>٣) حصن مسار: مسار جبل عال من جبال مديرية مناخة في حراز غربي صنعاء، ويعد أعلى جبال حسراز. ومسن
 معاقلها الحصينة، وقمته واسعة فسيحة تشتمل على مزارع وقرى وحصون عديدة. انظر: المفحفي، معجم البلدان.

٢ - ١٥٠٨؛ الأكوع. البلدان اليمانية. ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>३) ( ) ساقط في ب

 <sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب

<sup>[28]</sup> الجندي، السلوك. ٢ / ٢٤٧؛ الملك الأفصل، العطايا السنية. ١ / ١٣٤٪ الحزرجي، العقسود، ١ / ٢٤٨؛ الشرجي، طبقات الحواص، ٥٦: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٨٣.

<sup>(</sup>٦) ولقبه في بعض المصادر: الهمداني نسباً. العقيبي بلداً نسبة إلى ذي عقيب. انظر: الحزرجي. العقود، ١ / ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) ستأني ترجمته

للفقه، كثير الصلاة والصيام والحج، وارتحل إلى تهامة، وأخذ بما عن الفقيه إسماعيل بن محمــــد الحضرمي.

وكان كثير الخشوع، سريع الدمعة، ومتى سُئلَ الدعاء مد كفيه ودعا وهو يبكي.

وإليه انتهت الرئاسة بعد ابن عمه عبد الرحمن (١٠)، ولم يزل على حال موضي إلى أن توفي يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول من سنة خس وتسعين وست مئة.

(ولما بلغ علم وفاته إلى الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الأصبحي طلع إلى ذي عقيب (٢) وحضر دفنه، وأقام يوماً أو يومين بسبب القراءة على تربته، فأتاه علم وفاة القاضي هاء الدين محمد بن أسعد العمراني الوزير، فسار من هنالك إلى المصنعة فقبر وحضر القراءة، في بعض أيام القراءة، ثم رجع إلى بلده رحمة الله عليهم أجمعين) (٣).

#### [ ٣٩ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي عباد الأديب الفاضل، النحوي

وكان إماماً في علم النحو بارعاً فيه مجوداً، ارتحل إليه النساس وإلى عمسه الحسسن<sup>(1)</sup> للاشتغال بصناعة النحو فاستفاد الناس منهماً، ولهما في النحو مسصنفات جيدة، فمسن مصنفات إبراهيم المذكور كتاب تلقين المتعلم وهو كتاب مفيد، والمختصر المنسسوب إليه المعروف بمختصر إبراهيم<sup>(0)</sup>، ويقال: إنه اختصره من كتاب سيبويه.

 <sup>(</sup>٩) هو عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن إبراهيم بن أسعد بن أحمد العقيبي الهمدائي - وهو ابن أخ الفقيه عمر الأمـــه
 - فقيه محقق، توفي سنة ( ٦٩٠ هــ / ١٢٩١ م )، و ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) ذي عقيب: قرية عامرة من عزلة وارف، من ناحية ذي جبلة وأعمال إب. وتقع إلى الشمال الغربي من مدينسة جبلة على نحو ٣ كم. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٢٨٧؟ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٠٩٧.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[79]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١١٤؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٧؛ الملك الأفضل، العطايا السسنية، ١ / ٢٩٠؛ الملك الأفضل، العطايا السسنية، ١ / ٢٠٠؛ ياقوت، معجم الأدياء، ١ / ٧٠٠ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٢٦٦؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢١٦، حميد الدين، الروض الأغن، ١ / ٢١، الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمة رقم: ٢٩٤.

حقق الكتاب في رسالة ماجستير من إعداد الطائب / حميد أحمد عبد الله إبراهيم، بكلية اللغة العربية، بجامعـــة أم
 القرى، عام ١٤١٤ هـــ.

ولم أقف على تاريخ وفاته، وقال الجندي '': كان موجوداً في آخرالمئة الرابعة أول المئة الخامسة''. والله أعلم.

# [ ٤٠ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الماريي الاشرقي بلداً، الشافعي مذهباً

كان فقيهاً فاضلاً. ولد سنة خمس عشرة وست مئة، وتفقه بالفقيه عمر بن سعيد العقيبي 
- الآي ذكره إن شاء الله تعالى<sup>(٥)</sup> - وعليه استفاد وبرع في الفقه، ودرس في حياة شيخه 
بعد الفقيه أبي السعود<sup>(٢)</sup> ، (وهو أكثر من يروي كرامات الفقيه عمر بن سعيد ومن غريب 
ما روي للفقيه عمر من الكرامات، أنه قد حصلت علي حمى انقطعت بسببها أياماً في البيت 
فسأل عني الفقيه عمر بن سعيد فأخبره أخوي عني أبي محملوم فأتاني يسزورني، إلى ذي 
محدان<sup>(٧)</sup>. ثم قال لي: يا إبراهيم أتحب أن أكتب لك عزيمة تعلقها بشرط ولا تنظر ما فيها? 
فقلت: نعم يا سيدي. فاستدعا بدواة وورقة وكتب في الورقة سطراً واحداً لم أدر ما هو ثم

<sup>(</sup>١) السلوك، ١ / ٢٨٧

 <sup>(</sup>٢) أرخ الملك الأفضل وفاته بسنة ( ٥٥٣ هـ ١١٥٨ م ). انظر: العطايا السنية، ١ ١٢٢.

 <sup>(</sup>٣) ذي أشرق: قرية عامرة في السفح الشرقي لجبل الحيرم في وادي نخلان. ناحية السياني من أعمسال إب. انظسر:
 الأكرع، هجر العلم. ٢ - ٧٢٥.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب

<sup>[20]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٢٤٩؛ الملك الأفضل، العطايا السبية، ١ / ١٣٥؛ الحزرجي، العقسود، ١ / ٢٦٨؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٨٤.

رە) ستاني ترجمته

 <sup>(</sup>٦) تقدم في ترجمة رقم (٥) حاشية (٨).

 <sup>(</sup>٧) ذي محدان: قرية خربة غير معروفة المكان. وكانت تقع في عزلة وراف من أعمال ذي جبلة. انظـــو: الأكـــوع.
 هجر العلم، ٢ / ٧٨٨.

طوى الورقة وناولنيها، وأمرين بتعليقها على عضدي بخيط. ففعلت ذلك، فلـــم أكـــد أتم تعليقها حتى انقطعت عني الحمى !! فعجبت من ذلك فقلت: في هذه الورقة اسم عظيم ربما حسدين الفقيه عن معرفته، ثم فتحتها فوجدت فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا غير. فعجبت من ذلك فداخلني بعض ما يداخل العارف بالمعروف، وإذا الحمي قد عاودتني لكنها اخـــف من الأولى فرحت إلى الفقيه وأخبرته فقال: لعلك فتحت العزيمة؟ قلت: نعم. فقال: اكتـــب لك غيرها بشرط أن لا تفتحها، ولا تنظر ما فيها. فقلت: سمعاً وطاعةً. فكتب مثل ذلــك وأمر من عمل لها خيطاً وعلقها علىّ، فلم تأتني الحمى فلبثت أياماً، ثم فتحتها فوجدت فيها ما وجدت أولاً، فداخلني شيء هو دون ما داخلني أول مرة. فلم أقم حتى عاودتني الحمي، فرحت إلى الفقيه وشكوت عليه، فقال: لعلك نظرت في العزيمة؛ فقلت: نعـــم. فقـــال: ألم أنهك؟! اقتصر من ذلك وأنا أكتب لك غيرها، فأجبته بالطاعة، ثم كتب لي غيرهــــا فلمــــا علقتها على انقطعت عني الحمى فحمدت الله تعالى ولم أفتح العزيمة إلا بعد سنين عديدة فلم أجد فيها إلا ما وجدت في الأولتين فقبلت ذلك ووضعته على رأسي فلم تعديي الحمي (١٠). قال الجندي(٢): ولما صار القضاء الأكبر إلى بني محمد بن عمر(٣) جعلوا إبراهيم هذا قاضـــياً في جبلة فأقام أياماً وتوفي بها، وكان وفاته في شهر رمضان سنة ثمان وتسعين – بتقديم التـــاء على السين - وست مئة، فرآه بعض أصحابه بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: وما أن عسى أن يفعل بي، ولم تقتسم ورثتي بعدي لا ديناراً ولا درهماً. ولما توفي بجبلة كما ذكرنا حمل على أعناق الرجال من ذي جبلة إلى ذي عقيب، وقبر عند قبر أبيه، رحمة الله عليهما.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٢٤٩، ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) هم بنو محمد بن عمر اليحيوي، تولموا القضاء الأكبر والوزارة في الدولة الرسولية، وقد جمع تـــراجمهم القاضـــي الأكوع ضمن هجرة العقيرة. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٣٥ – ١٤٤٢

## [ ٤١ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحكمي الفقيلة الشافعي الملقب درهان الدين

قال علي بن الحسن الخزرجي: كان المذكور فقيهاً نبيهاً، مشهوراً بجـودة العلـم، عارفاً، مدققاً، ثقة بارعاً، مجتهداً، ومسكنه أبيات حسين: قرية من أعمال المهجم وكان جل تفقهه بأبيه - وسأذكر أباه في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ('' - وبه تفقه جمع كثير من الطلبة ومن تلامذته: علي بن أبي بكر الأزرق ('' - الآتي ذكره إن شاء الله تعـالى ("' - وجم غفير من أهل تلك الناحية.

وكان حسن الأخلاق متواضعاً، لين الجانب، محبوباً عند الناس، وإليه انتهت رئاســـة الفتوى والتدريس في تلك الناحية، وقصده الناس من التهائم والجبال، وانتفع به خلق كثير.

وكان ولادته في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث عشرة وسبع منة، وتوفي بعد نصف الليل من ليلة الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة، وتسوفي بالقرية المذكورة بأبيات حسين، رحمه الله تعالى.

#### [ ٤٢ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الوزيري الفقيه الشافعي الإمام المحدث

<sup>[13]</sup> الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٤٠؛ الخزرجي، العقود، ٢ / ١٢٩؛ العسجد، ٢٦٤؛ الأهدل، تحفسة الزمن، ٢ / ١٢٧؛ باعزمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٦٥، الحبشي، مصادر الفكر، ٤٧؛ حميد الدين، الروض الأغسن، ١ / ١٧٠؛ هجر العلم، ١ / ٣٧؛ إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية، ٣ / ١٣١٩.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٢) هو علي بن أبي بكر الأزرق بن خليفة بن نوب الهمداني، فقيه، فرضي، عالم بالحساب، وله مؤلفات عدة، تـــوفي
 سنة ( ٨٠٩ هــ / ١٤٠٦ م ). انظر: الأهدل. تحقة الزمن، ٢ / ١٣٩؛ الســـخاوي، الضوء اللامع، ٥ / ٢٠٠٠
 الأكوع، هجر العلم. ١ / ٣٨.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته في باب العين من نسختي المخطوط المتوفرة عندنا.

<sup>[</sup>٤٢] الملك الأقضل، العطايا السنية، 1 / ١٣٩، بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٦١٨.

واستمر محدثاً في جامع ثعبات فاشتغل عليه الطلبة وأخذوا عنه، وتفرد في آخرعمره، وكان وفاته لبضع وخمسين وسبع مئة في (ولما توفي في التاريخ المذكور ولى التدريس بعده في جامع ثعبات ولده [محمد] في بن إبراهيم إلى أن توفي [ نيف وستين وسبع مئية] في جامع ثعبات في عقبه إلى عصرنا هذا سنة ثمان وليه ولد ولده، ولم تزل مشيخة الحديث في جامع ثعبات في عقبه إلى عصرنا هذا سنة ثمان

رهمة الله عليهم أجمعين) (٥٠).

#### [ ٤٣ ] أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يعفر الأمير الكبير الحميري الحوالي صاحب صنعاء

| نبله، وذلك أنه لما علم بقيــــام | محمد بن يعفو <sup>(1)</sup> أميراً ف | هِماً، وكان أبوه | ن أميراً كبيراً ش | کا      |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------|
|                                  |                                      | المتوكــــل      | أهمد بن جعفر ا    | المعتمد |
|                                  | Samon ( 100 500)                     |                  |                   |         |

- (١) جامع ثعبات: أنشأه السلطان المجاهد علي بن داود بن رسول، وكان الفراغ من بنائسه سنة ( ٧٣٤ هـ / ١٣٣٣ م)، وثعبات منطقة أعلى مدينة تعز من الناحية الشرقية في جبل صبر، وكانت قديماً مدينة قائمة بذاها أما اليوم فهي حي من تعز. انظر: الخزرجي، العقود، ٢ / ٥٩، ٢٠٦؛ المقحفي، معجم البلدان. ١ / ٢٥٥.
- (٢) أرخ الملك الأفضل وفاته بسنة ( ٧٥٣ هـ / ١٣٥٢ م )، وأرخها بامخرمة بسنة ( ٧٥٧ هـ / ١٣٥٦ م ).
   انظر: العطايا السنية وسقط في بقية النسخ، ١ / ١٣٩٩ قلادة النحر، ٣ / ١٠٨١.
- (٣) بياض في الأصل، والمثبت من الشعبي، انظر: أبو بكر بن داود بن عبد الله الشعبي، تاريخ الشعبي ( نسخة مصورة عن نسخة القاضي إسماعيل الأكوع، دون تاريخ )، ه٩.
  - (\$) بياض في الأصل وسقط في بقية النسخ والمثبت من: الشعبي، تاريخ الشعبي، ٩٦.
    - (٥) ( ) ساقط في ب.
- [27] الهمداني، الإكليل، ٢ / ١٨٢؛ ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ٧١؛ الحميري، ملوك حير وأقبال السيمن، ١٦٥؛ عمارة، تاريخ اليمن، ١٩٥ الجمزي، تاريخ اليمن، ١٥٥ ابن عبد المجيد، بمجة السزمن، ١٥٤ الخزرجي، الكفاية والإعلام، ١٢؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٣٠؛ الأهدل، تحفة السزمن، ١ / ٢٥٢؛ ابسن السديع، قسرة العيون ٢٠١؛ الطيب بن عبد الله بن بامخرمة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، ١/ ٩٤٨؛ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ١٦٤؛ العرشي، بلوغ المرام، ١٨.
  - (٦) ستأتي ترجمته

العباسي'' أخذ البيعة له، وأخرج الولاة عن صنعاء. وتابع الخطبة للمعتمسد. فلمسا علسم المعتمد بفعله كتب إليه بنيابته على صنعاء. فغلب على صنعاء والجند وحضرموت، وكسان مع ذلك يوالي ابن زياداً `` ويحمل إليه الخراج ويوهمه أنه نائب عنه لعلمـــه بعجـــزه عـــن مقاومته. وكان قدوم أمر المعتمد إليه في المحرم سنة سبع وخمسين ومائتين "". فأقام في صنعاء مدة ثم عزم على الحج إلى مكة المشرفة. فاستخلف ابنه إبراهيم المذكور( لحسا عسزم علسي السفر. فلما غاب وانفرد ابنه إبراهيم في البلاد بسط يده وكسب الأموال وجمعها واستفحل أمره. فقدم عليه أبوه بعد فراغه من الحج وقد غلظ أمره فأقام في صنعاء مدة وعزم على بناء جامعها فبناه، وكان عمارته للجامع المذكور في سنة خمس وستين ومائتين مكتوباً في الخشب في سقف الجامع بصنعاء "". ثم إن إبراهيم بن محمد شمر لأبيه وامتنع عن تسليم السبلاد) " وعزم على الفتك بأبيه فقتل أباه وعمه وابل عمه وجدته أم أبيه، وكان قتله لأبيه قبل وفساة المعتمد بستة أشهر الله وقيل: كانت وفاته مع وفاة المعتمد. والله أعلم (٧٠).

<sup>(</sup>١) هو المعتمد أحمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد. الخليفة العباسي. دامت خلافته ثلاثــــا وعسشرين مــــنة. ر٥٦٦–٢٧٩ هــــــــــــــــــ ٨٩٢ م). ١٩٩٠ ابن كثير، البداية والنهاية، ١١ / ٦٩؛ الذهبي. العبر، ١ / ٤٠٠.

٣٠). هو إبراهيم بن محمد بن زياد من أمراء الدولة الزيادية بتهامة اليمن. وقاعدتما مدينة زبيد. وترجع المصادر تـــشأة هذه الدولة إلى سنة ( ٢٠٣ هـــ / ٨١٨ م ) على يد الأمير محمد بن عبيد الله بن زياد، بينما يذهب بعض المؤرخين المحدثين إلى أن التاريخ الحقيقي لنشأة هذه الدولة هو سنة ( ٣٠٤ هـــ ٩١٦ م ) على يد زياد بن محمد. انظـــر: عمارة. تاريخ اليمن. ٥٥ حاشية ٩، عبد الوحمن الشجاع تاريخ اليمن في الإسلام حتى نماية القرن الوابع الهجري. ط ٣. (دار الفكر المعاصر. صنعاء)، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير الصنعاني. تاريخ صنعاء، ٧١: الحمزي، تاريخ اليمن. ٥١.

<sup>(</sup>٤) الوازي، تاريخ صنعاء، ٨٦.

 <sup>(</sup>۵) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) توفي الخليفة المعتمد في رجب من سنة ( ٣٧٩ هــ / ٨٩٢ م )، وقَتِل محمد بن يعفر قبله بسستة أشـــهر أي في المحوم من السنة نفسها. وقد ذهب إلى هذا الجندي حيث أرخ قتله بليلة الجمعة لإحدى عشر ليلة بقيت من المحسرم سنة ٧٧٩ هـ... بينما يشير القاضي محمد الأكوع إلى أن الصواب في ذلك ما جاء عن الهمداني لقربه من الأحداث إذ أرخ قتل ابن يعفر بسنة ( ۲۷۰ هـــ / ۸۸۳ م ). انظر: السلوك، 1 / ۲۳۰؛ الإكليل، ١٧٨/٢؛ ابن الديبع، قرة العيون، ١٢٠ حاشية ٢.

<sup>(</sup>٧) وزاد في م: ولم تطل مدة إبراهيم بعد قتل أبيه فيما حكاه علماء التاريخ والله أعلم

# [ ٤٤ ] أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الأمير باليمن

كان إبراهيم بن موسى قد خوج في المبيّضة () في سنة اثنتين ومئتين. فأقام للناس المحج (٢) ثم تغلب على مكة. وكان سفاكاً للدماء قتل خلقاً كثيراً من المكين وغيرهم حسى قال المسعودي (٢): كان إبراهيم ممن سعى في الأرض فساداً. قال الجندي (٤): وكانت إقامته عكة على شبه اللائذ، وكلما قدم سفر من بلد بايعهم لنفسه ومن كره بيعته قتله، فتخسشى منه المأمون تخشياً كثيراً فخادعه باستخلافه على اليمن، وكان نائب المأمون يومئذ على اليمن منه المأمون تخشياً كثيراً فخادعه باستخلافه على اليمن، وكان نائب المأمون يومئذ على اليمن محمد بن ماهان (٥) فحاربه إبراهيم بن موسى حروباً كثيرة كان الظفر فيها لإبراهيم على ابن

<sup>[33]</sup> الهمداني: الإكليل، ٢ / ١٤١؛ الأزرقي، أخبار مكة، ٦ / ٢٦٦؛ ابن جرير الصنعاني، تاريخ صسنعاء، ٥٦٠ الطبري، تاريخ الطبري، ٥ / ١٦٧؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل المطالبين، ٥٣٥، ٤٣٤؛ عمد بن محمد بسن الأثير، الكامل في التاريخ، ط ٥، ٥ / ٢٦٤، ٣٦٤؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٤٦؛ ابن كثير، البدايسة والنهايسة، ١ / ٢٥٧؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ٦١، ٣٣؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢١٦، ابن عبد الجيد بهجة الزمن، ١ / ٢٥٧؛ المنازرجي، الكفاية والإعلام، ١٠ / ب؛ العسجد، ٣٠؛ الفاسي، العقد الثمين، ٣ / ٢٦٤؛ الأهدل، تحفيد الزمن، ١ / ٤٦٤؛ عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد، غاية الموام بأخبار سلطنة البلد الحرام، ١ / ٥٠٤؛ يحسبي ابن الحسين، غاية الأماني، ١٤٤؛ ١٠

<sup>(</sup>١) المبيَّضة: عُدُّ البياض رمزاً لحركة المعارضة على عهد العباسيين، فلقد رفع هذا الشعار معظم الثوار ليعبروا عسن سخطهم وتمردهم ضد الدولة العباسية، ولمعل أبرز الجماعات التي رفعت هذا الشعار هم أهل الشام والعلويسون. انظر: د. فاروق عمر فوزي، بحوث في التاريخ العباسي، ٧٤٧، ٧٤٨.

<sup>(</sup>٢) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ٤٧١، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٥ / ٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) المسعودي، مروج الذهب، ٤ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٢١٦.

 <sup>(</sup>٥) جاء اسمه في بعض المصادر: هدويه بن علي بن عيسى بن ماهان، ولي اليمن للخليفة المسأمون العباسي، مسنة
 (١٠٠) هـ / ٨١٥ م). انظرر: الطبري، تاريخ الطربري، ٥/١٣٠، ١٤٥؛ ابسن كمثير، البدايسة والنهايسة،
 ٢٦٠/١٠.

ماهان ''، ثم أسر ابن ماهان في بعض الأيام بعد أن أقام على ولايته في اليمن سنتين وسبعة أشهر وستة أيام فيما حكاه الجندي عن ابن جريو '' والله أعلم (ولما أسر ابن ماهان – كما ذكرنا – أقام إبراهيم بن موسى في اليمن يخطب للمأمون ويظهر الطاعة حتى كان سنة ثلاث عشرة ومائتين قدم أحمد بن عبد الحميد مولى المأمون نائباً على اليمن '' فأقام سنة في صنعاء ثم سار إلى الجند لقتال إبراهيم بن أبي جعفر فقتل ابن [عبد] '' الحميد – وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة إبراهيم بن أبي جعفر (') وبالله التوفيق ) ''.

#### [ ٤٥ ] أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن عمران الغداشي المعافري الفقيه الشافعي

كان فقيهاً كبيراً، يسكن مدينة إب (٢) والسحول (٨) ثم تديّر الملحمة (٩) : وهمي قريسة بوادي السحول، تحت الحصن المعروف بشواحط - بشين معجمة مضمومة وقيل مفتوحسة

 <sup>(</sup>١) تشير الروايات إلى نقيض ذلك، إذ تؤكد أن الحرائم حلت بإبراهيم بن موسى، وهذا ما قال به المؤلف نفسسه في كتابه الكفاية والإعسالام. انظر: ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ٥٧، الحزرجي، الكفاية والإعلام، ١٠- ب؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ٢ / ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ صنعاء، ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) تذكر بعض المصادر أن استمه: محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي قدم السيمن ستنة ( ٢١٢ هـ / ٣٠٠).
 ١٤٨٥م). انظر: الطبري، تاريخ الطبري، ٥ / ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل والمثبت من م

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم: ٣٦

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

<sup>[20]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٨، الجندي، السلوك، ١ / ٢٧٧؛ الملك الأفضل، العطايسا السسنية، ١ / ٢٧١، الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢١٣٠.

 <sup>(</sup>٧) مدينة إب: بكسر الهمزة، مدينة جنوبي صنعاء بنحو ١٨٠كم، بالسفح الغسربي لجيسل ريمسان مسن بعسدان.
 انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ١٠.

 <sup>(</sup>٨) السحول:بلد معروف ما بين مدينة إب جنوباً وحتى قفر يريم شـــمالاً. انظـــر: المقحفي. معجم البلــــدان، ١
 ٧٧٥.

 <sup>(</sup>٩) الملحمة: قرية عامرة في السفح الشمالي الشرقي من حصن شواحط في عزلة السحول من وادي السحول شمال مدينة إب على مسافة ١٢ كم تقريباً. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢١٢٩.

وواو مفتوحة وألف بعدها وحاء مهملة مكسورة وآخره طاء مهملة -، ولم يزل بها حستى توفي (۱)، وله هناك عقب أخيار. وكان أول من نــشر مــذهب الــشافعي بــاليمن في أول ظهوره (۲)، (وحج في سنة من السنين، فسمع مختصر المزي (۱) بمكة على أبي رجاء محمد بــن حامد (۱) البغدادي (۱) وكان تفقه بأبيــه موســـى وغــيره، وبــه تفقــه جماعــة منــهم يعقوب (۱) [البعداني] (۷)، وأسعد بن الهيثم (۱) وغيرهما والله أعلم. والخداشي: بخاء معجمــة

<sup>(</sup>١) توفي سنة ( ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م ). انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن. ٩٨.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن المؤلف قد وهم هنا فخلط بين صاحب النرجمة وأبيه الحافظ موسى بن عمران المعافري. الذي كان مسن أوائل من نشر المذهب الشافعي حيث أشار إلى ذلك ابن سمرة بقوله: والمقصود أن أذكر أول من أظهر مـــذهب الشافعي عنين... فأعلاهم رتبة: الشيخ الفقيه الحافظ موسى بن عمران المعافري. كما أشار في موضع أخر إلى أن الفقيه القاسم بن محمد بن عبد الله الجمحي - المتوفى سنة ( ٣٧ ) هم / ١٠٤٥ م) هو الذي انتشر عنه مـــذهب الشافعي في مخلاف الجند وصنعاء وعدن. انظر: ابن صمرة، طبقات فقهاء اليمن. ١٠٥٠. ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) مختصر المزين ويعرف بالجامع الصغير، كتاب في فقه الشافعية، من تأليف إسماعيل بن يجيى بن إسماعيل المزين، فقيه
 مجتهد، صحب الإمام الشافعي، وحدث عنه. توفي سنة ( ٢٦٤ هـــ / ٨٧٧ م ).

 <sup>(</sup>٤) هو أبو رجاء محمد بن حامد بن الحارث البغدادي، فقيه، مقرئ، نزيل مكة. توفي سنة ( ٣٤٠ هـــ وقبل ٣٤٣ هـــ وقبل ٣٤٠ هـــ / ٩٥١ م وقبل ٩٥٤ م). انظر: الفاسي، العقد الثمين، ١ / ٤٥٢ ، ابن الجزري، غاية النهاية، ٢ / ١١٤.

<sup>(</sup>٥) يظهر أن في هذا القول اضطراباً من مصدره – ابن سسمرة – فنقله المؤلف بعلته، إذ من المتعذر سسماع إبراهيم ابن موسى عن البغدادي ذلك أن بين وفاة كل منهما قرابة ١١٠ أعوام. فالبغدادي تسوفي سسنة ٣٤٠ هـ.. وإبراهيسم توفي سنة ٥٥٠ هـ وفق ما ذكره ابن سسمرة، فإذا ما أضفنا سسن التلقي والطلب لإبراهيم أصبيح عمره عند وفاته قرابة ١٣٠ عاماً. وهذا ما يجعل الباحث يميل إلى القول بأن وفساة الفقيسه إبراهيم كانت سسنة (٥٠٠ هـ) وفق ما جاء في بعض نسخ طبقات ابن سمرة حسب ما ذكره محقق الكتاب. وبذلك يصبح بين وفاة البغدادي والفقيه إبراهيم قرابة ٢٥٠ عاماً مما يجعل اللقاء بينهما تمكناً انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء المن، ٩٨ حاشية ٤.

 <sup>(</sup>٩) هو يعقوب بن أحمد البعدائي، فقيه محقق، لم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: ابن سمرة: طبقات فقهاء السيمن،
 ١١١، الجندي، السلوك، ١ / ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل و م البغدادي، والمثبت هو الصواب من المصادر.

 <sup>(</sup>٨) هو أسعد بن زبيد بن يجيى بن أسعد بن الهيشم، فقيه محقق، توفي سنة ( ١٩٨ هـ / ١٩٠٤ م ). انظر: ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، ١٩١١؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٩.

مكسورة بعد آلة التعريف ودال مهملة مفتوحة بعدها ألف وسين معجمة قبل ياء النــــسب. والله أعلم) (1).

# [ ٤٦ ] أبو إسحاق إبراهيم بن مهنا بن محمد بن مهنا الفقيه البارع الحنفي، الملقب برهان الدين

كان فقيها كبيراً، محققاً، ورعاً، عارفاً بالمذهب، أصولياً، فروعياً، نحوياً، ذكياً، تقياً. وكان مولده سنة ثمان وثمانين وست مئة. وقيل سنة تسع وثمانين (٢٠. وكان ناسكاً مع جودة الفقه. معروفاً بالصلاح، علامات الخير عليه ظاهرة، استمر مدرساً في المدرسة الدعاسية (٢٠ بزبيد. وبه تفقه كثير من أهل زبيد وغيرهم، ولم يزل مستمراً على تدريس المدرسة المذكورة إلى أن توفي بزبيد سنة ثلاث وأربعين وقيل سنة مبع وأربعين وسبع مئة، – وهو أقرب إلى الصواب رهمه الله تعالى.

# [ ٤٧ ] أبو إسحاق إبراهيم بن يحيي بن سالم [بن سليمان بن الفضل بن محمد بن عبد الله الشهابي الكندي] ('')

 <sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>[23]</sup> الجندي، المسلوك، ٢ / ٥٦؛ الملك الأفضل، العطايا السسنية، ١ / ١٣٠؛ الخزرجي، العقسود، ٢ / ٧٠؛ الأهدل، تحفسة الزمن، ٢ / ٢٥٠؛ بامخرمسة، قلادة النحر، ٣ / ٢٠٥؛ الأكوع، المدارس، ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) المُلك الأقضل، العطايا السنية، ١ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المدرسة الدعاسية بزبيد: تقع جنوب مسجد الأشاعر بجوار السوق الكبير جنوباً، وتنسب إلى مؤسسها الفقيه أبي بكر بن عمر بن إبراهيم بن دعاس الفارسي. أحد أعبان الحنفية بزبيد. تسوفي سسنة ( ٦٦٧ هـ / ١٢٦٨ م) وخصها بأهل مذهبه من الأحناف، وكان بناؤها سنة ( ٦٦٥ هـ / ١٢٦٦ م). انظر: الخزرجسي، العقسود. ١ ١٥٥٠ الحضرمي. زبيد مساجدها ومدارسها. ١٨٠٠.

<sup>[27]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٨٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ١٣٣؛ الخزرجسي، العقسود، ٢ / ١٨٠ الأكوع، المدارس، ٦٥.

<sup>(</sup>٤) إضافة من المصادر. انظر: الجندي، السلوك. ٣ - ١٣٣؛ الخزرجي. العقود، ٣ / ١٨.

كان فقيهاً نبيهاً،خيراً، ديناً، غلب عليه النهسك والعبدة، واستمر مدرساً في العومانية (ابعد ابن أخيه محمد بن عبد الرهن (القرم على أحسن حدال وأكمل طريقة، إلى أن توفي يوم السبت الرابع من شوال سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة – رهمه الله تعالى –.

## [ ٤٨ ] أبو المظفر إبراهيم الملقب بالملك الواثق نور الدين بن الملك المظفر يوسف بن عمر ابن علي بن رسول الجفني الغساني

كان من سادات الملوك وأعيافهم، وأمه بنت عم أبيه (")، وكان عاقلاً حليماً، جــواداً، كريماً، ولد سنة تسع وخمسين وست مئة، فنشأ نشوءاً حسناً، وكان مشتغلاً بالنظر في فنون العلم من الفقه والنحو واللغة، وكان يقول شعراً حسناً، ومن شعره ما كتبه إلى والده مسن جملة قصيدة يمدحه فيها:

وما أنتَ إلا دوحة أنا غُصْنُها ﴿ مُنْ مُنْ الْمُعَالِمُ مُنَّا اللَّهِ عَصْنٌ مِثْمَرُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَ

المدرسة العومانية: ويقال لها: مدرسة عومان، وتقع إلى الشمال الغربي من جبلة، وإلى جوارها قصر عومان، بنتها
 الحرة لؤلؤة زوج الأمير شمس الدين على بن رسول. انظر: الجندي، السلوك، ٢/ ١٧٢؛ الأكوع، المدارس، ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن يجيى بن سالم، ققيه، أصولي، درَّس بالعومانية، توفي سنة ( ۷۱۰ هـــــ / ). انظـــر:
 الجندي، السلوك، ۲ / ۱۷۲؛ الحزرجي، العقود، ۱ / ۳۲۴.

<sup>[48]</sup> الحمسزي، تاريخ اليمن، ١٤٤؛ ابن عبد المجيد، بمجسة السؤمن، ٢٦٦؛ الجنسدي، السسلوك، ٢ / ٥٥٣؛ الحسنررجي، العقسود، ١ / ٣٦٣؛ العسسجد، ٣٣٢؛ الأهسدل، تحفة الزمن، ٢ / ٣٩٣؛ سالم بن محمسد بسن سالم الكندي، تاريسخ حضر موت، تحقيق عبد الله الحبشي، (صنعساء: مكتبة الإرشاد، ١٤٢٤هـ / ٣٠٠٣م) ، ١ / ١١٨.

<sup>(</sup>٣) هي عائشة بنت محمد بن علي بن رسول، زوج الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول، ولها مآثر منسها مدرسة تعرف بمدرسة مِدْيه، ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاقا. انظر: الشعبي، تاريخ الشعبي، ١٠٢، ٩٠٣، عبد الله محمد الحبشي، معجم النساء اليمنيات

بلبان العلمي، وكان قد ظهر منه ما يوجب ذلك (١)، وأقام في إقطاعه المذكور إلى سنة خمس وثمانين وفصله والده عنها فأقام تحت كنف والده ثم أقطعه عوضها في التهائم (١)، فلما كان سنة اثنتين وتسعين وست مئة أقطعه والده ظفار الحبوضي فسار إليها في شهر رمضان من السنة المذكورة (١) ولم يزل بما إلى أن توفي والده في تاريخه - الآي ذكره - فلما توفي والده أقام في إقطاعه هنالك محمود السيرة على أحسن حال إلى أن توفي رحمه الله في العاشر من المحرم أول سنة إحدى عشرة وسبع مئة، (وكانت وفاته في مدينة ظفار، واستقل أولاده بالملك هنالك فهم ملوك ظفار إلى يومنا هذا، والله أعلم) (١).

#### [ ٤٩ ] أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن بليه ( ١٠ ) العروف بابن الصارم

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، مشهوراً، تفقه بمفضل بن أبي بكر بن يحيي الخياري (١٠)، وأخذ النحو من أحمد الفايشي (١٠)، واستمر مدرسا في المدرسة المعروفة بالشقيرية (١٠) في مدينة الجند، وتولى إمامة الجامع المبارك بها لما توفي الفقيه محمد بن يوسف بن مسعود الخرولان، وكان وفاته في ليلة عيد الفقيه محمد بن يوسف إماماً قبله في الجامع المذكور إلى أن توفي، وكانت وفاته في ليلة عيد

<sup>(</sup>١) ابن حاتم، السمط، ٤٣٥؛ الحمزي، تاريخ اليمن. ١١٤؛ ابن عبد انجيد، بمجة اليمن: ١٦٤؛ الخزرجي، العقود،

<sup>(</sup>٢) اقطعه فشال وأعماها. انظر: ابن حاتم، السمط. ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الحمزي، تاريخ اليمن. ١٦٨، ابن عبد المجيد. بمجة الزمن، ١٦٨

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٥) جاء في الجنسدي: ابن بِلْسه، وعند الأكسوع: ابن بِلْسِنه. انظر: السلوك، ٢ / ٦٥؛ المدارس، ٩٠.

<sup>[</sup>٤٩] الجندي، السلوك، ٢ / ٦٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٥؛ بامخرمة، قلادة النحسر، ٣/ ٥٧٥؛ الأكوع، المدارس، ٩٠

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن أبي بكر بن أحمد الفايشي. انظر ترجمة رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٨) عن المدرسة الشقيرية. انظر: الأكوع، المدارس، ١٨٨ الجندي، السلوك، ٢ / ٦٦.

الفطر من سنة اثنتين وسبع مئة ''، فلما استمر الفقيه المذكور بعد وفاة محمد بن يوسف في إمامة الجامع المذكور أقام مدة على الإمامة ثم استمر قاضياً في سنة خمس وعسمرين وسبع مئة، فسار بالناس سيرة مرضية؛ سيرة الفقهاء بني مفلت – وقد تقدم ذكر بعضهم '') – ولم يزل على ذلك إلى أن توفي، ولم أتحقق تاريخ وفاته رحمه الله تعالى (والمدرسة الشقيرية منسوبة إلى امرأة كانت مزوجة على مملوك يقال له: شقير – بضم الشين المعجمة وفتح القاف وسكون الياء المثناة من تحتها و آخره راء – وكانت المرأة ماشطة لبنت الأتابك (۳) سنقر (۵) التي تعرف ببنت جوزة، وكانت بنت جوزة (۵) زوجة الملك المسعود يوسف بسن الملك التي تعرف ببنت جوزة، وكانت بنت جوزة (الدين عمر بن علي بن رسول فظهر له منها الكامل (۱) ثم تزوجها بعده الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول فظهر له منها ولدان هما المفضل والفايز، ثم إن ماشطتها المذكورة توفيت وليس لها وارث فأوصت بدارها التي كانت تسكنه، وأرض كانت قد اشترقاً لأولاد مولاقا المذكورين، فلما علمت بنست جوزة بذلك قالت: نحن في غني عن هذا، وأمرت أن تجعل الدار مدرسة، وأن توقف الأرض عليها، فكان كذلك قالت: فعن في غني عن هذا، وأمرت أن تجعل الدار مدرسة، وأن توقف الأرض عليها، فكان كذلك. فلله درها ما أشرف نفسها وأعلى همتها، رحمة الله عليها و الكان كذلك.

<sup>(</sup>١) الجندي، السلوك ٢ / ٦٥؛ الملك الأفضل: العطايا السنية: ٢ / ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) هو سنقر بن عبد الله الاتابك الملقب سيف الدين، كان أتابكاً للملك الناصر أيوب بن طغتكين؛ ستان ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) هي بنت جوزه بنت الأتابك سنقر، وتعرف بالست أم قطب الدين، تزوجت بالمنصور عمو بن علي بن رسول سنة ( ٦٢٨ هـ / ١٣٣٠ م ). وأرادت أن يكون الملك بعده الأبنها المفضل. ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاق... انظر: ابن حاتم، السمط، ٢٠٠٤ الحزرجي، العقود، ١ / ٨٣، ١٨٧ الحبشي، معجم النساء اليمنيات، ٣٨.

<sup>(</sup>٦) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

# [ ٥٠ ] أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سالم بن مقبل ( ' [بن أسعد بن علي بن أبي الهيصم اليزني] ( ' '

كان فقيها محققاً، عارفاً. مدققاً، تفقه بابن المقرئ في عدن "، وقرأ علمى غميره في لحميم. وكانت فيه عصبية لأبناء [الجنس] " وهمية، توفي في أول سنة ثلاث وسبع مئة. رحممه الله تعالى.

# [ ٥١ ] أبو العباس أحمد بن إبراهيم [بن موسى] (\*) بن عمران [الخداشي] (\*)

كان فقيهاً نبيهاً. كاملاً، فاضلاً. تفقه بأبيه، وكان مسكنه الملحمة من وادي السحول. وكان أحد الرجال المعدودين المشار إليهم في زمانه، وهو من بيت علم وصلاح. ولم أقسف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## [ ٥٢ ] أبو العباس أحمد بن إبراهيم [الصبري] (١٠ الحكمي الفقيد الشافعي

 <sup>(</sup>١) جاء عند الجندي: أحمد بن إبراهيم بن مقبل بن سالم، ونقله عنه الأكوع وهو وهم: ذلك أن الجندي ترجم لعمه
 قبله تحت اسم علي بن سالم بن مقبل. انظر: السلوك. ٢ / ٢٦٦؛ هجر العلم، ٢ / ٧٥٩.

<sup>[00] [00]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٢٦٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٥٤٤؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٥٩.

 <sup>(</sup>٢) تتمة النسب من الجندي. انظر: السلوك، ٢ - ٢٦٥.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن محمد بن على الرعيني. و ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: الحسن. والمثبت من ب و م. ويبدو أن المقصود عصبية لأبناء جلدته وقبيلته.

 <sup>(</sup>٥) تتمة الاسم من مصادر التوجمة، وتوجمة أبيه رقم: ٥٤٠.

<sup>[01]</sup> ابن سيرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٤؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٩٠؛ الأهدل، تحفسة السزمن، ١ / ١٩٦، الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢١٣٠.

<sup>(</sup>٦) تتمة الإسم من مصادر الترجمة، وترجمة أبيه رقع: ٥٤.

<sup>(</sup>٧) جاء في م: المصيري.

<sup>[</sup>٥٧] الجندي، السلوك، ٢ / ٣١٩؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٠؛ الأكوع، هجر العلم، ١/ ٤٧٤.

كان فقيها بارعا، فاضلاً، زاهداً، ورعاً، متقللاً من الدنيا، مجتهداً في حفظ دينه، وكان مسكنه في بيت ابن أبي الخل في ناحية المهجم (ا)، فأخذ عنه جماعة منهم كأحمد المدرس وغيره، وانتفعوا به انتفاعاً عظيماً، وكان يحفظ "وسيط الغزالي"، وله فتاوى مشهورة متداولة بين الناس، تدل على صفاء ذهنه وجودة فهمه، وكان تفقهه بالإمام إبراهيم بن زكريا الشويري المقدم ذكره (الله على صفاء ذهنه وجودة فهمه، وكان تفقهه بالإمام إبراهيم بن زكريا الشويري المقدم ذكره (الله على صفاء ذهنه وجودة فهمه، وكان تفقهه بالإمام إبراهيم بن زكريا الشويري المقدم ذكره (الله على المقيه إسماعيل الحضرمي في أول طلبه فقال: يكون إسماعيل هذا فقيها إن اشتغل فإنه حاذق. فلما قبل للفقيه إسماعيل ذلك فأعجبه وأجتهد في القراءة وجد في الطلب) (المقدم) المقرئ المذكور فقيها صلباً في دينه بحيث أنه ما دخل عليه وقت من أوقات الصلاة إلا وقد صار في المسجد منطهراً، وتوفي على ذلك مع بني أبي الخل، وقبره في المقبرة التي يقبرون فيها، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

# [ ٥٣ ] أبو العباس أحمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن الفقيه عمر بن الهيثم المشهور

وكان فقيهاً فاضلاً، صالحاً، له خلق رصين ودين متين، وكان عارفاً بالفقه معرفةً شافية، وامتحن في آخرعمره بالعمى، ثم توفي مقتولاً بأيدي أهل الفساد في سنة ثـــــلاث وعــــشرين وسبع مئة. رحمه الله تعالى.

## [ ٥٤ ] أبو العباس أحمد بن [الأحوش] (١٠) الزيدي الفقيه النبية الشافعي

 <sup>(</sup>١) بيت أبي الحلل: وقد تدعى الحل، وهي بلدة خربة في وادي سردد، جنوب غرب مدينة الضّحي. انظر: الأكوع،
 هجر العلم، ١ / ١٧٠٠ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن أبي الحل. انظر ترجمة: ١٦٦

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ٣١.

<sup>(\$) ( )</sup> سقط في ب.

<sup>[</sup>٥٣] الجندي، السلوك، 1 / ٤٩٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ٢١٣؛ الحزرجسي، العقسود، ٢ / ٢٥؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٥٣٧.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل الأخرس، والمثبت من ب وم والمصادر

<sup>[30]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٣٥٢.

كان فقيهاً عارفاً، كاملاً، مسدداً، وهو من أهل قرية الشريج بوادي سردد – وقد تقدم ضبطها'' – تفقه بعلي بن محمد الخلي''، وأخذ الفرائض والحساب على والسده محمسد، وتوفي عائداً من الحج ولم أقف على تاريخ وفاته. رحمه الله تعالىٰ'''.

## [ ٥٥ ] أبو العباس أحمد بن إزدمر الأمير الكبير الملقب شهاب الدين

كان أميراً جليلاً، مشهوراً في الفراسة والشجاعة، وكان يتسمى أحمدين وكان أبوه و تركسي الأصل، وولد في اليمن، وكان مشهوراً في الفراسة والشجاعة، وكان يتسمى أحمدين وكان أبوه الأمير شمس الدين إزدمر أكبر الأمراء في الدولة المظفرية (ولما توفي السلطان الملك المظفر وكان قد عهد إلى ولده الملك الأشرف عمر بن يوسف في فخالف عليه أخوه المؤيد داود بن يوسف، وكان مقطعاً يومنذ في الشحر فجمع عسكره وسار يريد تعز، فجرد له أحسوه الأشرف من الغز (٧) والأشراف، وكان أحمد بن إزدمر فيمن جرد لقتال المؤيد يومئذ، وكانت

را انظر ترجمة رقم: ۷.

 <sup>(</sup>۲) هو علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف الحلي، فقيه محقق، توفي بعد ( ۷۱۰ هــــ ۱۳۱۰ م ). النظر:
 الجندي، السلوك، ۲ / ۳۳۱.

 <sup>(</sup>٣) زاد في م: والشريج بفتح الشين المعجمة بعد آلة التعريف، وكسر الراء، وسكون الياء المثناة من تحتها، وآخـــره
 جيم، والله أعلم

<sup>[</sup>٥٥] الجندي، السلوك، ٢ / ٣١٠؛ الخزرجي، العقود، ٢ / ٢٢؛ العسجد، ٣٤٥؛ ابن السدييع، قسرة العيسون، ٢٥٦؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) في ب و م: أهمد.

 <sup>(</sup>٥) الأمير شمس الدين إزدمو. من كبار الأمراء المماليك، وأستادار السلطان المظفر يوسف بن عمر، ولي أمر ظفسار عقب استيلاء الرسوليين عليها. توفي بعد سنة ( ٦٧٨ هـ / ١٢٧٩ م). انظر: ابن حاتم. السمط. ٤٤٩، ٥١٣.
 ٣٢٥. ٢٧٥؛ الحزرجي. العقود، ١ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الحَزَرجي، العقود، ١ / ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) الغز: لفظ للمولدين بيسن العجم في المدن من نسسانهم، وقيل هو: الجنس التركماني أو التركي أو الأكسراد. وفي اليمن أطلق لفظ الغز على الأيوبين، وكذا اطلقه بعض المؤرخين علسى السسلاطين الرسسولين؛ لأصسولهم التركمانية. وتشير الروايات إلى أن أول من اسستقدم الغز لليمن هو الملك النجاحي جياش المتوفى سنة (٩٨٥ هـ التركمانية. وتشير الروايات إلى أن أول من اسستقدم الغز لليمن هو الملك النجاحي جياش المتوفى سنة (٩٨٠ هـ ١٩٠٤ م) للإستعانة بمم في قتاله للصليحيين، وقد أقطعهم بعد ذلك وادي ذؤال بتهامة، فاستوطنوه، انظسر:=

وقعة الدعيس المشهورة (١)، وأسر يومنذ الملك المؤيد وأسر معه ولداه حسن المظفر وعيسسى المظافر، وكان أحمد بن إزدمر المذكور من بالغ في الأمر يومنذ، وظهر منه من الكلام ما لا يحسن، وتحقق الأشرف نصحه واجتهاده، فحمل له طبلخانة (١) وأقطعه حرض (١)، ولم تطل مدة الأشرف المذكور يومنذ في الملك – كما سيأيي ذكره إن شاء الله تعالى – فلما توفي الأشرف – في التاريخ الذي يأيي ذكره إن شاء الله تعالى – استمر المسلطان الملك المؤيد في السلطنة وقبض على أحمد بن إزدمر وسجنه في بعض الحصون، وأظنه في الدملوة ظنا لا تحقيقاً، فأقام مسجوناً مدة سلطنة الملك المؤيد وذلك نحو من ست وعشرين سنة، فلما توفي السلطان الملك المؤيد – في التاريخ الأي ذكره إن شاء الله –، واستولى السلطان الملك المؤيد – في التاريخ الأي ذكره إن شاء الله –، واستولى السلطان الملك المؤيد من الاعتقال، فأقام في بيته أياما، وقُبض السلطان الملك المجاهد من قصره في ثعبات وأعتقل في حضن تعز (٥)، واستولى على السلطنة عمه المنصور أيوب (١) بن يوسف، فطلب أحمد بن إزدمر وأقطعه حرض وحمل له طبلخانة، ولم المنصور أيوب (١) بن يوسف، فطلب أحمد بن إزدمر وأقطعه حرض وحمل له طبلخانة، ولم تطل مدة الملك المنصور في الملك – كما سيائي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى (١) – فلما خرج علم الملك المنصور في الملك – كما سيائي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى (١) – فلما خرج علم الملك المنصور في الملك – كما سيائي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى (١) – فلما خرج علما عرب علم الملك المنصور في الملك – كما سيائي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى (١) – فلما خرج علما عرب حرب وحمد المنات المنات حرب والمنات الله تعالى (١) – فلما خرج على المنات حرب والمنات والم

<sup>=</sup>عمارة، تاريخ اليمن. ١٧٤؛ الجُندي، السلوك،٢ / ٣١٥؛ محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية في العـــصر المملوكي، ١١٥.

 <sup>(</sup>١) واقعة الدعيس نسبة إلى مكالها الدعيس، وهي قرية من قرى لحج غربي قرية زايدة وكانت في أوائل سنة (١٩٥ هـ / ١٩٩٨). الخزرجي: العقود، ١ / ٢٤٢؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٦١٣.

 <sup>(</sup>٢) الطبلخانة: كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية، أو بيت الطبل. وتشتمل على الضول والأبواق. انظر: البقلي، المتعريف بمصطلحات صبح الأعشى، ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٣) حرض: مدينة وواد من تمامة شرقي ميناء ميدي وإلى الشمال الغربي من مدينة حجـة، وهـــي حـــد المخـــالاف
السليماني من الجنوب.

<sup>(\$)</sup> ستأتى ترجمته.

<sup>(</sup>٥) وذلك سنة ( ٧٢٧ هـــ / ١٣٢٢ م ). انظر: ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٨٧؛ الحزرجي، العقود، ٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل، المنصور بن أيوب. والمثبت من م، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٧) ذكر المؤلف أن مدة حكمه تمانون يوماً، وذكر الأفضل ألها قرابة خمسة أشهر وقيل ثلاثسة أشسهر، أي في شهر
 رمضان. انظر ترجمة رقم، ٢٤٨؛ العطايا السنية، ١ / ٣٤٥؛ ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٨٩.

السلطان الملك المجاهد من الاعتقال واستولى على الملك في المرة الثانية، طلب أهمد بن إزدمر من حرض فوصل إلى قرية السلامة (۱) فأقام بها وأرسل بالطبلخانة إلى السلطان. فلما خالف المماليك على السلطان المجاهد ونزلوا إلى زبيد وأخذوها [ للظاهر ] (۱)، طلع أهمد بن إزدمر إلى السلطان الملك المجاهد وتكفل بإعادة زبيد فحمل له السلطان طبلخانة وأضاف إليه عسكراً جيداً من الخيل والرجل، فتزل يريد زبيد فحط فى البستان الذي يسمى المنصورة قبل قرية القرتب (۱) من وادي زبيد، وكتب إلى الأمراء الكبار يومئذ من المماليك وكانوا يومئذ في زبيد فلم يجيبوه إلى شيء مما ذكر. فكتب إلى السلطان الملك المجاهد يطلب منه مادة زيادة في العسكر. فقصده المماليك من زبيد على حين غفلة، وكان قد ركب يباشر أرضاً له فى الوادي فالهزمت المحطة التي في المنصورة، وقتل طائفة من عسكره. وعلم هو بالهزيمة فرجع نحو المحطة وقد افترقت أصحابه فقاتل فى هماعة كانوا معه فجسرح جراحة بالهزيمة فرجع نحو المحطة وقد افترقت أصحابه فقاتل فى هماعة كانوا معه فجسرح جراحة شديدة. ثم أسر وهمل إلى زبيد، فأقام فيها أياما (قوفي في آخرشعبان من سنة فسلاث وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) السلامة: قرية إلى الشمال الشرقي من مدينة زبيد. وهناك قرية أخرى تعرف بالسلامة إلى الشرق من مدينة حيس في قيامة اليمن. انظر: المقحفي، معجم البلدان. ١ / ٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل الظافر. والمثبت من م. وهو عبد الله الملقب بالظاهر بن أيوب بن المظفر يوسف بن عمر بن عني ابن رسول. خرج على السلطان المجاهد على. واستولى على حصن الدملوة. وعدة أماكن. واستمر على ذلك مسن سنة (٧٣٠ – ٧٣٠ هـ) حتى تمكن منه السلطان المجاهد وأعتقله في حصن تعز، حتى وفاته سنة ( ٧٣٤ هـ ١٣٣٣ م ). انظر: الملك الأفضل، العطايا السنية. 1 / ٣٥٥؛ الخزرجي. العقود، ٢ / ٩٥؛ ابن عبد المجبد. هجة الدمن ٢٩٠٠ – ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٣) القُرْتُب: يضم القاف قرية وضاحية إلى الجنوب من مدينة زبيد. والقرتب: أحد أبواب زبيد ويلفظها أهلها زبيسد
 الكرتم. انظر: المقحفي. معجم البلدان، ١٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ( ) سقط في ب.

## [ ٥٦ ] أبو العباس أحمد بن أسعد بن أبي بكر الأصبحي الفقيه الشافعي

والد صاحب "المعين" (١) كان فقيهاً عارفاً، مشتغلاً، ناسكاً، ديناً، وكان خطيب قرية الذنبتين، وكان ذا دين متين، توفي ليلة الجمعة لست بقين من شهر ربيع الأول من سنة تسع وسبعين – بتأخير السين الأول وتقديمها في الثاني – وست مئة رحمه الله تعالى.

## [ ٥٧ ] أبو العباس أحمد بن أسعد الكلالي الحميري

كان فقيهاً فاضلاً، ماهراً، عارفاً بالفروع والأصول، تفقه بالفقيه عبد الله بسن يحيي الصعبي (٢) غالباً، وبعلي بن عبد الله الهرمي (٣)، وعنه أخذ الأصول القاضي الكامل مسسعود ابن علي العنسي (٤). ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. (وكان له أخوان: عبد الله



<sup>[</sup>٥٦] الجندي، السلوك، ٢ / ٧٤؛ الملك الأفضل، العطايا الـــسنية، ١ / ١٩٨٠؛ الحُزرجـــي، العقـــود، ١٩٨٩؛ باعخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣١٨؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧١٨.

<sup>(</sup>١) صاحب كتاب المعين هو علي بن أحمد الأصبحي، المتوفى سنة ( ٧٠٣ هـ / ١٣٠٣ م ). والكتاب هو: معين أهل التقوى على التدريس والفتوى، في فقه الشافعية، منه نسخة خطية بمكتبة هامبورج. انظر: حاجي خليفة، كشف الظنوذ، ٢ / ١٧٤٤؛ الحبشى، مصادر الفكر، ٢٠٤.

<sup>[</sup>٥٧] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١٦؛ الجندي، السلوك، ١ / ٤١٥؛ الملك الأفسضل، العطايسا السمنية، ١٨٧/١ ؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٣١٦؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن عبد الله عيسى الهرمي، فقيه، أصولي، مناظر، توفي سنة ( ٥٧٠ هـــ / ١١٧٤ م ). انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٣٩٩؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) كان تاريخ القراءة سنة ( ٥٤٨ هـ / ١١٥٣ م ). انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١٦.

ابن أسعد، وعلي بن أسعد تفقها بأخيهما المذكور، وكان مسكنه الشعبانية (١٠): من أعمسال مدينة تعز.

والكلالي: نسبة إلى بطن من هير يقال هم: الأكلول نسبة إلى عبد كــــلال بـــن ذي رعـــين الأكبر (٢٠).

وهو الوافد على رسول الله ﷺ<sup>٣٠)</sup>، وقيل: إلى عبد كلال بن مثوب وهو الـــذي بعثـــه تبع<sup>(٤)</sup> على مقدمته إلى طسم وجديس<sup>(٥)</sup> [ باليمامة ] <sup>(١)</sup> والله أعلم ) <sup>(٧)</sup>.

#### [ ٨٨ ] أبو العباس أحمد بن أسعد بن أبي المعالي التباعي الفقيه الإمام الشافعي

كان فقيهاً عالماً، صالحاً، وإماماً راجحاً، محققاً، مدققاً، متفنناً في أنواع العلوم، استفاد وأفاد، وانتفع به كثير من أهل عصره، وكان معروفاً بجودة الفقه تـــوفي علــــى رأس المنـــة الخامسة. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الشعبانية: صقع كبير في شمال مدينة تعز. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) افمدائ، الإكليل، ٢ / ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) هذا وهم من المؤلف فعبد كلال لم يقد على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقد إبناه الحارث ونعيم ابسني عبسة كلال من ملوك حمير. وقد ذهب بعض الباحثين إلى عدم وقودهما وإنما بعثا بكتاب إلى المنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: ابن هشام، السيرة النبوية. ٤ / ٣٣٥؛ نشوان الحميري، ملوك حمير. ١٧٠، وانظر توجمة رقم ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) هو الملك الحميري حسان ابن أسعد الكامل بن تبع الأكبر. انظو: نشوان الحميري، ملوك حمير.

 <sup>(</sup>٥) عن أخبار طسم واستنجادها بملك هير حسان بن أسعد تستعديه على جديس. انظر: نشوان الحميري، ملسوك هير. ١٣٨ - ١٤٤ المسعودي، مروج الذهب، ٢ / ١٣٦ - ١٤١.

 <sup>(</sup>٦) جاء في الأصل اليمانية. والمثبت من م. واليمامة: من نجد وقاعدتما حجر. وتسمى جوًا والعروض. انظر: ياقوت.
 معجم البلدان، ٥ / ٤٤٢.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

<sup>[08]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٣٧؛ الجندي، السلوك، ١ / ٤٧٦؛ الملك الأفضل، العطايا السيسنية، ١ / ١٩١٦؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٥٣؛ باعترمة، قلادة النحر، ٢ / ٤٥٧.

#### [ ٥٩ ] أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن الحسين المأربي الفقيه الشافعي

كان فقيهاً فاضلاً، محققاً، بارعاً، انتهت إليه رئاسة الفتوى فى ناحيته، وكـــان يـــسكن دلال'': وهو صقع يجمع قرى كثيرة. خرج منه جماعة من الفضلاء، ولم أتحقق تاريخ وفاته.

ودَلال: بفتح الدال المهملة وبعدها ألف بين لامين، وهي ناحية من بعدان من مخـــلاف جعفر، وأعظم قراها في تلك الناحية تنثد (٢٠) – بتاء مكسورة منقوطة باثنتين من فوق وبعدها همزة ساكنة، وبعد الهمزة ثاء مثلثة مكسورة و آخره دال مهملة.

قال الجندي " : دخلت هذه القرية فلم أجد أحداً من أهلها يحقق لي خبراً من أخبار هذا الفقيه. قال: وإنما أخذت ما ذكرت عنه من كتاب ابن سمرة " وبالله التوفيق) ( أن .

#### [ ٦٠ ] أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي الفقيه

كان فقيها فاضلاً، صالحاً، ورعاً، عارفاً بالفقه، مبارك التدريس، محققاً للمذهب، موفقاً في الفتوى، وكان أحد الفقهاء الذين حضروا مجلس السلطان الملك المؤيد للنظر في قصة أبي شكيل "

شكيل" وأبي بكر بن علي.....

<sup>[</sup>٥٩] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٧؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٩٦؛ الأهدل، تحفـــة الـــزمن، ١ / ٢٩٨؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>١) دلال: عزلة من ناحية بعدان وأعمال إب. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٦١٨.

<sup>(</sup>٢) تنثد - وفق ضبطها - وقال الجندي: تبثد - بخفض الثاء المثناة من فوق وسكون الياء المثناة من تحت مع همسزة وخفض الثاء الثلثة ثم دال مهملة - وهي قرية عامرة في وادي الشناسي من قرى عزلة دلال من مخسلاف بعدان وأعمال إب، وهي تبعد عن إب شرقاً بنحو ٢٥ كم. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٣٩٦؛ الأكوع، هجر العلسم، ١ / ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الساؤك، ٣٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) طبقات فقهاء اليمن. ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٩٠] الجندي، السلوك، ٣٣٥/٢؛ الخزرجي، العقود، ١٩/٢، بامخرمه، قلادة النحر،٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) ستأنی ترجمته.

المشيرقي أن وكان ذلك في مدينة الجند سنة ست عشرة وسبع مئة، فأشار إليه السلطان بالنظر فيها فلم يفعل وأشار إلى غيره فلم يقبل، وكانوا قد اتفقوا قبل حضور مقام السلطان على الإشارة بقضاء ابن الأديب (٢) وأن القاضي أبا بكر بن على المشيرقي يعترف أنه كان مكرها فيما حكم به على أبي شكيل، فكان الأمر كما ذكر، ثم إن السلطان أعطى الفقيسه أحمد ابن إسماعيل المذكور مالاً لقضاء دين عليه كتب له به إلى عامل المهجم. وكانت وفاة الفقيه في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة. رحمه الله تعالى.

### [71] أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إبراهيم الرنبول (١٠ الأبيني ثم المخزمي الفقيه الشافعي

كان فقيهاً كبيراً، مشهوراً، مذكوراً. ولد سنة ست وثلاثين وست مئة، وتفقه في بدايته بالفقيه زريع أن ثم ارتحل إلى الضحي فأخذ عن الفقيه الإمام إسماعيل بن محمد الحسضرمي وعليه أكمل تفقهه، وكان أكمل أصحابه معرفة للفقه، وغزارة في النقل، وروي أنه أخذ عن ابن عجيل أن وكان عارفاً بالفقه والحديث والتفسير، عابداً، زاهداً، ورعاً، وكان مبارك التدريس أخذ عنه جمع كثير من نواح شتى. ( فمن الجبال: أبو الحسن على بسن محمسد

<sup>(</sup>١) ستأنيّ ترجمته

<sup>(</sup>٢) ابن الأديب هو أبو يكر بن أحمد بن عمر. انظر ترجمة ٢ حاشية ٣.

<sup>(</sup>٣) تصحف لقبه في مصادر الترجمة فجاء عند الجندي: الرسول وكذا في الخزرجي، وعند الملك الأفضل الزنيسول. والصواب المثبت وفق ما حرره الأكوع، وقد ضبطه بامخرمة بقوله: رنبول بالفتح وسكون النون وضمه الموحمدة وسكون الواو ثم لام. انظر بامخرمة: النسبة إلى المواضع والبلدان، ١٩٠ – أ. المدارس، ٧٠ حاشية ٤.

<sup>[11]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / £62؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٢؛ الخزرجـــي، العقـــود، ٢ / ٣١٠ بامخرمة، النسبة إلى المواضع والبلدان، ١٩٦٠ هـــ، ١٩١ -- أ.؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ١٩٦٠؛ الحجـــري، بلدان اليمن، ١ / ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ستأنيّ ترجمته.

الأصبحي''، وصالح بن عمر البريهي''، [ وعبد الله بن سالم ] '' وسسليمان بسن محمسد الصوفِ'' وكلاهما من ذي جبلة، ومحمد بن سليمان' من دار لهد، وإسماعيل بسن أحمسد الخلي''، ومحمد الشامي' من حجر' من ومن أهل بلاده محمد الجرف' وابنه إبراهيم'' من ومحمد بن أحمد أبا مسلمة وولده'' ، ومحمد بن علي الأحوري مات طالباً سنة تسع وتسعين وست مئة، ومحمد بن أحمد السبتي الشحري'' ، ومحمد بن يعقوب الحميدي'' من أهسل لحج وكان عارفاً بالتنبيه والمهذب، وأحمد بن عمران الغيلاين'' [ و ] (۱۰ أ أكثسر هسؤلاء المذكورين رأس ودرس. قال الجندي'' : قال وسمعت الثقات ينقلون عن هذا الإمام مسن غزارة النقل وكمال الفضل وثبات العقل ما يعجب ويطرب، وامتحن في آخسر عمره



<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل عبد سلم، والمثبت من م وهو: عبد الله بن عمر بن سالم الفائشي

 <sup>(</sup>٤) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن سليمان، فقيه محقق، ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: الجندي، السلوك، ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ستأني ترجمته

<sup>(</sup>٨) حُجّر:واد كبير في ســـاحل حضر موت غـــرب المكلا بنحو • هكيلاً. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١/ ١٨.٤.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن أجمد بن أبي بكر بن موسى المعروف بالجرف. و ستأتى ترجمته.

 <sup>(</sup>١٠) هو إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الجرف، فقيه محقق، ولي قضاء الكدراء، وتوفي سنة ( ٧١١ هـ / ١٣١١م).
 انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٤٤٩، الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٣٦١.

<sup>(</sup>۱۱) ستأتی ترجمته.

<sup>(</sup>۱۲) ستأتی ترجمته.

<sup>(</sup>۱۳) ستأيّ ترجمته.

<sup>(15)</sup> ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>١٥) إضافة لاستقامة النص.

<sup>(</sup>١٦) السلوك، ٢ / ٥٥٤.

بالعمى. فكان يقري العلم في بيته، وكان يروي البيان عن الفقيه عبد الله الدلالي أن وأخذ عن القاضي إسحاق الطبري وغيره) في وكانت له كرامات ظاهرة، وخدصاله المحمودة أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وتوفي في الثاني والعشرين من رمضان سنة أربع وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى. (وكان له ولدان هما: محمد وأبو بكر تفقها تفقها أبع عبداً وتوفي محمد سنة سبع مئة أن وسبع مئة أن وهو الذي روى رؤيا الفقيه أحمد بن أبي الخير. وأما أبو بكر فإنه تصوف وأخذ البد عن أصحاب الشيخ أحمد بن الرفاعي أن وله في عدد ن

 <sup>(</sup>١) البيان كتاب في فقه الشافعية . مطبوع في ١٤ مجلد تأليف الإعام يجيى بن أبي الخسير العمسراني. المتسوفي سسنة
 ( ٥٥٨ هـ.).

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم الطبري. المكني. الشافعي، فقيد. محدث. ولي القضاء بمكـــة. ودخـــل السيمن واستوطن مدينة زبيد. توفي سنة ( ٦٧٠ هـــ ١٣٠٧ م ). انظر: الفاسي. ذيل التقييد. ١ -٤٧٩؛ العقد الثمين.
 ٣ - ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: سنة تسع وسبع منة.

 <sup>(</sup>٦) أرخ الجندي وقاته يسنة ( ٦٧٥ هـ ١ ١٢٧٦ م)، وأرخها الخزرجي بــسنة( ٧٠٧ هـ ١٣٠٧ م ).
 انظر: السلوك، ٢ / ٥٥٤: العقود، ٢ / ٣١.

<sup>(</sup>٧) هو أبو العباس أحمد بن على بن يحيى الرفاعي. من فقهاء الشافعية. سلك طريق التصوف. وإليه تنسب الطائفسة المعروفة بالرفاعية والبطائحية. توفى في قرية أم عبيد شمال البصرة سنة ( ٥٧٨ هـــــ / ١٢٧٩ م). انظسر: ابسن خلكان. وفيات الأعيان. ١ - ١٧١، اليافعي. مرآة الجنان، ٣ / ٣١٠.

رباط (''مشهور، وكان يدرس الفقه وتوفي في قرية المحل – بفتح الميم وكسر الحاء المهملة و آخره لام مشددة – وهي قرية مشهورة من أعمال أبين ('').

والمخزمي: نسبة إلى بطن من كندة، يقال لهم: المخازمة، وأحدهم مخزمي – بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الزاي وكسر الميم و آخره ياء النسب، والله أعلم. حكى ذلك الجندي رحمه الله تعالى)(").

# [ ٦٢ ] أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي القاسم الفايشي - بالفاء والياء المثناة من تحتها بعد الألف واللام و آخره شين معجمة -

كان فقيهاً فاضلاً، حسن التدريس، وأصله من اليهاقر''، تفقه بيحيى بن محمـــد بـــن فليح<sup>(۵)</sup> وبغيره، وأخذ النحو عن عثمان بن رفيد<sup>(۲)</sup> من أهل ......

مرزخت کویزرون سدوی

<sup>(1)</sup> الرباط: وجمعه ربط وأربطة، وهو مشتق من المرابطة: ملازمة ثغر العدو، وأطلق هذا على البناء المحصن الذي يقام بقرب الحدود ويرابط به جماعة من المجاهدين لمهاجمة الأعداء ودفع خطرهم، ثم ما لبث أن أصبح لفظ يطلق علسى المكان الذي تتزله الصوفية. روتكثر الأربطة في حضرموت وهمامة وهي مدارس لتعليم علوم الشريعة وعلوم العربية وما زالت إلى اليوم، ويقابل مصطلح هجر العلم عند الزيدية) انظر: المقريزي. ( الحطط المقريزيسة )، ٢ / ٢٧ ٤. د. محمد محمد أمين وليلي إبراهيم، المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الجندي، السلوك، ٢ / ٥٥٤؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن. ٥٨.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب

<sup>[</sup>٦٧] الجندي، السلوك، ٢ / ٨٦؛ الملك الأفضل، العطايا الـــسنية، ١ / ١٩٧٧؛ الخزرجـــي، العقـــود، ٢١٧/١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٥٧؛ الأكوع، المدارس، ٤٠؛ هجر العلم، ٤ / ٢٣٧٩.

 <sup>(</sup>٤) اليهاقر: قرية عامرة من قرى الجند، وهي من عزلة الأعمور، وتقع إلى الغرب من بلدة الجند بالقرب من مطار
 تعز ، انظر: الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٣٧٩٩.

 <sup>(</sup>٥) هو يجيى بن محمد بن عمر بن فليح، فقيه، فرضي، لم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته, انظر: الملك الأفضل، العطايا
 السنية، ٢ / ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) ستأتيّ ترجمته.

زبران ' '، وكان مباركاً. درَس بالجند سنين كثيرة في المدرسة المنصورية بما.

وكانت وفاته سنة تسع وغمانين وست مئة " بالجند، وقبره بالمقبرة القبلية، رحمه الله تعالى. (والفايشي نسبة إلى ذي فايش الأصغر أحد أذواء حمير، واسمه سلامة القبل بن هم بن ذي فايش الأكبر، وهو سلامة بن يزيد بن مرة بن عريب بن مرثد بن مرغم بن أدد بن يوسف ابن يحصب بن دهمان بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة ابسن سبأ الأصغر ").

واليهاقر: بياء مفتوحة مثناة من تحتها بعد آلة التعريف. وهاء مفتوحة بعدها ألف، وقاف مكسورة و آخر الاسم راء، وهي قرية عند الجند. والله أعلم)<sup>(1)</sup>.

#### [ ٦٣ ] أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن سرور الفقية الشافعي

يقال إن نسبه يرجع إلى القائد سرور بن عبد الله الفاتكي – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – وكان فقيها فاضلاً، خيراً،عارفاً، محققاً، وكان فقيها للفقيه أحمد بن سليمان الحكمي به الآي ذكره إن شاء الله تعالى – روهو الذي رغبه في سكنى زبيد، وكان أصل بلده القحمة أن وأثنى عليه الفقيه سواج الدين أبو بكر ابن دعاس – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – في مقام السلطان الملك المظفر [وكانت المدرسة المنصورية قد شغرت عن مدرس فرتبه السلطان الملك المظفر] (المنافيها ولم تطل مدته، بل توفي عن قريب.

 <sup>(</sup>١) زبران: قرية عامرة على رأس أكمه إلى الجنوب الغوبي من مدينة الجند. وإلى الشوق من تعز بنحـــو ٢٠ كـــه.
 انظر: الأكوع: هجر العلم. ٢ - ٩٣٨

<sup>(</sup>٢) - انفرد الملك الأفضل بتأريخ وقاته بسنة ( ٦٩١ هـ. ). انظر: العطايا السنية. ١ / ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهمداني. الإكليل. ٢ - ١٩١، ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٩٣] لم أجد له توجمة.

 <sup>(</sup>۵) القحمة: بفتح القاف و سكون الحاء، بلدة خاربة بوادي ذؤال ما بين بيت الفقيه و المنصورية. انظر: المقحفي.
 معجم البلدان، ٢ / ١٣٥١

<sup>(</sup>٦) سقط في الاصل، و الحبت من م

ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup>، ولما توفي جعل مكانه الفقيه عبد الله بـــن محمد الحضرمي، والله أعلم)<sup>(٢)</sup>.

## [ ٦٤ ] أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن علي الحضرمي الفقيه الشاهعي الملقب شهاب الدين

كان فقيهاً صالحاً، تقياً، خيراً، مرضياً، ديناً، عارفاً بالمذهب، وكان تفقهه بعمه محمد بن عبد الله الحضرمي (٣) — الأي ذكره إن شاء الله تعالى — وغيره، وإليه انتهت رئاسة الفتوى في مدينة زبيد ونواحيها فكان لا يتقدم عليه أحد في ذلك، وبه تخرج عدة من أهل زبيد وغيرهم، (وممن أخذ عنه الفقيه على بن محمد بن قحر (٤)، وأبو بكر بن إبراهيم بن الفقيه محمد بن موسى بن عجيل (٥) وعلى بن محمد الأقعب وغيرهم، وأستمر مدرساً في المدرسة الأشرفية (٢) بزبيد مدة يسيرة، ثم نقل منها إلى تدريس المدرسة المنصورية العليا فلم يزل إلى أن توفي في التاريخ الآي ذكره — إن شاء الله تعالى —.

<sup>(</sup>١) كانت وفاته لبضع و ثمانين وست منة . انظر : الملك الافضل ، العطايا السنية ، ١ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) () ساقط في ب.

<sup>[</sup>٦٤] الحزرجي، العقود، ٢ / ١٥٧؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٣) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن محمد بن قحر، فقيه، محقق، وله تصانيف في فقه الشافعية، كان رأس المفتين بزبيد، توفي سنة، ( ٥٤٥ هـ / ١٤٤١ م) انظر: الأهدل، تحفة الزمن، ٣ / ٢٦٤؛ البريهي، طبقات صلحاء السيمن، ٩٠٥، السسخاوي، الضوء اللامع، ٥ / ٣١٣.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو بكر بن ابراهيم بن محمد بن موسى بن عجيل، فقيه، نحوي، لغوي، عالم بالطب، توفي سنة ( ٨٣٤ هـ / ١٤٣٠ م). انظر: الشرجي، طبقات الخواص، ٤٩) السخاوي، الضوء اللامع، ١١ / ١١؛ الاكوع، هجر العلم،
 ١ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) المدرسة الاشرفية بزبيد، وتعرف بمدرسة دار الدملوة، نسبة إلى منشئتها دار الدملوة نبيلة بنت السلطان المظفر يوسسف بن عمر بن رسول المتوفاة سنة ( ٧١٨ هـ / ١٣١٨ م ) وتقع إلى الجنوب من مدرسة الميلين في ربسع المجنبذ. انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٣٠٠؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٣٥٠.

وكان باذلاً نفسه لطلبة العلم من صغير أو كبير، وكان مبارك التدريس، فاضلاً، مشهوراً، حسن الأخلاق، لين الجانب، متواضعاً، يسعى في قضاء حوائج الناس، محبوباً عند كل أحد، (1)، وكانت وفاته يوم الأحد السادس من شهر رجب الفرد من سنة سبع وثمانين وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

## [ ٦٥ ] أبو العباس أحمد بن القاضي رضي الدين أبي بكر بن القاضي موفق الدين علي بن محمد الناشري الفقيه العلامة الشافعي، أوحد العصرين، الملقب شهاب الدين

وحيد عصره، وفريد دهره، وكان عالماً عاملاً، فقيهاً كاملاً، تقياً، ذكياً، لوذعياً، دقيق النظر. غواصاً على دقائق الفقه، وكان مولده يوم الجمعة أول يوم من المحرم سنة النستين وأربعين وسبع مئة ( وكان تفقه بأبيه، وتفقه أبوه بجده، وتفقه جده بجد أبيه، وكان غايسة في الحفظ وإتقان المذهب، واستمر مدرساً في المدرسة الصلاحية بزبيد؛ فانتشر ذكره وطار في سائر الجهات والأقطار، وتفقه به جم غفير من أهل زبيد وغيرهم.

وممن تفقه به: أخوه القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر الناشري (٢)، وموسى بن محمد الضجاعي (٣)، ومحمد بـــن.....

<sup>(</sup>١) () ساقط في ب.

<sup>[70]</sup> الاهدل، تحفة الزمن، ٢ / ٢٠، ٣٠؛ الشسرجي، طبقات الخواص، ٩٩؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، على الإسلام، ٩٠؛ المقريزي، درر العقود الفريدة في تراجم الاعبان المفيدة، ١ / ٢٧٤؛ ابن حجسر، المجمسع المؤسس، ٣٠/٣؛ أنباء الفمر، ٧ / ٨٠؛ ذيل الدرر الكامنة، ٢٢٧؛ محمد بن فهد المكي، لحظ الالحاظ بدنيل طبقات الحفاظ، ٢٤٢؛ السخاري، الضوء اللامع، ١ / ٢٧٧؛ ابن العماد الحنيلسي، شسفرات السذهب، ٧ /١٠٠، البغدادي، هدية العارفين، ١ / ١٠١؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢١٦؛ كحالة، معجم المسؤ لفسين، ١ / ١٠١؛ الاكوع، المدارس، ٢٢٧؛ هجر العلم، ٤ / ٢١٠؛ حيد الدين، الروض الاغن، ١ / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) هو موسى بن محمد الضجاعي، محدث زبيد وخطيبها، توفي سنة ( ٨٥١ هـ / ١٤٤٧ م ). انظــر: البريهــي.
 طبقات صلحاء اليمن. ٣٠٩؛ السخاوي. الضوء. ١٠ / ١٩٠.

أحمد الجبري (1)، وعلى بن محمد بن قحر، ومحمد بن على الراعي (1)، وطاهر بن محمد الوصابي، وما من هؤلاء إلا من رأس ودرس وأفاد واستفاد، وكان باذلاً نفسه لطلبة العلم، متواضعاً، متقللاً في دنياه، قانعاً من الدنيا باليسير، راضياً من متاعها بالحقير، وإليه انتهت الرئاسة والفتوى في زبيد وغيرها.

وامتحن بالقضاء في مدينة زبيد وأعمالها في العاشر من جادى الأولى سنة ست وتمانين وسبع مئة (٢)، فأقام قاضياً إلى الثالث والعشرين من صفر سنة تسعين (١)، فكان كما قيل في على هذه سلك بالناس مضيقاً فلم يدع له الحق صديقاً، ثم انفصل بابن عمه محمد بن عبد الله الناشري – الآي ذكره إن شاء الله تعالى –. فكان مدة قضائه الأول ثلاث سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً، ثم أعيد في القضاء مرة ثانية يوم السادس عشر من ربيع الآخر من منة تسعين وسبع مئة، فلم يزل مستمراً إلى يوم التاسع من ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبع مئة، فلم يزل مستمراً إلى يوم التاسع من ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبع مئة، فلم يزل مستمراً إلى يوم التاسع من ربيع الآخر سنة إحدى الشفاء مرة ثانية في القضاء مرة ثالثة يسوم وتسعين (٥)، ثم انفصل أيضا بالقاضي نقيس الدين سليمان بن على الجنيد (٢)، فكانت مدتسه الثانية في القضاء أحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً، ثم أعيد في القضاء مرة ثالثة يسوم الثانية في القضاء أحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً، ثم أعيد في القضاء مرة ثالثة يسوم

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد الجبري، فقيه، نحوي، أديب، توفي سنة ( ۸۱۵ هـ / ۱٤۱۱ م ). انظر: البريهي، طبقـات صلحاء اليمن. ۲۷۳؛ السخاوي، الضوء، ۷ / ۱۲۹.

 <sup>(</sup>٢) هو جمال الدين محمد بن علي الراعي، فقيه، أديب، شاعر، كان حياً في النصف الثاني من الفون الثامن الهجري.
 انظر: الخزرجي، العقود، ٢ / ٢١٠، البريهي، صلحاء اليمن، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحزرجي، العقود، ٢ / ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الحُزرجي، العقود. ٢ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) الحزرجي، العقود. ٢ / ١٧٣.

 <sup>(</sup>٦) هو سليمان بن علي أحمد القرشي العدني المعروف بابن الجنيد، فقيه محقق، ولي القضاء بتعز وزبيد وعدن، وتوفي
 سنة ( ٨٢١ هـ / ١٤١٨ م). انظر: ابن حجر، ذيل الدرر، ٢٦٦؛ السخاوي، الضوء، ٤ / ٢٦٧؛ باعترمــــة،
 تاريخ ثغر عدن، ١٢٧.

السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة (١) فأقام قاضياً أربعة وعشرين يوماً، وضح منه خلق كثير، لاسيما غلمان السلطان وأصحاب الدولة. فإنه أراد أن يقهرهم؛ لما يعلم فيهم من التعسف والتغلب على حقوق الناس فرموه بقوس واحدة. وخشي السلطان عليه منهم [ففصله السلطان وولى] (١) القضاء أخاه على بسن أبي بكر الناشري، وكان السلطان حفظه الله تعالى لا يحب للقضاء أحداً غيره، ولكن نفسرت طباع كثير من الناس منه مع صلاحه وعفته وورعه ومعرفته، وللقاضي شهاب الدين المهذكور مصنفات مفيدة، ومذاكرات جيدة) (١).

<sup>.</sup> ١ . اخزرجي. العقود. ٣ - ١٨٥.

<sup>,</sup> ٣ , بياض في الأصل. والمثبت من م.

ې د ) ساقط في ب.

<sup>(5)</sup> شد الرحل من أجل زيارة القبور وقصدها أمر لا يصح ، ولم يصح فيه نص، أما زيارة مستجد رسسول الله يُقِلُّ وقصده للصلاة فيه فهو أمر مستحب. لما ورد من أحاديث في فضل الصلاة فيه. انظر: فنساوى النجنسة الدائمسة للبحوث العلمية والإفناء. ١ ٣٥٨ ٤ ٢٨٥٠.

<sup>،</sup> ٥ ؛ جاء في الأصل العابدة. والمثبت من ب

را) إطنافة لإستقامة النص

و٧٠ ر م ماقط في ب وه. وهو من إضافة الناسخ.

#### [ 37 ] أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عمر المعروف بالاحتف

كان فقيها ماهراً، عارفاً، حافظاً، نقالاً للمذهب، وكان مولده سنة إحدى وأربعين وست مئة، وتفقه بعباس بن منصور المن فقهاء جبلة، وله مصنفات مفيدة في التفسير المنافرة والحديث، واللغة، ودرس بالمدرسة الشرفية بذي جبلة، ثم انتقل إلى المؤيدية المعدينسة تعز فدرس بحا وانتفع به الناس، واستفاد عليه الطلبة، ثم عاد إلى مدينة جبلة فأقام بحا إلى أن توفي لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبع مئة رحمه الله تعالى.

[ ٦٧ ] أبو العباس أحمد بن القاضي سراج الدين أبي بكر بن محمد الرداد، الفقيه، الشافعي، الصوفي، القرشي، التيمي، الملقِب شهاب الدين.

كان أوحد العصريين، وأكملهم، وأحسنهم سيرة وأنبلهم، وكان فقيها نبيها، فصيحاً، صبيحاً،عالماً،عاملاً، كاملاً، جواداً، كريماً، هذرعا، حليماً، ولد في الخامس والعـــشرين مــن

<sup>[77]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٧٧؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٩ الحزرجي، العقسود، ١ / ٣٤٦؛ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٢٩٩؛ عمد بن علي الداودي، طبقات المفسرين، ١ / ٣٤؛ الأكوع، المدارس، ٧٤؛ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٢٩٩؛ عمد بن علي الداودي، طبقات المفسرين، ١ / ٣٤؛ الأكوع، المدارس، ١٩٧؛ حيد الدين، الروض الأغن، ١ / ٢٨، البغدادي، هدية العارفين، ١ / ١٠٤ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) من مؤلفاته: كتاب " البستان في إعراب مشكلات القرآن " ومنه نسخة خطية في مكتبة الجامع الكبير بسصنعاء تحت رقم ٨٦ تفسير. انظر: فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير، ١ / ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المدرسة المؤيدية بتعز تنسب إلى مؤسسها السلطان المؤيد داود بن الملك المظفر يوسف بن عمر بسن علسي بسن رسول، وكان بناؤها سنة ٧٠٢ هـ / ١٣٧٣ م، وتقع في غربي مغربة تعز. انظر: الحزرجي. العقود. ١ / ٣٥٨؛ الأكوع. المدارس: ٢٠٢.

<sup>[</sup> ۲۷] الأهدل، تحفة الزمن، ۲ / ۲۷۳؛ المقريزي، درر العقود، ۱ / ۲۷۸؛ ابن حجر: أنباء العمر، ۷ / ۳۲۹؛ ذيل الدرر، ۲۹، الجمع المؤسس، ۳ / ۲۹؛ الشرجي، طبقات الخواص، ۱۸۸ السسخاوي، السضوء، ۱ / ۲۹۰؛ الدرر، ۲۹۰؛ الجمع المؤسس، ۳ / ۲۹؛ الشرجي، طبقات الخواص، ۱۸۸ السسخاوي، السضوء، ۱ / ۲۹؛ الزركلسي، البريهي، صلحاء اليمن، ۲ / ۲۹؛ البغدادي، هدية العارفين، ۱ / ۲۲٪ الحبشي، مصادر الفكر، ۲۹، الزركلسي، الأعلام، ۱ / ۲۰؛ كحالة، معجم المؤلفين، ۱ / ۲۱٪

جمادى الأولى من سنة ثمان وأربعين وسبع مئة، وتفقه بأبيه وغيره، وبرع في فنون كسثيرة. ثم اشتغل بالنسك والعبادة والحج إلى بيت الله الحرام؛ وزيارة الضريح النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وظهرت له كرامات كثيرة، وصحبه السلطان الملك الأشرف وأحبه واعتقده وقبل منه.

وكان وجيها عنده واسطة خير للناس. وأقبلت عليه الدنيا، وأحبه الناس على اختلاف طبقاته. وكان أحسن الناس سيرة. وأطهرهم سريرة. عالمًا، عاملاً، عارفاً. فاضلاً، وكان أحسن الناس سيرة. وأطهرهم سريرة عالمًا، عاملاً، عارفاً. فاضلاً، وكان يقول شعراً حسن أ.وله مصنفات في الحقيقة وسلوك الطريقة، وله كلام حسن في التصوف (١٠).

(ومن شعره في ذلك قوله:

مسخ ومسبَحة وسجاد ودعوى تخرق وهوي يخرق وهوي يخود بلا هوى وخشاشة تتحرق وتعلق وتعلق وتحقق وتسدق وتسدق والباس ثوب العري من كل الوجود مُمنطق هذا التصوف ليس ما قالوا وقولي أصدق

ليس التصوف مِثْلُما زَعم الدَّعَي الأَحْمَقُ إِنَّ التصوف كُلَّهُ خَلَّقُ لِمِن يَتَخَلَّقُ وعزائِم مِنْ دُونِها يُكُبُو الجَّوادُ المطلَّقُ وتعفَّفُ وتشرف وتطرف وترفَّق وشرابُ كَأْس الصبرِ في الفقرِ السريحِ مُرَوَّق

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر ٧ ٣٣٩.

وكانت لديه فضائل كثيرة ناظماً ناثراً ذكياً إلا أنه غلب عليه حب الدنيا والميل إلى تصوف الفلاسفة. فكان داعية إلى هذه البدعة يعادي عليها. ويقرب من يعتقد ذلك المعتقد، ومن عرف أنه حصل نسخة الفصوص قربه وأفضل عليه. وأكثر من النظم والتصنيف في ذلك الضلال البين إلى أن أفسد عقائد آكثر أهل زبيد إلا مسن شساء الله. ونظمسه وشعره ينعق بالاتحاد. وكان المنشدون يحفظون شعره فينشدونه في المحافل يتقربون به . وله تصانيف في التسصوف. وعلى وجهه آثار العبادة لكنه كان يجالس السلطان في خلواته ويوافقه على شهواته إلا أنه لا يتعاطى معهم شيئاً من المنكرات ولا يتناول شيئاً من المسكرات.

#### ومن شعره قوله:

ليسَ في الفقر راحة لفقير إذا صَـدق وانقطاعُ وغُرْبَة وخروجُ عن العَلَـق وانحكامٌ وعفة واغتباط بما سَـسبَقُ وذبولٌ ولوعةٌ وحشى حشوهُ حُـرقَ واحتمالٌ لكلّما كانَ للخلقِ فيه حقّ ومن شعره أيضا قوله:

حاولت أمرك أنْ أقوم بــقـــدرِه لولا مَحَـــبِّـــتـــك التي عَـــرُفتـــها ومن شعره أيضاً قوله:

لا تُخْلِفنَّ إِذَا سَأَلتَ وَإِنْ سَأَلتَ عَلَى قَدرْ ومن شعره أيضاً قوله:

تورع وتب وازهد وصل وص، ولا تنم وكن دائما في الذكر والشكرقائما على وإياك لو ولم ومسن وخند ما تقوم ومسن غسروالآداب صل بستمكن وسسر بمسار الراهب المتمسكن شهست للتوحيسد برقاً مرفسرفساً

إنما الفقر مجرة وجهدد بلا فَرَقَ وانكسارٌ و ذِلةٌ وسلوكٌ بلا قَلَقُ وانكسارٌ و ذِلةٌ وسلوكٌ بلا قَلَقُ وحياء وهيبسة وحضور بلا مَلَقُ وصيامٌ وعُزلةٌ وصمودٌ على أَرَقَ هكذا كانَ طُرقَ من قبلنا في أَنجى طُرَقُ هكذا كانَ طُرقَ من قبلنا في أَنجى طُرَقُ

لدره فَقَسَالُوتَ أَنْ "لاً" فَهسب أَنت المانعُ سها مَلَ كنست أعرف أنسني لك طائِع مُرَّمِّ مَنْ تَعَوْرُ مِنْ رَسِيرِي

مَا كُـــلُ مَا سُئِلَ الحجبُ به أَجابَ ولو قدرُ.

واعتزل واصمت وراقب وأتقن الصدق والإخمالاص في كمل معوطن وإلى واصمر وصابر والقمين به في الله واعمدل واحمدن ومن درر الأخمالاق جمل بمملسار الراهب المتمكسن وطمر بمطار الراهب المتمكسن على معلم فاحلل هنساك وديسدن

العقد الفاخر الحسن في \_\_\_\_

ومن شعره أيضا:

عظيم القدر في الدنيا حقيرً وأرفيع أهلها فيها وضيع وأرفيع أهلها فيها وضيع وأولاهم مجاعزاً ذليل وأظهرهم لها ملكا ومُلكا ومُلكا ومن كلامه المنثور قوله:

إذا أبدت حقائقها الأمور أ إذا طلبت خبايها القبور و وأغناهم بها منها فقير و إذا بدت البواطن مستدير أ

"لا يصح التحكم من أسرار القدرة إلا بعد تحقيق التبري من الحول والقوة".ومنه أيضاً: "من تحقق بحقائق التقوى كاشفه الله بأسرار الغيوب". وكلامه كثير، وأشعاره كثيرة حسسنة جداً، وكان جواداً كريماً، مطعاماً، بيته منزل الوافدين، وسوحه غاية القاصدين) (1).

ولبس خوقة التصوف من الشيخ الصالح إسماعيل بن إبراهيم الجبري - الآي ذكره إن شاء الله تعالى - ولبس الشيخ إسماعيل من الشيخ أي بكر بن أي القاسم الأهدل (٢)، ولبسها الشيخ أبو بكر من أبيه الشيخ أبي القاسم بن عمر الأهدل (٣)، ولبسها الشيخ أبو القاسم من عمد الشيخ أبي بكر بن على الاهدل (٩)، ولبسها الشيخ أبي بكر بن على من أبيه على بسن

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) أبو بكر بن أبي الفاسم الأهدل، فقيه محقق. توفي في أوائل المئة الناسعة. انظر: الأهدل. تحفة الزمن، ٢٠٢/٢.
 الشرجي، طبقات الخواص. ٤١٢.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم بن عمر بن على الأهدل. فقيه محقق، توفي سنة ( ٨٣٤ هـ / ١٤٣٠ م ). انظر: الأهدل. تحفة
 الزمن، ٢ / ٢٠٣؛ الشرجي، طبقات الخواص. ٤١١.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو بكر بن على بن عمر الأهدل. فقيه محقق. توفي سنة ( ٧٠٠ هـ / ١٣٠٠ م). انظر: الأهدال. تخفـة النومن. ٢ / ١٩٧/ الشرجي. طبقات الخواص. ٣٨١.

محمد الأهدل<sup>(١)</sup>، ولبسها الشيخ علي من شيخ المشائخ عبد القادر الجيلاني<sup>(١)</sup> نفع الله كهـــم أجمعين<sup>(١)</sup>.

#### [ 38 ] أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن معدان

الأديب الأريب، الخطيب اللبيب، الملقب شهاب الدين، أجل أهل العصر وجاهة، وأكملهم نباهة، صاحب الخط البديع، والخلق الوسيع، والمنصب الرفيع، والعرض الوافر المنبع، اشتغل بفنون الأدب، واعتني بمعرفة أنساب العرب، وشارك في كثير من العلوم، وبوز في منثورها والمنظوم، فجعله السلطان (٤٠ كاتب إنشائه، وأوحد جلسائه.

وكان شريف النفس، عالي الهمة، جواداً، كريماً، سيداً، حليماً، قربه السلطان وأدناه، ورفع محله وأسماه، فأقام برهة من الزمان في خدمة السلطان، ثم استعمل القناعـــة واشـــتغل بالحرث والزراعة.

 <sup>(</sup>١) هو علي بن عمر بن محمد الأهدل، فقيه محقق، توفي سنة ( ٦٠٧ هـ / ١٢١٠ م ). انظر: الجندي، الـــسلوك،
 ٣٦٠/٣، الأهدل، تحفة الزمن، ٢/ ١٩٦١؛ الشرجي، طبقات الخواص، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جنكي دوست الجيلسي أو الجسيلاي ، أو الكسيلاي ثم البغدادي، فقيه حنبلي، محدث، سلك طريق التصوف مؤسسة الطريقة القادرية ، ودرَس وأفاد، وله عدة مصنفات، توفي سنة ( ٥٦١ هـ / ١٩٥ ، الزركلي الأعلام توفي سنة ( ٥٦١ هـ / ٢٩٠ ، الزركلي الأعلام ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) وكانت وفاة المتوجم له سنة ( ٨٣١ هـ / ١٤١٨ م ). انظر: مصادر التوجمة.

<sup>[</sup>۲۸] السخاوي، الضوء، ۱ / ۲۲۳.

 <sup>(2)</sup> يرجح أن يكون السلطان هو الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل عباس، ولي الـــسلطنة ســـنة ( ٧٧٨ هــــ / ١٣٠٠م)، واستمر حتى وفاته سنة ( ٨٠٣ هـــ / ١٤٠٠ م ). انظر: ترجمة رقم: ٣٣٠.

( وانتقل بأولاده من مدينة زبيد إلى قرية التريبة ( ) فــسكنها، وحلها واســتوطنها، [وسطرت] ( ) هذه الترجمة في سنة ثمان مئة، وهو مقيم هنالك بالبادية في نعمــة ورفاهيــة، داعياً للسلطان، شاكراً للواحد المنان) ( ).

#### [ 29 ] أبوالعباس أحمد بن البنا

كان فقيهاً كبيراً، عالماً، عاملاً، عظيم الورع، زاهداً، أصل بلده ظَفـــار الأشـــراف<sup>(۱)</sup>، وكان تفقهه في بدايته بمذهب الزيدية، ثم اتسع علمه فصار مجتهداً لا يقلد إماماً ولا غيره في شيء من المسائل<sup>(۱)</sup>، وكان كثير العزلة عن الناس، حسن السيرة، إلى أن توفي في سنة خمس أو ست وتسعين – بتقديم التاء على السين – وست مئة. رحمه الله تعالى.

#### [ ٧٠ ] أبو العباس الشيخ الصالح أحمد بن الجعد



 <sup>(1)</sup> التُرَيْبة: بلدة عامرة إلى الشرق من زبيد بنحو ٨ كم. انظر: المقحفي. معجم البلسدان: ١ / ٣٢٧، الأكسوع.
 هجر العلم، ١ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل وصدرت والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[79]</sup> الجندي، السلوك، ٣/٣٠٣، الملك الأفضل، العطايا السنية، ١/ ٢٠٩؛ الحزرجي، العقود، ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) طَفَار الأشراف: لعله ظفار الظاهر، ويقال له: ظفار داود، وهو حصن أثري إلى الجهة الشمالية الشرقية من مدينة ذي بين على بعد ٨٥ كم شمال مدينة صنعاء. ولعل نسبته إلى الأشراف لسكنهم وفيه نشأ الإمام المنصور عبدالله بن حزة (ت ٢١٤ هـ / ١٢١٧ م) أما تسميته بظفار داود فنسبة إلى داود بن الإمام عبد الله بن حسرة، ويسذكر الأكوع في تعليقه على السلوك أن ظفار الأشراف في بلد حاشد فوق ذي بين. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ١٧٤ بالأكوع، هجر العلم. ٣ / ١٢٨٣؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٣٠٣ حاشية ٢.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: في مسألة واحدة.

<sup>[</sup>٧٠] الجندي، السلوك، ٢ / ٤٤٦؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٧٧، الأكوع، هجـــر العلــــم، ٣ / ١٣٦٠؛ اليافعي، مرآة الجنان، ٤ / ٢٦٣.

كان رجلاً صالحاً، حسن السيرة، صدوقاً، صحب الشيخ سالم بن محمد بن سالم بن عبد الله (١) فلما توفي الشيخ سالم المذكور – في التاريخ الآي ذكره إن شاء الله تعالى – تقدم إلى الشيخ الأهدل(٢) فصحبه وأخذ عنه اليد [وعاد إلى بلده أبين وسكن قرية الطرية(٣)] (١).

وكان صاحب كرامات مشهورة ولم يكن في المشائخ المتأخرين له نظير، وفي أصـــحابه جمع كثير من أعيان المشائخ، وكذلك في أولاده.

(ولما سئل عن صفة الفقر قال: "من كان له مدرعة من الجوع، وسراويل من العفاف، وطاقية من الخضوع، مملوءة بالخشوع تجري منها الدموع، وتسقي منها الربوع، ورداءً من الحياء، ومسبحة من المراقبة، وسواك من القناعة، وزاوية من العلم، وعكاز من التوكل، ومشعل من الإيثار، ونعلان من الصبر، وطعام من الذكر، وشراب من المحبة، وبسسطة من الأنس وبيت من العزلة؛ فذلك هو الفقير الخطير فمن كان هكذا لباس باطنه فليلبس ظاهره ما شاء.

وجملة أصحابه أوجلهم في ناحية بلده ثم في حضرموت، ثم في نواحي الحجرية (<sup>٥)</sup>: التي هي شرقي مدينة الجند.

ومن عجائب ما يروى عنه أنه خرج مرة في جماعة من أصحابه يريد زيارة بعض ترب الصالحين في حضرموت، فوافق الــشيخ أبــا عيــسي.....

 <sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو على بن عمر بن محمد الأهدل: انظر: حاشية ٧، توجمة رقم ٦٧.

 <sup>(</sup>٣) الطوية: قرية في مخلاف أبين إلى الشمال الشوقي من عدن. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٣٦٣؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) إضافة من ب و م.

 <sup>(</sup>٥) الحَجريّة: مخلاف واسع ويسمى مخلاف الحجوية إلى الجنوب من تعز وحاضرته حالياً مدينة التربة وهي من بسلاد المعافر ، انظر: الحجري، بلدان اليسن، ١ / ٢٣٣؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢٣/١.

سعيد أن يجاعة من أصحابه يريدون الزيارة أيضاً، فساروا جميعاً فلما بلغوا بعض الطريسة بدا للشيخ سعيد أن يرجع في وقته ذلك. ويزور في وقت آخر؛ فرجع هو وأصحابه إلى مقصدهم فراروا موضعهم، واستمر الشيخ أحمد وأصحابه على عزمهم حتى انتهوا إلى مقصدهم فراروا ورجعوا. ومكث الشيخ سعيد أياماً ثم خرج هو وأصحابه على قصد الزيارة جميعاً، فالتقى بالشيخ أحمد وأصحابه في الطريق فقال الشيخ أحمد للشيخ سعيد: توجّب عليك حق للفقراء في رجوعك عن الزيارة يومئذ، وقال الشيخ سعيد: لم يتوجه على حق، فقال الشيخ أحمد: بلى قد توجه عليك الحق فقم وأنصف. فقام الشيخ سعيد وقال: من أقامنا أقعدناه، فقال الشيخ أحمد: ومن أقعدنا ابتليناه، فأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه !! فصار السيخ أحمد مقعداً إلى أن توفي. وصار الشيخ سعيد مبتلاً ببلاء قطع جسمه تقطيعاً حتى لقسي الله تعالى.

قال اليافعي "ن: وهذه أحوال تكل في جنب قطعها السيوف القاطعة ) "، وكان وفاتـــه لبضع وتسعين – بتأخير السين – وست مائة.

وله كلام في الحكمة معروف مشهور. والله أعلم.

[ ٧١ ] أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم بـن حسين بـن حماد بن أبي الخل

 <sup>(</sup>١) هو هو أبو عيسى سعيد بن عيسى العمودي الحضرمي، فقيه محقق، توفي فيما بين السنين والسبعين وست منسة.
 انظر: الشرجي، طبقات الخواص، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان. ٤ ' ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٧١] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٨؛ الحرجي، العقود، ١ / ٢٢٢؛ الأكوع، هجر العلم، ١٧٢/١.

كان فقيهاً بارعاً، ماهراً، عارفاً، محجاجاً، غواصاً على دقائق الفقـــه، عارفــاً بأخبـــار المتقدمين، صاحب فنون متسعة، ولد ليلة الأربعاء السادس عشر من شوال سنة ثمان وأربعين وست مئة، وتفقه بعمه صالح بن أهمد (١)، وتزوج بابنته، وكان غالب تفقهه بالإمام إسماعيل ابن محمد الحضرمي.

وكان وحيد عصره، ولما بلغ السلطان الملك المظفر كماله ونبله وسعة علمه وأنه يصلح للقضاء الأكبر استدعاه إلى تعز فحضر مقامه فرأى منه رجلاً كاملاً، فسأله أن يلي القسضاء بتهامة (٢) فاعتذر، وكره السلطان مقاضاته ورأى أن يمهله إلى وقت آخر، فقبل السلطان عذره، ثم استأذن السلطان في الرجوع إلى بلده؛ فأذن له، فسار من فوره وتوجع لما سافر، واشتد به الأمر فلم يصل إلى حيس (٣) إلا وقد أشرف على الموت، فتوفي بما (٤).

## [ ٧٢ ] أبو العباس أحمد بن الحسن بن على بن بُجاره الشاعر، الفقيه الحنفي

كان فقيهاً، شاعراً، ماجناً، وأصله من قرية التريبة بوادي زبيد، وقيل من القرتب.

<sup>(</sup>١) توفي سنة ( ٧٠٧ هـ / ١٣٠٧ م ). انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٦؛ اخزرجي، العقود، ١ / ٣١٠.

 <sup>(</sup>۲) تَهَامة: يطلق العرب اسم تحامة بكسر التاء على السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر من الشرق، ويقال انجاب سهيت بحذا الاسم لشدة حرها وركود ريحها. انظر: يساقوت: معجم البلسدان، ٢ / ٦٣؛ الأكوع، البلسدان اليمانية، ٦٣.

 <sup>(</sup>٣) حيس: مدينة إلى الجنوب من زبيد بنحو ٣٥ كم، واشتهرت بصناعة الفخار الحيسي المنسوب إليهسا. انظر:
 المقحفي، معجم البلدان، ١٣٥.

<sup>(\$)</sup> توفي سنة ( ٦٩٠ هـــ / ١٢٩١ م ). انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٨؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة ٦، حاشية ٢١.

<sup>[</sup>٧٢] عمارة، تاريخ اليمن، ٢٣٩؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٤٨، الاكوع، هجر العلم، ١/ ٢٥٢.

779

قال الجندي (1): وله بها عقب يعرفون ببني الشريعة، وكان يحذو طريقة أبي نواس (1) في الخلاعة والمجون، ( ويروى أنه مر ليلاً على باب القاضي أبي الفتوح بن أبي عقامة (1) وقد تناول شيئاً من الشراب وهو يتغنى بشعر. وصوته عال، فسمعه القاضي ولم يكن عنده أحد من الأعوان في ذلك الوقت؛ فصاح به القاضي: إلى هذا الحد يا حمار ، فلما سمعه ابن بجارة المذكور أنشد:

وانتشاءٌ يعتاديٰ '' ونعارُ وحمارٌ من قال إني حمارُ) '''

سكرات تعتادين وخمسارُ فملومٌ من قسال: إين ملمسومٌ ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

### [27] أبو العباس أحمد بن الحسن بن أبي عوف الفقيه الإمام الحنفي المعروف بالقاضي

كان فقيهاً جليلاً، عالماً، محققاً لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الــــذي صــــنف الكتاب المعروف "بالقاضي" في اليمن والعراق عند الحنفية.

يقال: إنه شرح لمختصر القدوري القدوري وكان تصنيفه له في مدينة زبيد، وتفقه بالقاضي أحمد المذكور كثير من أهل زبيد وغيرها من أهل مذهبه.

را) السلوك، ٢ /٨٤

<sup>(</sup>۲) هو أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الاول بن الصباح، الحكمي بالولاء. المعروف بابي نواس. شاعر مشهور، و له ديوان شعر مطبوع. توفي سنه ( ۱۹۸ هـ ۱۹۳ م ) وقيل قبلها. انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. الشعر و الشعراء. تحقيق مفيد قميحة و رفيقه. ( بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۶۲۱ هـ ۲۰۰۱ م )، ۱۷۹۶ ابن خلكان، وفيات الاعيان. ۲ /۹۵؛ الزركلي. الأعلام، ۲ / ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) ستاتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) جاء في م وبعض المصادر: أعتاده. انظر: عمارة. تاريخ اليمن، ٣٣٩. الأهدل، تحفة الزمن. ٢٠٦/١.

ره<sub>) ( )</sub> ساقط في ب.

<sup>[</sup>٧٣] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٤٩؛ الجندي، السلوك، ٢ /٤٤ الحبشي، مصادر الفكر، ١٩٩؛ حميد الدين، الروض الأغن، ١ / ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) مختصر القدوري في فقه الحنفيه للفقيه محمد بن جعفر القدوري البغدادي المتوفى سنة ( ٤٢٨ هـ / ١٠٣٦م).
 انظر: ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ٩٨.

(و ممن تفقه به الفقيه الأقمر منير بن جعفر '''، وكان فقيهاً محققاً وذريتـــه يـــسكنون قريـــة التريبة، [ و ] منهم صاحب كتاب التقويم ''') "، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

[ ٧٤ ] الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القاسم ابن أحمد بن القاسم ترجمان ابن أحمد بن أبي البركات إسماعيل بن أحمد بن القاسم بن محمد بن القاسم ترجمان الدين بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين

 <sup>(</sup>١) هو الأقسر منير بن جعفر، فقيه محقق، حنفي المذهب، وفي الخطابة بقرية التربية. انظر: الجندي، الـــسلوك، ٢ /
 ٤٧. الأكوع، هجر العلم، ١ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن في العبارة إضطراب وقد وردت هكفا عند ان سوة والجندي، فالمؤلف استطرد لعدد من الأحداف في هذه الترجمة. وقد جاءت في ابن سمرة وغيره كالتائي: " ومنهم صاحب كتاب التقويم، ومنهم المدبوسي ". والكتاب هو: كتاب تقويم الأدلة في الأصول، تأليف عبيد الله بن عمر الدبوسي البخاري الجنفي المتوفى نحو سنة (٣٠٠ هـ / ٢٠٩ م). والمدبوسي من فقهاء بخارى ولا علاقة له باليمن، وإن كان كتابه متداول عند أحناف اليمن، ويظهر أن هناك شرح أو مختصر له قام به بعض حنفية اليمن. انظر: طبقات فقهاء اليمن، ٢٤٩، السلوك، ٢ / ٤٠؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣ / ٤٠؛ ابن قطلوبغا، تاج النواجم، ١٩٢، حاجي خليفة، كشف الظنون، ١ / ٢٠٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، ٢ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[38]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٥٥؛ الخررجي، العقود، ١ / ١١؟ ابن الديع، قرة العيسون، ١٣٢٤ باعزمسة، قلادة النحر، ٣ / ١٨٩٤ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ١ / ٤٤٤؛ إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى، ١ / ١٩١ الواسعي، تاريخ اليمن، ١ / ١٩٠ – ١٧٧؛ العرشي، بلوغ المرام، ١ / ١٩٠ العربي، تاريخ المرام، ١٠٤؛ الجرائي، المقتطف، ١٨٧؛ الحبشي، مصادر الفكر، ١٠٠؛ حكام اليمن المؤلفون، ١٠٠؛ السنامي، تساريخ اليمن الفكري، ٣ / ١٨٨؛ العمري، التراث اليمني في المتحف البريطاني، ١٩٩؛ الزركلي، الأعسلام، ١ / ٤٤١؛ اليمنيسة، ١ / ٤٤١؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٠٤؛ الأكوع، هجسر العلسم، ١/٤٤٠؛ بروكلمسان، الأدبيسات اليمنيسة، ١٠، عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، ط١، (عمّان: مؤسسة الامام زيد بسن على الثقافيسة، ١٤٠٠ هـ/ عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، ط١، (عمّان: مؤسسة الامام زيد بسن على الثقافيسة، ١٤٠٠ هـ/ عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، ط١، (عمّان: مؤسسة الامام زيد بسن على الثقافيسة، ١٤٠٠.

وكان أمثل الأئمة الزيدية في عصره، حليماً، كريماً، جواداً، ممدحاً، مقصوداً. وللفقيه أبي القاسم بن على هتيمل فيه غرر المدانح، ( ومن محاسن مدائحه فيه قوله' ٢٠٠٠:

لك ما رجعت بــصـــفقة المغبـــون إعطاء روحك مانسع الماعون مشتقة لك من عــذاب الهـــون ما لقاب المجنسون بالمجنسون نفحات ذات الخيال أم داريس فسرت بنكهتها مع النسسرين حبن البراقع عن عيــــون العــين أزد الحقائب عسن نقسا يبسموين

غنيت محاسبها عن التحسين

لعبت بعطفيها ابنة الزرجسون

أغلقت فضلة قلبك المرهبون وجهلت فاستأمنت غمير أمين ولو اســـتندت إلى الخيار وكونـــهُ تُقـــلى وتعشـــق إهَـــا لغبيـــــنةً متٌ بالهــوى وعـــذابه ففنــونهُ لولا مزايلة العقــول من النــوى 🏿 أمن الغضا حَمَلتُ لنا ريحَ الـــصَبُّا مرت بنا بعد الكرى وتنفسستُ ومن العقائل في الحجال حـــواذلُ خطروا بنعسمان الأراك ونفجسوا من كل حاملة الوشـــاح خريــــدة قتـــز من سكر الشبـــاب كأنمـــا

<sup>(</sup>١) أثلاً: بضم الثاء وفتح اللام وبعدها همز. ولكن الدارج على الألسنة اليوم بكسر الثاء وفتح اللام من دون همسز. وهي بلدة على السقح الشرقي من حصن ثلا إلى الشمال الغربي من صنعاء بنحو ١٤٥هـ. انظر: المقحفي، معجــــ البلدان. ١ / ٢٥٨. الأكوع. هجر العلم. ١ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على القصيدة في ديواني الشاعر المنشورين. وجاء بعض منها في زبارة، أنمة السيمن. ١ / ١٥٦. ١٥٧. الشامي، تاريخ اليمن الفكري. ٣ / ١٨٧.

من ذي الحجا وهو ابن عشر ســـنين متسودعسا وضسممته بيمسيني فىي خىدە وأنينىيە كىانيىسىنى أبـــداً قرينَـــك فهـــو شرُّ قـــرين مضمونة في رزقك المضمون من فقر عيسى أو غنى قارون وحى عن الرحمن عـــن جبريــــــن بين السميوف على فسي صفين كفيسه من سيحون أو جيحون مــن غيث داحيه وليث عــــرين سبقت فأجَّرَهَا القضاءُ لحين مقـــرونة كالحاجـــب المقــــــرون قد عوضوا المحقوق بالمضنون ألقـــى الأمين بهـــا إلى المأمـــــون بعــــد ابـــن هند في بني ميـــسون بالفتح والفضلين والإفشين

ومعصفر الخدين يسحر لحظيه قمــر يعــاتبني بما يشــوي بــه كبــدي فيغــضبني ولا يرضــيني أزفَّ الرحيلُ فضمنيي بشيماله فدمـــوعـــه كمدامعي مُرفَضَّــة إيساك والطمع الدين وأن يسرى لا تغل في طـــلب المعـــاش فإنهــــا الفقر يُبلي والغنسي يُطــغي فعـــذْ الحزن بعد الحزن ليلَكَ والــسرى ﴿ يُكِ الْقَــتِي وَالْبِيسِنُ بَعَــد السِّبِينَ مــن فاتــه نظر النبي بيئــــرب فعليــه بالمهــدي في ذي بيــــن همذا ابسن ذاك وفي أبيه وجمده هديٌّ كهــدي المرســلين كــأنهُ وكان أحمد أحمد وكمانة خل البطالة واغترف من راحَتَــــى ورد الحيــــاةَ أو المماتَ مخبــــــراً نفس المسيح بصنعه لعُبـــابه وأرى الإمامة بالنبوة أصبحت يهـــنى بنى الحسن المـــثني إنهـــــم رجعتت خسلافتهم إليهم بعدما ملك تقمصــه ابـن هند فاغتدى وغدت بنو العباس تزعم مثلــهُ

خلفوهم بالطالع المستعود مسن وتمكنوا من أمرهم بستمكن بأعز أعلم هاشمي قسائم بدت عمى الأعمى حين رددةمـــــمُ زَمنٌ يــدبُّ بأربــع فــأعدتــــه فعجبست مسن نون يقوم خطَهسا ومن الكرامــة أن غدا من فقــره إن النكـــاح إذا تمـــني عاجــــــزّ خـــذ في عــــلاج أولي النــــــهي وحلاوة العسل الجسني وقايسيسة فلقل ما اعتدل القنا مالم يكن أ واشدد قواك بآل حمزة واعتصضد ما نحن في شــــىء ولم نظفــــــــر إذا [فابعث] (١)جيادك تغزُ منْ صَـــنْعَا فعلى العراق وأهلها لك هنــــوةٌ اسمع جلال السحر من مُتَــصوف لَفَــطَ المطامعَ صَائماً عــن غثهـــا واضمم يديك على الثناء مميزأ

مهديهم والطائسر الميمسون في المعجزات بغايــة التمكيــــن في الله بــــــــالمفروض والمــــسنون حــور العيــون بآيــة التبييــــن مثل القناة وكان كالعرجسون ألفاً ومن ألف أعينضَ بنُسون بمشمى إلى دماج مسن نمسرين أهنيته أمنية العنين من رحمة وبقسوة في لين إن اخرجوا بحمـــوضة الليمــون تثقيفه بالنار والتسخيس بالشمس طالعة على الشاهين لم نسل عن شطب بقسسرين إلى مصر إلى حلـــب إلى جـــيرون لحقت معرقما بصين الصين فيه بدرة ثديمه مطبون حتمى يسرى إفطاره بسسمين تموز ذا الوقدات من كانــون)<sup>(۲)</sup>

 <sup>(1)</sup> جاء في الأصل فانك. والمثبت من م.

 <sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب.

ومدحه الأديب جمال الدين محمد بن حمير (١) فقال (٢):

لو لم يكــن بي يــا ذات اللَّمَــي ألَّمُ اشكو إلى الله أبى كلمـــا عرضـــتْ تجني على وأرضى حــسنها حَكَمــا (كانت وكنت بسقط الرمل في زمن فاليوم إن غدرت عهدي وان هجرتُ مهضومة الكشــح إلا أن دُملُجَهــــا في ردفها ثقيلٌ في عطُّفها مَيَـــلٌ في ثغرهـــا بـــرد في طيـــه حبـــــــاً 🚰 أشستاقهن لقوم كم ندمت عليي همم ضيعموا ذمَماً بَيْنسي وبينهم أحبهم ولهم قتملي بغيممسر دم مشغوفة كممُ نفسسُ الحسب كمسا إن الإمام لمهدي الأنام فالا بسدر يضيسئ جبينسا فهو منبسلج غيث فليــس لــه إلا النضار يــداً

ما قطعت كبدي الأطنابُ والخسيَمُ أمضت بقلبي ما لم يمسضه الخسدم وكيف حال محب خسصمه الحكسم عادت كأن ليالي وصلها حلمُ راو وعلمة قلبي الري والهضم في طرفها كَحَـل في كفها عَنَـــهُ أَفِسَى رِيقَها ضَـــرَبُ في طعمه شبهُ وجد ولم يك وجدي ذلك السسلمُ فراقهم فشفاهم ذلك النددم وأي صامت خلخال له ذمــهُ وكيف قتل محـــب مـــا عليـــه دمُ خليفة الله مشعوف به الكَرَمُ والله مسا بسسواه تحستسدي الأمم بحسر يفيض لجينا فهو ملتطم ليت فليس له إلا القنا أجه

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

قسد يكتسم القمر السساري ومسا قد يهضم الأسد العادي وما كنف الأحمد بن رسول الله ينهضم الحمد الله ذا وقت أضاء به هذاالإمام وذاالسيف الحسام وذا ال عزت بسه العرب الأنسصار دولتسة جــاءته بالخيل من شام ومـــن يمـــن جيش أجــش وأطنـــاب مطنبــــــة فــوارسٌ زعموا أن لامــرد لهــــــم 🥌 ملك أشـــم بـــه حطـــوا رحمنافحور إن الملوك يــــدُ المهــــــديَّ غَالبـــــةٌ والشرق والغرب مشتاق وساكنه وفي ظــهور بــنى عبــاس قاطبـــة هم يعلمون بأن السو فيك وإن هذا زمانك إن طالوا وإن قـــصـــروا إنَّ الخِـلافة مـا كـانت مخالفة لا تُدرك الشيم اللاني سموت بحسا ما غاب حيدرُ إذ كنت البديل بـــه

شرف لأحمدَ ابنَ رسول الله ينكتــــمُ وجـــه الرشاد وزال الظُّلْم والظُّلُمُ تزهوا المنابر أو يوقصن لا جَـــــرَمُ ليث الهمام إذا ما أعيت الهمم واستبشرت ولقد ذلت به العجمُ فالخيل تقرع بالأتراك تقتحم منها تكاد جبال الطور تنهده عُنَّمَه فِمزق جند الله ما زعمــــوا خليفة هــو في عــرنينه شــممُ إن غالبوه، ومهما راغموا رَغمُسوا فما مقاملك إلا دونه القلمم إلى لقسائك والإحسرام والحسسرَمُ لولاك ما هي في بغداد تقتــــــــمُ قد خادعوك ولكن غير ما علمــوا هذا أوانك إن باحــوا وإن كتمــوا بأنك الحق فيها والمحال هم ولا لغيرك تحلوا هذه السشيم (١) علياك علياه هذا الآخر القَدمُ

ر ١ ، هذا البيت ساقط في الديوان المطبوع.

أنت ابن ذاك ومشهور كذاك ومــنْ سُرَّت بدولتك الدنيـا وسـاكنهــا لا بـــل بسر رسول الله أنـــك فــــى كن حيث شـــئت فمـــا أضرمت نار أما الملوك فحارت منْ تَوَصُّــلهَـــــا مــا زلت أكرمهـــم جداً وألزمهـــمْ كاف إذا قصروا، واف إذا غــدروا ﴿ بِهِوا أَذِا فَجُرُوا عَـــفاً إذا أَثْمَـــوا فرقتهم شدراً إذ حساربوا قدراً في اعتقادك مالو [سالموا] (١) سَلموا فتحست شساماً فولوا عن جوانيسهار ظنوا لهم فرحساً في مجنسب فغسدوا ضاق الفضاءُ عليهـــم فالمدينة مـــن طَبَقُت خلفهم الأرضيسن فانزعجوا فــــلا ملامــــة إن فروا ولا حــــــر جّ سر الخلافـــة أنت المـــستحق لهــــــا فاضت بحارك لكن لا عباب لهـــا النصر والفتح معقسود يسدأ بيسد أعطــــاك ربك ما أنت الحقيق بــــــــه

ذاك السحاب توالت همذه الديم مهما نقضت فنقض ليسس ينبرم حتى السماء وحتى اللوح والقلم ذات الخلافة قوام ومنتقمه وغى إلا بقلب عدوك تلك تضطرمُ إلى مداك وقد أعطيتَ ما حُرَمُــــو١ عهدأ، وأعظمه سم مجداً وإن عَظُموا صِمْ ولا خِسرَسٌ فيهم ولا صَمَمُ في تجنّب مخضوع بأنسه الحسيرمُ رعب تود عليهــم تنطــوي هِـــمُ حتى الكلام عليهم جمجم الكلــــــمُ لا يــــزأرُ الليــثُ إلا فرت الغنمُ فما كقسمك يا بن الشـــــم ينقـــسم إلا النضار وإلا السسمر والخدم في ثغــر كل عــدو جحفل عَــرهُ يا بن الجياد وأنت العلم والعَلمُ هذي المـــآثر لا عـــاد ولا أرمُ فانعم بطول بقاء كلم نعم

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل سللوا، والمثبت من م وديوان ابن همير.

واستقبل الدولة الغسراء لابسة فالوقت وقتك من عمرو ومن غمسر إن مدحتك لسولا آل حيسدرة إن قدمت من الأرض البعيدة مساتما اقسم إلا أنسسي رجل ما اخترت عنك وقوفي إنما علمل بل كم وددت وصوئي والجناب ولو ما بعد سوحك للراجين معتمسة أما وقصد نظرت عيني إليك فسلا

من المفاخر عزاً ما به سأمً والوحي إرثبك لا شاء ولا نعمً ما كان ينطق مني بالقريض فم بغير حبلك بعسد الله النوم الصدق كان مديحي فيك والقسم الصدق كان مديحي فيك والقسم لم تخف عنك وعول كله حرمُ ألى على الرأس أسعى إنْ وَنَى القدمُ يا ابن الحسين ولللاجيس معتصم أخشى الخطوب ولا يأتيني الغسالم

ومدحه عدة من الشعراء بجملة من القصائد الطنانة.

ولما انتشرت دعوة الإمام أحمد بن الحسين أجابه كافة الشيعة وعلماء الزيدية، ودخل في طاعته بنو حمزة وبنو الهادي من الأشراف واتفقت كلمتهم مدة، ثم اختلف الإمام وبنسو حمزة؛ فخالفوا طاعته وحاربوه وانضم إليهم جماعة من علماء الزيدية نقموا عليه في أشسياء ذكروها حتى قال بعضهم: بطلت إمامته من اثني عشر وجهاً) (1) فاجتمع بنو حمزة و مسن انضم إليهم من الشيعة على قتاله وكان اجتماعهم بشوابة (1) – بالشين المعجمة المضمومة والواو وألف بعدها والباء الموحدة المفتوحة – فخرج الإمام إليهم في عسكره مسن حسصن مدعى (1).

<sup>(</sup>١) ( ) ماقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) شُوابة: وادي من أعمال ذي بين في بلاد بكيل يتحدر ماؤه إنى الجوف. وإليه تنسسب قريسة شسوابة. انظر:
 الحجري، بلدان اليمن. ٢ / ٤٥٨؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٨٢.

 <sup>(</sup>٣) الصواب مُدَعْ: وهو حصن مدع، يطل على مدينة ثلا من الجهة الشمالية الغربية، وبسفحه قرية مدع. وهسو إلى الشمال الغربي من صنعاء بنحو ٦٠ كم. انظر: الأكوع، البلدان اليمانية. ٢٦٤، المقحفي. معجم البلسدان. ٢ ألى ١٤٦٤.

(وكان ظاهر الأمر من الفريقين اللقاء والإجتماع للمناظرة لا للحرب فحط الإمام في موضع قريب منهم يقال له: المنظر (أ). فاعترضه طلائع الأشراف ووقع الطراد فقتل عسكره واهتزموا وكانوا نحواً من ثلاث مئة فارس، ونحواً من ألفي راجل.

وكان بنو حمزة يومنذ ثمانون فارساً وأربع منة راجل، فلما رأى الإمام هزيمة عسكره عسدل إلى موضع قريب منه فاستقام فيه وظن أن الناس سيقاتلون عنه فهربوا وأسلموه فريداً، فعقرت فرسه حيننذ، وتولى قتله رجّالة ظفار وأخذوا رأسه وأتوا به إلى الأمير شمس الدين أحمد بن الإمام عبد الله بن حمزة وإلى ابن الرصاص "" وسائر علماء الزيدية ثم حسل رأسه بعد ذلك إلى ظفار "أ وركبوا به في مدينة ظفار وداروا به في الحصون والأسواق، ثم إن الأمير على بن موسى بن عبد الله بن حمزة "أمر بتكفينه وبدفنه في المسجد فقير تحت حصن القاهرة "ف في موضع الكنف والأزبال حتى أمر الأمير شمس الدين بإنزاله إلى شوابة وقير في موضع يسمى المشرعة من غيل "" شوابة فأقام في ذلك الموضع ثسلات سسنين ثم نقسل إلى موضع يسمى المشرعة من غيل "" شوابة فأقام في ذلك الموضع ثسلات سسنين ثم نقسل إلى يومنا هذا.

المنظر: هو الإسم القديم لضاحية الروضة، الواقعة في الطرف الشمالي لمدينة صنعاء. انظر: ابن جرير الـــصنعاني،
 تاريخ صنعاء، ١٤٥، المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٦٦٠، والروضة اليوم أحد أحياء مدينة صنعاء.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد الرصاص، المعروف بالحفيد، فقيه أصولي. زيدي المذهب، ولسه مؤلفسات عدة. توفي في رمضان سنة ( ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨ م ). انظر: ابراهيم بن القاسم، طبقات الزيديسة الكسبرى، ١ / عدة. توفي في رمضان سنة ( ٦٠٠ هـ / ١٧٠٠) الأكوع، هجر العلم، ١ / ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) المقصود هنا ظَفَار الظاهر. انظر ترجمة رقم ٦٩ حاشية ١.

<sup>(</sup>٤) الأمير علي بن موسى بن عبد الله بن حمزة، من الأمراء الحمزيين. انظر: الخزرجي، العقود، ١ / ٩١٦.

حصن القاهرة: القاهرة اسم مشترك بين جملة مواضع باليمن، وهو القريب جداً من مدينة حجة وهو المسراد في
السياق أيضاً. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٤٣؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ٧٤٣.

 <sup>(</sup>٣) الغيل: هو منبع ماء جاري على وجه الأرض، وأهل اليمن يسمون النهر الصغير غيلاً. انظر: ابن منظور، لسسان
 العرب، مادة غيل، ٣ / ٣٣٢٩؛ العرشى، بلوغ المرام، ٩٣٣

<sup>(</sup>٧) ذيبين: ذيبين بلدة عامرة في عزلة بني جُبُر من خارف أحد بطون حاشد الكبرى، وتقع إلى الشمال الشرقي مــن ريدة البون على بعد نحو ٣٠ كم، وإلى الشمال الغربي من صنعاء بنحو ٩٤ كم، وكانت تكنب فيما سبق ذي بين انظر: الأكوع، هجر العلم، ٣٠٠/٢؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٥٧.

وقبره معروف يوجد عنده رائحة المسك) (1) ، وكان قتله يوم الأربعاء سلخ صفر من سنة ست وخمسين وست مئة، ويقال إنه قتل في اليوم الذي قتل فيه الخليفة المستعصم عبد الله بن المستنصر (1) العباسي في بغداد، قاله الجندي (٣) والله أعلم.

( وكان رئيس بني حمزة في ذلك الموقت أحمد بن الإمام عبد الله – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – ولم تطل مدته بعد قتل الإمام وسأذكر وفاته في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى (\*).

### [ ٧٥ ] أبو العباس أحمد بن الحسين بن أبي السعود بن الحسين بن مسلم بن علي الهمداني

كان فقيها بارعاً. مجتهداً، محصلاً، ورعاً، عارفاً، زاهداً، وكان مولده يوم الأحد التاسع من ذي الحجة سنة إحدى وستين وست مئة. وتفقهه بمحمد بن أبي بكر الأصبحي - الآبي ذكره إن شاء الله تعالى - وكان يكثر التودد إلى الفقيه أبي الحسن على بن أهمد الأصبحي من قرية الفراوي (٢٠)؛ ويراجعه فيما يشكل عليه من المسائل.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) هو المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر العباسي، آخر
 خلفاء بني العباس بالعراق. قتله النتار في صفر من سنة ( ٦٥٦ هـ ١٢٥٨ م ). انظر: السذهبي، العسبر، ٣
 ٢٨٠ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٣ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٧٥] لم أجد له ترجمة .

وهي جاء في الأصل علمي بن محمد، والمثبت من ب و ۾ و هو الصواب.

 <sup>(</sup>٦) الفراوي: قوية عامرة في منطقة الصدر بجبل حبيش شمال إب. قبل سميت بذلك الأنه كان يخرج منها ألسف راوي
 للحديث, انظر: المقحفي. معجم البلدان، ٢ - ١٢٠٩؛ الأكوع. هجر العلم، ٣ / ١٦١٢.

(وكانت الدار الشمسي<sup>(۱)</sup> وهي أخت السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر قد أوقفت وقفاً جيداً من أملاكها يغل في كل سنة قدراً جيداً من البر جعلته وقفاً على الواقف في رباط قرية الفراوي، فلما استقر الفقيه المذكور في قرية الفراوي كرهه<sup>(۱)</sup> ولم يأخذ منسه شيئاً تورعاً فانقطع ذلك عن القائم في الرباط من ذلك الوقت إلى يومنا هذا)<sup>(۳)</sup>.

وكانت وفاة الفقيه المذكور ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة سنة سبع وتسعين وست مئة – بتقديم السين في الأول وتأخيرها في الثاني – وقبر إلى [جنب] (\*) قربر الأديب سعيد وهو شرقى القرية، رحمه الله تعالى.

( والفراوي: بفاء مفتوحة بعد آلة التعريف بعدها راء مفتوحة أيضاً بعدها ألف ثم واو مكسورة بعدها ياء النسب. والله أعلم) (٥٠).

## [ ٧٦ ] أبو العباس أحمد بن حمزة بن علي بن الحسين الهزامي ثم السكسكي

كان فقيهاً فاضلاً، متأدباً، يقول شعراً حسناً، ومن شعره قصيدته التي رحلها من قريته الذكره (٦٠) إلى مكة المشوفة، وهي التي أولها:

<sup>(</sup>١) هي الدار الشمسي بنت المنصور عمر بن علي بن رسول، كانت حازمة صاحبة رأي، ولها العديد من المآثر من مدارس وأوقاف وصدقات. توفيت سنة ( ٩٩٥ هــــ / ١٢٩٥ م ). انظــر: الجنــدي، الــسلوك، ٢ / ١٤. الخزرجي، العقود، ١ / ٢٤٥ الحبشي، معجم النساء، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) جاء في م أكرمه.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٧٦] الجندي ، السلوك ، ٢ / ٨٥ ؛ الملك الأفضل ، العطايا السنية ، ١ / ١٩٨ ؛ الحُزوجي ، العقـــود ، ١ / ٢٠٦ ؛ الأكوع ، المدارس ، ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٩) الذّكرة: قرية عامرة من قرى الجندية العليا من مديرية التعزية، قرب الجند غربي مطار تعز كانت تمر بها القوافل المنجهة من صنعاء إلى تعز والعكس. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٤٨.

هَل شِمتَ برقاً بالشآم الغاربِ متلملماً مثل اختلاجِ الحاجِبِ

قال الجندي ('': وهي قصيدة حسنة تزيد على سبعين بيتاً رحلها من قرية الـــذكرة إلى مكة المشرفة حرسها الله تعالى، واستمر مدرساً في مدرسة أنشأها الشيخ عبد الوهاب بـــن رشيد ('') في ناحية حصن الظفر ("')، وكانت وفاته في قريته المذكورة في صفر سنة أربع وثمانين وست مئة. رحمه الله تعالى.

والذكرة: تأنيث الذكر بذال معجمة مفتوحة وكاف مفتوحة وراء مفتوحة وأخرها تأنيث. وهي: قرية قبلي مدينة الجند، من أعمال الجند. والله أعلم.

# [ ٧٧] أبو العباس أحمد بن خطاب بن الفقيه أبي بكر بن خطاب الأتي ذكره إن شاء الله تعالى ""

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، كاملاً، تفقه بالإمام أهد بن موسى بن عجيل، وكان الإمام عجله ويبجله ويثني عليه ثناءً حسناً، وكان وفاته في أحد [ربيعي] (٥) سنة تسمعين وسست مئة (٦) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٨٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب بن رشيد بن عزام العريقي. و ستأتي ترجمته

 <sup>(</sup>٣) حصن الطُقُرِ: ويقع في عزلة الشرمان من ناحية القماعرة وأعمال تعز. انظر: الأكوع. البلدان اليمانية، ١٩٤٠.
 المدارس. ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) ستأني ترجمته.

<sup>[</sup>٧٧] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٦٠، الأكوع، هجر العلم، ١ / ٤٩.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل والمثبت من ب، وفي م: أخر ربيع.

 <sup>(</sup>٦) جاء في السلوك: سنة ثمان وتسعين، وكذا قال به المؤلف استطراداً في ترجمة جده أبي بكر بن خطاب العبال.
 انظر: السلوك، ٢ / ٣٦٠.

## [ ٧٨ ] أبو العباس أحمد بن خُمر طاش الحميري السراجي

كان فقيهاً جليلاً، عارفاً، نبيلاً، أوحد بلغاء عصره، وسيد فصحاء دهره، وفضله أشهر من أن يذكو، وأكثر من أن يحصر، ومن مشهور شعره المقصورة المعروفة بالخمرطاشية (١)، مدح فيها قومه واستثار حفائظهم وهي قصيدة مشهورة متداولة بين الناس نحواً من ثلاث مئة بيت أولها:

تئوب القلبُ تباريـــح الجـــوى فانبعـــثت فـــي ســـرهِ بواعـــثُ أســــىُ تحـــامـــاه الأســـاة إنمـــا ولوعة مـــا يأتــــلي لاعجـــهــــــا

وعادة عايد شوق قدد توى الخوى الخوى الخوى الخوى الخوى الخوى الخوال الخوى الأسوا ما تنحوه الأسوا يطفو على الأحشاء إن قيل انطفا

وفي أثنائها الأبيات التي تسميها الناس أبيات الفرج:

(إنسي لأرجو عطفة الله ولا لابد أنْ ينشو ما كان طوى وربحا يَسَو ما كان طوى وربحا يَسَو ما كان زوى وكل شيء ينتهي إلى مدى

أَقَــولَ إِن قيــلَ متــى ذَاكَ متـــى خوداً وأن يُمطــرَ مــا كــانَ ذورَى ورُبــمَــا قــدَرَ مــا كــانَ لــوَى ورُبــمَــا قــدَرَ مــا كــانَ لــوَى والشيء يُرجــى كشــفة إذا انتهــى

<sup>[</sup>۲۸] الحزرجي، العقود، ١ / ٢٧؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٦٣٦؛ بروكلمان، الأدبيات اليمنية، ١٥٦؛ شاكر، التاريخ العربي ٢ / ٣٤٥، الحبشي، مصادر الفكر، ٣٠٤.

<sup>(</sup>١) الخمرطاشية: مقصورة في تاريخ اليمن القديم، حوادثه وأساطيره، شرحها الفقيه سليمان بسن موسسى الجسون الأشعري المتوفى سنة ( ٢٥٢ هــ /١٠٤٩م) في كتاب سماه الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية. نشرت بتحقيق محمد الأكوع وإسماعيل الجرافي، صنعاء: الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٩ م.

لطبائفُ اللهِ وإن طبال المسدَى
كُم فُسرج بعد إيباسٍ قدد أتى
من أحسنَ الظنَ بذي العرشِ جنى
من لاذَ ببالله نجبا فيمَسنُ نَجا
مَنْ يَتَجرَع غُصص الصبرِ يَسذُق
سُلْحانَ من يَعفُو وفَقُوا دائماً
يُعطى الذي يُخطَنى ولا يَمُنعسة

كلمحة " الطرف إذ الطرف دّنا وكم سرور قد أتى بعد الأسى وكم سرور قد أتى بعد الأسى خُلو الجنى الرائق من شوك السقد من كل ما يخشى ونال ما رَجّا حلاوة النجيج وإن طأل المسدّى ولم يَسزلُ مهما هَفَا العبدُ عَفَا جلالة عن العطا لذي الخطاا) "

وهي أبيات مشهورة الفضل يقال إن فيها اسم الله الأعظم.

ومن جيد شعره قصيدة له في التصوف والعقيدة وهي عزيزة الوجود وقسل أن توجسد تامة. وقد أتيت منها هاهنا على ما وجدته منها وأذنت لمن ظفر بما تامة أن يثبته هاهنا نيابسة عنى وهي التي أولها:

كشف الصباحُ دجِنَةُ الظلماءِ واستوضحت سبل بعشر برهمة أمر التذكّرُ بالتفكّرِ فارتسوى غرس الحقائق في المدقائق فساجتنى أجرى زلال الماء في جمر الغضا أجلى عن ابن جلالة لمسما انجلسي

فعالام رعي كواكب الجسوزاء في الربع عنها خابط العشواء من صوب واكف ديمة وطُفَاءِ ثمر البواسق من رأبا البطحساءِ فأنار ناراً في زلال المساء عسن واضع بن ذكا ذكي ذكاء

<sup>(</sup>١) زاد في م: ربما.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

ولربُّمُ هجمتٌ عليمه بـــوادهُ''، ويَصفُه للخطر المهــول خواطــــــر وإحسالة الأحوال مسن حالاتسسه وإقسامة بين المنايسا والمنسسي إن غبت يا شمس النهار فعنده ما ارتَدَ في آدب تـــأَدُبَ طَرْفُــــــــه يا خانضاً لُجَجَ الشَّكُوكُ<sup>(٢)</sup> وجَارعـــاً سفهاً لحلمك ما أضل وإغما أضللت بعد الغين أين أما بدا شهدت شواهده عليه وإنّمها وقضيت قضايساة ببغيد مرامييه مُسندُ حَلَّه الخُسلْقُ الذميْسمُ فإنَّسهُ وتحلُ بالخُسلُــق الجَميْـــــل فإنَّـــــهُ وأنؤ سنأ بسصر البسصيسرة ربمسسا وأصخُ إلى جهة الأيامــــن تـــستمع آنس جسلال الطبور نسارا إنمسسا

أنسبساة واردهسا عسن الأنسبساء لم تبق فيه بقية لهقاء ما لا يراهُ صـــوادرُ الآراء معنى تراقبه صهاخ مساء شمس خلال الليل زاد ضحاء إلا وأعشته لهيب ضياء غُصَصَ الشحي من صَيْلُم دَهْيَـــاء يصفو الوجمود لمهتدي الحكمماء لك بعضُ ما يبدو لعين الــرأي"، إلا إذا مِنا قيرس بالأشيراء س غَيْــر لا كيــف ولا أكَّــفَــاء عمَّــنُ هــوى في هُــوَّة الأهــوّاء بغشاوة الأبصار أيَّ غشـــاء نَعْهُمُ الْمُعَيِّنُ عَلَى ذَوَاءَ السَّذَاءَ أعشاه نسور مشعشع الآلاء مسن جانب الغسربي صدوت نداء وادي المقدس منتنى الإنباء

<sup>(</sup>١) جاء في م: همحت عليه فزاده.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: السلوك.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: بعين الموجود لمهندي الحكماء.

لو ذقت من تلك الشريعة مذقـــة لله من قدح التفكر فكرة سحقته بل محقت کنه معــــارف قبضته بسل سسطته حق حقيقسسة ترك المقام وبمسرزت قسصباتم وغني يحكم الوقت خسوف المقسست وأجال عن حال يكسون وقوفسسه يا حسرة السارين في غسق السدجي أولو دروا كيفيسة الهيئسات مسسا ما استشعر الأنس منه إلا ارتـــــدى وراء المغيب مــن الحــضور بنــاظر للقيا القــراق به فــراق لقــــــاء إن اللوائــح كاللوامح قـــل مــــــا ولذي" الطلائع في العلوم ظلالـــــــةُ تبقى المكاشف والمشساهد حكمسة وترى المحاضــر والمنـــاظر أتَــــــــــهُ والصحو ضد السكر إلا أنسة والشرب فوق الذوق لكن حكمــــه ويعسز بعد القرب بعد مباعسسة

شخلتك دون محبسة الحسوبساء قدح الحـــوافر من حصى المعـــداء'' سحق الريساح مسعالهم الدهنساء دفعته عن خــوف لــه ورجــــاء سبقاً على المعلين في العلسواء في متواتر المسراء والمضراء فيــها وقوف الحوت في البيـــداء'`` لو عاينــوا متــــاًلق الأضــــواء وقفسوا مواقسف عامسر السزوراء من هيبة الجبـــــروت أي رداء تبقى لموقسوف على البرحسساء كطلائع الفرسان في الهيجــــاء حكم الإشمارة منه والإيممساء في اخَلد موقوف بغيير ميرواء كانحو والإثبات في السسيمسساء حكم ازدياد معتق الصهبساء عن حالية النعمياء والآلاء

ر١) جاء في م: المعراء

<sup>(</sup>٢) جاء في م: الهيجاء.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: وكذا.

والوجد يؤذن بالوجود وإنحا بين الشريعة والحقيقة غاياة الشرع يفرق كلما جمع الحجي ولحكم جمع الجمع رسم ينمحي وإذا الفناء من البقاء مكونا ما حالة التكوين والتمكين في ما بين أحمد والكليم مسافة مسحون كاسي السر من ألطافه

تقضى المأرب معمل الوجناء ما بين أرض فاعلمان وسماء متناي الحاليان أي تسلماء متناي الحاليان أي تسلماء عن حكم فرق الفلاماء إذاً حليفٌ فناء حكم النواهي والنهي بساواء كمسافة العبرا والخيفاء أهل التجلّي وهو خيرُ كساء) أهل التجلّي وهو خيرُ كساء) أهل التجلّي وهو خيرُ كساء)

قال على بن الحسن الخزرجي: هذا آخر ما وجدته من هذه القصيدة ولا أعلم هل هو آخرها أم لا، فمن وجدها أكثر من هذا فليتمها نيابة عنى.

وتوفي أحمد بن خمرطاش شاباً. وكان وفاته في الجبل فاراً من ابن مهـــدي. يقـــال: إن عمره ثمانية عشر سنة والله أعلم. ولم أقف على تاريخ وفاته (١٠ رحمه الله تعالى.

#### [ 29 ] الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن أبي الخير المعروف بالصياد، الملقب قطب الدين

كان شجاعاً، شيخاً، عارفاً بالله، حنفي المذهب، وكان مجاهدا نفسه، ولـــه الأحــوال الظاهرة والكرامات المشهورة، وكان مولده في سنة تسع وثلاثين وخمس منة. كـــان عـــن الحقيقة متكلماً، وعن الكشف مترجما، وفي الأنس متمكناً، وفي المشاهدة ممعناً. عبر بلـــسان

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٣) أرخ البعض وفاته بسنة ( ٥٥٣ هـ / ١١٥٨ م ) وسنة ( ٥٥٤ هـ / ١١٥٩ م ). انظر: الحبشي. مــصادر
 الفكر، ٣٥٤، بروكلمان، الأدبيات اليمنية. ١٥٦.

<sup>[</sup>٧٩] الجندي، السلوك، ٢ / ٤٠؛ اليافعي، مرآة الجنسان، ٤ / ٣٦٥؛ الملك الأفضل، العطابا السسنية، ١٩٦/١؛ المشرجي، طبقات الحواص، ٢٤؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢/ ٢٨٦؛ الحبشي، مصادر الفكسر، ٣٠٤؛ العقيلسي، الشروف في تقامة، ١٩٦٠؛ ابن النقيب الزبيدي، جامع الأشاعر، ١٢٣؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٣٦.

مقاله عن حقيقة حاله. شاهد روحه روح القدم، وسمت همته فوق الهمم، كان شجرة من الأشجار، غرست في أرض الصفا، وسقيت بماء الوفا فكان أغصالها الصبر، وأوراقها الرضا، فأغرت بالحبة، فهب عليها نسيم البسط فتناثرت ثمارها فالتقطها الحراس لها، فكانت لآكلها عصمة من الذنوب، وتكون هيبة لعلام الغيوب.

(قال مصنف سيرته'' رحمه الله تعالى: سألت الشيخ أبا العباس رضي الله عنده أن يكشف في عن مبتدأ أمره فقال: كنت امراً أمياً من أهل زبيد إذ آتايي آت في منامي وأنا ابن نيف وعشرين سنة فقال في: قم يا صياد فصل، وكنت لا أعرف الوضوء ولا الصلاة، فلما أصبحت جنت إلى رجل من العلماء فقلت له: يا سيدي علمني الوضوء والصلاة !! فصاح على وقال: منهمك بطال وتريد أن تتعلم الوضوء والصلاة !! لا تعليم لك. فخرجت مسن عنده وأنا منكسر القلب فنظرت إلى الناس كيف يتوضون فتعلمت منهم الوضوء ودخلت المسجد فرأيت الناس كيف يصلون فتعلمت منهم الصلاة فقعدت على ذلك لقدار سسنة، أؤدي الفرائض في أوقاقا ولا أزيد على ذلك.

ثم عاد إلى الآي في منامي فقال أي: قم يا صياد فاتبعني فرفعت رأسي فإذا أنا بشخص قائم على رأسي، فلما رآي استيقظت سار فتبعته حتى وصل إلى مسجد سويد بزبيسد فاقعدي على البئر ثم قال أي: توضأ. فتوضأت، ثم دخل المسجد فتبعته وإذا في المسجد صفوف كثيرة بيض الألوان والثياب لم أعرفهم ولم أدر من هم في ذلك الوقت فتقدم شخص فصلى بهم وصليت معهم إلى طلوع الفجر فلما طلع الفجر غابوا فما رأيت منهم أحداً ولم أدر أين ذهبوا. قال رضى الله عنه: وكنت أحدم رجلاً يخدم السلطان وأكل أجسري منه،

 <sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن بشار بن يعقوب العدي. من كبار تلامذة الصياد. لم تشر المسصادر إلى تساريخ وفاتسه. انظسر:
 الشرجي. طبقات الخواص. ٥٦: بامخرمة. تاريخ ثغر عدن، ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) مسجد سويد: هو المسجد المشهور بمسجد الجبري، ويقع في ربع المعاصر بالقواب من الحان المجاهسدي. الظسر:
 الحضرمي. زبيد مساجدها ومدارسها، ٨٧؛ العبّادي، الحياة العلمية في زبيد. ٥٥

فمررت يوماً بقارئ يقرأ كتاباً فسمعته يروي عن رسول الله ﷺ؛ (أن من أكل من الحرام لم يتقبل الله له عملاً أربعين ليلة).

فقلت يا رب وعزتك لا أكلت طعام فلان، ولا من أجري منه فأطعمني من حيث شئت، فاقمت ثلاثة أيام لا أكل شيئاً وأنا على أورادي وكان في المسجد شيخ وشاب فسألني الشاب عن اسمي فقلت، عبد الله: فقال: ابن من؟ فقلت: ابن عبد الرهن، فقال: وما تريد؟ فقلت: وجه الله، فبان لي منه الضجر فلم ألتفت إليه والشيخ ينظر إلينا ويتبسم، ثم قام الشيخ إلى محراب المسجد فأتى بثلاثة أقراص فناول كل واحد منا قرصاً وأمسك لنفسه قرصاً وأكله فمكننا على هذا نحواً من ستة أيامٍ وهما في المسجد. فبينما أنا نائم في ليلة من الليالي إذ سمعت مناديا ينادي: يا صياد أنت تريدنا؟ فقلت: نعم.

فقال: انقطع إلينا في المفازات فتركب الأهل والأولاد وكنت قد سمعت بالشيخ إبراهيم الفشلي والشيخ على الحداد (١) رضي الله عنهما، وكانا في مسجد معاذ (٢) فجئت إليهما وسلمت عليهما وقلت فما: قد وهبت نفسي لكما فاستخدماني فيما شئتما ودلايي على الطريق.

فقالا: لا رغبة لنا في صحبتك، فخرجت وأنا منكسر القلب فجئت مسجد الفازة (٣) فقعدت فيه فلما كان وقت العشاء أتياني وقالا لي: يا صياد قم قد قبلناك. فقلت: لا أريدكما، فقالا: قد قبلنا صحبتك وأخوتك ونحن نخدمك، فقلت: بل أنا أخدمكما فمراي

 <sup>(</sup>۱) هو علي بن عبد الرحمن الحداد، من رجالات التصوف، لم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: الشرجي، طبقات الحواص، ۲۰۶.

 <sup>(</sup>٣) مسجد الفازة نسبة إلى مرسى الفازة على ساحل البحر الأهمر، جنوب غربي زبيد. انظر: الحضري، زبيد
 مساجدها ومدارسها، ٨٨؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ٢٠١١.

بما شنتما، فعلماني كلمة واحدة وقالا لي: إذا علمت وعملت بما وجنيت ثمرتما فتعال نعطيك غيرها.

ثم أمراني بالقعود في المفازات والزيارة لهما من وقت إلى وقت، ثم راحا من وقتهما ذلك وقعدت في المسجد وتحته لهر جار فبينما أنا يوم بين صلاة الظهر والعصر إذ أقبل رجلان وعليهما ثياب بيض فقعد أحدهما عن يمين النهر والآخر عن شماله فتوضيا ثم قال أحدهما للآخر: كم فرض الوضوء عند أبي حنيفة رحمه الله؟ فقال: أربعة وعند المشافعي خسة؛ لأنه يعد النية فرضاً ففهمت.

ثم أقمت أياماً وكان يخرج إلى من البحر شيطانان كل واحد منهما قطعة جبل لكل واحد منهما أربعة قوائم و همسة رؤوس أو أكثر وأعينهما كالجمر فيحملان على فأمسشي على أعقابي حتى أدخل المسجد ثم يرجعان إلى البحر فيإذا رجعا رجعا رجعا إلى السساحل فيخرجان إلى مرة أخرى فلما كان ليلة من الليالي خرجت إلى الساحل فخرجا إلى فرجعت على أعقابي إذ أقبل شخوص بيض فلما نظرهما الشيطانان تلاشيا كأهما ما كانا، ثم قال لي أولئك الشخوص: اقعد ولا تخف، قال: ثم خرجت هائماً على وجهي في البرية أمشي مسيلاً وأصلي مائة ركعة فقعدت ثلاث ليال، فلما كان في الليلة الرابعة أتاني شخص بخبز ولحم فقال لي: كل يا صياد. فقلت: ما أريد شيئاً، فذهب عني، ثم جأي في الليلة الخامسة بكعك وحلاوة، وقال لي: كل يا صياد. فقلت: ما أريد شيئاً، فذهب عسني ثم جاين في الليلة الخامسة بكعك السادسة بسويق وبت (١)، فقلت: ما أريد شيئاً، قال: ثم كان يعرض على بعد ذلك موائسه كثيرة من طعام فلا ألتفت إليها.

 <sup>(</sup>۱) البت: كساء غليظ مهلهل، موبع أخضر. وقيل: هو من وبر وصوف. انظر: ابن منظور، لسان العسوب، مسادة
 بت. ۱ / ۲۰۶

قال: ثم دخلت زبيد إلى أهلي وأولادي فوجدهم في خير من الله تعالى، فقـــالوا لي: أنفذت إلينا بكذا وكذا استنفقناه، ثم أنفذت إلينا بكذا وكذا استنفقناه، ثم قالوا: نحــن في خير وعلى خير.

قال: وكانوا يحبون مغيبي عنهم لما يود عليهم من الدنيا. فقلت: اجعلـــويٰ في حــــل لأجل غيبتي عنكم. فقالوا: أنت في حلَّ وسَعَة.

قال: ثم خرجت إلى الجبل فى زيارة الفقيه على بن الحداد فأفادي كلمة، ثم نزلت إلى الفقيه إبراهيم الفشلي فوقفت معه أياماً يسيرة ثم خرجت إلى السسبخة (١ بالسساحل بسين السحاري (١ والمتينة (١ فقعدت فيها صنة كاملة لا أعرف فيها أحداً ولا أرى فيها شخصاً ولا رأيت وحشاً ولا شيطاناً ثم عدت إلى أهلى بعد سنة كاملة فوجدهم في خير من الله تعالى مكتسين شباعاً، فقعدت عندهم مدة يسيرة.

ثم خرجت مرة أخرى أدور فى السواحل والحيال والأودية والقرى لا أعرف مستقرأ قط فكان ترددي إلى عند الشيخ إبراهيم الفشلي كان يستخدمني، وإذا جيته طردين ويقول: ارجع ما أتى بك إليّ، ارجع لا رغبة لي فيك. فأقعد أبكي فيرضى عني ويقسول لي: تعال فيأمرين أن أحش وأحتطب وأعمل له كل عمل وهو ينهرين وكان يراعيني كثيراً في الباطن فكنت أحبه لذلك.

 <sup>(</sup>١) السبخة: أرض ذات ملح ونزم تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. انظر: ابن منظور، لسان العرب،
 مادة سبخ، ٤ / ١٩١٨.

<sup>(</sup>٣) السحاري: بلدة ومزارع نخيل على شاطئ البحر الأحمر، غرب مدينة حيس. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٩ / ٧٧٧.

٣٩) المُتينة: بضم الميم وفتح التاء. قرية في وادي زبيد على ساحل البحر الأحمر. انظر: المُقحقي، معجـــم البلـــدان، ١٤٠٠/٢.

قال: وكنت أنام على كثيب الرمل وبين القبور فسمعت ليلة هدّة عظيمــة في قــبر فغاب عنى عقلي سنة كاملة ما أطلع على فيها أحد من العوام، فلما عقلت وعرفت الأمور دخلت كهفاً فأقمت أعبد الله فيه وأصلي من طلوع الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوعها.

فلما كان بعد سنة قعدت يوماً على الساحل أفكر فى قدرة الله تعالى. إذ بالشيخ أبي يزيد البسطامي والجنيد والشبلي وآخرين نسبت أسمائهم وهم يمشون على الماء () وعليهم ثياب حسنة وروائح طيبة فلما وصلوا إلي سلموا على فرددت عليهم السلام ثم قعدوا معي فقال كل واحد منهم أنا فلان ونحن إخوتك فامض معنا إلى العراق فلست تصلح بسائيمن فقلت: لا أروح معكم. فقالوا: بلى، فقلت: ما أريدكم قط ولا أريد العراق أبداً فبينا نحسن كذا إذ أقبل الشيخ محمد بن عبدويه من طرف الجزيرة فسلم عليهم، ثم قال: يا مسشايخ: دعوه فهو حق اليمن. فرجعوا يمشون على البحر ورجع ابن عبدويه إلى قبره وأنا أنظره ().

قال: وكنت ألاقي من الفقهاء والمشايخ والعوام شيئًا عظيماً؛ أما المشايخ فيمتحنوني. وأما العوام فيرجموني بالحجارة، وكان الفقهاء يقولون: لو كنت في مركب علم لخطفك الشيطان من المركب كيف وأنت عاميّ من العوام فلو قرأت الفقه لكان خير لك فعاًبكي

<sup>(</sup>١) يرى الصوفية أن لا ولايسة دون خوارق. فأخذوا في نسج الخوارق وحشدها حول شيوخهم. ومن ذلك المشي على الماء، والطيران في الهسواء، فالمقياس عندهم في مقام الولي مقدار ما جرى له من خوارق؛ لذا تجسد أتبساعهم يسارعون في وضع الخوارق للرفع من مقام شيوخهم. انظر: البناني، موقف ابن تيمية من التسصوف والسصوفية.

<sup>(</sup>٢) هذا القسول من خوافسات المتصوفة القاتلين بالرجعة عودة الموتى للحياة لغرض من الأغراض -، وهسو ممسا يقسوم عليه الفكر الصوفي. وإلا كيسف يعقل أن يلتقي المتوجسه له المتوفى سنة (٩٧هــــ) برجال ماتوا في القرن الثالث. فالبسطامي توفي سنة (٢٦١ هـــــ). والجنيد توفي سنة (٢٩٧هــــ)والشيلي توفي سنة (٣٣٤ هــــ). ورغم أن المؤلف ناقبل فسده الروايات، إلا أنسه لم يعلق عليها، انظر: محمد أحمد نوح، تقديس الأشسخاص في الفكسر الصوفي، ٢ / ١٤ / ٢٠٠٠.

لذلك بكاءً شديداً، فلقيني الخضر'' عليه السلام فقال لي: يا صـــياد إن الله تعـــالى يقـــول (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) '' ولم يقل من قرأ!! فكان يقوي عزمي على العبادة، وكنت في كل سنة أزداد قوة على العبادة.

قال: ثم ورد علي الفناء بعد ذلك فكنت إذا أردت أكبر تكبيرة الإحرام أبقي واقف غائباً عن نفسي الثلاث والأربع لا أفيق إلا وأنا فى الأرض مطروح، فكنت لا أقيدر أؤدي فرضاً ولا نفلاً وكلما أردت أذكر الله تعالى ورد علي القهر فلا أقدر أذكر الله تعالى ولا أصحو طرفة عين، وكنت أقيم في القهر ثلاثين يوماً وإلى أربعين يوماً ملقى في الخبت وقد يمطر المطر وتسعى على الريح وينبت على العشب حتى إذا رفعت رأسي وجدت العشب على بدني من طول الإقامة ثم ارتفع عنى ذلك بعد زمان.

ثم مُنعت من دخول المدينة فكنت كلماً وصلت المدينة سمعت شخصا يقول: أرجع يـــا صياد، وقد أُرد، وقد صرت في المدينة، وقد أدخل المدينة فأصل إلى بعض الأصحاب فـــأرد من على باب بيته، وقد أدخل وأقعد ساعة ثم يقال لي: أخرج الساعة فأخرج.

قال: فلما فتح الله عليَّ تبعني أكثر الصبيان الذين كانوا يرمونني بالحجارة وأحبني الفقهاء فكنت إذا جنتهم أطبقوا الكتب وقالوا: يا صياد تحدث معنا، وكنت أشرب معهم

<sup>(</sup>۱) لقاء الخضر عليه السلام بأعيان الصوفية وأشخاصهم هذا من خرافاقم، وإلا فالصحيح من أقوال أهسل العلسم أن الحضر عليسه السلام توفي قبل بعثة النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْحَلْدُ أَفَإِيْنُ مِتَ فَهُمُ الله الحَلْدِيثِ التي ترد في الحضر وحياته فقال عنها ابن القيم: "والأحاديث التي يذكو فيها الحضر حياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. وأما ما جاء عن المنصوفة وبعض العامة من قسول فيها الحضر حياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. وأما ما جاء عن المنصوفة وبعض العامة من قسول بحياته وتعميره إلى الآن وحتى قيام الساعة، فليس للقائلين بهذا من حجة سوى الأخيار الواهية والحكايات الباطلة والرؤى المنامية والهواتف الشيطانية. انظر: ابن القيم، المنار المنيف، ٦٧.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، آية ٧٤.

من مساعلهم (١) وأسقى أصحابي وقد كانوا من قبل لا يقربوني أبداً ويرون ثيابي كلها نجسة، وأما الشيوخ فسلموا لي غير الشيخ إبراهيم الفشلي فإنه آخاني وكان يقول: أخي وقسيمي في الدنيا والآخرة ومالي أخ إلا هو.

قال: ثم نزل بي البلاء بعد هذا فأقمت مقدار سنين مريضاً متزامناً لا يلتفت علي أحدٌ قط. وقعدت أشحذ في أسواق زبيد على إليتي، وتحت مسجد التريبة ملقي على خدي تحت الدرجة أشتهي شربة من الماء ما ألقاها ولا أجد أحداً يسقيني إيّاها.

وكان سبب مرضي إني أعطيت شيئاً فطليت ما هو أعلى منه فقيل: ما تقوى، فقلت: بلى. فقيل: اصبر على ما أتاك منا، فصب على البلاء صباً فكنت أشتهي الشهوة فلا ألقى أحداً يعطيني إياها وإن أعطيت إياها أتى فا من يأخذها مني، وكان أصحابي قد علموا بالسبب فما قدروا يتعرضون بالدعاء ولا كنت أمرهم بشيء قط، وأنعم الله علي بالصبر. فكان الخضر إذا لقيني يقول: إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب.

فكنت ازداد اجتهاداً وعملاً وصبراً؛ حتى تفضل الله عليّ بالرضا مني على السصبر ثم عافاني الله عز وجل بعد ذلك ثم أمرت بصحبة المريدين أن فكنت إذا وصلت إلى موضع يتبعني أكثر أهل ذلك الموضع حتى أعود هارباً منهم بالليل فيصبحون لا يرون في أثسراً ولا خبراً فصحبني جمع كثير قدر ألفين أو ثلاثة الآف ونالوا خيرات كثيرة وكنت إذا وصلت

<sup>(1)</sup> قال الزبيدي في تاج العروس : المسعل : هو مواضع السعال من الحلق . مادة : سعل .

<sup>(</sup>٢) المريد: مصطلح بطلق على الشاب إذا استقام على أمر الله وتمسك بطاعته، ثم تطور هذا اللفظ وخسرج عسن مدلوله وأصبح لقباً يطلق على من ينتسب إلى التصوف في بداية تصوفه. انظر: القحطاني. السشيخ عبسد القسادر الجيلاني وأراؤه الإعتقادية والصوفية، ٧٧٥.

إليهم مُطروا مطراً شديداً وتتنزل عليهم الرحمة والبركة؛ فكانوا يتمنون وصولي إلسيهم وإذا وصلت أكرموين.

قال: ثم خوجت حاجاً إلى مكة وهي أول حجة حججتها في جماعة من الصالحين فلمسا دخلت مكة ورأيت الكعبة وأنا واصل إليها قلت لهم: هذه الكعبة ا؟ قالوا: نعم فقلت لهم: لو علمنا أن هذه الكعبة ما كنت أتعب إليها!! قالوا: ولما ذاك؟ فقلت لهم: هذه كانت معي في الجزيرة أنظر إليها كل يوم، فقالوا: اسكت يا مجنون لا يسمعك الناس، فلمسا دخلست الحرم ما رأيت الكعبة بل رأيت غيرها. فقيل له: وما هو؟ قال: رأيت صاحب البيت ولم أر البيت. وكان إذا قُرِئ عليه خبر الحلاج (١) الذي يقول فيه: حججست أول سنة فطفت بالبيت، ثم حججت النائية فلم أر البيت ولكسن بالبيت، ثم حججت النائية فلم أر البيت ولكسن رأيت رب البيت. فتبسم ضاحكاً ويقول: قبل منه فأخروا بما رأوا والله إلى لأعرف من رأى صاحب البيت في أول حجة حجها يعني نفسه ال

وقال: بينما أنا بمكة في بعض السنين إذ أتاني الشيخ إبراهيم الفشلي فقال لي: يا شيخ أهما جماعة من سادات العارفين يريدون الحديث معك فقلت: مرحباً بهم، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجلان عليهما هيبة وجمال فسلما ثم قعدا فقال أحدهما: يا شيخ هل عندكم في اليمن أربطة؟ فقلت: لو كان عندنا في اليمن ربط ما ذُكرَت الشام أبداً. فقسال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن النبي في نص على اليمن ولم ينص على الشام. فقال: صدقت يا شيخ، ثم قال: يا شيخ أخبرنا عن المعرفة، فقلت: المعرفة وجود تعظيم في القلب يمنع الشخص عن الانقياد لغير معروفه، فصاحا عند ذلك وخرا مغشياً عليهما .. ولم يكن له رباط يقعد فيه إذا دخسل

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن منصور الحلاّج، زنديق، صوفي، فيلسوف، وهو من أصحاب مقولة الحلول، سلمه الخليفة المقتدر للقضاة للنظر في قوله، فناقشوه فيما يقول، فأقر بحلوليته ودعوته إليها، فقتل تنكيلاً في بغداد، سنة (٣٠٩ هــــــ/ للقضاة النظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١١ / ٣٢٢ – ٣٤٨.

المدينة بل كان يقعد في مسجد الأشاعر من وقت زوال الشمس إلى بعد صلاة العسشاء الآخرة فكان ينشر الحكمة من بعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة المغرب.

وكان يركع قبل صلاة الظهر ركوعاً خفيفاً ثم يجلس ويستقبل القبلة فإذا صلى الظهر وفرغ من صلاته استقبل الجماعة فلا يزال متكلماً إلى نفس المغرب ثم يقول للجماعة: استقبلوا القبلة واذكروا الله تعالى فيستقبلون القبلة ويذكرون الله تعالى يقولون: لا إلىه إلا الله يمدون بما أصواقم مداً خفيفاً، فإذا صلوا المغرب أخذ في الركوع والسجود والجماعة معه إلى وقت آذان العشاء الآخرة.

وكان يغضب غضباً شديداً على من رآه منهم قاعداً في المسجد بعد صلاة المغرب بلا ركوع ولا سجود وإن كان تالياً للقرآن يقول له: أتل قائماً وأنت تركع وتسجد، وإن كان ذاكراً قال له: قم فهذا وقت الصلاة فيه أفضل من سائر الأذكار، فلا يترك أحداً يقعد إلى وقت آذان العشاء فإذا فرغ من ركوعه أخذ في الحديث إلى وقت الصلاة، فإذا صلى بحسم الإمام ركع بعد الصلاة ركوعاً خفيفاً ثم أوتر ورجع، وكان يقوم الثلث الأخير من الليل فيركع ركوعاً خفيفاً هو والجماعة فيذكرون الله تعالى ثم يدعون، ويستغرق في المدعاء، ولا يزالون كذلك إلى وقت خروجهم لصلاة الصبح في مسجد الأشاعر، وكان كثيراً ما يحسث أصحابه على إحياء ما بين العشائين والثلث الأخير من الليل ويقول: هما طرفا الليل يحوزان الوسط، ويقول: هما أوقات الصديقين.

وكانت إقامته في بيت الشيخ أبي بكو بن على الحوت نحواً من ثلاث سنين، ثم سافر فيها مرة إلى عدن ومرة إلى الجبل فوصل منه بكتاب فيه مقالات لابن خمرطاش في طرق الصوفية فزاد فيه خساً أو سبعاً وكان قد نثر حكمة له صرفاً وشحنها بأبيات وزاد عليها أخباراً وحكايات حتى كملت كتاباً وكان ذلك في شهر رمضان، فلما كان يوم السادس من شوال خرج إلى مسجد الفازة من ساحل البحر بوادي زبيد ومعه جماعة من أصحابه فلما

صار في بعض الطريق صاخت نعله في رجله فلما صاخت قال لها كاني بك تريدين تصيخين في أزقة زبيد والله لا عرفت تصيخين بعدها وكان معه انزعاج خاطر عظيم فلما وصل المسجد قعد فيه ثلاثة أيام، فلما كان بعد صلاة المغرب من اليوم الثالث ركع وركعت الجماعة معه، ثم أخذ بمم في الدعاء بدعاء ما سمعوه منه قط فلما فرغ من الدعاء قال: أخ. قلبي. يا رب لا أقوى !! لا أقوى. فكان يتقلب على كل جنب وهو يقول هذه المقالة ألى اليوم الثاني وقت نصف النهار ثم أركبوه في شقه وعاد له بعض أصحابه، فسأله أصحابه الوصية فقال: عليكم بالإعراض عن البرية والإقبال على الله بالكلية) (1).

ثم توفي بين الظهر والعصر فى أثناء الطريق، فوصلوا به المقبرة في نفس المغرب فجهزوه وحفروا له ودفنوه بعد صلاة المغرب، ودخل به القبر جماعة من أصحابه فذكروا أن الشيخ احترف بنفسه في القبر فاتسع اللحد اتساعاً عظيماً وكانت وفاته في اليوم التاسع من شوال من سنة تسع وسبعين و شمس مئة، وكان عمره نحواً من أربعين سنة يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً والله أعلم.

(وكانت له كرامات (١) كثيرة فمما ذكر من كراماته أنه قال: كشف لي يؤماً وأنا في مسجد الفازة عن أهل بيتي وهم يغسلون ولداً لي صغيراً ويشتموني وإياه فلما غسلوه أرادوا

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) الكرامة في الإصطلاح: هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الإعتقاد والعمل الصالح علم بما ذلك العبد الصالح أم لم يعلم. وأهل السنة والجماعة يشتون الكرامات ويجوزون وقوعها. أما الكرامة عند الصوفية فقد شغلت مسماحات واسعة من أدبياقهم، وشحنت بالغرائب والعجانب التي يردها الشرع ويرفضها العقل، وطوعت لحلق هالسة حسول الشيوخ؛ يقصد منها مزيد رفع منزلة الشيخ وتكثير الأنباع. فذهبوا إلى إدعاء أمور كبيرة في الغيب والرزق والحياة الشيوخ؛ يقصد منها مزيد رفع منزلة الشيخ وتكثير الأنباع. فذهبوا إلى إدعاء أمور كبيرة في الغيب والرزق والحياة وحركة الكون مما لا يحدث لنبي من الأنبياء فضلاً عن ولي. انظر: البناني، موقف الإمام ابن تيمية مسن التسصوف، وحركة الكون مما لا يحدث لنبي من الأنبياء فضلاً عن ولي. انظر: البناني، موقف الإمام ابن تيمية مسن التسصوف،

هملة بفرد يد واحدة فخطوت خطوة واحدة فسبقتهم إلى همله وكانوا في زبيد، فقلت لهمه: أما تخافون الله تريدون قتل ولدي. فقالوا: من أين جئت؛ ومن أين دخلت؛ فسكت عنهم ولم أجبهم، فقعدت عند الولد حتى نام ثم رجعت إلى موضعي.

وقال بعض الصالحين: دخلت أنا وجماعة مسجد الفازة فوجدنا الصياد قاعداً عنده شاب فقلنا له هذا تلميذك؟ فسكت ولم يجبنا. فقلنا للشاب يا شاب: هذا شيخك؟ فقال: نعم. فقلنا له: من طريق التدلل عليه: وقد صار لك يا صياد مريدون !! فغضب غضباً شديداً، ثم قال: نعم هو تلميذي. فقال له بعضنا: إن كان لك تلميذ فَمُرَهُ يمشي على هذا البحر كحالك يأتينا بحجر من جبل الزمر ومسير الجبل من الساحل نحو من نصف فسار في البحر إذا طابت الريح، فهاج الشيخ وخرج إلى حجرة المسجد وقال للشاب: اخرج وامش على هذا وآتنا من هذا الجبل بحجر في هذه الساعة، فترل الشاب مسرعاً إلى البحر فسار عليه كأنه يسير على الأرض!! فأقسموا على الشاب أن يرجع فاستقام قائماً فناداه الشيخ: إرجع فرجع فندمت الجماعة ندماً شديداً وقبلوا رأس الشيخ وطلبوا رضاه فرضي.

وحكى بعض أصحابه قال: سمعت الشيخ يقول: خطر بقلبي الإعتزال عن الخلق مع كوني فيه وأنا كاره لهم وأردت السكنى بجبل قاف<sup>(۱)</sup> فسمعت قائلاً يقول: يا صياد أنت لنا أو لنفسك، فقلت: بل لكم، فقال: إن كنت لنا قف هاهنا ولك أجر رجلين من أهل جبال

 <sup>(</sup>١) جبل قاف، ذكر ابن الفقيه أن مبدأ بحر الصين من جبل قاف إلى عبادان والبصرة، وذكر ياقوت: أن جبل قاف يقوف أشير الأرض فيستدير حوفها. وقسال ابسن كشير: في تفسسير قولسه تعسالي (ق وَالْقُرْآنِ الْمُحِيدِ)
 - ١ - سورة ق - قال بعض السلف: جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف. ثم علق على هذا بقوله: وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل المتي أخذها عنهم بعض الناس. أي من دخيلات الإسرائيليات في التفسير؛ ياقوت، معجم البلدان. ٤ / ٢٩٨٤ ابن كثير، تفسير القرآن، ٤ / ٢٧٠٣.

ويروي بعض أصحابه قال: دخلت على الشيخ في بعض الأيام ومعي جماعة من الأصحاب فذكرنا حديث إبراهيم بن أدهم (1) رحمه الله تعالى حيث يقول: رأيت ربي مئة مرة، وعلمنى مئه مسألة فأخبرت الخلق منها بثلاث فأنكروها فكتمت الباقي، فهاج الشيخ عند ذلك، وقال: والله لقد رأيته أكثر مما رآه إبراهيم بن أدهم ولقد علمنى أكثر مما علمه ولكن إذا كان هذا الانكار في عصر ابراهيم بن أدهم !! فكيف بالصياد وفي هذا العصر وأهله.

وروي عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال: بينما أنا ذات ليلة قاعد وأنا أنظر أبواب السموات وهي مفتحة إذ نزلت عصبة من الملائكة ومعهم خلع خضر ودابة من الدواب فوقفوا على رأس قبر فأخرجوا منه شخصاً ألبسوه الخلع وأركبوه الدابة وصعدوا به إلى السماء وأنا أتعجب منه فلما قرب من باب السماء وثبت وثبة فوقعت على الباب فدخل وأنا قائم فلم أعرفه فصعدوا به إلى سماء بعد سماء وإنا أثب وثبة بعد وثبة حتى جاوز السبع سموات كلها وخرق بعدها سبعين حجايا وأنا بعده إذ بشخص يقول: يا صياد ما تريد، فقلت: معرفة هذا الشخص الراكب، فقال: هذا الغزالي. فقلت: لا غير، قال: نعم. فرجعت ولا أعلم أين بلغ إنتهاؤه وكان الشيخ رحمه الله يثني على سواحل زبيد، ويقول: الصالحون فيها كثير من كل أرض، من العراق وغيرها؛ تختارها الصالحون على جميع السواحل.

وكان يقول: هي روضة من رياض الجنة يشتاق إليها الصالحون من أقطار البلاد، فقيل له: وأين حدها؛ قال: من مسجد المبرك إلى مسجد المخا<sup>(٢)</sup>، فمن أحب أن يرى الصالحين فليلزم هذه المواضع؛ فإنه يجدهم فيها أكثر من الغنم؟! يترددون فيها.

 <sup>(</sup>٢) المنخا: بفتح الميم والحناء ميناء على ساحل البحر الأحمر غربي مدينة تعز بنحو ٩٤ كم تقريباً. انظـــر: الهمـــداني،
 صفة جزيرة العرب، ١٦٩، الحجري: معجم الحجري، ٢٣٠/٢

وكان الشيخ يقول: الواردات ثمرات الأوراد فمن دامت أوراده كثر من الخير ازدياده وكل موجود على قدر وجوده، فمن لم يكن له مجاهدة لم تكن له مشاهدة. وكان يقول: الحركة بركة، فحركة الظواهر تورث بركات السوائر.

وكان يقول: الوجد '' سر من أسرار الله تحركه رياح الإنس من بحار القدس لا يقع على كيفية عبارة فيفترق في الأعضاء. فما وقع في اليد كان من التصفيق وما وقع في الرجل كان الرقص وما وقع في الروح كان منه الزعاق وما وقع في القلب كان منه البكاء وما وقع في سويداء السر كان منه الغشيان؛ فهذه كلها أسرار الوجد.

وسئل رحمه الله تعالى هل المحب أعلى أم العارف؟ فقال: بل العارف، فقيل له: لم؟ قال: لأن العارف غير مشتغل بالمحبة؛ ولأن العارف عوف المحب دون المحبة فاستقر معــه، وكــان يقول: قلب العارف شعاعٌ نوره لا يُطفأ أبداً.

وكان يقول: قلب العارف مثله مثل البحر تضطوب أمواجه وهو ساكن وقال: العارف غير متهم لله في شيء قط، وأنه استوى عنده مدح الناس وذمهم، وقال: العارف من شهد الحلق وهو جاحد لما شهدوا به ولا يلتفت إلى ذلك وهو غير متعجب به، وقال: العارف إذا نظر ذَكَو الله، وقال: العارف لا يأنس بغير معروفه. وقال: العارف متعلق بالحقيقة فإذا سقط وقع في الشريعة.

وسئل رحمه الله عن اختلاط العارف بالخلق مع قلة فقده لمعروفه. فقال: العارف محفوظ الأنفاس، محروس الحواس، ملقى بين الناس، وهو عين الله فيهم لا يتغير أبـــداً. ويـــروى أن زبيداً حوصرت في أيام الشيخ رحمه الله، فلما طال عليها الحصار قيل للشيخ: يا سيدي طال

<sup>(</sup>١) الوجد: حالة نشوة تنشأ في السماع عند الصوفية، ويصاحبها التصفيق والصفير وتحرك الأجساد بالرقص، وهو من بدعهم المزعومة. وقد أنكر عليهم هذه الأعمال عدد من علماء السلف. انظر: البناني، موقف ابن تيميسة مسن التصوف والصوفية، ١٥١. ١٥٢.

على الناس التعب فكيف لهم بالخلاص، فقال: بينما أنا صباح أمس قاعداً أفكر في أمرهم إذ بشخص قد استقام قدامي، ورأيت رأسه كأنه يمسح السحاب ورجسلاه في تخسوم الأرض ونوره يخطف الأبصار، فأطرقت رأسي وغمت عيني، فقال: يا صياد إن الملائكة يستغفرون لأهل زبيد، فقلت: لوجه ربي الحمد فهذه عقوبة لهم لكثرة ذنوبهم حتى يمحوها الله تعالى.

وحكى بعض أصحابه قال: دخلت أنا وجماعة على الشيخ وتحدثنا معه فقال رجل من الجماعة: ذكر أهل العراق في كتبهم أنه لا يدخل الربط إلا كل كهل ويكرهون المرد، فهاج الشيخ وقال: والله لو كان أهل وقتنا يحتملون بسط الكرامات لأبسطن فيها بسطاً ما بسط قط، فقيل له: وما كنت تفعل؟ فقال: كنت إذا دخل علينا يوم عرفة خرجت إلى شوارع زبيد وجمعت فيها أربع مئة شاب أمرد ما فيهم كهل، ثم آمرهم بالإغتسال والوضوء وأدخل أنا وهم مسجد الأشاعر نركع فيه ركعتي الإحرام ونحرم وقت الظهر ثم أقسمهم فرقتين فرقة تطير في الهواء وفرقة تمشي على الماء!! ونخرج من زبيد والناس ينظرون إلينا ونقف على جبل عرفات مع الناس حتى يعلم أهل العراق إن الذي ضعفت عنه أحوالهم قوي عليه غيرهم.

وكان إذا ذكر له أن بعض الصالحين يركب الأسد، قال: والله لو كان الخلق يقبلسون مني لأربطن لهم في المرباع<sup>(١)</sup> سبعين أسداً، وإن أحبوا تركتها تدور في الشوارع لا تضر أحداً لفعلت لهم ذلك.

قال على بن الحسن الخزرجي لطف الله به: وقد طولت في هذه الترجمة ولكنها قليل من كثير من مناقب الشيخ وكراماته، أعاد الله علينا من بركاته في الدنيا والآخرة) (٢٠.

 <sup>(</sup>١) المرباع: موضع في شرق مدينة زبيد بقرب باب الشبارق. انظر: الخزرجي، العقود، ٢ / ٢٣٨؛ العبادي، الحياة العلمية في زبيد، ٥١.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

## [ ٨٠ ] أبو العباس أحمد بن أبي الخير بن منصور بن أبي الخير الشماخي السعدي الإمام الفقيه المحدث الشافعي الملقب شهاب الدين

كان إماماً جليلاً، عالماً، نبيلاً، عارفاً، محققاً لاسيما في علم الحديث وعلومـــه، وإليـــه انتهت الرئاسة بعد أبيه في علم الحديث، وكانت الرحلة إليه من سائر الآفاق.

ولد يوم الأربعاء التاسع عشر من صفر سنة خمس وخمسين وست مئة، وأخذ عن أبيــــه وغيره من الأئمة الثقات الرؤساء الأثبات، وعنه أخذ كافة علماء اليمن.

و ثمن أخذ عنه من الأعيان: الفقيه إبراهيم بن عمر العلوي – وقد تقدم ذكره – (وإبراهيم بن محمد الوزيري، والمقرئ علي بن شداد، والفقيه محمد بن أحمد بسن جمعه المعروف بالعجمي الخطيب(١) وغيرهم ثمن لا يحصون كثرة)(٢).

وكان رحمه الله عالماً بالتفسير، نحوياً، لغوياً، فقيهاً، ورعاً، ظهرت له كرامات كمشيرة، وكان رحمه الله عالماً بالتفسير، نحوياً، لغوياً، فقيهاً، ورعاً، ظهرت له كرامات كمشيرة، وسمع عليه السلطان الملك المؤيد سنن أبي داود في سنة ثلاث عشرة وسبع مئة، وكمان لمه عدة أولاد، رؤساء نجباء، وانتشرت ذريته في مدينة ربيد، وهم بيست رئاسة [علم] (") الحديث في زبيد وغيرها من قطر اليمن كله.

(وأقام الفقيه نحواً من سنتين لا يطيق القيام إلى أن) (٤) توفي يوم الثلاثاء الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وسبع مئة. رحمه الله تعالى.

#### [ ٨١ ] أبو العباس أحمد بن زيد الشاوري الفقيه الإمام الشافعي

<sup>[</sup>٨٠] السيوطي، بغية الوعاة ، ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>١) ستأنيّ ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل والمثبت من ب و م.

<sup>(\$) ( )</sup> ساقط في ب.

<sup>[14]</sup> الحزرجي، العقود اللؤلؤية، ٢ / ١٨٦؛ ابن حجر: الدرر الكامنسة، ١ / ١٤٣؛ إنبساء الغمسر، ٣ / ١٤٤؛ الشمان، الشرجي، طبقات الحواص، ٧٧؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٦ / ٣٢٧؛ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ٢ / ٣٢٧؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٥٠٠.

كان فقيها نبيلاً، عالماً، عاملاً، جواداً، كاملاً ''، تقياً، فاضلاً، شافعي المذهب، مسموع القول، عالماً '' في أهل بلده وناحيته'''، وكان شديد الورع باذلاً نفسه لطلبة العلم، يقسوم بأحوال الطلبة وبه تفقه جمع كثير من أهل تلك الناحية.

وكانت بلاد الزيدية مطبقة ببلاده ولم يقل بقولهم، ولا اقتدى بفعلهم، فسار إليهم إمام الزيدية في ذلك العصر وهو محمد بن علي بن محمد الهدوي الملقب صلاح الدين في جموع كثيرة من الزيدية وغيرهم فلما صار قريباً من موضعه أرسل إليه طائفة من العسكر فقصدوا الفقيه إلى مترله فقتلوه وقتلوا معه جماعة من غير قتال، ولهبوا بيت الفقيه وناحيته لهباً شديداً، وكان في بيته أموال جليلة مودوعة للناس؛ لكون الفقيه في غاية الرحمة (م).

[وكان قتله يوم الحادي عشر من رجب سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة] (<sup>٢</sup>) قتله ظلماً وعدواناً، ولم تطل مدة الإمام صلاح بعده بل عوقب عقوبة شديدة، وكذلك الذين باشروا قتله بأيديهم، (وعمل بعض الفقهاء الشاوريين (<sup>٧٧)</sup> قصيدة يرثيه فيها أولها (<sup>٨)</sup>:

ألا شَلْتُ بمينك يا صلاحُ وعجَّل يومك القدر المتاح

<sup>(1)</sup> جاء في ب كويماً.

<sup>(</sup>٢) جاء في ب مطوعاً.

 <sup>(</sup>٣) بلدة بني شاور: قرية وحصن في عزلة بني القُدّمي من ناحية لاعة، وتقع شمال بني العوام من اعمال حجة. انظز:
 الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن علي بن يجيى بن منصور الهدوي، الملقب صلاح الدين. قام بدعوته في سينة (٧٧٣ هــ/١٣٩٠م) فدانت له ذمار وصعدة وصنعاء، وتوفي في ذي القعدة سينة (٧٩٣ هـــ/ ١٣٩٠ م). انظر: إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى، ٢ / ٢٩٣ معمد بن علي الشوكاني، البدر الطائع، (بيروت: دار المعرفة، د. ت)، ٢ / ٢٠٥، زبارة، أئمة اليمن، ١ / ٢٦١.

 <sup>(</sup>a) جاء في ب الزهد والورع.

<sup>(</sup>٦) ساقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٧) هو الفقيه إسماعيل بن أبي بكر المقري. انظر ترجمنه رقم ٣٢٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: مجموع القاضي إسماعيل بن أبي بكر المقري، ٣٨٠.

فاقام بعده نحواً من شهر وحوج يوماً راكباً على بغلته لبعض ما يريد، فبينما هو يسير على ظهرها نماراً إذ استقبلها طائر قاصداً وجهها فلما كاد يصدمها نفرت نفرة شديدة فسقط الإمام عن ظهرها وتعلقت إحدى رجليه في الركاب فازدادت البغلة نفوراً منه؛ لما كانــت تــسجه وازداد ضرراً بذلك حتى لُزمت، وقيل: عُقرت بعد معالقة شديدة، وقد سحبته على ما هنالك من حجر وشجر وغير ذلك، فأخرجوا رجله من الركاب وقد انكسر عظم ساقه وفي كل عضو من أعضائه ألم شديد. فحملوه من ذلك الموضع على أعناق الرجال قليلاً قليلاً

وكانت قضيته في شعبان فأقام عليلاً إلى أن توفي في التاريخ (`` الذي يسأي ذكـــره في ترجمته إن شاء الله تعالى) (``).

#### [ ٨٧ ] أبو العباس أحمد بن زيد بن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عمر اليزني

كان فقيهاً، فاضلاً. مجوداً، عارفاً. مفتياً. تفقه بالإمام يحيي بن أبي الخبر العمراني صاحب البيان – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – ووقف نسخة بيان على يد شيخه. (وكسان فقيسه ناحيته ومفتيها.

وهو من قرية الأنصال "": إحدى قرى العوادر المعتمدة، وتوفي بالقرية المــــذكورة) ("، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) توفي في ذي القعدة من سنة ( ٧٩٣ هـ - ١٣٩٠ م ).

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>A7] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٠٩؛ الجندي، السلوك، ١/ ٤١٠؛ الأكوع، هجر العلم، ١/ ١٢٠.
(٣) قرية الأنصال: قرية عامرة من قرى العوادر من شرق الجند، وتقع إلى الجنوب العربي من جبل سورق المعسروف بالصروف. انظر: الأكوع. هجر المعلم، ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

[ ٨٣ ] أبو العباس أحمد بن سائم بن عمران بن أحمد بن عبد الله بن جُبران – بضم الجيم وسكون الباء الموحدة وفتح الراء وبعد الألف نون – المعروف بالمنبهي نسبة إلى منبه بن خولان بن عمر بن الحارث بن قضاعة

كان فقيهاً خيراً، ديناً، تقياً، صالحاً، ورعاً، زاهداً، حسن السيرة وكان ميلاده سنة خس و خمسين وست مئة، وكان صاحب عبادة وفقه ودين متين، كثير التلاوة، والعزلة عن الناس، وكان يعتزل في شهر رمضان خاصة فلا يكلم أحداً من أمر الدنيا، بل يكون تالياً لكتاب الله تعالى أو صامتاً، ولم يكن في زمانه أحد على منواله.

وكانت وفاته في سلخ ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين وسبع منة رحمه الله تعالى.

(وكان له خمسة أولاد أكبرهم: أبو عبد الله محمد (١٠) ، كسان مولده سنة سبع [وسبعين] (٢) وست مئة، وكانت أمه من التباعيين من ذرية الفقيم علي ابن أبي بكر التباعيين من التباعيين من درية الفقيم، وكان فقيها ديناً (٤).

والثاني: أبو بكر (٥) مولده ثامن ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وست مئة، تفقه

<sup>[</sup>AT] الجندي، السلوك، ٢ / ١٩٥٥ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٩ الحزرجـــي، العقـــود، ٢ / ٣٤ الأكوع. هجر العلم، ٤ / ١٩٧٢.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ١٨٦؛ الملك الأفضل، العطايا المسنية، ٢ / ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل والمثبت من م والمصادر.

 <sup>(</sup>٣) هو على بن أبي بكر التباعي، فقيه محقق. توفي بالمخادر على رأس الست مئة. انظر: الجندي، السلوك، ١٨٢/٢؛
 الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٤١٥.

<sup>(\$)</sup> توفي سنة ( ٧٤٦ هـــ / ١٣٤٥ م ). انظر: الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ١٨٦/٢، الملك الأفضل، العطايا السنية، ١٧٤/١؛ الخزرجي، العقود،٧١/٢.

بصالح بن عمر أيضاً، وارتحل إلى جباً فأخذ بما عن عثمان '` - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى وكان محفوظه من كتب الفقه "التنبيه" و "المنهاج" للنواوي (¹¹).

والثالث: حسن " ولد في سنة سبع وثمانين وست مئة وتفقه بصالح أيــضاً، وبعثمـــان المذكور أيضاً كأخيه، وكان ينقل "التنبيه" و"المنهاج" للنواوي وشيئاً من "المهذب"، وأقسام مدرساً في مدرسة شنين (\*) مدة (٥).

والرابع: إبراهيم كان فقيهاً، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وست مئـــة، وتفقـــه في بدايته بفقهاء جباً، وتوفي سنة أربع عشرة وسبع مئة – وقد تقدم ذكره في الإبراهيميين –

والخامس: عمر (٢) كان مولده مستهل شهر رمضان سنة ست وتسعين وسست مئسة، وتفقه في بدايته بأهل الجبال، ثم نزل تمامة فأخذ عن الفقيه محمد بـــن عبــــد الله الحـــضرمي صاحب زبيد.

(١) هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن يجيي بن إسحاق العيابي، فقيه محقق. قام بالتدريس في بيته. توفي سسنة (٧١٣

هـ / ١٣١٣ م). انظر: الجندي، السلوك، ١ أ. ١٤٤٩ الحزرجي، العقود، ١ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام يجيى بن شرف بن مري الحزامي النووي، فقيه شافعي، له العديد من المؤلفات، توفي سنة ( ٩٧٦ هـــ ٧٧٧ م ) ومن مصنفاته كتاب المنهاج المعروف بمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الشافعية، وروضة الطالبين والمجموع شرح المهذب وشوح صحيح مسلم – مشهور – متداول . ولد بنوى من أرض حوران من بلاد الشام . ت ٦٧٦هـ. انظر: السبكي، طبقات الشافعية. ٨ / ٣٩٥؛ الذهبي. تذكرة الحفاظ، ٤ / ١٤٧٠؛ حاجي خليفة. كشف الظنون، ٢ / ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) مدرسة شنين: تنسب إلى قرية شنين من عزلة السحول، من ناحية المخادر وأعمال إب، إبتناها عمر بن منسصور ابن حسن بن زياد الحبيشي. أحد أعيان زمانه. ودَّرس بما جمع من الشافعية. انظر: الجندي. السسلوك، ٢ / ١٨٩: الأكوع، المدارس، ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ( ٧٣١ هـــ \* ١٣٣٠ م ). انظر: الحزرجي، العقود. ٧ \* ٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجندي، السلوك. ٢ / ١٨٦: الملك الأفضل، العطايا السنية. ٢ / ٤٦٣، ٢ \* ٦٣. وتوفي صنة ( ٧٣٨ هـ ، ۱۳۳۷ م).

قال الجندي '': ولم أجد في وقتنا من فقهاء عصرنا من له ذرية ودين كأحمد بن سالم المذكور رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ''.

#### [ ٨٤ ] أبو العباس أحمد بن سليمان

كان فقيهاً مشهوراً بدار نهد، وتفقه بمصنعة سير، وكان معروفاً بالفقه وشرف النفس، وعلو الهمة، وكان حاكم تلك الناحية توفي في سنة أربع وعشرين وسبع مئة تقريب قالم الجندي.

### [ ٨٥ ] أبو العباس أحمد بن سليمان بن أحمد بن صبره الحميري الشافعي".

كان فقيها بارعاً، عارفاً، ماهر أن مفتياً، وكان ميلاده سنة ثمان وخمسين وست منسة، في قرية تعرف بالمشرعة من معاشر حصن أنور من وادي السحول (٢)، تفقه بأبي القاسسم (١٠) غالباً هكذا قال الجندي.

<sup>(</sup>١) السلوك ٢ / ١٨٦.

 <sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٨٤] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٢٦٠.

<sup>(\$)</sup> الكلمة ساقطة في الأصل والمثبت من م.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٦١.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٨٥] الجندي، السلوك، ٢ / ١٦٣؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٨؛ الحزرجـــي، العقـــود، ٢ / ٥٣؛ الأكوع، المدارس، ١٨٨.

 <sup>(</sup>٧) معشار أنور: ويقع ناحية المخادر وأعمال إب وهي عزلة تشمل جملة قرى. انظر: الحجري، بلدان السيمن، ٢ /
 ٢١٧؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٥٧٩.

 <sup>(</sup>A) هو أبو القاسم بن على بن موسى السرواني الجبري الزيلعي.

رقال: وأخذ عن محمد الأصبحي، وقرأ الفرائض على طاهر بن عبيد – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – وولي قضاء مدينة إب مدة ثم عزل برجل من أولاد القاضي على بسن عمر أعلى كره من قاضي القضاة يومنذ أبو بكر بن الأديب في أول الدولة المجاهدية وكان إمام الجامع ومدرساً في مدرسة من مدارس بني فيروز أنا.

فلما طلع السلطان التعكر "" في أول سنة سبع وعشرين وسبع مئة قيال للسلطان الملك المجاهد أنه لا يصلح لقضاء مدينة إب غيره؛ فأمر السلطان بإعادته في القضاء فامتنع، فقيل: استنيب من تراه فاستناب ولد ابن قيصر "احمد فأقام حاكماً بحكم النيابة إلى أن توفي الفقيه"."

وكان وفاته في سنة ثمان وعشرين وسبع منة أن رحمه الله تعالى، (فأمر السلطان نائبـــه المذكور مستقلاً في الحكم، والله أعلم) (١٠).

 <sup>(</sup>٣) بنو فيروز: قوم من الأكراد. استوطنوا مدينة إب. ونالوا حظوة وعناية السلاطين الرسوليين وخاصة السسلطان الملك المظفر يوسف بن عمر لقاء موقفهم عقب مقتل والده المنصور عمر بن رسول. انظر: الجندي، السلوك. ٣
 ١٦٤. وترجمة رقم ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٣) التَّعْكر: بتشديد التاء وسكون العين، جبل في العدين تقع في سفحه الشمالي مدينة جبلة ومن جنوبه مدينسة ذي السفال. وفي أعلاه قلعة حصينة. انظر: الحجري. بلدان اليمن، ١ / ٣٦. المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن قيصر، واصله من الغز. وكان والده محمد قاضياً في الجند، ثم تعز. ولم تسشر المسصادر إلى
 وفاته, انظر: الجندي, السلوك، ٢ / ٦٤.

ره<sub>) ( )</sub> ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) ذكر الخزرجي في موضع آخر أن وفاته سنة ( ٧٢٩ هـــ / ١٣٢٨ م ). انظر: العقود. ٢ . ٣٣..

 <sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

## [ ٨٦ ] أبو العباس أحمد بن سليمان بن أبي بكر الحكمي، الفقيم، النبيم، الشافعي، المنافعي، المنافعي، المنافعي، المنقب شهاب الدين

كان فقيهاً بارعاً، فاضلاً، عارفاً، محققاً، ولد سنة خمس وأربعين وست مئة، وتفقه بالفقيه صالح بن على الحضرمي(١)، والفقيه أبي بكر بن عبد الله الريمي(٢).

وكان مشهوراً بالذكاء وجودة الفقه، وإليه انتهت رئاسة الفقه والفتوى في مدينة زبيد وأعمالها، وكان مدرساً بالمدرسة المنصورية العليا بزبيد، وتفقه به جماعة كثيرون (منهم: محمد ابن عبد الله الحضرمي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وغيره.

ولما توفيت الدار الشمسي بنت مولانا السلطان الملك المنصور الشهيد – في التريخ الآي ذكره إن شاء الله تعالى –، ولم يكن وارث يومئذ إلا أخوها الفائز الله النسصور الشهيد، وكانت قد أوصت بجل أموالها لابن أخيها المؤيد بن المظفر وكان يومئذ مسجوناً مع أخيه الملك الأشرف عمر بن الملك المظفر، وكان السلطان الملك الأشرف المذكور رحمه الله يجب أن لا تصح الوصية وأن يكون ما خلفت ميراثاً لوارثها، ليشتريه منه، فكتب سوالا وعرضه على الفقهاء وصور المسئلة بحالها فأجاب الفقيه أحمد بن سليمان المذكور بأن الوصية غير جائزة فيما زاد عن الثلث، وأفتى غيره بجوازها إذا أجاز الوارث وهو الفقيه أبو الحسن على بن أحمد الأصبحى؛ صاحب "المعين" رحمه الله.

<sup>[47]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٣٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٤؛ الحزرجسي، العقسود، ١ / ٢٩٤؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٤٤؛ الأكوع، المدارس، ١٥.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته..

 <sup>(</sup>۲) هو أبو بكر بن عبد الله الريمي، فقيه محقق، توفي سنة ( ۱۸۰ هـ / ۱۲۸۱ م ). انظر: الجندي، السلوك، ۲ / ۳۲؛ الحزرجي، العقود، ۱ / ۱۹۱.

 <sup>(</sup>٣) هو الفائز بن المنصور عمر بن علي بن رسول، أخ غير شقيق للسلطان الملك المظفر يوسف بــن عمـــر، وأمـــه
 المعروفة ببنت جوزة. انظر: ابن عبد المجيد، بحجة الزمن، ١٤٤٤؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٨٧..

قال على بن الحسن الخزرجي لطف الله به: الجوابان صحيحان ومعناهما واحد ولكسن اللفظ مختلف، ولا عبرة باختلاف اللفظ إذا اتحد المعنى، لأن قول الفقيه أحمد بن سليمان في جوابه أن الوصية غير جائزة فيما زاد على الثلث يعني أن لا يحكم بصحة ذلك إلا إذا أجاز الوارث وهو مفهوم الجواب الثاني. والله أعلم.

ثم لم تطل مدة الملك الأشرف في الملك بل توفي عن قريب، فلما توفي الملك الأشرف تولى الملك المشرف تولى الملك بعده أخوه الملك المؤيد المذكور) (١) فعزل الفقيه أحمد عن التدريس في المدرسة المذكورة، وقطع سائر أسبابه كلها فأقام يدرس في بيته تارة وتارة في الجامع (إذ هو على باب بيته.

قال علي بن الحسن الخزرجي: وسمعت بعض جيران الجامع بزبيد يقول: إن الفقيه كان يسهر بالليل على سقف الجامع مما يلي المنارة هو وجماعة من الفقهاء يتذاكرون ويتباحثون وربما طلع عليهم الفجر وهم في موضعهم ذلك)

وأخبري الفقيه شهاب الدين أحمد بن القاضي موفق الدين على بن سالم الأبيني (") قال: أخبري الفقيه على الواسطي (أ) قال (٥): كان للفقيه أحمد بن سليمان الحكمي المذكور

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب..

 <sup>(</sup>٣) هو أهمد بن القاضي علي بن سالم الأبيني، فقيه محقق، توفي سنة ( ٨٠٢ هـ / ١٣٩٩ م ). انظر: الحؤرجي،
 المعقود. ٢ / ٢٥٦..

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته..

<sup>(</sup>٥) يبدو أن هناك انقطاع واضطراب في صند هذا الحبر، وذلك من وجهين، الوجه الأول الفرق بين تـــاريخ وفـــاة الناقلين للخبر فأحمد بن على الأبيني توفي سنة ( ١٠٠ هـــ)، بينما محدثه كما زعم متوف سنة ( ١٦٤ هــــ) أي بينها ما يقارب ١٣٨ عاماً مما يجعل اللقاء بينهما غير ممكن، والموجه الآخر أن راوي الحبر الفقيه على الواسطى توفي قبل أن يُعزل المترجم له من تدريس المنصورية، إذ أن الواسطى توفي سنة ( ١٦٤ هـــ) بينما غزل المترجم له سنة ( ١٦٤ هـــ).

أرض في وادي زبيد بحرثها ويستغلها، وكان يتحصل له منها في كل سنة أربعون مداً (١٠)، وكانت نفقته في المدرسة المنصورية أربعين مداً في كل سنة فلما فصل عن أسبابه وانقطعـــت نفقته في المدريس كانت أرضه تغل له في كل سنة ثمانين مداً ولم يختل عليه حال ممـــا كـــان يعتاده ببركة العلم.

ولم يزل إلى أن توفي في سحر يوم الاثنين الثامن من شعبان سنة ثلاث وسبع مئة، ودفن عند والده وأهله في مقبرة باب النخل من زبيد وهو الباب الغربي منها.

وكان له ولد يقال له: محمد كان فقيهاً وتولى إعادة المنصورية أيام أبيه ثم توفي قبــــل أبيه بستة أيام. رهمهما الله تعالى)<sup>(٢)</sup>.

## [ AV ] أبوالعباس أحمد بن أبي الربيع سليمان اللقب بالجنيد بن محمد بن اسعد ابن أبي [النهى](٢)

كان فقيهاً تقياً، صالحاً، متعبداً، ورَعاً، زاهداً، وكان رحمه الله يحب العزلة والانفراد عن الناس، توفي على أحسن حالة لبضع وعشرين [وسبع مئة] (1). رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المُذَ: مكيال شرعي معروف منذ فجر الإسلام وشاع إستعماله في المدينة المنورة ثم انتقـــل إلى ســـائر الأقـــاليم الإسلامية الأخرى، وهو يساوي ربع صاع أي ما يوازي رطل وثلث الرطل بالبغدادي، والرطل البغـــدادي ١٣٨ درهماً. أي ما يساوي ١٩٢٥ غم. انظر: فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ٧٤، ٧٥..

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل البهاء، والمثبت من م ومصادر الترجمة..

<sup>[</sup>AV] الجندي، السلوك، ١ / ١٤ ٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٤؛ الشرجي، طبقات الحواص، ١٤٩ استطراداً في ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>٤) جاء في متن الأصل وست مئة، وضرب عليها، وفي الهامش الأيمن وسبع مئة وهو الصواب حيث أرخ الجندي وفاة والده بسنة ٦٦٤ هـ.. انظـر: الــسلوك، ١ / ١٥٥، وفاة والده بسنة ٦٦٤ هـ.. انظـر: الــسلوك، ١ / ١٥٥، ١٤٥.

[ ٨٨] الإمام أبو الحسن المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن أحمد بن الناصر بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين

كان إماماً جليلاً، فاضلاً نبيلاً، وهو أحد أئمة الزيدية المشهورين بالعلم والعمل، جمع محاسن الخصال، وفاز بصفات الكمال، وله التصانيف الدائة على العلم الواسع والفهم في الأصول والفروع، وكان حسن التصانيف. ومن تصانيفه: كتاب (أصول الأحكام في الأحاديث النبوية) (١٠ ذكر فيه فوائد الأخبار، وسلك طريقة الترجيح لمذهب الإمام الهادي وهو من أحسن ما صنف، فيه ثلاثة الآف حديث وثلاث منة واثني عشر حديثاً.

وكان شاعراً فصيحاً، خطيباً بليغاً. حسن المخاطبة، حلو المراجعة، لطيف المحاورة، بوأ. فاضلاً، كريماً.

<sup>[</sup>۸۸] حيد الشهيد بن أحد المحلى، الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية، ٢ / ٢١٩؛ إبسواهيم بسن القاسم، طبقات الزيدية، ١ / ٢٣٧؛ أحد الشامي، تاريخ اليمن الفكري، ١ / ٥٥١؛ العوشي، بلوغ المرام، ٣٩؛ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ١ / ٢٩٦؛ الواسعي، تاريخ اليمن، ١٩٠؛ زبارة، أئمة اليمن، ١ / ٩٥؛ الحبشي، حكام الحسين غاية الأماني، ٥ / ٢٩٠؛ الواسعي، تاريخ اليمن، ١ / ٢٩٠؛ الزجيد، أعلام الموقين الزيديسة، اليمن المؤلفون، ٥٧، مصادر الفكر، ٨٨٥؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٢٣٠؛ الزجيد، أعلام الموقين الزيديسة، ١ / ٢٠٤؛ الزركلي، الأعلام، ١ / ٢٣٠؛ حيد الدين، الروض الأغن، ١ / ٢٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٢٤٠؛ بوكلمان، الأدبيات اليمنية، ٥٠؛ البغدادي، هذية العارفين، ١ / ٢٠؛

<sup>(</sup>۱) منه نسخ خطية في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم ٣٤٨. ٣٥٩، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥ منها مكتبة آل الوزير بالسر من بني حشيش تحت رقم ٥٩ حديث. وأخرى بمكتبة محمد وبارة بصنعاء، وأخرى بمكتبة محمد بن يجبى الذاري بــصنعاء تحــت رقــم ٤٠ حديث. وأخرى بمكتبة محمد بن محمد بن محمد بن المحمد ب

(ظهر باليمن ودعا إلى نفسه في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة ، واستولى على صعدة ونجران (۱) والجوف (۲) والظاهر (۳) بعد مدة طويلة حتى اجتمع إليه العرب وهو ساكن فسألوه النهوض معهم لحرب السلطان حاتم بن أحمد بن عمران اليامي (۱) صاحب صنعاء، فسار إلى بيت بوس (۵) وجاءته جنب مذحج (۱) يقودهم زيد بن عمر الحيني واجتمع معه خلق كشير فقصد صنعاء فأخذها قهراً بالسيف وتحصن منه السلطان حاتم في قصر غمدان (۷) أياما أثم نزل إليه على أمان فدخل عليه وهو في الجامع فلما استقبل الإمام أنشد متمثلاً:

(١) نجران: صقع معروف يقع على الطريق بين صعدة وأبداً، على نحو ٩١٠ أكيال جنوب شرقي مكـــة إلى الجهـــة الشرقية من السواة وهي قاعدة لإمارة نجران إحدى المناطق الثلاثة عشر للملكة العربية السعودية . انظر: يـــاقوت، معجم البلدان، ٥ / ٢٦٦، البلادي، المعالم الجغرافية في السيرة، ٢١٤..

 <sup>(</sup>٢) الجوف: واد ومنطقة واسعة شمال شرق صنعاء بنحو ١٤٥ كيلاً، على أطراف الربع الخالي وفي الحدود الغربيـــة
 والشمائية نخافظة مأرب. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٣) الظاهر: مديرية بالطرف الغربي من محافظة صعدة، تقع في السهول النهامية، وتتصل جنوباً باطراف محافظة حجة.
 انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٧١.

<sup>(</sup>٤) هو حاتم بن أحمد بن عمران اليامي. انظر ترجمة رقم ٢٧٦..

 <sup>(</sup>٥) بيت بوس: بلدة وحصن إلى الجنوب الغربي من صنعاء بنحو ٥ كم. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ١ / ٥٠٨؛
 الأكوع، البلدان اليمانية، ٤٨..

<sup>(</sup>٩) جَنْب: بفتح الجيم وسكون النون بطن من مذحج وهم بنو منيه بن حرب بن علة، وقيل لهم جنب؛ لألهم جسانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة. انظر: علي بن محمد بن الأثير الجزري، اللباب في قسديب الأنسساب، ١ / ٢٠٠ الهمداني، صفة جزيرة العرب، ١٣٠...

<sup>(</sup>٧) قصر غمدان: في صنعاء بطوفها الشرقي إلى سفح جبل نقم، ويذكر أنه بني في القرن الأول للمسيلاد، ويوصف بارتفاعه وعظم مبانيه، وقد أقيم على أنقاضه اليوم مباني تعرف بقصر السلاح. انظر: الحسن بن أحمد الهمداني، الإكليل، ج ٨، ٨ / ٣، الرازي، تاريخ صنعاء، ١٤، ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٨) بيت من قصيدة تعرف باللامية للشاعر كعب بن زهير المتوفى سنة ( ٢٦ هـ / ٦٤٦ م ). انظر: ابسن قتيبـة،
 الشعر والشعراء، ٧٧..

فقال له الإمام: قد عفونا عنك وأمنًاك يا سلطان العرب، وآنسه من نفسه، وأكرمـــه وأنصفه، وكان ذلك في سنة خمس وأربعين وخمس مئة.

ومن أيامه يوم غيل جلاجل بناحية راحة بني شريف فى سنة تسع وأربعين وخمس مئة أوقع فيه بالباطنية (١) من يام (١) ووادعة (٣): فقتل منهم مقتلة عظيمة وخرب بلادهم وعفى على آثارهم لما أظهروا المنكرات واستخفوا بشرائع الإسلام. وفي ذلك يقول (٤):

الله أكبر أيُّ نصر عاجلِ مِن ذِي الجَلالِ بفتحِ غَيلِ جَلاجِلِ
كَـمْ مِنَّة منْـهُ على ونعمَـة وسعادة تترى وأفسضال فاضللِ
كفرت به يام ووادعـة معاً وتجبَّروا وتمَسَّكُوا بالبَاطِلِ
فدعوت أبطالَ الحجازِ فبادرُوا وأتت إليَّ عَسَاكِريْ وجَحَافَليِ

<sup>(</sup>١) الباطنية هم ثلاث فرق: الاسماعيلية ، والنصيرية، والدرزية ، والحديث هنا عن الإسماعيلية الشيعية الغلاة باليمن، المعروفون أيضاً بالقرامطة، وسموا باطنية لقوضم أن لكل ظاهر باطن، وقيل لأن كلمة قرمطة بالأرامية تعسني العلسم السري أي علم الباطن، وللمزيد عن هذا المذهب نشأته وحدود انتشاره باليمن، انظر: عبد الرحمن الشجاع، الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة، ١٨٣ – ١٩٣ ، ود محمد الخطيب، الحركات الباطنية في بلاد الشام. (٢) يَامَّ: قبيلة من حاشد من همدان الكبرى، وموطنهم قديماً في جبل يام بين بلاد تهم ومنطقة السحل في الجوف. أمسا موطنهم الحالي فهو نجران. كما يوجد منهم بطن في حراز غربي صنعاء. انظر: الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ١٧٧٤ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٨٩٦.

<sup>(</sup>٣) وادعة: من بطون حاشد. وهم وقد وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد. ومواطنها في عدة جهات. وادعة حاشد في بلاد حاشد. ووادعة صعدة في بلاد صعدة وتعسرف بوادعة السشام. ووادعة همدان بمديرية همدان، ووادعة عسير شمالي غرب نجوان. انظر: الحجسوي، بلسدان السيمن، ٢ / ٧٦١؛ المقحفى، معجم البلدان. ٢ / ١٨٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الشهيد المحلي، الحدائق الوردية، ٢ / ٢٣٨..

<sup>(</sup>a) زيادة من م..

ومن أيامه يوم [الشرزة] ('' ببلاد سنحان بينه وبين السلطان حاتم بن أحمد اليامي صاحب صنعاء – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – جمع الإمام عليه السلام ألفاً وغمان منه فارس من قبائل العرب ومعظمها من مذحج، ولقيه حاتم بن أحمد في دون ألف فارس لوابس وعشرة الآف راجل فيها ثلاثة آلاف قوس، وكانت رجّالة الإمام قليلة فوقف الإمام في القلب ووقف معه الأشراف والشيعة واشتد القتال يومنذ، وقاتل الإمام أشد قتال، وكان من كلامه يومئذ: اللهم لم يبق إلا نصرك،اللهم إن يظهر القوم يظهر مذهب الباطنية وينهدم الإسلام. فهبت عند ذلك ربح شديدة واستبشر الإمام بالنصر وقال لأصحابه: احملوا فإند ربح النصر، فحملوا فالهزم القوم؛ أقبح هزيمة، وانجلت المعركة عن خمس مئة قتيل وأسير، والهزم حاتم بن أحمد وفر إلى براش صنعاء!"

ودخل الإمام صنعاء فأمر بخراب غمدان، وقالت الشعراء في ذلك أشعاراً كثيرة".

ولما طال الحصار على أهل زبيد أيام ابن مهدي كتب صاحب زبيد أبل الإمام يستنجده على ابن مهدي؛ فوصل إليه في عسكر كثير فأقام في زبيد ستة أيام فتضرر أهال زبيد من عسكره فشكا عليه من يدخل إليه من أهل زبيد ما يلقى الناس من عساكره فارتفع عنهم وقال: إنما جتناهم مناصرين لهم على عدوهم فإذا تضرروا بنا رجعنا عنهم ثم سار قاصداً بلاده.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل وفي م السدرة، والصواب المثبت وهو قاع في الربع الشرقي من بلاد سنحان إلى الجنوب الشرقي من صنعاء، وكان ذلك سنة ٥٥٠ هـــ. انظر: الشهيد المحلي، الحدائق الوردية، ٢ / ٢٤٠ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ٣١٠: المقحقى، معجم البلدان، ١ / ٨٥٨.

 <sup>(</sup>٢) براش: جبل عظيم متصل من جهة الشرق بجبل نُقُم المطل على مدينة صنعاء، ويرتفع عن سطح البحـــر بنحـــو
 ٢٩٠٠ م. انظر: المقحقي، معجم البلدان، ١ / ١٤٩..

<sup>(</sup>٣) انظر نماذج لذلك، الشهيد انحلي، الحدائق الوردية، ٢ / ٢٤١.

 <sup>(</sup>٤) جاء في بعض المصادر كتب أهل زبيد، وكان حاكمها آنذاك فاتك بن محمد النجاحي، وذلك نحو سينة ( ٥٥٠هـ هـ / ١١٥٨ م )..

ولم يزل باذلاً نفسه في الجهاد ومصادمة أهل الفساد، وخطب له بخير'' وبويع له بها. وقبلت دعوته عند الزيدية بالجيل'<sup>1</sup> وتلقيت بالقبول) '<sup>۳</sup> وامتحن في آخـــر عمـــره بكـــف البصر، ومات بحيدان'<sup>1</sup> من بلاد خولان، سنة ست وستين وخمس مئة، وكان ميلاده سسنة خس مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ ٨٩ ]أبوالعباس أحمد الصراري

كان فقيهاً فاضلاً، خيراً، ديناً، زاهداً، ورعاً، وهو أحد شيوخ الفقيه الشكيل<sup>٥٠</sup> رحمـــه الله تعالى، ولم أقف على تاريخ وفاته.

( والصراري: بصاد مهملة ورائين بينهما ألف وبعد الراء الثانية ياء النسب، وهو مسن قوم يقال لهم: الأصرار بسكون الصاد المهملة. وكان يسكن قرية المجزف السيم بعد آلة التعريف وسكون الجيم وفتح الزاي و آخره فاء - وهي قرية معروفة بناحيته والله أعلم) الله.

#### [٨٩] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) سبق التعويف بما.

 <sup>(</sup>٣) اخيل: هم أهل جيلان. وهي بلاد كثيرة وراء بلاد طبرستان وهي قرى في مروج بين جبال. ومنهم جماعة عرفوا
 يالجيل نزلوا بطرف بلاد البحرين وأقاموا. انظر: ياقوت. معجم البلدان. ٢ - ٢٠١، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٤) حيدان: بلدة مشهورة في الجنوب الغربي من مدينة صعدة بنحو ٧٠ كيلاً. تقع في أحضان جبل زبيسد. انظر:
 المقحفي. معجم البلدان. ١ - ٤٤٣.

 <sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد الشكيل بن سليمان الطوسي. انظر ترجمة رقم ١٦١...

 <sup>(</sup>٣) الْمُجْزَف: قرية كبيرة في مركز العدايي من مديرية ذي سُفال ، وأعمال إب. تطل على وادي حبير ويرى جبلها من
 تعزر انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

## [٩٠] أبو العباس أحمد بن عباس المساميري. الفقيه الشافعي الربعي نسبة إلى ربيعة بن نزار

وكان فقيهاً عالماً، كبير القدر، كثير المحفوظات،عارفاً، متأدباً، متفنناً، نحوياً، لغوياً، وهو من أقران الإمام أبي الخير بن منصور الشماخي، وكان كثيراً ما يقول: أبو الخير: أكثر مني كتباً وأنا أكثر منه علماً. وغلب عليه فن الأدب، وكان شاعراً فصيحاً بليغاً، حسن الشعر، (و من شعوه قوله:

أو من لهُ حسَبُ الإباء والشسيم لايطلب العلم إلا [الحردُ](١) ذو الكرم [أولوذعسي أبي] 🗥 سميد فطمنّ أف فسم ولدنياهم ومساجعيسوا كل امرئ راسخ في العلم عنصــرُهُ ۗ عليـــك بالعلـــمإن العلم مجلبـــــة فعيشه مثل عيش الشاة والنعم) <sup>(٣).</sup> وعَدُّ عما ترى من نـــزوة الوخـــم

مقبل يقظ مستقبل الفهم فالفلس عندهم من أشرف الهمم وحبذا الجهبذ النقاد للكلم فإنه في اقتباس العلمم ذو قسرم للفضل مدحرة للنقص والسَّدم

وأشعاره كلها ثما يحث على مكارم الأخلاق وشرف النفس وعلو الهمة.

وكان رحمه الله تعالى متقللاً في دنياه، ولم يتأهل بامرأة قط إلى أن توفي في المحرم أول سنة تسع وتسعين وست مئة قبل انقضاء القرن بسنة واحدة. رحمه الله تعالى.

<sup>[</sup>٩٠] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧٤؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٢٧١.

<sup>(</sup>٣٠١) بياض في الأصل، والمثبت من م، والحود: الجحد والقصد. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة حـــود، ٢ / .. AY £

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب..

#### [٩١] أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن علي الميموني الفقيه الشافعي الملقب شهاب الدين

كان فقيهاً فاضلاً. عارفاً، كاملاً. ذاكراً للفقه، ولد سنة أربعين وست منة، تفقسه فى بدايته بفقهاء تعز كابن البانه'' وأبي بكر بن العراف'' وغيرهما، ثم ارتحل إلى قامة فأخذ عن الإمام إسماعيل الحضرمي ثم عاد إلى بلده فدرًس بذي جبلة. ثم انتقال إلى تعاز فدرس بالرشيدية'".

( وكان يعلم الملك العادل بن الملك الأشرف<sup>(\*)</sup> فاجتهد عليه، فلما ابستني الملك الأشرف مدرسته التي بالمغربة<sup>(ه)</sup> جعله فيها مدرساً، وهي من أضعف المدارس وقفاً.

وكان الملك الأشرف رحمه الله يفتقده ولا يغفل عنه فلما توفي الملك الأشــرف - في تاريخه الآتي ذكره " - أشار على الفقيه من أشار من أصحابه بالانتقال إلى مدرسة غيرها من المدارس التي حولها، التي لها وقف جامل. فقال الفقيه، لا أغير صحبة الأشرف حياً ولا ميتاً.

<sup>[41]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٣٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣١٧؛ الخزرجي، العقسود، ١ / ٣٠٩؛ الأكوع، المدارس، ٣٣.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سالم بن علي العنسي عرف بابن البانه. و ستأتي توجمته..

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن محمد بن سعيد الحقصي الأزدي المعروف بابن العراف. و ستأتي ترجمته...

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الرشيدية: تقع بعدينة من تعز، وتنسب إلى القاضي الرشيد ذي النون بن محمسد ذي النسون المسصري
 الإخميمي. انظر: الشعبي. تاريخ الشعبي. ٧٢ أ: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن. ١٠٩؛ الأكوع. المدارس. ٣١.

 <sup>(</sup>٤) هو الملك العادل صلاح الدين أبو بكر بن الملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول وئي صنعاء في عهد
 والده. وتوفي سنة ( ٧٠٢ هـ - ١٣٠٢ م ) ابن عبد الجميد، بمجة الزمن. ٢٢٠ ، ٢٨٣ /١ ٢٨٣..

<sup>(</sup>٥) هي المدرسة الأشرفية كانت في حافة الملح من حي الحميرا في مغربة تعز. شيدها السلطان الأشرف عمسر يسن يوسف بن عمر بن رسول. ورتب فيها مدرساً للفقه على المذهب الشافعي. انظر: الجندي. السسلوك، ٤/٣ ٥٥٠ الأكوع. المدارس، ١٨٤...

 <sup>(</sup>٦) توفي السلطان الملك الأشرف عمر في المحرم في سنة ( ١٩٩٦ هـ - ١٢٩٦ م ). انظـــر: الجنـــدي، الـــسلوك.
 ٢ - ٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة رقم ٦١ حاشية ٢٤..

ابن عجلان أن قال الجندي أن وعنه أخذت لمع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، ومقامات الحريري، وبعض وسيط الغزالي (").

وإليه انتهت رئاسة الفتوى بتعز، وكانت له مكانة جيدة عند الأشرف رحمه الله، وظهر ذلك منه عند استقلاله بالملك.

وكان وفاته فجأة ليلة الخميس لثمان بقين من صفر سنة سبع وسبع منـــة رحمــه الله تعالى.

# [ ٩٢ ] أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي السعدي

كان فقيهاً عارفاً، ماهراً، نحوياً، لغوياً، محدثاً، مشاركاً في عدة من الفنون، وكان ذكياً بارعاً وهو محدث بن محدث بن محدث بن محدث بن محدث.

واستمر مدرساً في المدرسة المنصورية العلياً بزبيد وفي المؤيدية بتعز، وتوفي شاباً في حياة أبيه، وكان أبوه شيخ الحديث في عصره، ولكن ابنه أفقه منه، وأكثر مشاركة في العلوم من جده عبد الله، وإلى جد أبيه [أحمد](1) تنتهي أسانيد المحدثين في قُطر اليمن.

وكان وفاته يوم الخميس غرة شهر ربيع الأول من سنة سبع وتسعين – بتقديم السين في الأول وتأخيرها في الثانية – وسبع مئة، (وشهد دفنه خلق كثير وكان ميلاده في سنة تسع وستين وسبع مئة رحمه الله تعالى) (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ١٧..

<sup>(</sup>٢) السلوك ٢ / ١٧٤..

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب..

<sup>[</sup>٩٣] الحُزرجي، العقود، ٢ / ٣٢٣؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٦٥٨؛ الأكوع، المدارس، ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل والمثبت من ب و م...

 <sup>(</sup>۵) ( ) ساقط في ب.

### [ ٩٣ ] أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سلمة العبيشي الوصابي الفقيه الشافعي

كان فقيهاً فاضلاً. أديباً، ظريفاً، نقالاً، متأدباً.

وكان مولده سنة اثنتين وسبع منة ''. وكانت له شهرة طائلة، وسمة فاضلة، تفقه بأبيه أولاً. ثم أخذ عن الفقيه أبي بكر بن جبريل – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وعلى القاضي عبد الأكبر '' وغيرهم، وانتفع به جماعة كثيرون.

وله تصانيف مفيدة منها: كتاب "الإرشاد إلى معرفة سباعيات الأعداد" وهو وسنيف عجيب، وله ديوان شعر، وشعره حسن جيد، لم يكن له في زمانه نظير، وكانست وفاته في سلخ المحرم أول سنة سبع وستين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

## [ ٩٤ ] أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن الفقيه أحمد بن يوسف التباعي الوصابي الفقيه الشافعي

<sup>[47]</sup> الملك الألصل، العطايا السنية، 1 / ٢٢٤؛ الحبيشي، تاريخ وصاب، ٢٤٢، الحزرجي، العقسود، ٢/ ١٦٩؛ البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ٣٠؛ المهدادي، هدية العارفين، ١ / ٢١٠؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٢٠١؛ البرجي، الأعلام، ١ / ١٤٧، الحبشي، مصادر الفكر، ١ ٣٠؛ حميد الدين، الروض الأغن، ١ / ٤٤٧ السشرجي، طبقات الحواص، ١٧٠؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٤٧٧؛ يعكر، كواكب يمنية، ٥٥٥.

 <sup>(</sup>١) جاء في بعض المصادر أن مولده كان سنة ٧٢٢ هـ. انظر: الملك الأفضل. العطايا السنية. ١ - ٢٢٤؛ الحبيشي.
 تاريخ وصاب، ٢٤٢..

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته..

 <sup>(</sup>٣) هو كتاب كبير في الوعظ، ومنه نسخة خطية في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء، تحت رقم ١٤ معسارف.
 انظر: الحبشي، مصادر الفكر. ٣٠٩..

<sup>(</sup>٤) أرخ الملك الأفضل والخورجي وقاته بسنة ( ٧٦٩ هـ )، بينما ذكر البريهي وقاته بسنة ( ٨٢٢ هـ )، وذهب الحبيشي إلى تأريخ وفاته بسنة ( ٧٧٩ هـ ) وهو الراجح لكون المترجم له عمه نسباً، وهو الأدرى، والأعسرف بناريخ أسرته. انظر: مصادر الترجمة..

<sup>[42]</sup> الجندي، السلوك، ٧ / ٢٨٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٦؛ الأكوع، هجر العلم، ﴿ ١٩٢٧

كان فقيهاً، فاضلاً، صالحاً، ديناً، خيراً، ورعاً، حسن السيرة، وكان يسمى القاضي. قال الجندي(١): كأنه تولى القضاء في ناحية من بلده والله أعلم.

(وهو من بيت علم وصلاح وكان أحد أعمامه وهو: أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن يوسف (٢) فقيهاً خيراً، ديناً، ورعاً، مقرئاً، صالحاً، شريف النفس، يقوم بكفاية من أتاه من الطلبة.

وكان متعبداً مجتهداً في العبادة، وصلى الصبح بوضوء العشاء أربع عشرة سنة والله أعلم)(٣). ولم أقف على تاريخ وفاة أحد منهما رحمة الله عليهما.

[ ٩٥] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عليان بن محمد بن يحيى بن محمد الربيعي ثم المُليكي ثم الرعيني ثم الحميري المعروف بالإكنيتي - نسبة إلى موضع يسمى الإكنيت - بهمزة مكسورة وكاف ساكنة ونون مكسورة وياء مثناة من تحتها وآخره تاء مثناة من فوقها. وهي على قدر مرحلة من الجند

وكان هذا أحمد بن عبد الله فقيها مشهوراً مذكوراً، وهو الذي انتشر عنه سماع كتاب البيان من طريق الفقيه عبد الله (فاستدعاه أعيالها ووزرائها واستدعاه السلطان أيضاً فسمعه عليه (٥).

وكانت قراءة الفقيه عبد الله على الإكنيتي في سنة ست عشرة و[ست مئة] (<sup>17</sup>), وأخذ البيان عنه جماعة غير الفقيه [عبد الله] (<sup>۷</sup>)منهم ابنه سبأ بن أحمد بن عبد الله، وابن أخيه فضل

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٢٨٥..

 <sup>(</sup>٢) ترجمة في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٨٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٦؛ الأكوع، هجسر العلم،
 ٤/ ١٩٢٥..

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب..

<sup>[40]</sup> الجندي، السلوك، 1 / ٢٠٠٪ الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ١٨٦؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢ / ١٨٦؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٣٠٣؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١١٥.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن يجيى بن أحمد الهمداني الدلائي..

 <sup>(</sup>٥) المستدعى هنا الفقيه عبد الله بن يجيى الدلالي، لا صاحب المترجمة...

<sup>(</sup>٦) جاء في متن الأصل وسبع مئة، والمثبت من الهامش الأيسر وهو في م والمصادر..

<sup>(</sup>٧) سقط في الأصل، والمثبت من م..

ابن عبد الرزاق بن عبد الله وأخذ البيان عنهما جماعة كثيرون إلا أن طريق الفقيه عبـــد الله طبقت اليمن انتشاراً ( ' ' .

قال الجندي (٢٠): ولم أتحقق تاريخ وفاته، لكنه لم يعش بعد سنة ست عشرة إلا قلسيلاً لا يجاوز سنة عشرين وست مئة. والله أعلم.

#### [ ٩٦] أبو العباس [ أحمد بن] (\*) عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الكناني المعروف بالسلالي

كان فقيهاً كبيراً، مجوداً، عارفاً، محققاً، حسن الطريقة، وهو من أتراب الفقيه محمد بسن سالم '' الآي ذكره إن شاء الله تعالى — وأحد أقرانه، وكان تفقهه بأبي الفتوح بن ملامس. (وكان أخوه أسعد ' صهر الفقيه إسحاق الصردفي الفرضي صاحب كتاب (الكافي في الفرائض) زوج أخته، وولده على منها) ' ' ، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## [ ٩٧ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد التهامي، الفقيه الشافعي القاضي الملقب شهاب الدين

كان وحيد عصره، وفريد دهره، عالمًا، عاملًا، ورعاً، عاقلًا، لبيبًا، مهيبًا، حسن السيرة، وكانت ولادته سنة إحدى وسبع مئة، تفقه بأبيه عبد الله، ثم بصهره الفقيه عبـــد الله ابـــن

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٤٠٢..

<sup>(</sup>٣) ساقط في الأصل، والمثبت من ب وم ومصادر الترجمة.

<sup>[97]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٠١٤ الجندي، السلوك، ١/ ٢٨١؛ الأهدل، تحفة السنزمن، ١/ ١٨٩؛ الأهدل، تحفة السنزمن، ١/ ١٨٩؛ الأكوع، هجر العلم، ٢/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته..

 <sup>(</sup>٥) هو أسعد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الكنائي، فقيه محقق، انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء السيمن، ١٠٨؛
 الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٤ / .

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب..

<sup>[</sup>٩٧] لم أجد له ترجمة

الأحمر – الآتي ذكره – وغيرهما، (وكان الفقيه عبد الله بن الأحمر زوج أخته، وولده عثمان منها.

وأخذ عن القاضي كثير من الطلبة، وتولى القضاء سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة بعد موت القاضي علي بن سالم الأبيني – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – ولم يزل قاضياً إلى أن توفي في التاريخ الآي ذكره، وكان معظم استمراره حاكماً في مدينة زبيد، وتولى القضاء في المهجم نحواً من ست سنين ثم أعيد إلى قضاء زبيد، واستمر مدرساً في المدرسة المعروفة بالأشرفية في زبيد.

وكان في ولاية القضاء مشكور الثناء، حسن السيرة مرضياً، لا يتهم في شـــيء، لـــين الجانب، قريباً، لا يعاب بشيء أبداً) (١)، وتوفي في جمادى الأولى من سنة خمس وثمانين وسبع منة. رحمه الله تعالى.

رولما توفي في التاريخ المذكور تولى القضاء بعده في مدينة زبيد وأعمالها ولده إبراهيم بن أحمد أم يكن في درجة الكمال فأقام سنة ثم فصل أأبالقاضي أحمد بن أبي بكر الناشري أن أبالقدم ذكره – في جمادى الأولى سنة ست وثمانين وسبع مئة) (٥٠).

### [ ٩٨ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الصريدح. الفقيه المشهور

كان فقيهاً مشهوراً، مشاركاً، حسن التدريس، وغلب عليه التنسك والعبادة، مع جودة العلم، وكان قليل المثل في أبناء جنسه، مرضي السيرة، طاهر السريرة، كثير النقسل، مقصوداً للتبرك مؤلفاً للأصحاب، مؤنساً للواصلين إليه.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب، في ولايته للقضاء لم ينعته أحد بسوء.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٧٩٤ هـــ / ١٣٩١ م ). انظر: الحزرجي، العقود، ٧٩٣/٢..

<sup>(</sup>٣) الحزرجي، العقود. ٢ / ١٥٢..

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ٣٥..

 <sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب..

<sup>[</sup>٩٨] الجندي، السلوك، ١ / ٤٧٣؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩١؛ الشرجي، طبقسات الحسواص، ٨٢؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ١٩٨١.

وكان وفاته لنيف وعشرين ١٠٠ وست منة. رحمه الله تعالى.

[ ٩٩ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أسعد بن إبراهيم الوزيري بلداً ، الأنصاري الأوسي نسباً ، المعروف بالمري نسبة إلى جد له اسمه مري — بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها — قاله الجندي (٢)

كان فقيهاً فاضلاً. عارفاً، كاملاً، تفقه بأبيه عبد الله، ودرس بالمدرسة الوزيرية بتعـــز" ، بعد ابن مضمون (\*) وبه سميت الوزيرية إلى عصرنا؛ لطول إقامته وإقامة ابن عمه فيها (\*).

رثم إنه أراد الحج، فحج في أيام الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول بعد أن استخلف ابن عمه، ولما قضى الحج ورجع، أحب أن يسكن مدينة زبيد فاستأذن السلطان الملك المنصور في سكنى زبيد فأذن له في ذلك فسكنها واستمر مدرساً في المدرسة المنصورية العليا بزبيد فاستفاد الناس عليه، وأخذ عنه عدة من أهل زبيد وغيرهم.

و ثمن أخذ عنه الفقيه: عمر بن عاصم الآويجيي بن زكريا" وآخــرون '^'. وكانـــت وفاته بزبيد في رجب في سنة اثنتين وستين وست مئة، (وقبره في مقبرة باب القرتب).

<sup>(1)</sup> أرخ الشرجي وفاته بسنة ٦٢٥ هـ. انظر: طبقات الحواص، ٨٣...

<sup>(</sup>٢) السلوك ٢ / ١١٥.

<sup>[94]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١١٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٩؛ الحزرجي، العقود، ١/ ١٣٣؛ الأكوع، المدارس، ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الوزيرية: وتقع بمغوبة تعز، أسسها السلطان المنصور عمر بن على بن رسول. ونسبت إلى مدرسها الفقيه
 أحمد بن عبد الله الوزيري. انظر: الجندي، السلوك. ٣ / ٣٤٥؛ الأكوع، المدارس، ٤٣..

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته.

ره) ابن عمه هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أسعد الوزيري، انظر ترجمة رقم £ 1.4.

<sup>(</sup>٦) ستأنيّ ترجمته..

 <sup>(</sup>٧) ستأني ترجمته.

 <sup>(</sup>٨) ( ) ساقط في ب.

وخلف أولاداً أفقههم سليمان (١) يسكن مخلاف شرعب، وكان فقيها صالحاً، زاهداً، ورعاً،عابداً، تفقه في بدايته بالفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي (٢) – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – وأخذ عن أبي الخير بن منصور الــــشماخي وعـــن الــسلطان عـــلاء بـــن محمـــد السمكري (٣).

وكان يقول شيئا من الشعر غالبه في مدح رسول الله الله الله ومن شعره قوله: سبيلك في الدنيا سسبيل مسافر ولابد من زادٍ لكل مسافر ولابدً في الأسفارِمن حمل عدة ولاسيما إن خفت سطوة قاهر

وكان يسكن قرية من بلد شرعب تعرف بالمصيابة – بكسر الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف باء موحدة وآخرها تاء التأنيث – والوزيري منسوب إلى قرية تسمى الوزيرة (أن في ناحية المداد مطلة على تقامة، وهي تزيد على مرحلة من تعز في جهة القبلة. والله أعلم) (٥٠).

### [ ١٠٠ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله الجبرتي

كان فقيهاً فاضلاً، عالماً، عاملاً، متديناً، ناسكاً، محمود السيرة.

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته: الجندي، السلوك، ٢ / ١١٦٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣٠١؛ الخزرجي، العقــود،
 ١ / ١٣٤٠.

<sup>(</sup>۴) ستأتی ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي توجمته..

<sup>(</sup>٤) الوزيرة: مركز إداري من مديرية فرع العدين وأعمال إب. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٨٦٩..

 <sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب..

<sup>[\*\*\*]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٨٣ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٦ / ١٥ ٢٤ الحزرجي، العقسود، ٦ / ٩٠ ٩٠ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٢٠/

وأصله من جبرة: قرية في بلاد السودان قد تقدم ذكرها، (وقدم سَير طالباً للعلم فأقام بالمصنعة، وقرأ على الفقيه محمد بن أبي بكر بن منصور الأصبحي فتفقه به، ثم بتلميذه الإمام أبي الحسن على بن أهد الأصبحي، ورتبه القاضي إماماً في قبة جعلوها" مستجداً، فلما خرجوا من سير" خرج هذا الفقيه وقدم الذنبتين فأقام بما إلى أن) (" توفي في سنة سبع وسبع مئة "، وقبر هنالك قريباً من تربة الإمام أبي الحسن رههما الله تعالى.

### [ 101 ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن حسن بن عطية الشغدري(٥٠

كان فقيهاً نبيهاً. مولده سنة إحدى وخمسين وست مئة، وتفقه بعم أبيه أحمد بن علي ابن عطية (٦)، (وولي قضاء المخلافة (٢)، ثم ولي قضاء المهجم من قبل القاضي جمال الدين محمد ابن أبي بكر اليحيوي (٩)، ( فلما ولي ابن الأديب عزله على طريسق كراهيسة المتساخو

مرزخية تكييزرس

<sup>(</sup>١) جاء في م: حولها..

<sup>(</sup>٢) سير : أسم بلدة.

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٤) جاء في العطايا سنة تسع وسبع منة. انظر: الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢/ ٣١٥..

 <sup>(</sup>٥) جاء في بعض المصادر أن هذه ترجمة عبد الله والد أحمد. انظر: الملك الأفضل، العطايب السسنية، ٢ / ١٣٤٤.
 اخزرجي، العقود، ١ - ٣٥٣. بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ١٠١٩.

<sup>[</sup>١٠١] الجندي: السلوك، ٢ / ١٣٧٣) الخروجي، العقود، ( / ٣٥٣) باغرمة، قسلادة النحسر، ٣/٠٠٥ الملسك الأفصل، العطايا السنية، ٢ / ١٣٤٤ الأكوخ، هجر العلم، ٦ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: ترجمة رقم ١٧٤..

<sup>(</sup>٧) المتحلافة: بلدة غير معروفة اليوم بهذا الإسم. وذهب البعض ألها بلدة الشغادرة، إلى الجنوب من مدينة حجة. وقيل هي ما يسمى قرية الملحة التابعة لمديرية وضرة إلى الشمال الغربي من حجة. انظر: الأكوع, هجر العلم، ٤ وقيل هي ما يسمى قرية الملحة التابعة لمديرية وضرة إلى الشمال الغربي من حجة. انظر: الأكوع, هجر العلم، ٤ / ١٤٥٤.

 <sup>(</sup>A) ( ) ساقط في ب..

 <sup>(</sup>٩) هو محمد بن أبي بكر البحيوي، ولي قضاء الأقضية بالممن في عهد السلطان الملك المؤيد داود بن المظفر يوسف
 سنة ( ٧١٤ هـ / ١٣١٤ م ) ثم عزل وأعيد في عهد السلطان الملك انجاهد علي بن المؤيد داود ولم يدم عليسه=

لأصحاب المتقدم لا بسبب أوجب ذلك، ولما انفصل من قضاء المهجم ولي القضاء في بلده إلى أن توفي فكانت [سيرته] (١)غير مذمومة) (١).

وكان وفاته في رجب من سنة تسع عشرة وسبع مئة، (وكان له ولد يسمى أحمد يقسال إنه: أفقه من أبيه، وولي قضاء المهجم أيام عبد الرحمن الظفاري<sup>(٣)</sup>، فلما رجع ابن الأديب في القضاء الأكبر عزله بوجل من الحضارم، وهو الذي ولاه في المرة الأولى حسين تسولى ابسن الأديب ولايته الأولى.

ولم أقف على تاريخ وفاة الولد رحمة الله عليهما) (1).

# [ ١٠٢ ] الأمير المتوكل على الله أبو الحسن أحمد بن الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الأمير الكبير الحمزي الملقب شمس الدين

كان أميراً كبيراً، رئيساً، نفيساً، شجاعاً، مشهوراً، جواداً، مذكوراً، وكان رئيس[بين هزة في عصره غير مُدافَع، انتهت إليه رئاسة أشراف المشرق قاطبة، ولم يسزل حليفاً (٥٠) للسلطان نور الدين عمر بن على بن رسول، فلما مات السلطان نسور السدين في تاريخه

<sup>=</sup>الحال، حتى قتله بعض أمراء الحصون سنة ( ٧٢٩ هـ / ١٣٢٨ م ). انظر: الجندي، الـــسلوك، ٢ / ١٣٢٠؛ الخزرجي، العقود، ٢ / ٤٣٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٣٨.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والمثبت من م..

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب....

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب...

<sup>[</sup>١٠٧] ابن حاتم، السمط، ١٣٣٧ الخزرجي، العقود، ١ / ١١٨ ؛ أبي الرجسال، مطلسع البسدور، ١ / ٨٨ – ا؛ الحمزي، تاريخ البيمن الحمزي، تاريخ البيمن ٢٠٧ العرشي، بلوغ المرام، ٤٨ ؛ الشامي، تاريخ السيمن المحمزي، تاريخ البيمن ٢٠٧ ؛ العامي، تاريخ البيمن الحمين، غاية الأماني، ٤٤٤ ؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٧٩ ؛ الوجيه، اعسلام المؤلفين الزيدية، ١ / ١٧٩ ؛ زبارة، تاريخ الزيدية، ٢٣

 <sup>(</sup>a) سقط في الأصل والمثبت من ب و م..

المذكور في ترجمته، وقام الإمام أحمد بن الحسين (١) ودعا الناس إلى بيعته كتب للأمير شمسس الدين يستميله ويستدعيه وذلك في سنة ثمان وأربعين وست مئة، فأقام حليفاً له وقائلاً بقوله إلى سنة إحدى وخمسين.

ثم وقع الخلاف بينهما، فافترقا (فكتب إلى السلطان الملك المظفر يبذل من نفسه حسن الطاعة والرجوع إلى ما بعهده من الصدقات السلطانية ويطلب النصرة على حرب الإمام فأجابه السلطان إلى ما سأل وجهز إليه عسكراً وخزانة جيدة وكتب إلى الأمير أسد السدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول صاحب صنعاء يومنذ أن يمده بالعسكر ويسير معه إذا سار، فلما وصل الكتاب إلى الأمير أسد الدين خرج من صنعاء في عسكره وسار إلى الأمير شمس الدين أحمد فساروا جميعاً إلى صعدة وكان الإمام يومنذ مقيماً في صعدة فخرج من صعدة وحط قباطم واقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متتابعة فرأى الإمام الضعف في عسكره فسار عن صعدة وترك فيها نصف العسكر فيهم الحسن بن وهاس "ل، وسار هو في باقي العسكر الي علاف" فافتتح العسكر السلطاني صعدة وأسر الحسن بن وهاس ونهبت المدينة فبأ

 <sup>(</sup>١) هو احمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم. انظر ترجمة رقم ٧٤...

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن وهاس بن محمد بن الحسين بن حمرة, دعا لنفسه في ربيع الآول سنة ( ١٥٦ هـــ / ١٢٥٨م ) ولكن لم يرتضيه أكثر الناس لمشاركته في حرب الامام أحمد بن الحسين. فقبض عليه وسجن في حصن ظفار عسشر سنين. ثم أطلق سراحه. و توفي بصعدة سنة ( ١٧٣ هــ / ١٢٨٤ م ). انظر: زبارة، تاريخ الزيدية، ٩٤ الجرافي. انقطف. ١٨٩...

<sup>(</sup>٣) غلاَف: وادِ في غربي مدينة صعدة بنحو ٢٠ كيلاً. انظر: المقحفي. معجم البلدان، ٢ / ٣٠١٠٣.

<sup>(</sup>٤) جاء في الاصل و ه: عزان، والمثبت هو الصواب..

حاتم على لسان الأمير شمس الدين أحمد بن الإمام عبد الله بن حمزة ممتدحاً للسلطان الملك المظفر يوسف بن عمر (١٠):

> سلامُ مشوق وده ما تصورًما سلامٌ كنشر الروض بساكرهُ الحيسا يخُصَك من قرب وإن كنـــتَ نائيـــاً فيا أيهما الملك المظفممر والمذي وصلتَ فلم تترك عليهـــا مُعانــــــداً إليك أيُها المنصورُ أهـــديتُ أحِرفــــًا وإيي بمــــا أوليــــتني مــــن صنـــــــاتُـعّــ واستنهض العزم المسمعيد فطالم فَشمِّر لشد الجدد إذ أنت أهُلُهُ فلم يبــق في الأقــوام إلا حثالــةٌ نَهضنا بجيش منك يَطْمُـــوا عُبائِــةُ نجوبُ بقاعَ الأرض شــــرقاً ومغربــــاً نزلنا بوادي الجوف نرعسي جميلـــةً

يَزُورك من نجـــد وإن كنتَ مُتهمـــا فَأَضحى أنيقاً مشرقاً متبسما ويُهـــدي تحياتي فُرادى وتـــوأمــــــا حمى قصبات المسلك أن تتهـــدمــــــا وقـــد جنَّ ليلُ الحادثـــات وأظلمـــا وجدت فلم تترك على الأرض معدما ولو أنـــه يــــرقى إلى الجـــو ســــلما أبثك أخسباراً وإن كنست أعلماً لأستنجدُ الأخسبارَ كي أشفي الظمأ حللتُ به عقداً من الهـم مبهمـاً وأقضى لبانسات النفوس وأنعمسأ وتمسم على اسم الله تسدع متسمما هَبُ هِمَا ريــخُ الصبا إن تبـــــما يضيــقُ به رحبَ الفضاحينَ يَمَّمــــا ونطوي رُباهـــا مَحرماً بعـــد محرمــا طنيسن ذبساب عنسده أن ترنسمسا ونذكر عهداً فيــه كــان تــــقدَّما

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حاتم، السمط، ٣٠٧..

فلما قضينا نحوه كل حاجسة صعدن بنا أعمال صعدة سُنتحا ولاحت على الأقطار أعلام يوسف وصاحت طيور السعد من كل وجهة فللا ملك إلا وأرخسي قيدة ولا حي إلا استيقظوا(٣) بعد هجعـــة ولله درُ الأرياحي متحمد فوا الله ما حشمته لململة ولا قلت مهلاً بـا خليلي وقد بـــدا إ فيا ابن الملوك الغُوِّ مـــن آل جفنوية\_ لأنــت صــفيُّ الود إذ أنت أهــلَّهُ ۖ حلفت برب الناس حلفة صسسادق وبالمصطفى جدي وبالمرتسضي أبي لو أبى رأيت الديـــن لله خالـــصــــاً لما سمحت نفسي بدين محسمسسد فلما رأيت الحق مُلقى زمامُه تنكبت عن تلك السبيل ولم أعــــج

وجبنا المراسى وهو إن كان مُحرَّمـــا تباري كأمشال السراحين أسهما كأن شيعاع الشيمس منها تبسيما ولا قائمٌ إلا تو[لَّــي] (١) وأحجمـــا وكانوا سكارى قبل ذاك أو نُومـــــا على مثل حدّ السيف إلا تجــشــما به النسر إلا كف ثم تبسسما وَّلا آرَتُضي إلا ك ركناً ومنعــمـــــا مؤكدة لم أخــش في ذاك مأثــمــــا وأعطيت ملكأ يملأ الأرض والسسما ولو لم أذق من بارد المساء مطعمسسا ليــس سوى الدنيا مرادا وقــسما عليها ولا في رفضها متندم

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل و المثبت من م.

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من م..

<sup>(</sup>٣) جاء في الاصل استيقظ، و المثبت من م و هو الصواب..

وعدت لشدا المجد أرعى سيوامه ويممت محمود الطريق يوسفاً لقد فخرت غسان منه بما جيد مجيباً إلى داعي التكرم والنسسدا فدام قرير العين في خفض عيشة

[ولم أذكر نجداً ولا أبرق الحما] (١) فلله مسلكاً مسا أعسز وأكرمسا هماها وأعلاها سسماكاً ومرزمسا وإن هو لم يُدع ابتداء وتكرمسا ولا زال مسأوى للوفود ومنتمسا

ولما رجع الأمير إلى صنعاء ورد أمر السلطان بالخروج إلى الظاهر، فخرجوا بالعـــساكر إلى مخلاف حاشد<sup>(۱)</sup> فخربوا فيه مواضع كثيرة، ثم نهضوا إلى مصنعة<sup>(۱)</sup> بني القديم فأخذوها، ونهضوا إلى البون<sup>(1)</sup>، ثم إلى الظاهر فأخذوا موقعاً يسمى الأبرق<sup>(۱)</sup>، ثم قــصدوا الإمــام إلى موضع من بلاد هير يسمى الهجر<sup>(۱)</sup>.

وكان قد جمع جموعاً كثيرة فهرب عساكره وقُتل منهم مقتلةً عظيمة، وكان في جملة من قتل الفقيه حميد بن أحمد المحلي<sup>(٧)</sup> وكان من علماء الزيدية وفضلائها، ثم رجــع الأمــير إلى صنعاء وذلك في شهر رمضان من سنة اثنتين وخمسين وست مئة.

<sup>(1)</sup> بياض في الاصل و المثبت من م.

<sup>(</sup>٢) مخلاف حاشد: حاشد من بطون همدان و تمتد أراضيها من صنعاء شمالاً الي بلاد صعدة، وتشمل جبسل لاعـــه و الأهنوم و ظليمة و عِذر و خارف و العمشية و غير ذلك من المناطق التي تضمها اليوم محافظــة عَمْــرَان. انظــر: الخجري، بلدان اليمن، ١ / ٢١٣؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٨٩...

<sup>(</sup>٣) المصنعة: مفرد مصانع، و يقصد بما الحصون و القلاع. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٥٤٨..

 <sup>(</sup>٤) البون: قاع فسيح يمتد من جنوب مدينة عَمران الي شوابة، وهو قسمان: الجنوبي و يقال له البون الأعلسي، و
الشمالي الشرقي و يسمي البون الأسفل. انظر: المقحقي، معجم البلدان، ١ / ٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) الأَبْرَق: قرية من ثلث عيال يزيد، شمال عَمْرَان بنحو ١٥كيلاً. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١٩/١.

 <sup>(</sup>٢) الهَجَر: ذكر ابراهيم بن القاسم ألها قرية الهجر: أعلى وادي عفار، وعفار جبل من بلاد كحلان شمال شوق حجة بنحو ٢٧ كم. انظر: طبقات الزيدية، ١ / ٤٢٣؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٧٩٩.

<sup>(</sup>٧) هو حميد بن أحمد المحلي المعروف بالشهيد. انظر ترجمة رقم ٣٤١..

ثم تجهز الأمير شمس الدين إلى الأبواب السلطانية هو وأخوه داود (١) وجماعة مسن بين حزة وكان السلطان يومئذ في زبيد، فلما علم السلطان بوصول الشريف ومن معه خرج في لقائهم من باب الشبارق (١) حتى لقيهم هنالك فأكرمهم وأنصفهم وضرب لهمم الحيام والمطابخ على باب الشبارق من زبيد مدة إقامتهم وكان مدة إقامتهم شهراً، ولما عزم الأمير شمس الدين ومن معه على الرجوع إلى بلادهم حمل عليهم السلطان من الأموال والكساوي والتحف ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وأقطع الأمير شمس الدين مدينة القحمة، وجهز معه منة فارس من المماليك والحلقة (١) فقدم إلى الجوف فاستباحه بعد وقعات عظيمة.

ولم يزل حرباً للإمام أحمد بن الحسين إلى أن اجتمع علماء الزيدية وعابوا على الإمام أشياء من سيرته وأنكروا أفعاله وطعنوا عليه، فأمر الإمام بحم من أحافهم فخرجوا مسن خوفهم على وجه الغضب فكاتبهم الأمير شمس الدين يطلب منهم الموافقة على حرب الإمام فأجابوه إلى ذلك فخرج من صنعاء إليهم فالتقوا بالبون وصارت كلمتهم واحدة فاجتمعوا على قتاله بعد أن سألوه المناظرة فيما عابوا عليه فأبي، فكتب الأمير شمس الدين إلى السلطان الملك المظفر يعلمه بميل الشيعة عن الإمام ويستمده بمال فأرسل إليه بمئة ألف درهم فاجتمعت الأشراف والشيعة على قتال الإمام، وقاتلوه قتالاً شديداً فقتل - كما ذكرنا في ترجمته وقد تقدم ذكر مقتلته في ترجمته هنالك - فلما قتل الإمام كما ذكرنا كتب الأمير شمس الدين إلى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام عما ذكرنا كتب الأمير شمس الدين إلى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام الدين الى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام الدين الى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام الدين الى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام الدين الى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام المياه المين الى السلطان كتاباً للفور وكان نسخة الكتاب الأمام المياه المياه

 <sup>(</sup>١) هو داود بن الامام المنصور عبد الله بن همزة. قام بأمر دعوته سنة ( ١٥٧ هـ / ١٢٥٨ م ) و توفي سنة (١٨٩ هـ / ١٢٩٨ م ).
 هـ / ١٢٩٠ م ). انظر: الخزرجي، العقود. ١ . ٢١٥؛ زبارة. تاريخ الزيدية، ٩٥..

 <sup>(</sup>٢) الشَّبَارق: قرية كبيرة شرقي مدينة زبيد إليها ينسب باب الشبارق أحد ابواب مدينة زبيد. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أجناد الحلقة: هم الجنود المرتزقة من غير مماليك السلطان، ولكل أربعين جندياً يقدم عليهم واحد منهم. انظر:
 دهمان. معجم الالفاظ التاريخية، ١٢..

<sup>(</sup>٤) ابن حاتم، السمط. ٣٣١.

"بسم الله الرحمن الرحيم نجدد الخدمة ونشكر النعمة لله تعالى ثم للمقام العالي السلطاني خلد الله ملكه، وننهى صدورها من المصنف بثوابه ورأس أحمد بن الحسين بين يدي.

> وأبلج ذي تاج أشـــاطت رماحُنــــا هوي بين أيدي الخيل إذ فتكت به

بمعتسرك بيسن الفوارس أقتسمسا صدور العَوالي ينضحُ المسكَ والدُّما

ولما قتل الإمام أحمد بن الحسين كما ذكرنا – لم يعش الأمير شمس الدين بعده إلا مسدة يسيرة وتوفي، وكانت وفاته في شهر ربيع الآخر وقيل: توفي يوم الثالث عشر مــن جمــادي الأول من السنة المذكورة سنة ست وخمسين وست مئة.

وكان الأمير شمس الدين شاعراً فصيحاً، وكان يقصده الشعراء ويمدحونه فيجيزهم الجوائز السنية، وللأديب القاسم بن على بن هنيما - الآبي ذكره - فيه غور القصائد ومن جملة ما مدحه به قوله<sup>(١)</sup>:

عنى فتبعـــدين حيـــناً وتدنيـــنــــــى الخيزران معاً في اللــون والليــــــن يهتـــز فى رملة من رمل تَبْريـــــــن عن فتنة السحر أو عن أعين العيــــن وأرباب العقول بأفعال المجانيــــــن يكفيك فيَّ وبعض الهجر يكفيــــنــــــي تشـــح وإحـــدى منك تأســونـــى 

بَانت بوار وقد قامت تَحيي<u>ـــنـــُرِيِّــيَّ تَحْمِيْرُمِيْمَّــِيْنـــي</u>ى بتحيتـــها وتحييـــنــــــــي أَضُمها وبياض الصبح يَعْجلهـــــا ممكورة كقصب التبر أو كقضيب كأنما غُرست من قسدها غُـصنا وفي العيـــون مها جادت براقعُهــــــا حسور نَجْليسن أحسوال الوقسار يا متلقى بعضَ هذا لو قنعــتَ بمـــــا أسأت في ولم تخــش [إلي أمايــــد] (٢) كم أستزيدك في وصلى فتصرمني

<sup>(1)</sup> لم اقف على القصيدة في الديوانين المطبوعين للشاعر..

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل و المثبت من م..

دعني وما حدثت للبيسن حادثــــة أحلى الهوى ما يُملى طيب عيـــشــه أمًا ومايلة الأحقاف واهبةُ الأتـــاف قدمها السيرُ حتى صارَ جلدُهـــا لتترلن بشمس الدين سيد ســــادات الباذلُ النفس إن عزت وإن كرمــتْ والأخضرُ السمعُ والأفاقُ قائمةً أعز تستقبل الأيام دولتك والطاع السعد والطسر المامين [أنامل سدكت بالجود مذ شـــركت] (\*) عمى الفوارس صبراً في وجــوههم سعى إلى شوفات المجـــد بالنفــــــــر آل النيوة أرباب الخلافة من يقضى بحق أبيهم نسبص جَدهسمُ يكفيهم في اتخاذ الفضل أهــم

وأدرج القلبَ من حين إلى حيـــــن صبّ بصــب ومفتــونً بمفتـــون جــم الذرى صهـبُ العثـابــين من خلقهن خلطن البين بالبين مثل الأهملة أو مثمل العراجيمين المملوك وسملطان السملاطين في الله والمنفق الدنيا عـــن الـــدين(`` والأبيضُ الوجه تحت العارض الجـــون اعَدلُ وأمننُ ومن غيسرَ ممنسون بالراحتين فمسا ظنت بمظنــــون يخبر بمثـــل علي يـــوم صـــفــــــــــنِ على الخراطيم منسهم والعرافيسن البيض الوجوه المطاعيم المطاعيـــــن أهلُ الخلافة عصا آل ياسين عند المنازل في مُوســــى وهــــــــارون كانوا وأدم بيسن المساء والطسيسن

<sup>(</sup>١) جاء في م على..

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من م.

يردى بمم في ظلال الخيل ما برقـــت من كل أزهـر يغـشـي البـــدرَ كم من أخ يا بن عبد الله قمت بــــه لولاك ما قام أهل الأرض كلهـــــــم نفسى فداك مالي عنن ينداك عنني إلى لا أرفض من جـــاراك محتقــــــرأ مَيَّزُ إذا ما أتاكَ القولُ مـــن رجــــــل مَجْرى الحياد فلا تَحْفى على أحِسِيد قد اعتصمتُ بشمس الدين فَاحْتَــشدي وأِن أحسَــنَ خــلق الله كُلُهــــمُ

خيل الوقائع لا خيال المياديسن سمح البدين سدى الجدود ميمون فصرتما كأشباه السين بالشين فعل ابن راحيل في ضم بن ياميسن بعد الإمام بمفروض ومسنون فاعلم ولو أن مالي مال قارون أهل العراق وأهل الصين في الصين أهل العراق وأهل الصين في الصين خط العصافير من خط الشياهين خط العصافير من خط الشياهين خرى الغراب ولا جَري البرازين خيا نائبات الليالي شم كيديسن

في البيع من بَاعَ محقوقـــاً بمظنـــــون

ولما توفي الأمير شمس الدين في تاريخه المذكور قام برئاسة الأشراف بعده أخوه الأمير نجم الدين موسى بن الإمام عبد الله بن حمزة (١) فلم يلبث أن هلك.

ثم مات أيضاً بعده أخوه الحسن بن الإمام (٢٠)، فقام بالأمر بعدهم أخـــوهم داود بـــن الإمام وسأذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى) (٣)–.

<sup>(</sup>٢٠١) الحُزرجي، العقود، ١ / ١١٨؛ يجيى بن الحسين، غاية الأمايي، ٤٤٦..

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

#### [ ١٠٣ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله الصعبي

كان إماماً كبيراً. عالماً، مجتهداً. وهو جدالًا القضاة الصعبيين قضاة سهفنة "أ.

حج إلى مكة المشرفة سنة ثمان وثمانين وثلاث منة هو والفقيسه القاسم بسن محمسد الجمحي "" فلقيا بمكة أحد المراوزة " فأخذا عنه. وأخذا [عن] (" الحسين بسن جعفر المراغي " أ، ثم سألاه القدوم معهما إلى اليمن فأجابهما إلى ذلك، فلما قدم اليمن معهما أخذا عنه مختصر المزين وسننه " وسنن الربيع " أ. وأخذا عنه شيئاً من تواليفه التي ألفها.

وكان وفاته تقريباً على رأس أربع منة قاله الجندي "، والله أعلم.

[١٩٩٦] ابن مجيرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٩؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٦٦؛ الملك الأفسطل، العطايسا السسنية، ١ / ٢٦٨؛ الأفسطل، العطايسا السسنية، ١ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>١) جاء في ب و م: أحد..

 <sup>(</sup>٢) سهفنة: قرية عامرة تدعي اليوم سنفنة. و تقع جنوب ذي السفال وأعمال إب، وشمال بلدة الفاعدة على بعد نحو
 ٥ كم. انظر: الأكوع. هجر العلم. ٢ - ٩٧٧؛ المفحفي، معجم البندان. ١ / ٨٢٣.

 <sup>(</sup>٣) هو القاسم بن محمد القرشي الجمحي السهفني. فقيد، محدث. توفي سنة ( ٤٣٧ هـ ١٠٤٥ م). افظو: ابسن
 سمرة. طبقات فقهاء اليمن. ٨٧، الجندي. السنوك. ١ / ٢٦٤..

 <sup>(\$)</sup> أي المنسوبين إلى مور من بلاد خواسان. و قد ذكر ابن سمرة أنه: أبو بكر أحمد بن إبراهيم المووزي. انظر: طبقات فقهاء اليمن، ٨٩: ياقوت. معجم البلدان. ٥ - ١٩٢٠.

ره) بياض في الاصل و المثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم ٣١٧...

 <sup>(</sup>٧) كتاب السنن المأثورة. ثما رواه المزني عن الإمام الشافعي، مطبوع...

<sup>(</sup>٨) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، صاحب الشافعي وخادمه، وراوية كتبه، توفي سنة (٢٧٠ هـ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، صاحب الشافعي وخادمه، وراوية كتبه، توفي سنة (٨٠٣ هـ ١٠)، و كتاب سنن الربيع هو مجموع الاحاديث التي أسندها الإمام الشافعي. وجمعها أبو العباس محسله ابن يعقوب الأصبو النيسابوري المتوفى سنة ( ٣٤٦ هـ / ٩٥٧ هـ ) بروايته عن الربيع بن سليمان. انظسر: ابسن قاضى شهبة، طبقات الشافعية. ١ / ٩٥٠ السبكي. طبقات الشافعية. ٢ ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) جاء في الاصل المائكي. و المثبت من ب و م.

## [ ١٠٤ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، الفقيه الإمام [المكي] المنقب محب الدين

كان فقيهاً عالمًا، عاملاً، مجتهداً، كاملاً، عارفاً بالفقه والآثار.

قال الأسنوي في طبقاته (١٠): اشتغل بقوص (٢) على الشيخ محمد مجد الدين القشيري (٣)، وشرح التنبيه شرحاً شافياً، وصنف كتاباً في المناسك، وكتاباً في الألغاز، وكتاباً نفيـــساً في أحاديث الأحكام (٢٠).

طبقات الشاهية، ذيل التقيد: 1 / ٣٣٣؛ العقد الثمين، ٣ / ٢١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٧ / ١٣٥؛ الأسنوى، طبقات الشافعية، ٢ / ٢٨؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٨ / ١٨، ابن قاضي شهبه، طبقات الشافعية، ٣ / ٢٦؛ الباقعي، مسرآة ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ١ / ٢٤٣؛ الدليل الشافي، ١ / ٤٥؛ النجوم المزاهرة، ٨ / ٢٢؛ الباقعي، مسرآة الجنان، ٤ / ٢٦٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٣ / ٢٣٠٤؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٤ / ٢٠٤؛ العسبر، ٣ / ١٨٠٤؛ معجم الشيوخ، ١ / ٥٠؛ الصالحي، طبقات علماء الحديث، ٤ / ٢٥٨؛ عبد السرحن بسن أبي بكر السيوطي، طبقات الحفاظ، ط ( بيروت: دار الكتب العلمية، ٣٠ / ٤٠٤ هـ / ١٩٨٣ م )، ١٤٥؛ عمر بن فهد، إتحاف الوري، ٣ / ١٤٧٠؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٥ / ٢٤؛ عبد الله مرداد أبو الحير، المختصر من كتاب نشر النور و الزهر في تراجم أفاضل مكة، تحقيق محمد سعيد العمودي، وأحمد علي، ط٢، ( جدة: عمام المعرف، تعقيق أحمد ٢٠٠٠ هم) ١٩٩٤ م )، ١٩٩٨ م)، ١٩٩٨ عبد العزيز، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م)، ١٩٩٨ كحالة، غر الخطيب، ( جدة، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م)، ١٩٩٨ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٩٠٨؛ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ١٠٠؛ در طلال الرفاعي، المحب لدين الله واثره معجم المؤلفين، ١ / ١٠٠؛ د. طلال الرفاعي، المحب لدين الله واثره في الحيث في مكة المكرمة خلال العصر المعلوكي، ( بيروت: مؤسسة الريان، ١٤٢١ هـ / ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م)، ١٠٠٠ الخديث في مكة المكرمة خلال العصر المعلوكي، ( بيروت: مؤسسة الريان، ١٤٢١ هـ / ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م)، ١٦٠٠ الزركلي، الأعلام، ١ / ١٥٠.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، ٢ / ٧٢.

<sup>(</sup>٢) قُوص: بالضم ثم المسكون، مدينة في الصعيد جنوب مصر. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٤ /٢٣ ٪..

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن وهب بن مطبع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، إمام الشافعية في عسصره، و قاضسي
 الديار المصرية، توفي سنة ( ٧٠٢ هـ / ١٣٠٧ م ). انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٩ / ٢٠٧، ابن حجر.
 الدرر الكامنة، ٤ / ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) و عنوانه: غاية الإحكام في أحاديث الأحكام. في أحد عشر جزءاً، منه نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط برقم ٣٨٧، و نسخ مصورة على الميكروفيلم بمكتبة مركز البحث المعلمي بجامعة أم القرى. انظر: بروكلمان، تاريخ الادب العربي، ٦ / ٣٢٠؛ معتوق، علم الحديث في مكة، ٣٤١..

وكان ميلاده يوم الخميس السابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وست مئة، وتوفي سنة أربع وتسعين وست مئة في ذي القعدة وقيل في غيره (١٠).

وطلبه الملك المظفر يوسف بن عمر صاحب اليمن إليه فلما وصله أكرمه وعظمه وأجله وبجله، وأقام عنده مدة وسمع عليه كثيراً من مصنفاته وغيرها، وسمع عليه كثيراً من أمهات الحديث وكان يقول شعراً حسناً.

ومن شعره قصيدة يتشوق فيها إلى مكة المكرمة يقول فيها٧٠٠:

مريض من صدودك لا يُعادُ وقد أَلِفَ التّداوِي بالتّـــداني لحا اللهُ العوادِلَ كـــم يُلِحُوا ولو لَمَحُوا من الأحباب معنى أريدُ وصالَها وتريدُ هجرِي<sup>(٣)</sup>

به ألسم بغيرك لا يُعَادُ فهل أيام وصلكُم تُعَادُ وكم عذلوا فما أصغي وعادُوا لما أبدوا هناك ولا أعَادُوا فَمَا أشقى مريداً لا يُرادُ

ر وكان ولده محمد بن أحمد الملقب جمال الدين فقيها مشهوراً، عارفاً، ملذكوراً، عالماً، عاد المقتب عالماً، عاملاً، كاملاً، ولي القضاء في مكة المشرفة إلى أن توفي، وكانت وفاته قبل وفاة أبيسه بأيام يسيرة (٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٨ / ١٩؛ الفاسي، العقد الثمين، ٣ / ٦٨، ٦٩ وقد جاءت فيه تامة.

<sup>(</sup>٣) جاء في المصادر: بُعُدِي..

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الفاسي. العقد الثمين. ١ / ٢٩٤؛ الذهبي، العبر. ٣ / ٣٨٢، الأسنوي: طبقـــات الـــشافعية:
 ٧٢/٢.

 <sup>(</sup>٥) أشار الفاسي إلى وهم من قال بوفاة محمد بن أحمد قبل أبيه، ورجح أن وفاته كانت بعده. و ذهب بعض المحدثين
 إلى أن وفاته كانت في ذي القعدة من سنة ٦٩٤ هـ أي بعد وفاة أبيه بخمسة أشهر. انظر: العقد المشمين، ١ / ٥٩٠. الرفاعي، المحب لدين الله، ٥٤٠٨.

وكان شاعراً فصيحاً، قال علي بن الحسن الخزرجي: وهو الذي نظم كتاب كفاية المتحفظ المتحفظ أرجوزة عذبة الألفاظ سهلة المعاني أسماها عمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ نظمها للسلطان الملك المظفر ومدحه في صدرها مدحاً حسناً بنحو سبعين بيتاً ومدحه في آخرها أيضاً وهي عزيزة الوجود قليلة الدور في أيدي الناس، وقد توجد من غير مدح السلطان ووقع في يدي نسخة منها كانت للقاضي سالم بن نصر الحرازي أن الحاكم بعدن فحصلت نسختي عليها وفي أولها يقول رحمه الله تعالى.

يقـــولُ راجي ربهُ المقتـــــــدرُ الحمد لله معز الأدب ومودعُ

محمـــد بن أحمـــد الطبري الفصل لســـان العـــرب

وبعد أن حمد الله تعالى أثنى عليه وصلى على رسول الله ﷺ قال:

في اللغة المشهورة الرواية وذي المقام الأعظم السلطان وذي المقام الأعظم السلطان ناظم شمل الكرامات جامعة الكامل المهذب الإماما الكامل المهذب الإماما الثاقب النجم السعيد مفخرا ويشرف الناظم والمنطوم منهل منهل النوال الصافي منهل منهل المنان حاتم البنان

وبعددا فهدد الكفاية نظمتها لواحد الزمان أعني بسداك وارث التبابعة أعني بسداك وارث التبابعة شمس الملك المظفر الهماما شمس الملوك يوسف بن عمرا من باسمه تطرز العلموم معاص در فكره الوصاف كسرى الأمان عنتر الطعان

 <sup>(</sup>۱) كتاب: كفاية المتحفظ وتماية المتلفظ، في اللغة و غريب الكلام، تأليف إبراهيم بن اسماعيل الطرابلسي المعسروف بابن الإجدابي، المتوفي سنة ( ۲۰۰ و قبل ۲۰۰ هـ )، و الكتاب مطبوع بعدة طبعات..

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

أحنف حلم الصفح والأنساة قطب رحا العلياء والسيادة والسيادة رأس العلى طَرُاز ثوب الحمد أسمى الملوك همة وأعلى أصفاهم في الملا سربالأ أوراهم جداً وأوفاهم جداً وأوفاهم جداً المؤسسة الإقدام أسبقهم في حلبة الإقدام إمامهم في سنن المفاحر أمامهم في العدل في الأنام متبوعهم في العدل في الأنام

يوسف حسن الذات والصفات فلك المعاني كوكب السعادة تاج الفخار عقد جيد المجد ألطفهم شمائلاً وأحلى ألطفهم من شمائلاً وأحلى أصفاهم من شربها سلسالاً أرواهم من المعالي وردا أمضاهم حدا وأسطاهم ندا أثبتهم في مدحض الإقدام أثبتهم في مدحض الإقدام أبنوعهم في الفضل والأنعام ينبوعهم في الفضل والأنعام

وهي كما ذكرنا مدحها نحواً من سبعين بيتاً وإنما أثبت ما أثبته فيها ليستدل بسه على باقيها وبالله التوفيق.

قال الأسنوي: وحفيد المحب المذكور محمد بن محمد المعروف بالنجم أن كان فقيها، عارفاً. شاعراً فصيحاً، ولد سنة ثمان وخمسين وست مئة، وسمع من جده المذكور ومن عهم جده يعقوب بن أبي بكر أن . وفي شعره قوله:

أَشْبِيهِةَ البدرَ التَّمَامِ إذا بدا مأسورُ حُسنك إن يكن مستشفعاً

حُسِناً وليس البدرُ من أشباهكِ فإليك بالحُسِن البديع تِجَاهِكِ

<sup>(</sup>١) جاء في م: و فلك...

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الفاسي. العقد الثمين، ٢ - ٢٧١: السبكي، طبقات الشافعية ، ٩ / ٢٦٧..

 <sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن ابراهيم الطبري، فقيه محدث. توفي بمكة سئة ( ٦٦٥ هـ / ١٢٦٦ م).
 انظر: الفاسي، العقد الثمين، ٧ / ٤٧٣.

أشفى أسي أعيا الأساة دواؤه وشفاه يَحصُلُ بارتشافِ شِفاهِ لِكِ فصِلِيهِ واغتنمي بقاء حياته لا تقطعيه جَفاً بحسق السهاكِ وتوفي النجم المذكور بمكة سنة ثلاثين وسبع مئة قاله الإسنوي (١) والله أعلم) (٢).

# [ ١٠٥ ] أبو العباس أحمد بـن عبـد الله بـن عمـر بـن الفقيـه أحمد بـن الفقيـه إبـراهيم بـن الفقيه عمران العمراني

كان فقيهاً فاضلاً، تقياً، ورعاً، وكان مولده سنة ثلاث وستين وأربع مئة تفقه بالإمام زيد اليفاعي (٢) وأبي بكر المحائي (٤) وبابن عبدويه (٥)، وكان أكبر من ابن عمه يجيى بن محمد بن عمر بن الفقيه أحمد (٢)، لكن شهرة يجيى أكثر من شهرته، وكان وفاته في سهة ست وعشرين وخمس مئة رحمه الله.

وكان ابنه عمر بن أحمد بن عبد الله<sup>(۷۷)</sup> فقيهاً ماهراً تفقه بابن عم أبيه يميى بن محمد بـــن عمر، وكان ميلاده سنة ثلاث وخمس مئة[ وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة]<sup>(۸)</sup> رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، ٢ /٧٤..

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب..

<sup>[</sup>١٠٥] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٧٠؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٨٨؛ الملك الأفضل، العطايا الـــسنية، ١ / ١٨٠؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٣٧؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٣٦٣.

 <sup>(</sup>٣) ستأنى توجمته.

<sup>(\$)</sup> ستأنی توجمته.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته..

<sup>(</sup>٦) ستأني توجمته..

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٧٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٣١٣١.

 <sup>(</sup>A) ساقط في الأصل و م، والمثبت من ب...

#### [ ١٠٦ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن حميد

كان فقيهاً فاضلاً. ديناً، خيراً، عارفاً، ورعاً، صالحاً، تفقه بالفقيـــه أحمـــد بـــن مقبـــل الدثيني (١٠)، وتزوج بابنته. وولي قضاء صنعاء مدة، ثم ولي قضاء تعز أيضاً.

وكان أحد الرجال المعدودين، توفي بذي [الملبد] <sup>(۲)</sup> بقُياض<sup>(۳)</sup>، ولم يذكر الجندي تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

وقُياض: بقاف مضمومة وياء مثناة من تحتها وألف بعدها وآخرها ضاد معجمه – وهي ناحية معروفة قبلي مدينة تعز، والله أعلم.

### [ ١٠٧ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الرازي، صاحب تاريخ صنعاء

رقال الجندي<sup>(1)</sup>: كان إماماً فاضلاً، عارفاً، متقناً.

وكانت له يد طولى في معرفة الحديث والفقة. وكان مولده في صنعاء ﴾ (٥٠.

[107] الجندي، السلوك، ٢ / ٨١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٦.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ١٨٢..

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل الليد. والمثبت من ب وهو الصواب..

 <sup>(</sup>٣) ذو المليد: يطن من الأوزاع، وهم أهل قُياض بلدة إلى الشمال من مدينة تعز، كانت لهم قرية تسمى ذا المليد قد
 اندثرت. انظر: المقحفي. معجم البلدان، ٢ / ١٣٠٧، ١٦٣٥.

<sup>[</sup>١٠٧] الجندي، السلوك، ١ / ٣٢٧؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٨٠؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٢٧؛ الحبشي، الزركلي، الأعلام، ١ / ١٥٨؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٨٣؛ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٢٨٠؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢٥٤؛ هيد الدين، الروض الأغن، ١ / ٥٨؛ صيد، مصادر تساريخ السيمن، ١٠٤، برؤكلمسان، الأدبيات اليمنية، ١٨١.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٣٢٧..

 <sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

قال الجندي: وأظن أهله من الري (١٠)؛ ولذلك نسب إليها، وكان فقيها مشاركاً سُلياً، وكتابه (٢٠) يدل على ذلك وعلى سعة علمه ونقله وكمال فهمه (٣) وعقله وجودة حفظه.

قال: ومن غريب ما أورده عن هاني<sup>(٤)</sup> مولى عثمان رضي الله عنه بسند متصل قال<sup>(٥)</sup>: كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من دفن الميت قال: " استغفروا الله لصاحبكم وسألوا الله لسه التثبيت فإنه الآن يُسأل<sup>(٦)</sup>.

قال: وفي هذا الحديث دليل على وجوب تلقين الميت إذا ألحد بالشهادتين. وكان وفاته في آخر المائة الخامسة (٧) والله أعلم.

## [ ١٠٨ ] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد أبي سالم القريظي الفقيه الشافعي

<sup>(</sup>١) الري: مدينة مشهورة ببلاد فارس، وهي قصبة إقليم الجبال، وقاعدة الديلم. تقع بين قومس والجبال. والنسسبة اليها رازي بفتح الراء والزاي المكسورة والحقت الزاي بالنسبة تخفيفاً وموقعها اليوم مدينة طهران العاصمة . انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٣ / ١٦٦...

<sup>(</sup>٣) تاريخ صنعاء : طبع محققاً بتحقيق الدكتور حسين عبدالله العموي ، ونشوته دار الفكر – دمشق.

٣) جاء في ب فقهد.

 <sup>(</sup>٤) هو هاني أبو سعيد البربري الدمشقي، قال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في التقات. انظر: ابن حجر،
 قديب التهذيب، ١ / ٢٣؛ ابن صحرة، طبقات فقهاء اليمن، ٦١.

<sup>(</sup>۵) الرازي، تاريخ صنعاء، ٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في سننه ٢١١/٢..

<sup>(</sup>٧) ذهب محقق تاريخ صنعاء إلى أن وفاته كانت حوالي سنة (٢٦٠ هـــ / ١٠٦٨ م). انظر:تاريخ صنعاء، ٣٤.

<sup>[10</sup>A] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٢٥؛ الجندي، السلوك، ١ / ٥٣٧؛ الملك الأفضل، العطايا الــــــنية، ١ / ١٩٥، اليافعي، مرآة الجنان، ٣ / ٣٢٣، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٣٥؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) جاء في م: الأشتات..

<sup>(</sup>٩) ستأتي ترجمته..

المقيبعي (١) وغيرهما، وعليه أخذ جماعة كثيرون منهم: أبو الخطاب عمر بن علي بسن سمسرة الجعدي (٢)، والإمام بطال بن أحمد الركبي ومحمد بن قاسم المعلم وغيرهم.

وامتحن بالقضاء أربعين سنة فيما رواه الجندي عن ابن سمرة، وكان انفصاله عنه في سنة إحدى وثمانين وخمس مئة، وتوفي بعدن سنة أربع وثمانين وخمس مئة.

ثم تولى القضاء بعده عبد الوهاب بن علي المالكي "" من قبل أثير الدين "" وهو آخر " من عده ابن سمرة من القضاة بعدن في طبقاته، والله أعلم.

# [١٠٩] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن يوسف بن إبراهيم بن حسين بن حماد بن أبي

كان فقيهاً مشهوراً. عالماً، عاملاً. زاهداً، ورعاً، معروفاً بالصلاح وجودة العلم، وكان كثير التلاوة لكتاب الله تعالى راتبه في كار يوم وليلة ختمتان، وكان لا يحدث حدثاً قــط إلا توضأ وصلى ركعتين.

قال الجندي (^): وهو المدرس الثاني من بني أبي الحل (^)، وكان له ثلاثة بنين كلهم كـــان يحفظ القرآن حفظاً جيداً. وظهر لأحدهم ولد اسمه أحمد كان فقيهاً ماهراً، تفقه بعلــــي بـــن

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن خلف بن حسين المقيمعي، وستأتي ترجمته...

 <sup>(</sup>٢) هو مصنف كتاب طبقات فقهاء اليمن.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن. ٢٢٥؛ بامخومة، تاريخ ثغر عدن، ١٦٢.

 <sup>(</sup>٤) هو القاضي أثير الدين محمد بن أهمد بن بنان الأنباري.

<sup>(</sup>٥) جاء في ب أحسن.

<sup>[</sup>١٠٩] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٧؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٧١.

<sup>(</sup>٦) السلوك: ٢ / ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٧) بيت أبي الحل، بلدة خاربة من وادي شردد ناحية المهجم، وبنو الحل. بيت علم وصلاح وأصلهم من مسارب ثم
 هاجر جدهم إلى تمامة وسكن هذا الموضع. انظر: الجندي، السلوك. ٢ / ٣٣٦، الأكوع. هجر العلم، ١٧٠/١.

أهمد الخلي، وبالفقيه جمال الدين أحمد بن علي بن عبد الله العامري<sup>(١)</sup> وسيأتي ذكر العامري في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى – وبالله التوفيق.

[ ١١٠ ] أبوالعباس أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصيبص الفقيه ، الإمام ، البارع ، الحنفي ، النحوي ، اللغوي ، العروضي ، الفرضي ، الزبيدي ، الملقب شهاب الدين

قال على بن الحسن الخزرجي: كان وحيد عصره وفريـــد دهـــره في النحـــو واللغـــة والعروض، عالمًا متقناً، متفنناً، لوذعياً، ألمعياً، حسن السيرة، سهل الأخلاق، لين الجانـــب، كثير التبسم، مبارك التدريس.

أخذ النحو عن الرقبي<sup>(٢)</sup>، وغيره، وعنه أخذ سائر أهل عصره، وإليه انتهت الرئاسة في طلب النحو، وارتحل الناس إليه من سائر أقطار اليمن وممن أخذ عنه الفقيه محمد الزوكي<sup>(٦)</sup> والفقيه عبد اللطيف الشرجي<sup>(١)</sup> والفقيه أحمد المتيني<sup>(٥)</sup> والفقيه على الشاوري<sup>(١)</sup> وغيرهم.

وله في النحو تصانيف حسنة وشرح مقدمة طاهر بن بابشاذ شرحاً جيداً مفيداً بـــديع الصفة، قرأت عليه بعضه واخترمته المنية قبل تمامه انتحل فيه السؤالات الغريبة، وأجـــاب عنها بالأجوبة العجيبة، وله المنظومة المشهورة في علم العروض والقوافي.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ١٣٣.

<sup>[</sup>۱۱۰] الخزرجي، العقود، ٣ / ١١٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٣؛ السيوطي، بغيسة الوعساة، ١ / ٣٣٥؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٦ / ٢١٠؛ الأكوع، المدارس، ٢٥؛ الحبشي، مصادر الفكر، ١٨٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٩٣، حميد الدين، الروض الأغن، ١ / ٥٠؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) جاء في ب الرقي، وفي م الفرقي، وفي قلادة النحر الرضي، ولم أقف على ترجمته في المصادر المتاحة..

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته..

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد الشرجي. و ستأتي ترجمته..

 <sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد المتيني، فقيه حنفي، فرضي، نحوي، درّس بمدرسة ابن الجلاد بزبيد، وتوفي سنة ( ٧٩٠ هـ / ١٣٨٨ م ). انظر: الخزرجي، العقود، ٢ / ١٦٩؛ الأكوع، المدارس، ٢٥.

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته.

(واستدعاه السلطان الملك الأفضل العباس بن علي بن داود وقرأ عليه طائفة مسن كتب النحو فاستفاد عليه وكان له عنده منزلة علية (۱)، وعليه قرأت مقدمة طاهر وبعسض ألفية ابن مالك (۱) الخلاصة، وسمعت بقراءة غيري معظم الجمل للزجاجي (۱)، وكان رحمه الله بحراً لا ساحل له) (۱) وتوفي في زبيد يوم الأحد الحادي عشر من شعبان سنة تمسان وسستين وسبع مئة رحمه الله تعالى، وقبره قبلي قرية النويدرة بغربي السائلة التي تمر غربي الجامع، يزار ويتبرك (۵) به رحمه الله تعالى. [وكانت ولادته في سنة ست وسبع مئة] (۱).

### [ ١١١ ] أبو الحسن أحمد بن علوان الصوفي الصالح المشهور

قال الجندي''؛ كان أبوه علوان رجلاً من أهل خاو'' – بخاء معجمة وبعدها ألسف وآخر الاسم واو – وهي قرية من المخـــلاف، وكـــان كاتــــب...........

<sup>(1)</sup> الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٣..

 <sup>(</sup>٣) الألفية في النحو للعلامة محمد بن عبد الله الطائي الجياني المعروف بابن مائك، المتوفى سنة ( ٦٧٣ هـ / ١٢٧٣ م )
 م) وهو مطبوع متداول. وعليها شروحات كثيرة وحواشي.

 <sup>(</sup>٣) هو كتاب الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٣٣٩ هــــ / ٩٥٠ م)
 وهو مطبوع متداول...

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٦٢ حاشية ٢١.

<sup>(</sup>٦) إضافة من م.

<sup>[111]</sup> الجندي، السلوك، 1 / 200؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / 100؛ الخزرجي، العقسود، 1 / 121؛ الماضي، مرآة الجنان، ٤ / ٢٦٥؛ الأهدل، تحفة الزمن، 1 / ٣٥٣؛ الشرجي، طبقات الحواص، ٢٦؛ الأكسوع، هجر العلم، ٢ / ٥٥٠؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٣٠٠؛ الشامي، تاريخ اليمن الفكسري، ٣/ ٢٩٥؛ الزركلي، الإعلام، ١ / ٢٠٠، كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٢٠٠؛ حميد الدين، الروض الأغن، ١ / ٢٠٠؛ بعكر، كواكسب يمنية، ١١٤، العقيلي، التصوف في قامة، ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) السلوك، ١ / ٣٤٨. .

<sup>(</sup>٨) خاو: قرية كبيرة من مخلاف ذي رعين شرقي مدينة بريم. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١٤٠.

إنشاء (١) الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى -.

رويروى أنه سافر معه إلى حجه فحصل هنالك حرب بين السلطان والعــرب، وكــان علوان واقفاً على بغلته تحت جبل هنالك يومئذ فانقطع من الجبل كسف فوقع عليه فكــان آخر العهد به وببغلته.

وهو الذي أدخل العراق كتاب "البيان" بخطه، فقال أهل العراق: ما كنا نظن في اليمن إنسان حتى قدم علينا البيان بخط علوان [كان] (٢) مجوداً في الحط، وكان يسكن أيام خدمته بلداً من المعافر تعرف بذي الجَنَان (٣) جمع جنة بفتح الجيم والنون – ولم أقف على تساريخ وفاته رحمه الله تعالى.

ونشأ ولده أحمد على ما جرت به [عادة] ﴿ أُولاد الكتّاب والمتنعمين ووجوه الدولة من الرعونة والترف، وكان قارئاً، كاتباً، فاضلاً، قرأ النحو واللغة وتصرف في فنـــون الأدب؛ وشعره وكلامه يدلان على ذلك.

وذكر بعض نقلة أخباره أنه دعته نفسه وهو شاب إلى قصد باب السلطان فلما صار في أثناء الطريق إذا بطائر أخضر وقع على كتفه ثم مد منقاره إلى فيه ففتح الشيخ أحمد فاه له فصب الطائر في فيه شيئاً فابتلعه الشيخ، ثم عاد من فوره إلى بلده فلزم الخلوة أربعين يوماً، فلما كان يوم الحادي والأربعين خرج الشيخ من معتكفة وقعد على صخرة يذكر الله تعالى فانفلقت الصخرة عن كف فقيل له: صافح الكف، فقال: ومن أنت؟ فقيل له: أبسو بكسر

 <sup>(</sup>١) كاتب الإنشاء: كاتب في ديوان الرسائل أو المكاتبات السلطانية، والذي عُرِف فيما بعد بكاتب الدست أو
 الدرج. انظر: دهمان. معجم الألفاظ التاريخية، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصل، والمثبت من م..

<sup>(</sup>٤) ساقط في الأصل والمثبت من م..

فصافحه "، فقال: قد نصبتك شيخاً، وإلى ذلك أشار إلى شيءٍ من كلامه الذي يخاطب بـــه أصحابه حيث يقول: وشيخكم أبو بكر الصديق.

ثم ألقى الله له في قلوب الناس المحبة والوجاهة فتحكم له جماعة مــن النــاس ولــه في المواعظ " كتب نحا بها منحى ابن الجوزي. وكان يقال له: جوزي اليمن.

وذكروا أنه لما اجتمع بالشيخ أبي الغيث ابن جميل بعد مكاتبات بينهما يطول ذكرها وفاتحه بالكلام أعجبه ما رأى منه، قال: أنت جوزي الوقت، وأنا روزيَّه "" وأخشى روزيتى تكسر جوزتك.

ثم إن الشيخ أبا الغيث أملى شيئاً من كلامه على بعض الحاضرين فكتبه ثم قسال للكاتب: أعط الورقة لأحمد، فلما أخذها قال له الشيخ: يا أحمد أتمم هذا الكلام، فأخلف الورقة وقبلها وقال: لا يحسن بالعبد أن يتم كلام سيده.

ثم أنه عاد من "بيت عطا" (٤) بغير دستور من الشيخ أبي الغيث فقصده الشيخ بعد ذلك فلم يجده فقال: لو وقف لأخذ القماش.

وكان بينهما مكاتبات ومراسلات يطول شرحها، وله في التصوف فصول كثيرة يتكلم ها على لغات شي، فسئل بعض الحاضرين من أين كان الشيخ يعرف تلك اللغات وهسو

<sup>(</sup>١) هذه بعض شطحات المتصوفة والتي لا يجيزها شرع ولا يقبلها عقل ومنطق سليم غفر الله لهم. .. والله المستعان.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل المواضع والمثبت من م وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) روزيّه: علّة قصد تشبيه ذاته بأحد مشائخ الرازين من المتصوفة أمثال: عبد الله بن محمد الحراز الرازي، من كبار مشائخ الرازين، جاور بالحرم سنين وتوفي قبل العشر وثلاث مئة. أو أنه قصد بالكلمة معناها اللغوي فالرّاز في اللغة رأس كل صناعة وذلك مشتق من راز يَرُوزُ إذا امتحن عمله فحذقه وعاود فيه. انظر: أبو عبد الرحمن المسلمي، طبقات الصوفية، ٢٨٨؛ ابن منظور، لسان العرب. ٣ / ١٧٧٤، عادة: روز...

 <sup>(</sup>٤) بيت عطا: بلدة من أرض تمامة شمال الزيدية بنحو ١٠كم، سكنها بعض المتصوفة في القول السابع الهجسوي.
 انظر: معجم المقحفي ٢٠٧٩٠.

 <sup>(</sup>۵) جاء ۾ العارفين.

عربي ولم يعرف له خروج من بلده، وأهل بلده عرب لا يعرفون غير العربيسة؟ !! فقال: كانت روح الشيخ أحمد مهبطاً لأولياء الله ولهم لغات كثيرة يتكلمون بها على لسان الشيخ فينطق بها كما يقولون والدليل على ذلك أنه كان يكتب كلامه الذي ينطق به بألات متفرقة ثم يستعرض ذلك فما لم يُدركه غَسَله.

قال: وكان الشيخ أشوق إلى كلامه من سامعه وكان متى علم أن في السامعين لكلامه من لا يفهمه قال مُعَرضاً به: يا واقفاً في الماء وهو عطشان.

وسأله بعض أصحابه عن أرجى آية في القرآن. فقال: قوله تعالى ﴿قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾''.

وقال: إذا كانت المجبة من الله قديماً لم يؤثر فيها أعراض التبغيض حديثاً، وإذا كانست المغضة من الله قديماً لم يؤثر فيها أعراض التحبب حديثاً، ويكفي على ذلك شاهداً معسصية آدم وطاعة إبليس، فلما هبط آدم إلى أرض شقوته من حصن رتبته بمن فيه من ذوي نفوس ذريته عادت عليهم عوائد محبوبهم فيتزل إلى سماء الدنيا شوقاً إلى تقريبهم وحياء من تعذيبهم لياني الأيام الدائرة إلى أن يطلع الفجر الآخرة ينادي بلسان التنبيه: هل من تائب؟.

وسئل عن قوله ﷺ: (من أحدث ولم يتوضأ ولم يصلٌ ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته، ولست برب جاف، (١٠)، فقال للسائل: معنى الخبر أن في الشريعة ظاهر وفي الحقيقة إشارة إلى أن كل مولود [يولد] (١٠) على الفطرة حتى يتهود أو يتنصر أو يتمجس أو يشرك أو يعصى وذلك حدث ناقض

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٨٤.

 <sup>(</sup>٢) حديث موضوع، قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة وغيره، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديسث السضعيفة
 والموضوعة، وقم الحديث: ٤٤..

<sup>(</sup>٣) ساقط في الأصل والمثبت من م..

لوضوء الفطرة، فلا طهارة من هذا الحدث إلا بماء التوبة، فمن توضأ مسن إحسدي هسذه النواقض بماء التوبة خرج من جفاء الحدث إلى تجديد العهد. ومن صلى بعد هذا الوضــوء ركعتين مقبلاً فيها على الله تعالى مقتدياً برسول الله ﷺ خرج من جفساء المخالفـــة إلى ود الموالفة. ومن دعا بعد هذه الصلاة خرج عن[جفاء] 🗥 الغني عن ربه إلى خضوع الافتقسار إليه فلا جرم أنه يستجاب له ويدخل في صف الأحباب بين يدي رب الأرباب) ```.

قال على بن الحسن الخزرجي: وكان الشيخ رحمه الله تعالى شاعراً فصيحاً، وأشعاره كثيرة. وشعره حسن، ومن شعره قوله :

> ذكر المقام لذى المقام وزمزما صب أطار المشوق واقف سرّه إقليهُ وقليهُ آلَ مُحمَّهُ اللهُ اللهِ يهدي النسيمُ إليه من نغماتهسم فكأنما هو عندهم وكأنما أرواحهم منحست بسروح فسنسؤادة فعرفست واسستعرفت وتسشرفست وتلألأت قسسما واستسشوفست مصطاد قلب المستهام سريرة ماء لطيف كوثريا مسكرا ومن شعره أيضا قوله:

فارتساح بلبسله الفصسيسح وزمسزما فحيث خيمت المحبسة خيما في الأرض كانَ مقامُهم أو في السما (تــسري ســرايرهم إلى أســراره رايع فسلفاك أفصيح سـره وتـكلـمــا نشراً يحسط به العقول وتعجمسا هم عنده وكسأنها وكأنهسا فإليهم اتسخسذ العسزائسم سسلمسا واسستشرفت وتشموقت نحو الحمسى فتهيما وترنمت فترنمسا ذاق العدديب فكان ينفطه الظما يسوفض نسورا في القلوب وانعسما

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصل والمثبت من م...

 <sup>( )</sup> ساقط في ب .

لــــــن يُعطـــــــى عَطَاياهـــــــــــا أتنك الخود خسود الحسب يتلــــــوها هــدايــاهـــــــا معانيها معانيها ورياهــــــا حباهــــــا حمياهــــــــا إذا أبـــــدت محيــاهــــــا فكنن ثبتاً لمرآهسا المساحق تا معاياه المسا بـــسلطان كــسلطان ها حفات برايساهسا بواهــــا الله مــــــن نـــــــــور وفاحست ريسسح رياهسسا سيجدن الحسور إذ لاحست تميست الحسى عيساهسسا إذا مــا قابلـت أســرت سرايـــــاها ســراياهــــــــــ وكنيا ثَكِمَ إياهـــا فكانت ثَــمَّ إيــانــــــا وطـــــورا في مناياهـــــــ فط\_\_\_\_و ١ في أمانيه\_\_\_\_\_

قال الجندي رحمه الله(<sup>۲</sup>): وكان مولد الشيخ أحمد في قرية ذي الجنسان – المسذكورة – وفيها نشأ، وكان منه ما كان، ثم تأهل بامرأة من قرية يفرس<sup>(۳)</sup> وسكن معها، ورفسض ذي الجنان إلى أن توفي.

فأســــراري مطاياهـــاهـــان وأجهاشائي رواياهــا) (''

وكانت له كرامات كثيرة مشهورة، وتوفي ليلة السبت العشرين من رجب سنة خمس وستين وست مئة بقرية يفرس وقبر بها على باب مسجد "لطيف" (٤٠).

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٣) يَفْرُس: بفتح الياء وسكون الفاء وضم الراء، هي مدينة في المُعَافِر بمخلاف الحُجريَّة جنوب غربي مدينة تعز بنحو
 ٢٣ كم. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٩١٩..

<sup>(</sup>٤) مسجد لطيف: الزال قائماً معروفاً إلى اليوم وهو في مدينة يفرس على يجين القادم من مدينة تعز على طريق مرور السيارات.

قال الجندي: وهو القبر الملتصق بالمسجد على يسار الداخل إلى المسجد ويمسين الخسارج منه الله

وكان له وللد<sup>١٠</sup> يسكن ذا الجنان – القرية المذكورة – وكان على أحسن طريق إلى أن توفي في مستهل شوال سنة خمس وسبع مئة رحمهما الله تعالى.

## [ ١١٢ ] أبو الحسين القاضي الرشيد أحمد بن القاضي الرشيد علي بن القاضي الرشيد إبراهيم بن محمد بن الحسين الزبير الفسائي الأسوائي

كان من أهل الفضل والنباهة والرئاسة والوجاهة، وكان أوحد عصره في علم المسشرع والشعر والرياضيات والأدب والهندسة، وكان شاعراً فصيحاً.

ومن شعره قوله فيما روى له ابن خلكان في تاريخه وفيات الأعيان حيث يقول (٢٠):

جلّت لديَّ الرزايا بل جلت هم وهل يطر جلاء الصارم الذَّكَسرِ
غيري يغيره عن حسن شيمته وسيرف الزمان وما يأتي من الغيرِ
لو كانت النارُ للياقوت محرقة لكان يشتبه الياقسوتُ بالحجسرِ
لاتغرَّنك أطماري وقيمتُها فإنحا هي أصدافٌ على دررِ
ولا تظانَ خفاء النجم من صغر فالنجمُ في ذاك محمولٌ على النظر

(٣) ذكر الجندي أن اسمه محمد. انظر: السلوك. ١ -٤٥٨.

[١٩٢] ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١ / ٢٠٠؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٦٠؛ الجنسدي، المسلوك، ١ / ٢٦٦؛ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٣٧٧؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٣٦؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٦٥؛ ابسن العماد، شفرات الذهب، ٤ / ١٩٠؛ ياقوت معجم الأدباء، ١ / ٣٦٩ الأسنوي، طبقات المسلفعية، ١ / ٣٠؛ اليافعي، مرآة الجنان، ٣ / ٢٧٥، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ٥ / ١٥٥؛ الدجيلي، الحياة الفكرية في اليمن، ٣ . ١٠ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٩٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٥ / ٣٦٠؛ جعفسر بسن تعلسب الأدفوي، الطالع السعيد الجامع أسماء نجاء الصعيد، ٩٨.

وقدم القاضي الرشيد إلى اليمن رسولاً من صاحب الديار المصرية (١٠) فأقـــام في الـــيمن مدة، فانتفع به وبعلمه كثير من أهل اليمن، ومدح السلطان علي بـــن حـــاتم الهمـــداين (٢٠) صاحب صنعاء وغيرها.

(ومن شعره في السلطان على بن حاتم قوله<sup>(٣)</sup>:

لئن أجدبت أرضُ الصعيدِ وأُقحطوا ومذكفلت لي مــــأربُ بمــــأربــــــن وإن جَهلت حقي زعانفُ خنْدف<sup>(٥)</sup>

فلست أخاف القحط في أرض قحطانِ فلستُ على أسوانَ<sup>(٤)</sup> يومـــا بأســـوانِ فقـــد عَرفت فضلي غطارفُ همدانِ<sub>)</sub><sup>(٦)</sup>

وهو الذي صنف المقامة الحصيبية (٢)، صسنفها في السيمن، وقيل: صسنفها في أرض الحصيب (٨) بزبيد وهو الغالب على الظن، وتوفي بمصر في سنة ثلاث وستين وخمس مئة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ذكر الداعي إدريس في عيون الأخبار أن القاضي الرئيبية دجل البين سنة ( ٥٣٤ هــ / ١١٣٩م ) رسولاً من الحليفة الفاطمي الحافظ لدين الله عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم محمد بن المستنصر بالله معد، والذي ولي الحلافــة عصر سنة ( ٤٤٥ هــ / ١١٤٩ م ). انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٧ هامش ٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٥ / ٢٣١، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ستأيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١ / ١٦٣..

<sup>(\$)</sup> أسوان: مدينة كبيرة في آخر صعيد مصر، وأول بلاد النوبة. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ١ / ١٩١..

<sup>(</sup>٥) خِنْدِف: ينسب إليها ولد إلياس بن مضر بن نزار، وهي كنية لزوجته ليلي، والحندفة مشي فيه تبختر، وكانست مشية ليلي زوجة الياس بن مضر وسميت بها. انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ٤٧٩؛ ابن الأثير، اللبساب، مشية ليلي زوجة الياس بن مضر وسميت بها. انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ٤٧٩؛ ابن الأثير، اللبساب، ٣١٤/١.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٧) من هذه المقامة نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية مع شرحها تحت رقم ١٤٢، ١٩٣ أ و ب، وأخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٩٤٩. انظر: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ٥ / ١٥٥؛ الدجيلي، الحياة الفكرية، ١٠٣.

 <sup>(</sup>٨) الحُصَيْب: بضم الحاء هو الأسم القديم لمدينة زبيد قبل أن يغلب عليها اسم الوادي الذي تقسع فيه. انظر:
 الهمدائ، صفة جزيرة العرب، ٩٦.

# [ ١١٣ ] أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن الحسن الحرازي. الفقيه الإمام العلامة المقرى، الشافعي، الملقب صفى الدين، الساكن بعدن

كان فقيهاً عالمًا، عاملًا، عارفًا، نحوياً، لغوياً، مقرئاً، ولد سنة ثلاث وأربعين وست مئة.

وتفقه بعبد الرحمن الأبيني (`` – الآي ذكره إن شاء الله تعالى -، وبأبي شعبة '``، وأخذ عن أبي حجر ('`` وغيره، ولما قدم أبو محمد عبد الله بن عمر النكزاوي الإسكندري ('`` إلى عدن أخذ عليه علم القراءات السبع وقرأ عليه الحروف السبعة، وأخذ أيضاً عن المقري سبأ (°).

وبلغ الغاية في كل فن وكان عارفاً بالفقه والنحو واللغة والحديث والقراءات والأصول، وعنه أخذ كثير من الناس، قال الجندي (٢٠): وعليه قرأت مقدمة طاهر بن بابشاذ الصغرى، ثم الدريدية (٧٠)، ثم هي مع تسميط الصغابي (١٠)، ثم نظام الغريب في اللغة، ثم أسماء الأسد للصغابي (٩٠)، وشيئاً من وسيط الفقه.

مرز تحت ترون رمن سدوی

<sup>[</sup>۱۹۳] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٤٠ الجزرجي، العقود، ١ / ٣٥٢، باعترمة، تاريخ ثغر عدن، ٣٨؛ قلادة النحسر، ٣٠ / ٤٩٥، ابن الجزري، غاية النهاية، ١ / ٩١؛ الأكوع، المدارس، ٢٠.

 <sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الأبيني، فقيه محقق. درَّس بالمنصورية بعدن. انظر: بامخرمة، تاريخ ثغر عـــدن، ١٥١؛
 الأكوع، المدارس، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) هو سبأ بن عمر الدمتي، مقرئ، محدث، درَس بمساجد عدن، وتوقي سنة ( ١٩٤ هــــ / ١٢٩٤ م ). انظـــر:
 بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ١٢١.

<sup>(</sup>٦) السلوك ٢ / ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٧) مقصورة ابن دريد، محمد بن حسن الأسدي، اللغوي، البصري، المتوفي سنة (٣٢١ هـ٣٣/ م) وهي قصيدة عدد أبياتما ٢٢٩ وقد عني بما اللغويون شرحاً ومعارضة. انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ٢/ ١٨٠٧..

 <sup>(</sup>٩.٨) كتاب شرح قلادة السمطية في توشيح الدريدية، وكذلك كتاب أسماء الأسد كلاهما لأبي الفضائل الحسن بن
 محمد بن الحسن القرشي العدوي الصفّاني. انظر: ترجمة رقم: ٣٠٨..

وكان من أبرك الناس تدريساً؛ قل ما قرأ عليه أحد إلا انتفع بالقراءة لبركته وحسس تدريسه، قال: وأخذت عليه سيرة ابن هشام، ودخلت عليه في موض موتسه وأنسا إذ ذاك محتسب (۱) في عدن فسألته أن يجيزني ويجيز ولدي يوسف في جميع ما يجوز له روايته ففعسل، وانتفع به خلق كثير من عدن وغيرها، وامتحن بالقضاء في عدن وذلك حين استمر ابن الأديب في القضاء الأكبر، وكان من خير أهل زمانه، ويقال: إنه لم تعرف له صبوة وكسان سليم الصدر محبوباً عند الناس.

وكانت وفاته سحر ليلة الثلاثاء لسبع بقين من رجب سنة ثماني عشرة وسبع مئة، (وقبر إلى جنب قبر أبيه عند مصلى العيد وعند قبر ابن أبي الباطل رحمة الله عليهم أجمعين.

ولما توفي في التاريخ المذكور عمل التاجر سليمان بن محمود بن أبي الفضل<sup>٢٠</sup> على قبره صندوقاً حسناً.

وكان هذا سليمان بن محمود التاجر المذكور حسن الخلق، كثير الصدقة، يفعل الخيير للأكابر والأصاغر عموماً، وقل من يدخل عدن في طلب معروف إلا ويقصده، وعاجلت المنية قبل فراغ بناء المسجد فتوفي على أحسن حال في شهر المحرم أول سنة عشرين وسبع مئة، وقبر إلى جنب قبر الحرازي المذكور رحمة الله عليهما ) (٣).

<sup>(</sup>١) المحتسب: وظيفة القائم بأمر الحسبة في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وقه تعددت مهام المحتسب لتشمل الأسواق والحرف والمكاييل والموازيين وجوانب عدة في المجتمع. انظر: عبد الرحمن بن المديع المشيباني، بغية الأربة في معرفة أحكام الحسبة. ٢٨ – ٣٣.

<sup>(</sup>٢٥) انظر ترجمته في: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ١٣٠..

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

### [ ١١٤ ] أبوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن سليمان الجحيفي

كان فقيهاً ماهراً، بارعاً، حسن الطريقة، تفقه بأبيه (١)، وبابن الصريدح (٢). وكان حسن الفقه. سهل الأخلاق، ذا سيرة حسنة، وأخلاق موضية، توفي سنة إحدى وأربعين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

## [ ١١٥ ] أبو المحسن أحمد بن الفقيه علي بن أحمد بن محمد بن منصور بن الجنيد الملقب شرف الدين

كان فقيهاً ظريفاً، عالماً، عارفاً، مجوداً، وكان مولده في صفر من شهور سنة سبع وخمسين وست مئة. وكان أصولياً، فروعياً، نحوياً، لغوياً، يقول شعراً حسناً، وله في التصوف كلام مرضي.

ولما توفي والده في مدينة تعز ترتب ولده هذا معيداً في المدرسة الأسدية في السي السي كان أبوه مدرساً بها، [وحدب] (٥) عليه الفقيه أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي(٢) وعلى اخوته مراعاة لصحبة أبيهم.

<sup>[118]</sup> الجندي ، السلوك ، ٢ / ٣٠٠ ؛ الملك الأفضل ، العطايا السنية ، ١ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ستأنى ترجمته.

<sup>[</sup>١١٥] الجندي، السلوك، ٢ / ٩٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٥؛ الحزرجي، العقود، ١ /٣٤٧ ٢ / ٢١٥] الحكوع، المدارس، ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) المعيد: وظيفة تعليمية. مهمة متوليها إعادة الدرس الذي ألقاه المدرس؛ ليفهموه الطلاب ويحسنوه، وذلك بعسد
 انصراف المدرس. انظر: الباشاء الفنون والوظائف، ٣ / ١١١٤..

<sup>(</sup>٤) المدرسة الأسدية وتسمى مدرسة دار الأسد. تقع في حافة الميهال من تعز. بنتها دار الأسد ابنة الأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول، زوج الملك المظفر المتوفاة سنة ( ٧٠٤ هـ / ١٣٠٤ م ). انظر: الجندي. السلوك. ١ / ٤٦٨: الأكوع، المدارس. ١٣٦...

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل حدث وكذا في ب و م. وهو تصحيف والصواب حدب ومعناه تعطف. انظر: ابن منظور، لسان العرب. مادة حدب. ٢ - ٧٩٥..

<sup>(</sup>٣) ستأنيّ ترجمته.

(وكان الملك المؤيد في أيام أبيه يسكن عند المدرسة المذكورة فدعته نفسسه إلى قسراءة العلم فسأل عن فقيه جيد يقرأ عليه فأرشد إلى الفقيه محمد بن عيساش السشعبي ('') – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – فاستدعاه المؤيد وعرفه مقصوده، فقال: أمهلني حتى أسستخبر الله تعالى ثم خرج من عنده فأقام أياماً ثم أمر له المؤيد يستدعيه فكتب إليه يعتسذر ويقسول: إن كان ولابد لمولانا من رجل يقرأ عليه فعليه بالفقيه أحمد بن على الجنيد ففيه بركة وخسير أو كما قال، فاستدعاه المؤيد وعرَّفه مقصوده، فقال: أمهلني حتى أشور سيدي الفقيه أبا بكر ابن محمد فأمهله فخرج من عنده واستشار الفقيه فأشار عليه بذلك، فقرأ عليه المؤيد وأحبه وأنس به أنساً كلياً حتى صار يركب بركوبه ويسافر بسفره.

فلما طلع المؤيد صنعاء مقطعاً بها من قبل أبيه طلع معه على بغلة بزنار (٢) كما يركب الوزراء، وكان الناس فى صنعاء يأتون بابه يصبحون عليه كما يصبحون على السوزراء، ولم يزل في صحبته إلى أن سافر المؤيد إلى ناحية الشحر في أول سنة أربع وتسعين وست مئة فتوقف الفقيه عن السفر معه، فلما حدث بين المؤيد وبين أحيه الأشرف ما حدث في لسزوم المؤيد يوم المدعيس – كما سنذكره إن شاء الله تعالى – واعتقله أخوه الأشسوف – كما فكرنا في كتاب العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية (٣) – نفر كل من كان ينتسب إلى الملك المؤيد فلحق بالفقيه أحمد المذكور بشجينة (١): قرية الفقهاء بني البجلسي مسن وادي سهام.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) الزنسار: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه والمقصود كأنه آلة تحلى به البغلة لذوي المناصب من وزراء وقضاة.
 انظر: صلاح العبيدي، الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي، ( بغداد: دار الوشيد للنشر، ۱۹۸۰م)، ۲۲۰.
 (۳) ۱ / ۲۳۹، ۲۲۰.

 <sup>(</sup>٤) شُجَينة: بضم الشين، قرية في بلاد الرَّامية العليا من مديرية السُخنة وأعمال الحديدة. نسبت إلى شجينة زوجـــة الفقيه محمد بن حسين البجلي المتوفى سنة ( ٦٧١ هــ / ١٧٢٤ م ). انظر: الجنـــدي، الـــسلوك، ٢ / ٣٦٤.
 ٣٦٦؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٥١.

ولم يزل هنالك إلى أن توفي الأشرف وتسلطن أخوه المؤيد، فوصل إليه الفقيسه وأقسام [عنده] (1) على حاله الأول من ركوب البغلة والاختلاف إلى باب السلطان للمشورة وغير ذلك. والناس يدخلون كل صباح عليه، وغلب على ظن الناس جميعاً أنسه السوزير، هسذا والقاضى حسان (2) مستمر على الوزارة الظاهرة.

وكان الفقيه أبو بكر بن محمد اليحيوي غانباً يومنذ في ناحيــة وصــاب فاســتدعاه السلطان الملك المؤيد بطلب حثيث فلما وصل إلى السلطان غلب على أمره ظاهراً وباطناً فلم يشعر الناس حتى قد ظهر أخوه على بن محمد في من الحصن مستمراً في الوزارة، ونــزل العسكر جميعهم في حدمته ولقب يومنذ موفق الدين.

وأقام الفقيه أحمد بن على الجنيد المذكور على شفقة السلطان وأجرى له في كل شهر رزقاً معلوماً يقوم بكفايته، ووهب له أرضاً جيدة من أراضى الجبي، واشترى أملاكاً كثيرة في المخلاف والأجناد وغيرها، وكان يتردد كثيراً إلى قرية السمكر(٥)،ويعمل بما الساعات) (١٠).

وكان يصحب الإمام أبا الحسن على بن أحمد الأصبحي وكان لأهل السمكر فيه اعتقاد حسن، ولم يزل إلى أن توفي في قرية يختل(٧)، نهار الأحد(٨) ثاني عـــشر جمـــادى الأولى مـــن

١٠) إضافة من م..

 <sup>(</sup>٢) هو حسان بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني. انظر ترجمة رقم ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) وُصاب: بضم الواو. ناحية كبيرة تعرف بجبلان العرقبة، وهي تتكون في عصرنا من ناحيتين: وصساب العسائي ومركزها الدُن، ووصاب السافل ومركزها المصباح وتتبع محافظة ذمار. انظر: الأكوع، البلدان اليمانيسة، ٣٠٠٠؛ المقحفي، معجم البلدان. ٢ / ١٨٣٧...

<sup>(</sup>٤) ستأتيّ توجمته.

 <sup>(</sup>٥) السَّمْكر: قرية عامرة من الجَندية السفلي. شمال مدينة تعز. افظر: المقحفي، معجم البلدان. ١ / ٨١٢.

٦) ( ) ساقط في ب..

 <sup>(</sup>٧) يختل: بفتح فسكون فضم. قرية قريبة من الشعبانية العليا في تعز. جنوب مدينة الجند. انظر: المقحفسي، معجمه البلدان، ٢ / ١٩٠٣.

<sup>(</sup>٨) جاء في ب: الأربعاء..

سنة سبع وعشرين(١) وسبع مئة رحمه الله تعالى.

يختل: بالياء المثناة من تحتها وسكون الخاء المعجمة وضم التاء المثناة من فوقها وآخـــره لام، وهي قرية معروفة من ناحية الجند<sup>(٢)</sup> قريبة منها والله أعلم.

## [ ١١٦ ] أبو العباس أحمد بن [علي] (٢) بن إسماعيل الحلبي النقاش الملقب شهاب الدين

كان أميراً محتشماً، عاقلاً، خيراً، ديناً، له همة عالية، ونفس سامية، وكان محباً للعلماء، مشاركا لهم في عدد من فنون العلم، أديباً، لبيباً، له حظ عظيم، وقدر جسيم، وكان وجيها عند السلطان، مسموع القول، حسن السيرة، سالكاً سبيل العدل والإنصاف، أقطعه السلطان المجاهد ناحية من بلاده يقال لها: الغنيمة (أ) من جهة وادي سهام، وكانت سيرته أحسن سيرة، وكانت الجهة المذكورة يحمل منها في كل سنة اثني عشر ألف دينارا.

قال علي بن الحسن الخزرجي: حدثني إسماعيل بن علي بن ثمامة (٥) وكان خصيصاً به، قال: لما أقطعه السلطان الجهة المذكورة استناب فيها نائباً وأمره أن يسمح للرعيـــة في أول

أرخ الأفضل وفاته بسنة ٧١٧ هـ.، ووافقه الخزرجي في إحدى روايتيه حيث أرخه في الأولى بسنة ٧١٧ هـ...
 وفي الثانية وافق ما جاء هنا. انظر: العطايا السنية، ١ / ٢١٧؛ العقود، ١ / ٣٤٧، ٢ / ٤٧..

<sup>(</sup>۲) جاء في ب وم: بادية..

<sup>(</sup>٣) ساقط في الأصل والمثبت من ب و م.

<sup>[</sup>١١٦] الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣٠٥؛ الخزرجي، العقود، ٢ / ٧٥؛ باعزمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٠٨. العسجد، ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) الغَيْمة: قرية خربة في وادي سهام. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١١٨٧.

سنة نصف ما أزدرعوه في الجهة المذكورة, فاستكثروا من الحرث على "الله السنة، فلما كانت السنة الثانية أمر نائبه أن يسمح للرعية في الجهة المذكورة ربع ما أزدرعوه فبادروا إلى الحرث واستكثروا منه ولم يزل في كل سنة يفتح لهم باباً من أبواب العدل حتى بلغ خسراج الجهة المذكورة في كل سنة سبعة وأربعين ألف دينار ببركة العدل والرفق بالرعية، (ولم يزل على أحسن سيرة إلى أن توفي.

وكان مبالغاً في النظافة والطهارة والنسك، والاحتراز من النجاسات والـــدنو منسها فكان منقبضاً عن الناس عفيفاً، مترفعاً عن كثير من المباحات، كثير الصدقة ) (٢٠)، وكانـــت وفاته يوم الاثنين السادس من ذي القعدة من سنة تسع وأربعين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

# [ ١١٧] أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر بن أسعد بن زريع بن أسعد – صاحب الفتية صالح بن عمر البريهي -

كان فقيهاً فاضلاً، جيداً، عالماً، مجتهداً، عابداً.

قال الجندي: قدمت الشوافي " فرأيته مبتدأ في طلب العلم وكان يقرأ الفرائض يومياً. ثم وصل إلى ذي السفال في فلازم الفقيه صالح بن عمر البريهي وأنس به وقرأ عليه وتفقه به تفقهاً جيداً.

وكان مجتهداً في الفقه والعبادة، ودرس في جامع سهفنة على حياة شيخه صالح بسن عمر، وتوفي لسبع بقين من شهو ربيع الآخر من سنة خمس عشرة وسبع مئة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) جاء في ب: في.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في م.

<sup>[117]</sup> الجندي السلوك، ٢ / ٢٢٧؛ الملك الأفضل، العطائة السنية، 1 / ٢٣١، المؤرجس، العظسوف، ١ / ٣٤١) الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٨١.

٣) الشُّوافي: قرية في جبل خضراء من مديرية خبيش وأعمال إبّ. انظر: المقحفي، معجم البلدان. ١ / ٨٨٣..

 <sup>(</sup>٤) ذي سُفَال: مدينة مشهورة في رأس وادي ظُبا. شمال القاعدة بنحو ١٠ كم، ما بين مدينتي جِبُلة وتعز. انظـــر:
 المقحفي، معجم البلدان. ١ ٧٩٤: الأكوع. هجر العلم. ٢ ٧٦٦...

## [ ١١٨ ] أبو العباس أحمد بن الإمام الحافظ علي بن أبي بكر بن حمير العرشاني

(قال الجندي) (1): كان فقيهاً ماهراً، بارعاً، عارفاً، متقناً، وكان مولده سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة، تفقه بأبيه غالباً ثم بغيره، وولي القضاء في الجند من قبل أحد قنضاة سهفنة إذ كان إليه قضاء جبلة، ويقال: كان المشير بتوليته للقضاء القاضي عيسي(1).

وكان فاضلاً، حاذقاً، خطيباً مصقعاً، مؤرخاً، ذيَّل تاريخ الطبري<sup>(٣)</sup>، وله مختصر جمع فيه من قدم اليمن من الفضلاء، وأثنى عليه ابن سمرة ثناءً مرضياً، وحكى أنه شرح خطب ابـــن نباتة (٤)، وله كتاب تاريخ اليمن.

قال الجندي: ولم أقف على شيء من ذلك. إلا عن نقل ابن سمرة (٥٠).

(قال على بن الحسن الخزرجي: وقعت إلى نسخته التي ذكر فيها من قدم اليمن (٢)مــن الفضلاء وأثبت في كتابي نحواً من مائة رجل قد تقدم منهم رجـــل واحـــد في الإبـــراهيمين وسأذكر الباقين في مواضعهم من الكتاب وأعزوهم إليه إن شاء الله تعالى) (٧).

<sup>[114]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٣٦؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٢٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٠٠ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٣٢٤؛ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٨٨؛ ياقوت، معجم البلدان، ٤ / ٠٠٠ الخبشي، مصادر الفكر، ٥٥٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٩٨؛ الزركلي، الاعلام، ١ / ١٧٤؛ حيد الدين الروض الأغن، ١/ ٢١؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤١٨.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في م. م.

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته..

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام محمد بن جرير الطبري، والمتوفى ببغداد سنة ( ٣١٠ هـ / ٩٣٢ م ) وكتابة تاريخ الأمـــم والملـــوك المشهور بتاريخ الطبري. انظر: الطبري، تاريخ الطبري، ١ / ٦ - ٩.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرجهم بن محمد بن إسماعيل بن ثباته الفاروقي، أديب، خطيب، وله كتاب منداول معروف بخطب بن نباته، توفي سنة(٣٧٤ هـ / ٩٨٤ م ).انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣/٣٥١؛ كحالة، معجم المؤلفين، ٣ /٣٥٠..

 <sup>(</sup>٥) جاء في م: لا عن نقل ابن سمرة ولا غيره.

 <sup>(</sup>٦) الكتاب مفقود، إلا ان المؤلف نقل عنه تراجمه وادرجها وفق ترتيبها الهجائي في الكتاب مع تصريحه بالنقل عنه.
 رمثاله تراجم رقم: ١٥، ١٤٩، ١٨٠، ١٨٠، ٢٣٢..

<sup>(</sup>V) ( ) ساقط في م.

قال الجندي (١٠): ولما حصل بين سيف الإسلام (٢) وبين القاضي أثير الدين ما حصل مسن المنافرة، خوج القاضي أثير الدين عن اليمن، وكان القاضي أحمد المذكور قد حسضر مجلسس السلطان سيف الإسلام وقرأ عليه السلطان موطأ مالك وأقام عنده سنين.

ثم جرت المكيدة على القاضي مسعود بن علي العنسى لما شهر بجودة الفقه، وانتسهت رئاسة الفتيا إليه؛ حسده أهل عرشان (") وأضمروا له شراً، فوصل رجل بمسألة إلى بعض فقهاء عرشان فجاوب عليه جواباً خطأ وسلمها إلى السائل، فأخذها السائل وبلسغ بها إلى القاضي مسعود يريد منه أن يضع خطه عليها، فلما وقف القاضي مسعود علسى السسؤال وتأمل الجواب عرف أنه خطأ، كتب بعده: هذا الجيب لا يعرف شيئاً، وكان جواب القاضي مسعود بمداد يعمله أهل اليمن من الصبر لونه [عيل] (") إلى الحمرة، فأخذ الرسول السؤال والجواب الذي عليه وعاد إلى عرشان فوقف أهل عرشان على جواب القاضي مسعود، ثم أوقفوا عليه القاضي أحمد المذكور فلما وقف عليه لاحت له مكيدة القاضي مسعود فسنقط خط القاضي مسعود فجعل فوق الجيم من المجيب نقطة فصارت خاء، ونقط على الياء نقطة من فوقها فصارت نونا، ونقط الباء من المجيب ثلاث نقط فصارت ثاء، وكان النقط بمسداد

ثم تقدم القاضي أحمد بالسؤال وما عليه من الجوابات إلى سيف الإسلام وكان يومئسة مقيماً في جبلة في الدار التي هي الآن مسبك لسك الأملاك السلطانية، فلما حضر مجلسسه

<sup>(</sup>١) السلوك، ١ / ٢٢٢..

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) عُرَشَان: قرية عامرة من عزلة المكتب من أعمال ناحية جبلة، ثم من أعمال إب، وتقع في الجنوب الشرقي مسن جبلة. وأهلها الفقهاء بنو الفضلي، الهمداني، العرشاني، انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٤٥ / ١٠٠، الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤١٧.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل و المثبت من م.

وفاوضه في الحديث، قال له: يا مولانا ظهر هنا رجل يدعي الفقه وصار يحتقر الفقهاء ويسفه عليهم بلسانه ثم لا يقنع باللفظ حتى صار يكتب ذلك بخطه ثم فتح الورقة التي فيها السؤال والجواب ووضعها بين يدي السلطان، فلما قرأ السلطان السؤال والجواب الأول ثم نظسر خط القاضي مسعود على صفة ما هو منقط عظم ذلك عليه وأمر بطلب القاضي مسعود لفوره، وكان يسكن ضراس<sup>(۱)</sup> فطلب من هنالك، فلما وصل وحضر مقام السلطان رمسي إليه السلطان بالورقة التي فيها السؤال والجواب وقال: الجواب الثاني خطك؟ فتأمله القاضي مسعود فعرف من أين أتى، فقال: سبحان الله يا مولانا: أمعنوا النظر فإن الحروف منقوطة بغير مداد الخط والقبح من الذي نقط الحروف فليتأمل مولانا السلطان ذلك، ثم أعاد الورقة بغير مداد الخط والقبح من الذي نقط الحروف فليتأمل مولانا السلطان ذلك، ثم أعاد الورقة وظهر له صدق القاضي مسعود.

وكان السلطان سيف الإسلام قد نقلت إليه أمور ملأت قلبه من القاضي أحمد وأهل عرشان، فلما تبين له أن هذه مكيدة للقاضي مسعود غلب على ظنه صدق ما كان ينقل إليه عنهم، فقال للقاضي أحمد: يا قاضي الزم بيتك، وأنت يا مسعود قد وليتك القضاء. فخرجا من عنده هذا مستمر وهذا معزول، وقيل: كانت القضية في أيام المعز بن سيف الإسسلام (۱) والله أعلم.

قال علي بن الحسن الخزرجي لطف الله به: والذي يغلب على ظني أن الذي غير نقط الحروف في جواب المسألة المذكورة ووضع هذه المكيدة للقاضي مسعود هو غير القاضي

 <sup>(</sup>١) ضَرَاس: بفتحتين، قريتان في وادي نخلان من مديرية السَيَّاني وأعمال إب. وهما: ضراس العليسا في الغسرب، و السفلى في الشرق. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٢٠٧؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٤٤.

 <sup>(</sup>۲) هو الملك المعز إسماعيل بن طغتكين، ولي اليمن سنة (٥٩٣ هـ / ١٩٩٦ م ) واستمر حتى قتله مماليكــه ســـنة
 (٨٩٥ هـ / ١٢٠١ م ) انظر: الذهبي، العبر، ٣ / ١٣١، ابن الديبع، قرة العبون، ٢٨٦..

أحمد. ثم أوقف القاضي أحمد على ذلك يستثير حفيظته وغضبه، وأما القاضي أحمد فيتره عن هذا ولا ينبغي أن يظن به هذا الظن؛ لجلالته وموضعه من العلم والله أعلم ) ''أ.

ولما توفي القاضي مسعود في تاريخه – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – رجمع القسضاء للعرشانيين فتولاه القاضي أحمد مدة ثم عزل نفسه وجعل ابنه علياً (٢) قاضياً إلى أن توفي هو، وكانت وفاة القاضي أحمد بذي جبلة يوم الاثنين لعشر خلون من صفر سنة سميع وسست مئة الله تعالى.

#### [ ١١٩ ] أبوالعباس أحمد بن علي الخلي

كان فقيهاً فاضلاً. عالماً، كاملاً، وهو والد الفقيه إسماعيل بن [أحمد] (\*) الخلي، وكسان تفقهه بتهامة على الفقيه إسماعيل بن محمد الحضومي وبه سمى ابنه إسماعيل، وذكر أنه ببركة دعائه حصل لابنه إسماعيل ما حصل.

وتوفي بمصنعة بني قيس<sup>(٥)</sup> سنة ثلاث وستين وست مئة، ذكره في العطايا الـــسنية والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تجمع المصادر اليمنية على هذا التاريخ، بينما أشار ياقوت أن وفاته سنة ( ٥٩٠ هـ ) وتبعه في ذلك عدة.انظر: معجم البلدان، ٤ / ١٠٠٠ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٨٨، الزركلي، الأعلام؛ ١ / ١٧٤ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ١٩٨. هيد الدين، الروض الأغن. ١ / ٦٣.

<sup>[119]</sup> الجندي، السلوك، ٧ / ٢٦٥؛ **بلاك الألمث**يل العطاية السنية، ٦ / ١٩٠٥؛ الأرهبية العلميمية 1 / ١٩٣٨؛ الأكوع، هيمز العلم، 1 / ٧٥٠.

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل محمد, وفي ب على، والمثبت من م هو الصواب.

 <sup>(</sup>٥) مصنعة بني قيس: بلدة خربة في عزلة بني قيس من ناحية خبان وأعمال يريم، وتتبع حاليا ناحية الرضمة وأعمال
 إب. وهي إلى الشمال الشرقي من الرضمة بنحو ٥ كم تقريباً. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢٠٥٩.

# [ ١٢٠ ] أبو العباس أحمد بن السلطان الملك المجاهد سيف الإسلام علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول الملقب بالملك الناصر

قال الخزرجي ('): كان ملكاً سعيداً، وجيهاً، نبيهاً، محبوباً عند والده، وكان متعلقاً بأذيال العلم، أرسله والده السلطان الملك المجاهد إلى الديار المصرية سنة شالات وخمسين وسبع مئة (')، فأكرمه سلطان مصر (") وأعظم وصوله إليه وقابله بالإجلال والإعظام والإنصاف والإكرام، ثم رجع اليمن فقرت عين والده بوصوله إليه وأقطعه إقطاعاً جاملاً، وحمل له طبلخانة.

وكان وادعاً، حسن السيرة، طاهر السريرة، أديباً، لبيباً، متنسكاً، توفي في حياة أبيـــه يوم السبت التاسع عشر من المحرم أول سنة اثنتين وستين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

## [ ١٢١ ] أبو العباس أحمد بن علي الصِريفي 🎞

كان فقيهاً [فاضلاً] (<sup>ه)</sup> مجوداً، متفنناً<sup>(٣)</sup>، تفقه بأحمد بن الحسين بن أبي الحل<sup>(٧)</sup> المقـــدم ذكره أولاً –، وبالقاضي جمال الـــدين أحمـــد بـــن علــــي.....

<sup>[</sup>١٢٠] الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٤٢٤.

<sup>(</sup>١) جاء في م: قال المصنف..

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود، ٢ / ٨٦؛ العسجد، ٣٩٦؛ المقريزي، السلوك، ١٠ / ٨٩٢.

<sup>(\$)</sup> جاء في ب الصير في.

<sup>[</sup>١٣١] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٤٨.

 <sup>(</sup>۵) زیادة من ب.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب متقناً.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن الحسن بن أحمد بن أبي الحل. انظر: ترجمة رقم ٧١.

العامري (' ) — الآي ذكره إن شاء الله — (وأخذ الفرائض والجبر والمقابلة عن محمد بن علمي ابن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبي الحل (' ) — الآي ذكره إن شاء الله ) (" ) —.

وكان حسن الفقه ذكياً، ماهراً، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

#### [ ١٢٢ ] أبو العباس أحمد بن علي الظفاري

كان فقيهاً جيداً، فاضلاً، حافظاً للقرآن، حسن السيرة، قدم من ظفار الحبوضي قاصداً للحج فحصلت بينه وبين الفقيه أبي بكر بن محمد اليحيوي ألفة ومحبة واتحاد؛ فلزمه وأقام عنده، وعلم له ولده محمد، وهو الذي صار إليه القضاء الأكبر ببركته، ولما دنت وفاة الفقيه أبي بكر بن محمد بن عمر أسند إليه وصيته وجعله خليفته على أهله وناظراً في أمور أولاده بالوصية الصحيحة الشرعية، وكره ذلك اخوة الفقيه أبي بكر كلهم لا سيما بعد المسوت، وسعى جماعة في قتله وإهانته بالضرب فلم يفعل السلطان شيئاً من ذلك.

وكان السلطان<sup>(3)</sup> رحمه الله كثيراً ما يسمع الفقيه أبا بكر يثني على الفقيه المهذكور، ويذكره بالصلاح فلم يزل السلطان ينظره بتلك العين، ولما امتحن القاضي جمال الدين محمد ابن الفقيه أبي بكر بانحنة المشهورة<sup>(6)</sup> وصادره السلطان وسجنه فأقام في السجن نحواً مسن سنة ولم يتغير حال على بقية أولاد الفقيه أبي بكر؛ لقيام المذكور بحم وحفظه للوصية بحم، ثم كان هو السبب في إطلاق القاضي جمال الدين من السجن، ولم يزل يلاطف المسلطان له

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ١٢٣.

 <sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب..

<sup>[</sup>١٢٢] الجندي، السلوك، ٢ / ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) هو السلطان المؤيد داود بن المظفر يوسف. انظر: الجندي، السلوك. ٢ / ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) عن هذه القضية. انظر: الخزرجي، العقود. ١ / ٣٤٦.

ويستعفيه حتى عفا السلطان عنه وأطلقه، ولم يزل الفقيه على الحال المرضي إلى أن توفي بعد سنة سبع وسبع مئة (١)، ولم أتحقق يوم وفاته. قاله الجندي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

## [ ١٢٣ ] أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله العامري، الحكمي الفقيه الإمام الشافعي الملقب جمال الدين

كان فقيهاً، عالماً، عاملاً، محققاً، مدققاً. وكان يعوف بالمدرس؛ لطول إقامته بالتدريس، وكان مولده سنة أربعين وست مئة.

(قال الخز رجي: وهي السنة التي مات فيها الفقيه علي بن قاسم الحكمـــي صــــاحب الدرر (١٠) – وسأذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

قال الجندي (٢): كان تفقه الفقيه جمال الدين بخاله الفقيه ، وأخذ عن الفقيه الإمام أحمد ابن موسى ابن عجيل وكان من أبرك الفقهاء تدريساً وأكثرهم نشراً للفقه، وعنه أخذ جماعة كثر، وممن أخذ عنه الفقيه محمد بن عبد الله الحضرمي – الآي ذكره إن شاء الله تعالى (٤)، وصنف عدة مصنفات منها: شرح التنبيه وهو شرح مفيد أثنى عليه الفقهاء واستجادوه وسماه هداية المبتدئ وتذكرة المنتهي (٥)، وله شرح الوسيط ولكنه لم ينتشر كشرح التنبيه.

<sup>(</sup>١) جاء في م: سبع وعشرين وسبع منة وهو الأقرب للصواب. انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣ ٢..

<sup>[</sup>۱۲۳] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٣؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٨١؛ الأصنوي، طبقات الخواص، ٢٨٠ الأصنوي، طبقات الشافعية، ٢ / ٣٢٨؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، ١ / ٣٣٨؛ ابن العمساد الحنبلسي، شسلرات الذهب، ٦ / ٢٠؛ حاجي خليفة، كشف الطنون، ١ / ٤٩٠؛ كحالة، معجسم المسؤلفين، ١٦١١؛ الحزرجسي، العقود، ٢/٧١؛ الخرع، هجر العلم، ٣/ ١٦٩٣. العقود، ٢/٧١؛ الأكوع، هجر العلم، ٣/ ١٦٩٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٣٣٠..

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب.

أشار الحبشي إلى وجود نسخة منه بمكتبة مشرف عبد الكريم الخاصة. انظر: مصادر الفكر، ٢٠٥..

ويقال: إن الفقيه جمال الدين أقام يدرس الفقه في المهجم نحواً من خسين سنة؛ ولذلك سمى المدرس.

وكان كثير الأصحاب وانتشر عنه من الفقه ما لم ينتشر عن غيره، ( وامتحن بقسضاء المهجم من قبل بني محمد بن عمر، فلما صار القضاء الأكبر إلى القاضي جمال الدين محمد بن أبي بكر اليحيوي استدعاه فلما وصل إليه علم الطلب عزل نفسه عن القضاء.

وكان سهل الأخلاق، لين الجانب، سليم الصدر، مشهوراً بالبركة) <sup>(١)</sup>، وتوفي مسستهل صفر من سنة إحدى وعشرين وسبع مئة <sup>(٢)</sup>.

ر ويروى أن بعض الفقهاء الحضارم رأى النبي في وأبا بكر وعمر والفقيه محمد بن اسماعيل والفقيه إسماعيل الحضرمي في الليلة التي توفي فيها الفقيه جمال الدين المذكور، فقال الرائي لجده محمد بن إسماعيل: يا جد من هؤلاء معك؛ يعني النبي في وأبا بكر وعمسر في فقال: هذا رسول الله في وهذان صاحباه أبو بكر وعمر في فقال: جئنا في طلب الفقيسه جمال الدين، فاستيقظ الرائي من نومه، وإذا به يسمع قائلاً يقول: مات الفقيه جمال الدين رحمه الله تعالى)(٣).

## [ ١٣٤] أبوالعباس أحمد بن علي بن عطيه [الشفدري] "الشاوري الفقيه الإمام الشافعي"

 <sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) وقد توهم البعض فجعل وفاته سنة ٧٢٥ هـ. انظر: الأستوي. طبقات الشافعية، ٢ / ٣٣٨؛ ابن حجر، الدور
 الكامنة. ١ / ٣٣٨؛ ابن العماد، شذرات الذهب. ٦ / ٣٧؛ كحالة. معجم المؤلفين، ١ / ١٦١.

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل السعدي.والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٥) جاءت توجمته في م قبل ترجمة سابقه أحمد بن علي العامري..

كان فقيهاً نبيهاً، فاضلاً، كاملاً، تفقه به كثير من أهل ناحيته وغيرها وممن تفقه به ابـــن أخيه علي بن عطيه بن عطيه الشغدري الشاوري (١٠) – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – وكان أحمد بن علي المذكور فقيهاً مجوداً، ولم أقف عل تاريخ وفاته.

والشغدري - بفتح الشين وإسكان الغين المعجمتين وسكون (١) الدال المهملة وكسسر الراء وآخرها ياء نسب -، وهو لقب علي بن عطية، قاله الجندي (٣)، قيل هو من القساب الصغار ثبتت عليه، وقيل: نسبة إلى رجل كان يسمى كذلك، وكان شجاعاً ذا همة عالية، فلما نشأ علي بن عطيه وظهرت منه شهامة لقب به قاله الجندي، وهذا أصبح ما قيل [فيه] (١) والله أعلم.

# [١٢٥] أبو العباس أحمد بن القاضي علي بن عمر بن محمد بن علي بن أبي القاسم العميري

كان فقيهاً فاضلاً، عابداً، مجتهداً، ولَي القضاء في مدينة إب بعد انتقال اخيه محمد بـــن على أ<sup>(٥)</sup> منها إلى تعز وذلك في أيام السلطان نور الدين (١) فلم يزل حاكماً بما إلى أن تولى بنو محمد بن يحيى (٧) في سنة إحدى وسبع مئة.

(١) ستأتى ترجمته..

<sup>(</sup>٢) جاء في ب و م: فتح الدال. وهو ما ذكره الجندي في السلوك، ٧ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٣٢٣، ٣٢٣.

<sup>(£)</sup> زيادة من ب، وفي م به.

<sup>[</sup>١٢٥] الجندي، السلوك، ٢ / ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) ستأتئ توجمته.

<sup>(</sup>٦) هو السلطان الملك المتصور عمر بن علي بن رسول.

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته.

وتوفي باب، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى، (وله ذرية فقهاء وقسد يلسون الحكم في مدينة إب والله أعلم)(1).

#### [ ١٢٦] أبوالعباس أحمد بن علي بن فتح

كان فقيها فاضلاً، جيداً، عارفاً، شريف النفس، وكان مؤلفاً للأصحاب وأبناء الجسنس (وكان له ثلاثة أخوة محمد وحسن وطاهر (أ)، وكان محمد أفقههم فيما ذكره الجندي (أ)، وكان تفقهه بمدينة إب على الفقيه محمد بن موسى البريهي (أ) وعلى الفقيه محمد بن مضمون بالملحمة، وبه تفقه أبو بكر [الجباحي] (أ) وغيره.

ولم أقف على تاريخ وفاة<sup>(1)</sup> أحد منهم رحمة الله عليهم أجمعين)<sup>(٧)</sup>.

[ ١٢٧ ] أبو العباس أحمد بن الإمام أبي الحسن علي بن قاسم الحكمي - الأتي ذكره إن شاء الله تعالى-

كان فقيهاً نبيهاً، ذكياً، فطناً، عارفاً، وكان جليل القدر.

[١٣٦] الجندي، السلوك، ٣ / ٣٩٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٧؛ الحبيشي، تاريخ وصاب، ١٨٦.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب. وزاد في م: والله أعلم وأكرم.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتهم في: الجندي، السلوك، ٣ / ٣٩٦؛ الحبيشي، تاريخ وصاب، ١٨٥ – ١٨٧...

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

ره) جاء في الأصل الجناي. والمثبت من م وهو الصواب. وهو أبو بكر بن محمد بن أحمد المهدوي الجُبساحي، فقيسه: أصوئي، محدث، نحوي. شيد مدرسة في قرية جُباح في حصن جعر من وصاب العالي، وتوفي سسنة ( ٦٦٣ هــــ / ١٦٣٤ م). انظر: الحبيشي. تاريخ وصاب. ٢١٥ - ٢١٧؛ الجندي. السلوك، ٢ / ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٦) انفرد الحبيشي ببسط تراجمهم وأشار إلى أن طاهر بن علي توفي في عهد السلطان الملك المظفر ( ٦٤٧ – ٦٩٤
 هـــ ) أما حسن بن علي بن فتح فأرخ وفاته بسنة ( ٧٢٩ هــ / ١٣٢٨ م ). انظر: تاريخ وصاب، ١٨٥،١٨٨.
 (٧) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٧٧] الجندي، السلوك، ١ / ٤٥٧؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٦.

تفقه بأبيه، وكان عارفاً بالمذهب، وخلف والده في التدريس واستفاد عليه كثير مــن الناس من طلبة العلم، ولم يزل على أحسن سيرة إلى أن توفي.

وكانت وفاته يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر من سنة أربع وسستين [وسست مئة] (١)، وله ذرية في زبيد يُبجلون(١) ويُحترمون ببركته، رحمه الله تعالى.

[١٢٨] أبو العباس أحمد بن الفقية الإمام علي بن القاسم بن مفرح بن علي بن محمد السرددي - وسأذكر والده في حرف العين إن شاء الله تتمالي -

وكان أبو العباس المذكور فقيهاً محققاً، بارعاً، متقناً، غلب عليه فن الحديث والأدب، وكان أخذه عن عدة من الشيوخ الأكابر من تقامة والجبال والواردين إليهما من غير همسا كالفقيه إسماعيل الحضرمي، ومحمد بن إبراهيم الفشلي، [وعمرو] (٣) بن على التباعي ومحمد



(١) جاء في متن الأصل وسبع مئة، وفي الهامش الأيمن وست مئة وكذا في ب وم وهو الصواب..

[۱۲۸] الجندي ، السلوك ، ۲ / ۱۱۹ ، الملك الأفضل ، العطايا السسنية ، ۱ / ۲۰۰ ؛ الخزرجسي ، العقسود ، المعالم الم

<sup>(</sup>٢) جماء في م يجلُون..

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل وب عمر ، والمثبت من م وهو الصواب.

ابن مصباح (١) وغيرهم. (ومن القادمين: العماد الإسكندري (٢)، والقطب [القــسطلاني] (٣). وإسحاق الطبري، وابن خشيش (١) وغيرهم) (٥).

وعنه أخذ غالب فقهاء تعز كتب الحديث كالبخاري ومسلم، وغالب كتـــب الأدب، وكانت كتبه مضبوطة محققة.

رقال الجندي أن : وعنه أخذت عدة كتب. قال: ورأيت ضبطه [في كتبه] أن شسافياً. ولي منه إجازة عامة في جميع ما يجوز له روايته، قال: ومما قرأته عليه أسباب الأربعة الأئمة أن أبي الصيف، والقصيدة الرائية التي أولها:

تَدُّبُر كَلَامَ اللهِ وَاتَّبَعِ الحَبِرَ وَدَّعُ عَنَكَ رَأَياً لَا يَلَائِمِهُ أَثَر. فجزاه الله خيراً. قال:) (٩) وكانت وفاته سنة خمس وتسعين وست مئة رحمه الله تعالى.

مرزخت کی تراسی سوی

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن مصباح الأحولي العنسي. فقيه. محدث، درّس بمسجد الدار النجمي بجبلـــة؛ وتـــوفي ســـنة
 (١٥٩ هـــ / ١٢٦٠ م). انظر: الجندي، السلوك. ٢ / ١٦٨؛ الخزرجي، العقود، ١ / ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمته في المصادر المتاحة.

 <sup>(</sup>٣) جاء في الأصل العسقلاني. والمثبت من م وهو الصواب.وهو محمد بن أحمد بن على القسطلاني المكسى، فقيه.
 محدث. درّس بمكة. وتوفي سنة ( ٦٨٦ هـ ١ ١٢٨٧ م ). انظر: الفاسي، العقد الثمين. ١ ١ ٣٢١ فيل التقييد.
 ١ - ٩٥.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عيسى بن سالم الأسدي الدوسي اليمني، المعروف يابن الحشيش – بخاء معجمة – فقيسه، فرضسي. أصولي. نحوي، وله مؤلفات في فقه الشافعية. توفي بالمدينة المنورة، سنة ( ١٧٧٥ هـ / ١٢٧٥ م ). انظر: الفاسي. العقد النمين، ٧ / ٢٥٥، السيوطي، بغية الوعاة. ١ / ٢٠٥.

ره) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) السلوك، ٢ / ١١٩.

 <sup>(</sup>٧) سقط في الأصل والمثبت من م.

 <sup>(</sup>A) جاء في م: أنساب الأربعة الأنمة.

<sup>(</sup>٩) ( ) ساقط في ب.

[ ١٢٩ ] أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سائم الأصغر اليزيدي، ثم الشعبي نسباً والأشرقي بلداً، ونسبه في بني الإمام'' وإليه تنسب المدرسة الأشرقية في مدينة تعز'' قاله الجندي''

وكان فقيهاً مشهوراً، مباركاً، صالحاً، تفقه بالإمام إسماعيل بن محمد الحضرمي، وبه تفقه محمد بن عباس – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وجماعة من أهل تعز.

ويروى عنه أنه قال: كنت يوماً وأنا في قرية الضحي أطالع في كتاب التنبيه في ظلل المسجد إذ بي أرى على ورق الكتاب نوراً يتلألا [فرفعت رأسي] (1) وإذا بشيخ ذي لحية عظيمة ينظر معي في الكتاب ففزعت منه ووضعت الكتاب بين يدي على مكان مرتفع ووليت ساعة ثم عدت فلم أر أحداً، ورأيت على الكتاب نوراً كما يكون أثر الحيوان الذي يسمى النواري فذكرت ذلك لشيخي الفقيه إسماعيل الحضرمي فقال: ذلك المسيخ هو الشيخ أبو إسحاق (٥) مصنف الكتاب وقد كان يأتيني أيام القراءة.

وكان الفقيه أبو العباس المذكور يقول: سمعت الشيخ إسماعيل يقول: أعطــوا العلــم كلكم يعطكم بعضه فإنكم إن أعطيتموه بعضكم لم تظفروا منه بشيء.

<sup>(</sup>١) الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني، الساكن ببلدة ذي أشرق.

<sup>(</sup>٢) المدرسة الأشرقية، بمغربة تعز، أنشأها جمال الدين ياقوت الجمالي المتوفي بعد ( ٦٠٥ هـ / ١٢٠٨ م ) الــوالي على حصن تعز من قبل سيف الإسلام طغتكين بن أيوب. انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١١٠؛ ابن حاتم، السمط، ١٤٣، الأكوع، المدارس، ٨.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ١٠٩.

<sup>[</sup>١٢٩] الجندي، السلوك، ٢ / ١٠٩؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٩؛ الأكوع، المسدارس، ٨؛ هجـــر العلم، ٢ / ٧٣٧.

<sup>(£)</sup> سقط في الأصل والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي، مؤلف التنبيه في فقه الشافعية.

وقال: كنّا نقتات بالعصارة (١٠)، وكنت أتتبع المساجد لأجل السوج كلما طفي ســراج رحت إلى الآخر حتى إذا لم أجد سراجاً نمت.

وتوفي على تدريس المدرسة المذكورة، ولم أتحقق تاريخ وفاته.

وخلفه ولد له تفقه وصحب الصوفية، وكان يغلب عليه المجون، ثم ولي القسضاء في بعض نواحي البادية من أعمال تعز، فسار يوماً منفرداً فقتل في الطريق ولم يُعرف قاتله.

قال الجندي: وذلك على رأس ستين (١) وست مئة تقريباً.

قال: ومدرسته المنسوبة إليه أنشأها ياقوت الجمالي، وكان ياقوت الجمالي والياً في حصن تعز، وهو الذي أنشأ القبة الجمالية نسبة إليه وذلك في دولة سيف الإسلام طغتكين ابن أيوب، وخلف أحمد المذكور [أخوه] (٢) سليمان (١) وكان ذاكراً للبيان عارفاً به، أخن عنه عدة من فقهاء تعز وسكن هو وأخوه في مدينة تعز وقرياها إلى أن توفيا رحمة الله عليهما) (٥).

[130] السلطان الملك المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي [الهمداني سلطان اليمن] (١)

 <sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وعند الجندي: العطارة. انظر: السلوك، ٢ / ١١٠، والعصارة ما يتبقى مسن السمسسم
 (الجلجلان) بعد عصره..

<sup>(</sup>٢) جاء م: تسعين وست منة..

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: أخاه وفي م أخوه وهو الصواب..

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ١ / ٥٠٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣٩٨؛ الأكوع، المدارس.
 ٢١. وذكر أن نسبة الصعبي وهو وهم، بناءً على ما جاء في السلوك حيث صُحَفَ لقبه: الأصغر إلى الصعبي.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) ساقط في الأصل والمثبت من ب و م..

<sup>[</sup> ١٣٠] عمارة، تاريخ اليمن، ١٠٦، ١٩١، ابن ممرة ، طبقات فقهاء اليمن، ١٢٢؛ الجندي ، السلوك ، ١٨٨/٤؛ الحمزي ، تاريخ اليمن ، ٧٩؛ ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٧٨ ، ٨٠؛ الحزرجي ، العسسجد ، ٥٩، ٦٣؛ بامخرمة ، قلادة النحر، ٢٦/٢؛ الهمداني ، الصليحيون ، ١١٣؛ الحبيشي ، تاريخ وصاب ، ٣٦.

وكان المكرم يومئذ في صنعاء لم يحضر الواقعة، وأسرت والدته يومئذ فأقامت في الأسر سنة كاملة في دار شحار (ع)، وقد وكل بها سعيد من يحفظها (فلما كان بعد سنة كتبت إلى ابنها المكرم كتاباً تقول فيه: أدركني قبل أن أضع فقد صرت حاملاً للعبد، فإن ادركتني وإلا فالعار والفضيحة. فقرأ كتابها على الناس واستثا [ر] حفائظهم، وخرج من فوره عن صنعاء في ثلاثة آلاف فارس، فلما فصلوا عن صنعاء جعل يخطبهم في كل موحلة ويقول: من كانت له رغبة في الحياة فلا يرحل معنا، وعرّفهم أهم سيقدمون على الموت فمسن أراد أن يرجع فليرجع، وجعل يتمثل ويقول بقول أني الطيب المتنبي حيث يقول (٥):

وأوردُ نَفْسي والمهند في يَدي مواردَ لا يُصْدرنَ من لا يُجالدُ

فقيل: رجع بعضهم، وقيل: لم يرجع أحدٌ، وساروا حتى وطنوا تمامة في شـــرقي زبيــــد قصدوا قرية التويبة فترل المكرم ودخل مسجدها المعروف بمسجد التريبة الصغيرة.

<sup>(</sup>١) هي أسماء بنت شهاب الصليحية، زوجة الداعي على بن محمد الصليحي، كانت من أعيان النساء، توفيت سنة ٤٧٧ هـ وقيل سنة ٤٦٧ هـ). انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ١١١؛ الهمداني، الصليحيون، ١٣٥. الحبيشي، معجم النساء اليمنيات، ١٥..

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: والله أعلم..

<sup>(</sup>٤) دار شحار: هي دار الملك بزبيد، بناها شحار بن جعفر مولى ابن زياد، وقد هـــدمت في ســـنة ( ٦٦٨ هــــ / ١٣٢١ م). انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ١٠٠٠ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ٧٨..

 <sup>(</sup>٥) ناصيف اليازجي، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، ٩٩٦ ١م). ٧٨/٢.

وكان في المسجد رجل من الجماعة قد صلى الصبح ووقف يتلو، وقد سار في سسورة البروج أو الطارق، فوقف المكرم عنده حتى ختم ودعا وأمّن المكرم على دعائه، فلما فسرغ الرجل من الدعاء، خرجوا وركبوا خيوهم وقصدوا باب الشبارق من زبيد فخرج سسعيد الأحول من زبيد في جموعه وصف رجاله وعباهم وكانوا عشرين ألف حربة فجعل المكسرم أسعد بن شهاب أن خاله في الميمنة، وجعل في الميسرة عم أسعد بن شهاب أيضاً ثم قال لهما: إنكما لستما كأحد من هذا الجيش؛ لأنكما موتوران فإن مولاتنا أخت أحدكما وابنة أخسى الآخر، ثم وقف المكرم في القلب، وكان شجاعاً مقداماً في الحرب، فلما اصطدم الجيش بالجيش قاتلت الحبشة قتالاً شديداً ساعة من لهار فانطوى عليها الجناحان فانكسوت الحبشة كسرة شنيعة، وطحنتهم الخيل طحن الرحى و آتي القتل على أكثرهم.

وكان سعيد الأحول قد أعد خيلاً مضمرةً على باب النخل وهو الباب الغسري مسن زبيد، فلما الهزم ركبها فيمن سلم من أصحابه وخواصه وأهل بيته وسار عليها إلى البحسر، وقد أعدت له سفن هنالك، فركبها من فوره وصار نحو دهلك (۱)، ثم دخلت العرب زبيل فكان أول فارس وقف تحت طاق أسماء بنت شهاب ولدها المكرم بن علي فسلم [عليها] (۱)، فلم تعرفه فقالت له: من أنت؟ فقال:أنا أحمد بن علي، فقالت: إنَّ أحمد بن علسي كشيرٌ في العرب، فرفع المغفر عن وجهه فعرفته فقالت: مرحباً بمولانا المكرم (۱)، فأصابته حينتة ريسح ارتعش لها واختلجت بشرة وجهه (۵)، فعاش بقية عمره وهو على هذه الحال.

<sup>(</sup>١) هو أسعد بن شهاب الصليحي، انظر ترجمة رقم ٢١١.

<sup>(</sup>٣) دهلك: أرخبيل يضم عدة جزر أهمها دهلك الكبرى، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأهمر قبالة ميناء مصوع في أربتويا. انظر: ياقوت، معجم البلدان. ٣ / ٤٩٢؛ محمد بن عبد المنعم الحميري. الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق د. إحسان عباس، ط ٢، ( بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٤ م )، ٣٤٤.

٣) ساقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: الملك المكوم.

<sup>(</sup>٥) شلل في جانب وجهه.

ويروى أن أسماء بنت شهاب قالت للمكرم حين أسفر عن وجهه وعرفته: من كان على المجيئه كمجيئك فما أخطأ ولا أبطأ.

ولما دخل المكرم زبيد - كما ذكرنا - أقام فيها أياماً مهد فيها قواعد البلاد، ثم سار يريد صنعاء بوالدته، واستخلف على زبيد وسائر قامة خاله أسعد بن شهاب الصليحي.

وكان المكرم جواداً، ممتدحاً مدحه جماعة من الشعراء وكان يجيزهم الجوائز السسنية، ومن مُدَّاحه الحسين بن علي القم<sup>(٢)</sup> وكان شاعر دولته، وله فيه غُرر المدائح. ومن المدائح فيه قوله:

الله المسجاني وهست بهوالي المسلسال المسلسال المسلسال المسلسال المسلسال المسلسال المسلسال المسلسان الم

ما بالُ دُرَّسِ هذه الأطلل من بما يكابدُ مدنكِ أَترى علمسن بما يكابدُ مدنكِ من سأل الرسومَ الأولون وعندي حالُ الطلولِ كما علمت فكيف لي هجرت وخالفها [الخيال فيزاري] (٢) أن استطاع لهمسه متباعسد هيفاء مثل الذابلِ العسل في في الخسالِ في يا أخست آرام الكنساس ترفقي يا أخست آرام الكنساس ترفقي

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن، ١١١.

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن علي بن محمد القم الشاعر، انظر ترجمة رقم ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣، ٤) بياض في الأصل والمتبت من م.

قلباً به صمم عن العسمال وأجر في فسرح السصما أذيمسالي أمسى أسيراً سيرة الخلخيال عياسم [الـشدنية] (١) المرقـال تيجانها لتفور بالإجسلال تَلقى رجماءكَ في بحمور نمسوال أبداً على وتو من الأمـــوال تحلل بساحة ماجد مفضصال ويحر إن هاجتمه ريسح سمسوال من قلب حاسده بكسل محسسال منه صسريمة عسازام صــــــوال هام العدا في كل يـــوم نــــزال [أجيشين من هند به وطــــوال](\*) بحسراً وذا لبد أبسا الأشبسسال الهطال أو كالـضيغم الرسَّـــال المنصور قسامع صسولة السضسلال مولى الملوك وسيدً الأقيـــال

سيا عاذلي دغُ المــــلام فـــــإن لــــــــى إين وها أنا ارتقى ئــــــمر الهــــــوى كيف السبيل إلى السسلو لمدنف يا أيها الساري الذي لطم المدجى يُسري إلى ملك حَــصى حُجُواتــهُ ألفت مفارقها تسسراه وعفسرت وَسَّع رجاءًك مسا استطعتَ فإنمسا من راحَتي مسلك تسرى آمسالهُ مـــلك متى تحـــلل بظــــــل قبابـــه بحر يفيــض بـــلا ســـؤال موجُـــهُ وإذا رعبت إبالُ [الوفود] ( مرابع المست حزاته بالا أقفال ببابه ذوهيبة أبدأ يحسولُ سسنانـــهُ تعنوا لهيبته الملوك وتبقسي فحلت صوارمه لعسق [طباعهــــا](٣) أسد لآل محمد يأوي إلى وتـــراه في يومي نـــداهُ وبأســـــــه كالصارم الفصَّال أو كالواكف سلطان مولانا عميد جُيوشـــه

<sup>(</sup>١. ٢ . ٣ . ٤) بياض في الأصل و المثبت من م..

جَمعت لنا الأضداد فيه شمائــــلَ متهلل في النائبات بعــــزة تُمسى أعاديه عناة لظيي آلت جيادك لا عصتك عــصابــــةً ولقد نمدت إلى شهارة شـــاهــــــرا لعصابة زعموا بأن إمامهـــــــم ضل الأنام وما رأيت كمعشــــــ طافت بحصنهم جيروشأ ظنهما ولقد تسزلزل خسوف بأسسك هابوا لقاك مغضباً فتجلسدوا فنهضت لا ترما لطول إقام حتى طُلعتُ أزال منـــك بموكـــــب بكتيبة شعواء نائبة المدى زمارة خرساء يخفق موجُهـــا ضربت سيوف النقع فوق صـفوفها في عصبة من يعرب مشل الطلبي متســرعين إلى الهيـــــاج كأنمــــــا تمضى على مهج العدا أسيافهم

رقت فُدقت عن صفات الآل لكنه في السلم بـــدر كمـــال] حجبت باعظم هيبسة وجمسال لرقابها بدلاً من الأغـــلال هجعت لما حلمت بغيير قتال عزماً كحد المرهف الفصال يُطاف مجتبئــــــاً علـــى الأعمــــــال صُّلُت خُلومهمُ بطيـــف خيــــال علموا بألهم عنساة عقسال] الواؤن أحبالاً على أخيسال هضبة الراسمي أوهمم بزلزال خوفاً لبساسَ السضيغم المرُّســــال كُمْ من مقام جاء من ترحسال لجب أزلت به اكتـــيابُ وآزال ليست فوارسُها برُبُــك رتـــــــال ليلاً تقشع عـن نجـــوم عـــوال كالأســـد لا ميـــل ولا أوكـــــال يدعون نحو تقاسم الأنفال بسالحتف قبل تصوم الآجسال

نصروا الإِمامَ الناصر الهادي إلى أهدى السبيلِ وأرشد الأعمالِ صلى عليه الله ما متع السضحي وتنفست ريع صبا وشمالِ

ولما رجع المكرم بوالدته فوض الأمر إلى زوجته الحرة السيدة الملكة الصليحية واسمها سيدة بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي<sup>(۱)</sup> فانفردت بالأمر في حياة المكرم وبعد وفاته.

وكانت كاملة عاقلة وهي التي أعملت الحيلة في قتل سعيد الأحول – وسنذكر ذلك في موضعه من الكتاب أن شاء الله تعالى) (٢٠-.

وكانت وفاة المكرم في صنعاء، وقيل: في بيت بوس وقيل في حصن أشيح (٣)، سنة ثمانين وأربع مئة، وقيل سنة تسع وسبعين حكى ذلك ابن جمرة في طبقاته (٤).

وقال الجندي<sup>(۵)</sup>: في سنة أربع وثمانين وأربع مئة، وذلك بعد أن أسند آخر الوصية إلى زوجته السيدة بنت أهمد، وفي الدعوة إلى ابن عمه سبا<sup>(۲)</sup> بن أحمد بن المظفر الصليحي<sup>(۷)</sup> – وسنذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى–.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ١٠٢٧.

 <sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب .

 <sup>(</sup>٣) أشيخ : حصن شهير في منطقة بني سويد ، بجبل ضوران من بلد أنس ، وهو اليوم أطلال . انظر : الحجسري ،
 بلدان اليمن ، ١ / ٢٧ ؛ المقحفي ، معجم البلدان ، ١ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) طبقات فقهاء اليمن. ١٢٣.

<sup>(</sup>a) السلوك، ٢ / ٤٩١.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب سناذ..

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته.

#### [131] أبوالعباس أحمد بن علي بن قبيب الكاتب النجيب العسلقي الملقب شهاب الدين

كان كاتباً ذكياً، عاقلاً، وادعاً، تقياً، حازماً، أبياً، وكان أحد أعيان الدولة المجاهدية وأوحد كبراء الكتاب، ونال من السلطان الملك المجاهد شفقةً تامة، فولاه شد (1) السوادي زبيد، ثم باشر بعد ذلك في جهات المملكة اليمنية بأسرها، ثم ولي نظر الخاص (7)، وبعده شذ الاستيفاء الكبير (٣)، ثم تقدم سفيراً إلى الديار المصرية في هدية جليلة المقدار، ورجع إلى اليمن بعدة من أمراء الترك وعدة من المماليك الصغار؛ فارتفع شأنه عند السلطان وعظمت مترلته. وكان متنسكاً كثير التلاوة، قريب الجناب، سهل الحجاب، حسن السيرة، توفي مقتولاً بأيدي العرب المفسدين (٤) في ناحية وادي سهام من قمامة، وقير في مقبرة عواجة، وكان قتله يوم الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وسبع منة، رحمه الله تعالى.



<sup>[171]</sup> الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٥؛ الحزرجي، العقود، ٢ / ١٠٠٠

<sup>(1)</sup> الشَّذُ: ترادف كلمة تفتيش ويسمى متولى هذه الوظيفة الشاد مضافاً إليها جهة الإختصاص. وقيل له حق النقوية والمراقبة والإشراف والمعاونة والتوجيه والتعمير فيما يضاف إليه من إختصاص. انظر: حسسن الباشدا، الفنسون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية، ( القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٦٦ م )، ٢ / ٢ - ٦؛ البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، ١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٢) نظر الخاص: أو ناظر الخاص هو الذي ينظر في خاص أموال السلطان. انظر: البقلي، التعريف بمصطلحات صبح
 الأعشى، ٣٤٣..

 <sup>(</sup>٣) الإستيفاء الكبير: ويسمى صاحب الديوان، ومهامه تحصيل الأموال من الجهات، وهو نائب عن الملك على بيت
 المال. انظر: الحسن بن على الحسيني، ملخص الفطن والألباب ومصباح الهدى للكتاب، ٦٣، ٦٣.

<sup>(</sup>٤) قصد الفتنة والقتال بين بعض قبائل تمامة اليمن، أمثال القرشيين والمعازبة، وتمرد البعض منهم على سلطان الدولة والثورة وإخراب المدن، في عهد السلطان الملك المجاهد ومن بعده. انظر: الخزرجي، العقود، ٢ / ٩٨، ٩٩؛ ايسن الديبع، قرة العيون، ٣٦٦.

#### [ ١٣٢ ] أبو العباس أحمد بن علي بن هلال الحكمي

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، مشهوراً، تفقه بالفقيه عمرو بن على التباعي – والآي ذكره إن شاء الله تعالى – وكان فقيهاً مسدداً، موفقاً في الفتوى، وكان زميله في القسراءة الفقيسه على بن إبراهيم البجلي أن ومحمد بن الفقيه عمرو التباعي – وسيأي ذكرهما إن شساء الله تعالى – ولم أقف على تاريخ وفاة الفقيه وإنما عرف زمنه بشيخه أن وزميله رحمة الله علسيهم أجمعين.

#### [ ١٣٣ ] أبو العباس أحمد بن على بن يحيى بن عبد الرحمن بن مقبل بن أسعد بن الهيثم

كان فقيهاً عارفاً، فاضلاً، مجتهداً، محققاً، حسن السيرة.

وكان ميلاده يوم الأربعاء لثمان بقين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وعشرين وست مئة، وكان تفقهه بابن جديل<sup>٣)</sup>.

ولم أقف على تاريخ وفاته وإنما عُرف وقته بميلاده ويشيخه (١) رحمة الله عليهما.

#### [ ١٣٤ ] أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن محمد بن غيلان الأبيني

كان فقيهاً فاضلاً، معروفاً بجودة الفقه، مشهوراً، له سؤالات وجوابات حسنة، تفقَّــه بابن الرنبول – المقدّم ذكره –.

قال الجندي (°): ورأيت سماعه للتنبيه وتاريخه لتمامه لثمان وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وست مئة.

<sup>[</sup>۱۳۱۱] الجندي، البيلوك، ٧ / ٣١٧.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) توفي شيخه عمرو بن على التباعي سنة ( ٦٦٥ هـ / ١٣٦٦ م ). انظر: الخزرجي، العقود. ١ / ١٥٠.

<sup>[</sup>١٣٣] الأكوع، هبير العلم، ٢ / ٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) ستأنيَ توجمته.

 <sup>(</sup>٤) يبدو توهم المؤلف بيناً: إذ أن بين وقاة الشيخ ومولد التلميذ ما يقارب الستين عاماً.

<sup>[</sup>۱۷۴] اجدي، السلوك، ۲ / ۵۰۰.

<sup>(</sup>۵) السلوك، ۲ / ۱۵۰ ...

وأجابه عنها، وهي مذكورة فيما جمع وقام (<sup>۲)</sup> به وكان وفاته بعد سماعه <sup>۳)</sup> تقريباً قاله الجندي. والله أعلم.

#### [ ١٣٥ ] أبو الحسن أحمد بن الفقيه عمرو(\*) بن الفقيه أسعد بن الفقيه الهيثم

كان فقيها ماهراً، حافظاً،عارفاً، محققاً، متقناً، مجتهداً.

وكان ولادته لسبع بقين من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وخمس مئة، وتوفي في المحسرم أول سنة ست وخمسين وخمس مئة رحمه الله تعالى.

#### [ ١٣٦ ] أبو العباس أحمد بن عمر الحميري

كان فقيهاً فاضلاً، زاهداً، ورعاً، ذا عبادة، وكان تفقهه بالحميري<sup>(٥)</sup> فقيه ريمة، وامتُحن في آخر عمره بالعمى، وكان وفاته في رجب من سنة تسع عشرة وسبع مئة، وكان مسكنه دمت العليا<sup>(٢)</sup>، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) جاء في ب: واستجاده.

<sup>(</sup>۲) جاء في ب و م: من قام.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: بعد سبع مئة. وكذا في السلوك، ٢ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) جاء في م عمر..

<sup>[</sup>١٣٥] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٥٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٨٥؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٢٠٠٠ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٤٠.

<sup>[</sup>١٣٦] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٥٩؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٣٥٣؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٦٣٣.

<sup>(</sup>٥) ستأييّ ترجمته.

<sup>(</sup>٦) دمت: معشار – وهو أصغر وحدة إقليمية يتكون من قريتين إلى ثلاث – يتكون من دمت العليا ودمت السفلى، ويقع شمال مدينة تعز، ولا يعرف مكانه اليوم والغالب أنه في عزلة الأفيوش من ناحية المذّيخرة. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٣٣.

#### [ ١٣٧ ] أبو العباس أحمد بن عمر الزيلعي الجبرتي العقيلي صاحب المحمول

والمحمول المذكور: مسجد على ساحل البحر من ناحية المحالب مشهور هنالك، أقام به الفقيه أحمد بن عمر المذكور مدة حتى عُرف به.

وكان أحمد بن عمر فقيهاً كبيراً، عالماً، عاملاً، صالحاً، عابداً، زاهداً، ورعاً، مـــشهور الذكر، مجاهداً، صاحب كرامات ومكاشفات.

(قال الجندي (٢): أخبري الفقيه أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن محمد الخلي (٢) وكان قدم علينا الجند قال: قدمت على الفقيه أحمد بن عمر زائراً فبينما أنا عنده إذ قدم عليه جماعة يزورونه ومعهم دراهم قد جاءوا بما فُتحاً (٤) له فوضعوها بين يديه فجعل يقلبها بسواك في يده درهماً درهماً، فأخرج منها ثلاثة دراهم رقها على شخص وستة عشر درهما ردها على شخص آخر، ثم أمر الخادم فقبض باقي الدراهم فتعجبت من ذلك تعجباً كبيراً، فخلوت ببعضهم فسألته عن رد الدراهم الثلاثة فقال: أنا الذي جئت بالدراهم الثلاثة

<sup>[</sup>۱۳۷] الجندي، السلوك، ٢ / ٣١٧، الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١١؛ الجزرجسي، العقسود، ١/ ٣٠٠؛ السرجي، طبقات الحواص، ٢٧٤ حاجي خليفة، كشف الظنون، ١ / ٢٠٤؛ الزركلسي، الأعسلام، ١ / ١٨٦؛ الشرجي، مصادر الفكر، ٣٠٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ١٩٢٩؛ حيد الدين، الروض الأغن، ١ / ٢٦٤ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٢١٧؛ أحمد بن على العقيلي، العقيليون في المخلاف السليماني وتمامسة، ط ٢، ( دار المسار، ١٤١٥ هـ )، ١٠١.

المُخالب: قرية قامية قديمة. تقع في وادي طور على مقربة من الزُهرة. انظر: الأكوع، البلدان اليمانيسة، ٢٥٦.
 المقحفي. معجم البلدان. ٢ - ١٤١٧.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٣١٧

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحلي. فقيه من أعيان المئة السابعة. توفي باللحية. بنهامهة. انظر:
 الأكوع. هجر العلم. ٤ - ١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٤) الفُتح: وهو ما يقدمه الزائر للمزار، وفي اليمن جرت العادة أن يقدم هذا الفتح للصالحين مسن النساس أتنساء
 زيارتمم. وتعرف هذه العادة اليوم بالقُتْحه. انظر: الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١١ حاشية ٨.

وليست مني بل اعطتنيها عجوزٌ تحت يدها أيتام ولم يمنعها من الوصول إلا خشية أن يعرف الفقيه فيعيدها فجعلتها بين دراهم مني فانتقاها الفقيه وأخرجها بأعياها كأنه قد عرفها. وأما الستة عشر درهما فاسأل عنها صاحبها فهو ذلك الرجل. قال فأتيت الذي أشار إليه وسألته عن قصة رد الدراهم فقال: هي من شيخ الصميين كان قد مرض له فرس وأنذر للفقيه بحسا إذا شفي فرسه، فلما شفي فرسه وعلم أبى واصل إلى الفقيه أمر (1) بما معي لعلمه أنسه لسو وصل بما لم يقبلها منه. فلما اجتمعت بجماعة معهم دراهم فتح ناولتهم إياها فجعلوها بسين دراهمهم فأخرجها الفقيه بأعياها كما ترون وأعادها إلى كما رأيت.

قال الجندي (٢) رحمه الله: وسألت المحبر عن سيرته، فقال: كان يخرج من بيته في الثلث الآخر من الليل إلى المسجد فلا يزال مصلياً تالياً للقرآن حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر ركع ركع ركعي الفجر، ثم يصلي الفرض ثم يقبل على الذكر حتى تطلع السمس ثم يركع الضحى ثم يقبل على أصحابه فيتكلم معهم بالحكمة حتى يرتفع النهار، ثم يقوم إلى البيست فيدعوا الناس للغداء، فلا يزالون يتغدون فوجاً بعد فوج حتى ينقطعوا عند الزوال، ثم يتوضأ ويخرج إلى المسجد فيصلي التحية حين يدخله، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر أذن المؤذن، ثم يقوم فيصلى السنة الراتبة، ثم يصلي الفرض وما بعده من السنة ولا يزال مشتغلاً بالتلاوة والذكر حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فعل كما فعل وقت الظهر المؤذ فرغ من صلاة العصر أقبل على الناس يعظهم ويكلمهم بالحكمة ساعة، ثم يسذهب إلى البيت ويستدعي الناس فيعشيهم إلى أن تصفر الشمس، ثم يخرج إلى المسجد فيصلى المغرب حين تسقط الشمس ولا يزال فيه حتى يمضى ثلث الليل الأول، ثم يخرج إلى بيته فينام حتى عبن تسقط الشمس ولا يزال فيه حتى يمضى ثلث الليل الأول، ثم يخرج إلى بيته فينام حتى يبقى ثلث الليل، ثم يقوم فيفعل كما يفعل أولا، ولم يزل ذلك دأبه حتى توفي) (٢).

 <sup>(</sup>١) جاء في م: أمَّن.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

وكان لا يكتسب بحراثة ولا زراعة ولا دروزة ''، وإذا علم أن أحداً من أصحابه دروز طرده وكرهه، وكان وفاته في قرية اللحية في السنة الرابعة من المئة الثامنة رحمه الله تعالى.

واللَّحية (٢): بضم اللام وتشديدها إذ دخلت عليها لام التعريف، وفتح الحاء المهملـــة والياء المثناة من تحتها مع التشديد آخر الاسم هاء تأنيث، وهي تصغير لحيـــة الرجـــل والله أعلم، وهي قرية على ساحل البحر من وادي مور معروفة هنالك.

والعَقِيلي: بفتح العين المهملة وكسر القاف نسبة إلى عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب "، والله أعلم.

#### [ ١٣٨ ] أبو العباس أحمد بن عمر العياشي

كان فقيها مجوداً، فاضلاً، مجتهداً، عارفاً، محققاً، امتحن في آخر عمره بالعمى، فأتاه فقيه يسأله عن مسألة فقهية فأجابه فتردد السائل في قبول الجواب فقال الفقيه لولد له حاضر: يا بني ناولني الكتاب الفلاي وأفتش على الباب الفلاي ففتش الولد الكتاب فلم يظفر بالمطلوب فاخذ الفقيه الكتاب وفتشه، ففي أول فتشة أوقف السائل على تصديق ما قاله.

الدروزة: الخياطة والحياكة. فالشرز واحد دُرُوز الثوب ونحوه.... وبنو دُرُز: الحياطون والحاكة. انظـــر: ابـــن
 منظور، لسان العرب، مادة درز، ٣ / ١٣٥٩.

 <sup>(</sup>٢) اللحيّــة: مدينة تغرية على ساحل البحر في الوسط بين الحديدة جنوباً وميدي شمالاً. انظر: الأكوع، هجر العلم،
 ١٩٢٩ ...

عن أنساب العقيليين في قيامة اليمن. انظر: العقيلي، العقيليون في المخلاف السليماني وتحامــــة، ١٠١ - ١٠٠،
 ٢٧٥ - ٢٧٥.

<sup>[</sup>١٣٨] الجندي، السلوك، ٣ / ٢٩٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٧.

قال الجندي (1): وكان السلطان نور الدين يحب هذا الفقيه ويصحبه من أيام ولايتــه في حصن الشرف (1) – الذي هو من أعمال وصاب، وهو من الحصون العظيمة، ومنــه ظهــر على قامة، وربما يأتي ذكر ذلك محققاً إن شاء الله تعالى –.

وكان الفقيه موجوداً إلى سنة ثلاثين وست منة، (ولما توفي خلف ولدين هما: محمد وأبو بكر "")، فأما محمد فلزم العكفة في مسجد كطر – بفتح الكاف والطاء القائمة وآخره راء – وهي ناحية "أ من نواحي وصاب، فأقام معتكفاً فيه ليالي "ه عديدة، وكان يلقب شعيباً، فغلب لقبه على اسمه، وكانت له كرامات كثيرة ويروى أنه لما توفي وغسل وهل إلى المقبرة على أعناق الرجال فلما ساروا به أذن المؤذن فثقل حمله واشتد حتى عجز الذين يحملونه عن رفع أقدامهم عن الأرض فوضعوا السرير عن رقائم ووقفوا ساعة حتى فرغ المؤذن مسن رفع أقدامهم عن الأرض فوجدوه كما كان أول مرة فحملوه وساروا به حتى أتوا به القبر وهم متعجبون من ذلك !! فروى بعض أصحابه أن الفقيه كان في أيام حياته إذا سمع المؤذن قام على قدميه وجعل يجاوبه، فإذا فرغ المؤذن قعد رحمه الله تعالى.

وأما أبو بكر فغلبت عليه العبادة إلى أن توفى رحمة الله عليهم.

والعياشي: نسبة إلى جد له اسمه عياش بفتح العين المهملة والياء المثناة من تحتــها مــع التشديد وبعد الألف شين معجمة والله أعلم) (1).

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٢٩٠.

 <sup>(</sup>۲) حصن الشرف: من أعمال مخلاف وصاب ولازال يحتفظ باسمه إلى هذا اليوم. انظر: ابن الديبع، قسرة العيسون،
 ۲۰۶ حاشية ۲؛ المقحفي، معجم البلدان، ۱ / ۸۹۱.

<sup>(</sup>٣) الجندي، السلوك، ٢/ ٢٩١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٥٦١.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: قرية أو ناحية.

<sup>(</sup>۵۰) جاء في م: سنين.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

## [ ١٣٩ ] أبو الفرج أحمد بن عمر بن أبي القاسم بن معيبد الوزير بن الوزير الأشرفي الملقب شهاب الدين أحد وزراء الدولة الأشرفية

كان وزيراً لبيباً. عاقلاً. آديباً، حسن السياسة، كامل الرئاسة، ولد سنة تسع وخمسين وسبع مئة، وكناه والده أبو الفرج يومئذ. وكان ميلاده في مدينة زبيد، فنشأ نشوءاً حسناً. واشتغل بفن الكتابة، وساد وباشر كثيراً من أعمال البلاد، وأول ما استمر كاتباً في الخزانة السعيدة "، ثم في ديوان الجيش"، ثم في ديوان الاستيفاء "، ثم ولي شد الحسلال "، ثم أن النظر"، في النغر المحروس بعدن المراق أن شم ولي الوزارة في سنة إحدى وتسعين وسبع

#### [١٣٩] باعزمة، تاريخ ثغر عدن، ٤٣؛ السخاوي، الصوء اللامع، ٢ / ٥٧.

- (١) اخزانة: هي أعظم حواصل الملك الأنما مستودع أموال السلطان من الجواهر والحرير. والذهب والوبو، وخاص القماش المزركش وغيره. انظر: محمد بن عيسى بن كتان، حدائق الياسمين في ذكر قوانين الحلفاء والسلاطين، تحقيق عيسى صباغ، ( بيروت: دار النفائس، ١٤١٢ هــ. ١٩٩١ م ). ١٧٣.
- (٢) ديوان الجيش: الديوان وجمعها دوواين. وهي من أصل فارسي اتخذقا الدولة الإسلامية منذ نشأقا لتسدل علسى سجلات الدخل والحراج. وفيما بعد لندل على أرباب الأقلام والوظائف. وأخيراً أطلقت على جميع فروع الإدارة. وديوان الجيش يعنى بشؤون الجيش وأصناف الجند وأعدادهم. انظر: البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. ١٣٩. ١٢٥...
- (٣) ديوان الإستيفاء: ومهمة هذا الديوان الإشراف على جميع الدواوين. وإستيفاء ما للدولة من أموال، وكان يطلق على متوليد مشد الدواوين. انظر: عليان، دولة بني رسول، ١٦٥. ١٦٦...
- (٤)شد الحلال: أطلق الرسوليون على الدواوين المتعلقة بالخراج والضرائب اسم الشدود ومنسها الكسبير والحساص والحلال والوقف. وعلى رأسها شد الإستيفاء. وديوان الحلال يصوف منه على مطبخ الحلال ويرفسع فانسضه إلى حزانة بيت المال. انظر: عليان. دولة بني رسول. ١٦١؛ الحسيني. ملخص الفطن، ٤٦.
- (٥) ديوان النظر: ومقره عدن. ويعنى بنظر الثغر وموارده المالية والضرائب المتعلقة بالتجار. والإشراف على خزانسة عدن كوفحا تشكل موردا رئيسياً للدولة. انظر: عليان. دولة بنى رسول. ١٦٨.
  - (٦) وذلك سنة ( ٧٨٦ هـ ١٣٨٤ م ). انظر: مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ٩٠..

منة (1) فسار سيرة روية، وكان سعيد المباشرة، حسن السيرة، عاقلاً، حليماً، جواداً، كريماً، دمث الأخلاق، متواضعاً، يحب العلماء ويكرمهم، ويحب الصالحين ويعظمهم، وكان سوحه مورد القاصدين وراحته مقصد الواردين، ومدحه عدة من بلغاء الشعراء فكان يجيزهم الجوائز السنية، ويعطى العطايا الهنية، وله من المآثر الدينية مسجداً ابتناه في ناحية المحارب من مدينة تعز، وجر إليه ساقية من الماء، وجعل فيه بركة ومطاهر، ورتب فيه إماماً ومؤذناً، وقيماً، وقيماً، ومعلماً، وابتنى أيضاً مسجداً في مدينة ذي جبلة ورتب فيه إماماً، ومؤذناً، وقيماً، وأنشأ سبيلاً حسناً فيما بين مدينة زبيد وحيس، وعلى الجملة فأفعاله كلها حسنة، وأوصافه وأنشأ سبيلاً حسناً فيما بين مدينة زبيد وحيس، وعلى الجملة فأفعاله كلها حسنة، وأوصافه رائقة مستحسنة، وهو من بيت رئاسة متأصلة (1) وسيأيّ ذكر أبيه وأخيه فيما يائي مسن الكتاب إن شاء الله وبه التوفيق (1)—.

## [ ١٤٠ ] أبو العباس أحمد بن عمر القزوينلي ]

<sup>(</sup>١) الحَرْرجي، العقود، ٢ / ١٧٠؛ مجهول: تاريخ الدولة الرسولية، ٩٨..

<sup>(</sup>٢) انفرد السخاوي بتأريخ وفاته وأرخه بسنة ( ٨٧٤ هـ ). انظر: الضوء اللامع. ٢ / ٥٧.

<sup>(</sup>٣) جاءت المترجمة في م بنص مختلف عن الأصل و ب.

<sup>[120]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٢٨،٤؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر نزيل مكة. انظر: ترجمة رقم ٣١ حاشية ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن أبي بكر عبد الله بن خليل الكنابي، العسقلان، المعروف بابن خليل المكي، محدث، فقيه، لغوي، توفي بمكة سنة (٩٥هـــ/٩٢٥م). انظر: الفاسي، ذيل التقييد، ١٣٦/١؛ بن تغري بردي، الدليل الشائي، ٢ / ٣٤٥..

<sup>(</sup>٦) الصواب المرسي، وهو: محمد بن عبد الله بن محمد أبي الفضل المرسي الأندلسي، فقيه، محدث، أصولي، لغــوي، صنف في التفسير، توفي سنة ( ٩٥٥ هــ / ١٢٥٧ م ). انظر: السبكي، طبقات الــشافعية، ٨ / ٩٦؛ الفاســـي، العقد الثمين، ٢ / ٨١...

الفاروثي () والدلاصي () وغيرهم، ومن أحسن ما كان يروى عنه من الشعر ما أنشده عن الدلاصي وهو قوله ("):

عليه من أتاك لعلم واغتنم ما حييت منه الدعاء واغتنم ما حييت منه الدعاء وليكن عندك الفقيرُ إذا ما طلبَ العلمَ والغنيُّ سواء

رشم دخل عدن واستوطنها، وانتفع به الناس انتفاعاً عظيماً، فقل من يدخل عدن لطلب الحديث والتفسير أو غيرهما فيرشد إلى غيره.

قال الجندي''': وعنه أخذت الحاجبية' '' ووسيط الواحدي في التفسير وإجازة عامسة. قال: وقلً ما رأيت مثله في أهل الوقت.

وكان صبوراً على الإقراء، موافقاً للطلبة، وكان يدرس في مسجد السماع<sup>(٢)</sup>، وكان إماماً فيه) (٢).

ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكن زمنه معروف بتاريخ مولده وأشياخه. رحمة الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج الواسطي المعروف بالفاروثي. خطيب دمشق، فقيه. مفسر، قارئ، نحوي. خطيب. توفي سنة ( ٦٩٤ هـ.، ٦٩٤ م). انظر: الذهبي، معرفة القراء الكبسار، ٢ / ٢٩٢؛ الفاسسي، ذيسل التقييد. ١ / ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله الدلاصي. انظر ترجمة رقم ٣١ حاشية ٢.

<sup>(</sup>٣) بامخرمة، تاريخ ثغر عدن. \$ \$.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ٢ / ٤٢٨.

 <sup>(</sup>٦) مسجد السماع بعدن. واشتهر بذلك لكثرة ما يسمع فيه من الدروس والكتب. انظر: الجندي، السسلوك.
 ٢٣ ٢٠.

 <sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

# [ ١٤١ ] أبو العباس أحمد بن القاضي فتح الدين عمر بن محمد بن معمد بن عبد الرحمن بن الخطبا القرشي المخزومي الملقب شهاب الدين

كان أحد ('' أعيان الدولة الأفضلية، وكان سايساً ضابطاً، شهماً، جواداً، حسن الأخلاق. نشأ في الدولة المجاهدية، وتولى نظر الثغر المحروس سنة اثنتين وستين وسبع مئة. فلما توفي السلطان المجاهد – في تاريخه الذي سيأي ذكره إن شاء الله – ولاه السلطان الملك الأفضل أبين، فقام فيها قياماً مرضياً مدة، ثم ولاه السلطان شد الحاص ('' أيضاً فأقام فيه مدة، ثم أعاده إلى أبين؛ إذ لم يضبطها غيره كمثله، ثم تولى الأعمال اللحجية ('') ('')، ولم يزل يتنقل في الولايات والشدود، وكانت سيرته أحسن سيرة إلى أن توفي. وكانت وفاته في شعبان من سنة ثلاث وثمانين وسبع مئة رحمه الله تعالى.



<sup>[121]</sup> الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٧٦؛ باعزمة، تاريخ ثفر عدن، ٤٤.

<sup>(</sup>١) جاء في ب: أوحد.

 <sup>(</sup>۲) شد الخاص: ومهمته إجراء الحسابات الخاصة بالأملاك السلطانية لتحديد الوارد والمنصرف. انظر: الحسسيني، ملخص الفطن، ٤٤٥ عليان، دولة بني رسول، ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) أي مخلاف لحج.

<sup>(\$) ( )</sup> ساقط في ب.

## [ ۱۶۲ ] أبو العباس أحمد بن عمر بن هاشم بن الحسين بن عمر بن أبي السعود الخزاعي نسباً المزيحقي بلداً

نسبة إلى المزيحفة - بضم الميم وفتح الزاي وسكون المثناة من تحتها وكسر الحاء المهملة وبعد الفاء المفتوحة هاء تأنيث - وهي: قرية كبيرة مشهورة من قرى الوادي زبيد في جنوبي المدينة. وفيها طائفة من خزاعة (أهم رؤساء القرية المذكورة وهم أهل الفقيه المذكور.

وكان الفقيه رجلاً فاضلاً، عالماً. عاملاً، كامل الفضل. متقناً لا سيما في فن الفسرائض والحساب والهندسة. وله مصنفات في علم الحساب، وشرح مختصر الخسوارزمي في الجسبر والمقابلة أن شرحاً جيداً مفيداً، اعتمد عليه العلماء؛ لتحقيقه وكثرة فوائده. وله مسصنفات كثيرة منها: كتاب جواهر الحساب. قال الجندي "و يوجد منه الجزء الأول أن ويقال إنسه مات قبل تمامه. رووني عمالة ديوان المخلاف من وسكن جبلة مدة، وأخذ عنه جماعة منسهم

<sup>[127]</sup> الحندي، السلوك، ٢ / ١٣٨١ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢٠٤٠؛ الفقاهي، هدية العيمارات، ١ / ٩٨، الحيشي، مصادر الفكر، ٤٥٠؛ كحالة، معجم المؤلفين، ٦ /٢١٩؛ حميد الدين، الأوض الأغن، ١ / ٩٠.

<sup>(</sup>١) خواعة: قبيلة وهم بنو خي بن عامر بن قمعة بن الباس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان. وقبل: هي من الازد البمانية تنسب لكعب بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. وسميت خزاعسة: الغم انقطعوا عن الازد لما تفرقت من اليمن أياه سيل العرم وأقاموا بمكة. وسار الآخرون إلى المدينة والشام وعمان. انظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ١٠٤٠؛ ابن الأثير، اللباب. ٢٧٩١..

رس السلوك ٢ - ٣٨١.

 <sup>(</sup>٤) ومن تصانيفه مقدمة في علم الحساب. منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم ٣٣٧٣ حساب. الظر:
 الرقيحي. فهرست مخطوطات الجامع، ٤ - ١٩٦٢.

و المخلاف: بكسر المه وسكون الخاء. يطنق على عدد من الأماكن منها: مركز إداري من مديرية شسرعب السسلام بمحافظة تعلى والمخلاف مركز إداري من مديرية الحيمة الخارجية. محافظة صنعاء انظر: المقحفي. معجم البلدان. ١٤٥٣٠٢.

صالح بن عمر البريهي، وأبو بكر بن أحمد المأربي<sup>(١)</sup> وغيرهما. وأخذ عنه طائفـــة مـــن أهــــل هامة)(٢)، وكانت وفاته بمدينة زبيد على رأس ثمانين وست مئة أو نحوها.

قال الجندي ("): ومن قرية المزيحفة - المذكورة - عمر ('') بن واقص ('') - آخره صاد مهملة قبلها قاف مكسورة - وكان فقيهاً فاضلاً، متقناً، عارفاً بفن الأدب.

قال الجندي: وله مصنفات في النحو، ومنها أيضاً أحمد بن محمد<sup>(1)</sup> كان فقيهاً مشهوراً، تفقه ثم سافر الحبشة<sup>(٧)</sup>، فأخذ عنه هنالك كثير من الناس، ولم يذكر الجندي [ولاغــــيره] <sup>(^)</sup> زمانهما نصاً ولا مفهوماً، والله أعلم.

## [ ١٤٢] أبوالعباس وقيل أبومسعود أحمد بن الفرات [ بن خالد أبو السعود الضبي الرازي] (١٠

كان فقيهاً فاضلاً، رحالاً في طلب العلم، قدم صنعاء في طلب العلم، ذكـــره القاضــــي أحمد العرشايي قال: وروى عن عبد الرزاق (السرة مرفوعاً أن النبي الله قال: "ما ذئبــــان

مرز تمين تنظيم المراجع المراجع

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ٢ / ٣٨١ .

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل : عمرو والمثبت من ب و م وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : الجندي ، السلوك ، ٢ / ٣٨١ ؛ الأكوع ، هجر العلم ، ٤ / ٢٠٤١ ..

<sup>(</sup>٢) انظر توجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٨١؛ الأكوع، هجر العلم. ٤ / ٢٠٤١.

الحبشة: كانت تسمى قديماً ويطلق عليها اليوم أثيوبيا، وهي هضبة موتفعة غرب اليمن بينها البحر. انظر:
 البلادي، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ٩٦.

<sup>(</sup>A) إضافة من ب و م.

<sup>(</sup>٩) تتمة من مصادر الترجمة.

<sup>[187]</sup> الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٥ / ٤ · ١ ؛ ابن حجر، قذيب التهذيب، ١ / ٢٠ ؛ عبد الله بسن محمد الأنصاري، طبقات المحدثين بأصبهان، تحقيق عبد الغفور البلوشي، ط ٢ ، ( بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٦٣ هـ / ٢ / ١٩٩٢ م )، ٢ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۱۰) ستأتي ترجمته.

جائعان أرسلا في زريبه غنم فأفسداها، بأحرص من حرص المرء على المال والشوف"···. ولم أقف على تاريخ وفاته $^{(7)}$ ، والله أعلم $^{(7)}$ .

## [١٤٤] أبو العباس أحمد بن محمد بن الفقية إبراهيم بن أسعد الوزيري بلداً، الأنصاري [الأوسى](1) نسباً

يجمعه هو وابن عمه أحمد بن عبد الله بن أسعد - المذكور أولاً - جدهما أسعد، قالـــه الجندي (٥).

قال: وكان فقيهاً فاضلاً، وكان مولده سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة، وكان قد نشأ في البادية ولم يشتغل بشيء من العلوم حتى بلغ عمره أربعين سنة فذكروا أنه إذا كان وصل إلى ابن عمه أحمد بن عبد الله (٢٠) - المذكور أو لا - لم يتركه يصافحه و لا يدنو منه ويطوي عنـــه حصير الصلاة(٧٠)، حتى جاءه يوماً فبالغ في التحرر منه وأظهر له ذلك فتعب منه وقال له: لم

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي الحديث في باب الزهد بقوله: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال: قال رســـول الله ﷺ: " ما ذنبان جانعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرَّص الموء على المال والشرف لدينه ".. وأخرجه الإمام أحمــــد باللفظ نفسه. انظر: سنن الترمذي، \$ / ٥٠٨. كتاب الزهد، حديث رقم: ٢٣٧٦؛ الإمام أحمـــد، المــسند، ٣ / . £4 . . £ 54

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٢٥٨ هـ / ٨٧١ م ). انظر: مصادر الترهمة.

<sup>(</sup>٣) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

<sup>(</sup>٤) إضافة من م.

<sup>[126]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٧ ١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٩؛ الحزرجي، العقود، ١ / ١٣١؛ الأكوع، المدارس، ٨.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ٢ / ١١٧.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن عبد الله بن أسعد الموزيري، انظر توجمة رقم: ٩٩.

<sup>(</sup>٧) جاء في م: الطهارة.

تفعل هذا يا بن عمي؟ فقال: لأنه يغلب على ظني أنك جاهل لا تتحرى من نجاسة. ولا تجتنب ما ينبغي لك اجتنابه فرأيت التحرز منك أولى، فداخله من ذلك غيظ عظيم، وخرج من عنده فلحق بعبد الله بن محمد الحساني<sup>(۱)</sup> في ناحية جبا، فتفقه به، ثم عاد إلى ابن عمه فأكمل عليه قراءته، وظهرت فائدته، فلما عزم ابن عمه على الحج - كما ذكرنا في ترجمته - استنابه على التدريس فدرس بالوزيرية، فأخذ عنه جماعة كثيرون منهم ابن النحوي، وابن البانه من أهل تعز، وحسن بن على ألم أب وغيرهم.

ولم أتحقق تاريخ وفاته (<sup>٣)</sup>، وزمنه معروف لكونه معاصراً لابن عمه والله أعلم <sup>(4)</sup>.

### [ ١٤٥ ] أبو الحسن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري نسباً، القرتبي بلداً

الفقيه، الإمام، النسّابة، الحنفي. كان فقيها فرضيا، حسبانياً، نحوياً، لغوياً، متأدباً، نسابة. وله مصنفات كثيرة في عدة من فنون العلم فمن مصنفاته: كتاب اللبساب في معرفة الأنساب (٥)، وهو كتاب مختصر مفيد أكثر اعتماد الناس في وقتنا هذا عليه، وله في معرفة

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن حسان الحزرجي، وعند الجندي: قاسم بن محمد بن حسسان الحزرجي، فقيه محقق، أخذ عنه جمع منهم صاحب الترجمة. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٥٤؛ الملك الأفسيضل، العطايا السنية، ١ / ٣٣١؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته..

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ( ٦٦١ هـ / ١٣٦٢ م ). انظر: مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) الترجمة بأكملها ساقطة في ب..

<sup>[180]</sup> ابن سسمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٨٤؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٣٨٠؛ باعزمة، قلادة النحر، ٢ / ٣٦٠، السيوطي، بغية الوعاق، ٦ / ٣٥٦؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٣٥٣، كحالسة، معجسم المسؤلفين، ١ / ٢٣٧، الزركلي، الأعلام، ١ / ٣٥٤؛ الحبي هجو العلم، ٣ / ١٦٨٤؛ البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٨٥؛ حساجي الزركلي، الأعلام، ١ / ٢٥٠؛ أبو زيد، طبقسات السسابين، ١٦٠، خليفة، كشف الطنون، ١ / ٢٠٤؛ حيد الدين، الروض الأغن، ١ / ٧٠، أبو زيد، طبقسات السسابين، ١٦٠، شاكر، التاريخ العربي، ٢ / ٢٥٠؛

 <sup>(</sup>٥) منه نسخة خطية بمعهد المخطوطات بالقاهرة، تحت رقم ١٣٩٧ تاريخ، وطبع بمدينة جدة سنة ١٩٥٠ م. انظر: سيد: مصادر تاريخ اليمن، ١١٥ ؟شاكر،التاريخ العربي،١/٢٥٣.

الأنساب أيضاً كتاب التعريف (١) وهو كتاب ممتع، وله مختصر في النحو، وله كتاب التفاحة في علم المساحة (١) متداول بين الناس. وله كتاب اللباب في الآداب (١) وهو كتاب حسسن جيد.

وكان فقيها عارفا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو معاصر لــصاحب البيان. ولما امتدح الشيخ محمد بن علي بن مشعل العمراني جعل الإمام يحيي بن أبي الخير من أعظم مناقبه؛ لكونه من قومه ذكر ذلك ابن سمرة(٤).

وكان يسكن قرية القرتب وبها توفي، وقبره في المقبرة التي هي قبلي قريسة القرتسب، معروف يزار ويتبرك به، ويستجاب عنده الدعاء (٥).

ولم أقف على تاريخ وفاته<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالي.

(والقرتب - بضم القاف وسكون الراء وضم المثناة من فوقها وآخره باء موحدة - وهي قرية من قرى الوادي زبيد، وإليها يضاف الباب الجنوبي من زبيد، فيقال: باب القرتب، خرج منها طائفة من العلماء يذكرون في مواضعهم من الكتاب إن شاء الله تعالى وبه التوفيق)(٢).

 <sup>(</sup>١) وعنوانه: التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب. نشر بتحقيق د. سعد عبد المقصود ظلام، عن نسادي
 أيما الأدبى، ١٤٠٩ هــــــ ١٩٨٩ م.

 <sup>(</sup>۲) منه نسخة خطية بالآصفية تحت رقم ۱۷۷، واخرى بالأمبروزيانا تحت رقم ۲۹.انظر: الحبشي، مصادر الفكر.
 ۵٤٦.

 <sup>(</sup>٣) منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٣٧٣ أدب. انظر: الحبشي، مصادر الفكر، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات فقهاء اليمن، ١٨٤.

 <sup>(</sup>٥) تقدم التعليق على هذه الأقوال. انظو: ترجمة ٦ حاشية ٦.

 <sup>(</sup>٦) أرخ حاجي خليفة وفاته بسنة ( ٥٥٠ أو ٩٥٠ هـ ). والراجح أن وفاته كانت في النصف الثاني من القـــرن
 الخامس الهجري. انظر: كشف الظنون، ١ / ٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

# [ ١٤٦ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أسعد الصعبي

كان فقيهاً عالمًا، عاملاً، زاهداً، عابداً، ورعاً، متعففاً، وكان مولده على رأس عـــشر وست مئة، وكان رصيناً في دينه وعقله لا يأخذ العلم إلا عن من عرفه ووثقه.

يقال: إنه قدم عليهم رجل غريب متظاهر بالعلم ومعرفته، وعرض للفقيه وأصحابه أن يقرئهم، فقال له الفقيه: أنا لا نأخذ العلم إلا ممن قد تحققنا دينه وأمانته، وأنت رجل غريب ربما أوقعتنا في محذور الأشعرية (١)، فلم يأخذوا عنه شيئاً.

وكان تفقه الفقيه المذكور بابن ناصر (٢)، وبعمر بن الحداد (٣) وغيرهما. وبه تفقه جماعة منهم محمد بن أسعد بن الجعميم (٤)، وأحمد بن أبي بكر التباعي (٥)وغيرهما.

[187] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٣٢؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٤، وجاء اسمه: احمد بن عبد الله بن يجيى ابن محمد بن أحمد بن أسعد؛ الحزرجي، العقود، ١ / ١٥٥؛ المشرجي، طبقات الحواص، ٧٩؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٨٠.

- (٢) ستأتي ترجمته.
- (٣) ستأتى توجمته.
- (1) ستأنيّ ترجمته.

<sup>(</sup>۱) الأشعرية: هم المنتسبون إلى أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة ( ۳۲۶ هـ / ۹۳۵ م ). والذي كان معتزلياً ثم رجع وجاهر بخلافهم ، ولازم حلقة أصحاب ابن كُلاّب فكان مذهبه متوسط بين الإعتزال وأهـــل الحديث، ثم ما لبث أن عاد إلى عقيدة أهل الحديث كما صرح بذلك في كتابيه الإبانة عن أصول الديانة والمقالات. وكان للأشعري أتباعاً وتلاميذ شايعوه ونشروا معتقده وكان من المتكلمين المجتهـــدين ، وهـــو مؤســـس مـــذهب الأشاعرة والمشهور عن مذهبهم تأويل الصفات ، له مؤلفات عديدة ولابن عساكر كتاب تبين كذب المفترى فيمـــا نسب إلى الإمام الأشعري . انظر الزركلي الإعلام ٢٦٣/٤.

 <sup>(</sup>٥) أظنه وهم من الناسخ، إذ نص الجندي والأفضل والخزرجي أنه: أبو بكر بن أهمد النباعي -- وهو السصواب -- وهو فقيه محقق تفقه بسهفنة، وتوفي سنة ( ٧٧٣ هـ / ١٢٧٣ م ). انظر: السلوك، ٢ / ١٨٥، ٣٣٣؛ العطايسا السنية، ١ / ١٩٧١، ٤٠٢؛ العقود، ١ / ٥٥٥، الأكوع، هجر العلم، ٤ / ١٩٧١...

وكان الفقيه قليل الكلام إلا في مذاكرة العلم أو ذكر الله تعالى، وكان شديد الورع، عظيم الزهد، ( ولما تحقق للسلطان الملك المظفر صلاحه سأل من القاضي أسعد بن مسلم ( ) أن يجمع بينه وبينه فقال للسلطان: إن علم بشيء من هذا لا يوافق عليه ولكني سأخادعه مخادعةً لا يشعر بما حتى يأتيك. ثم إن القاضي أسعد تقدم إلى سهفنة، وكان السلطان يومئذ في الجند، فلما وصل القاضي أسعد إلى سهفنة دخل على الفقيه وسلم عليه، وأكثر التسردد إليه، وجعل يعرض بزيارة مسجد الجند ويرغبه في ذلك حتى أجابه إلى ذلك في يوم الجمعـــة فترلا إلى الجند، فلما صارا بما كتب القاضي إلى السلطان يعلمه بوصــوله ويقــول: مــن المصلحة أن يقف مولانا السلطان في دهليز البستان (٢) ولا يترك عنده أحداً من الحشم ففعل السلطان ذلك، وخرج القاضي والفقيه يتمشيان حتى خرجا من باب المدينة قاصدين بلدهما وقد أمر القاضي غلمانه أن يتقدموا بالدواب إلى موضع عينه لهم، وكانت طريقهما قريبة من باب البستان فلما صارا قريبين من باب البستان قال القاضي للفقيه: مل بنا إلى هذا الموضع نستظل فيه ساعة بينما يأتينا بعض الأصحاب بشيء اشتريناه هدية للأولاد فوافقه الفقيسه، ودخلا الدهليز فوجدا السلطان قاعداً كواحد من الناس وعنده خادم أو خــادمين، فلمـــا دخلا وسلما قام السلطان في وجه الفقيه وبشَّ به، وصافحه، وأجلـــسه عنـــده، ثم ســاله الدعاء، فدعا دعاءً موجزاً، وخرج مسرعاً. وقد وقع في نفس الفقيه أنـــه الـــسلطان، وأن القاضى احتال عليه!! فعاتبه على ذلك. فقال القاضى: يا سيدي الفقيه لا بأس عليك بذلك هذا السلطان فيه الخير يحب العلماء والصالحين ولولا ذلك لما أحب الاجتماع بك، ثم جعل يعدد من خصال المظفر المحمودة شيئاً كثيراً.

<sup>(</sup>١) القاضي أسعد بن مسلم. انظر ترجمة ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: باب البستان.

ويروى أن السلطان الملك المظفر زاره بعد ذلك إلى مترله بسهفنة ودخل بيته، وسأله أن يطعمه شيئاً منه، فدخل الفقيه موضعاً من بيته وأخرج للسلطان خبزاً من بر، ولم يكن يعهد في بيته شيئاً منه فأكل منه السلطان، وأكل معه وزيره القاضي بهاء الدين ما شاء الله، ثم أخذا منه شيئاً ليتبركا به ويطعما من أحبا من أهلهما وأولادهما، ثم خرجا وخرج الفقيم معهما يوادعهما إلى الباب، فدخلت امرأته مجلسه فوجدت بقية الخبز في المائدة فتعجبت من ذلك، إذ لم تكن تعهد معه شيئاً (1).

وكان له كرامات كثيرة، وكان إذا مشى ينظر إلى الأرض ولا يلتفت يميناً ولا شمـــالاً ولا يرفع وجهه، وكانت سيرته مرضية.

وتوفي ليلة الجمعة في شعبان من سنة سبعين وست مئة (٢)، وقبر عند قبر والده بالمقبرة الغربية من سهفنة، وقبورهما تزار للتبرك بهما ٢٠. رحمة الله عليهما.

# [ ١٤٧ ] أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عمار المجاهدي الملقب صفي الدين المعروف بالنشو

كان أحد خواص السلطان الملك المجاهد، بل أوحدهم وأحظاهم لديه، بل أسعدهم. نال من السلطان الملك المجاهد شفقة عظيمة، وأحله محلة جسيمة، فكان المجاهد شفقة عظيمة، وأحله محلة جسيمة، فكان أن كاتب الله وأمره.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الأفضل، والمؤلف في كتاب آخر أن وفاته سنة ( ٦٦٧ هـ. ). انظر: العطايا السنية، ١ / ٣٠٤؛ العقود،
 ١ / ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق على هذه الأعمال. انظر: ترجمة رقم ٦ حاشية ٦.

<sup>[</sup>١٤٧] الخزرجي، العقود، ٢ / ٨٥؛ العسجد، ٣٩٣.

<sup>(\$)</sup> جاء في ب: وكان.

 <sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في م.

وكان صبيحاً فصيحاً. كاتباً، [مجيداً] "، عارفاً، وحيداً.

وأصله من مدينة ذي جبلة، وكان يتهم هو وأهله بالسمعلة(٢) والله أعلم.

روهو الذي ندبه السلطان في سنة خمسين وسبع مئة خمل أموال الجهات الشامية مسن التهائم" وسياقتها. وقد كان في الجهات السرددية في حدود أبيات حسين رجل من بسني عبيدة يقال له: عكم من بني وهبان – بيت من بيوت بني عبيدة – وكان قد عاث في البلاد وأكثر فيها الفساد، وهو مقيم في بيت حسين يأخذ كل سفينة غصباً، وإذا قصده أحد الأمراء هرب إلى أي موضع أراد، وإذا رجع العسكر عن بلاده رجع إليها فيهجم بيوت التجار والرعايا ويأخذ ما أراد ويقتل من أراد، فكثرت الشكوى منه وأعي السلطان أمره. فلما ندب ابن عمار المذكور في السنة المذكورة لتزول التهائم أوصاه فيه وأكد عليه غايدة التأكيد في لزمه أو قتله.

فلما نزل ابن عمار تمامة وصار في مدينة المهجم سار إلى أبيات حسين، وكذلك كان عادة المتقدمين فلما صار هنالك وأضافه التجار كعادقم، ودخل عليه كبراء البلد وغيرهم وقرُبَ من الناس قرباً شديداً حتى اتصل به كل أحد، ثم طلب امرأة من أهل البلد وسألها أن تخطب له زوجة من بنات التجار أو الرعية وتكون غاية في الحسن والجمال، فوصفت له عدة من بنات أهل البلد ووصفتهن بصفاتهن وفي جملة من ذكرت امرأة من بني وهبان من بنات عم عكم، فلما استفرعت له وصف النساء المذكورات بما فيهن، أظهر الميال والرغبة إلى

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل مجداً. والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) السمعلة نسبة إلى الإساعيلية، إحدى الفرق الشيعية الباطنية، وسموا بذلك لانتسابهم إلى إسماعيسل بسن جعفسر الصادق، ودولتهم باليمن التي أسسها الحسن بن حوشب، وعلي بن الفضل سنة ( ٢٦٨ هـ / ٨٨١ م ) تعد أول دولة إسماعيلية. انظر: الحمادي، كشف أسرار الباطنية، ٩٦ - ١١١، الشجاع، تاريخ اليمن في الإسلام، ١٥٧ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) أي الجهات الشمائية من قمامة اليمن.

صفة المرأة الوهبانية وأرسلها إلى أهلها، فلما وصلهم العلم بذلك سروا سروراً عظيماً، فرجعت إليه بالخبر، فأعطاها من الكسوة[والطيب] (١) ما ازدادوا به سروراً. وقال: قصدي أتقدم إلى المحالب لقبض حواصل السلطان هنالك، وأصدر بجملة ما قد تحصل من الأمــوال صحبة العسكر إلى السلطان وأتفرغ من ذلك فتقدم إلى المحالب فأقام فيها أياماً ثم رجمع إلى المهجم بينما جهزت العروس وهيئت لذلك، ثم سار إليهم إلى بيت حسين في قطعــة مــن العسكر من الخيل والرجل، فدخل بأهله(٢) ، وامتزج بأهلها امتزاجاً كلياً، ثم سأله بعيض نسائهم وألزموه أن يسعى في استخراج ذمه لعكم وعرفوه أنه يجب الوصول إليه والدخول عليه. فقال: لا مصلحة له في ذلك فإن السلطان قد أملى (٢) عليه غيظاً ولا أحب أن أذكره في أمره وفي غفلة السلطان من ذكره له مصلحة كبيرة، فإذا قد طلعت تعز وقابلت السلطان حققت له أمره وربما تسهل الذمة حينئذ قالوا فإنه يحب أن يدخل عليك. فقال: والله مــــا أحب أن يدخل عليَّ فإنه إذا دخل عليَّ وتردد إلى علم السلطان بدخوله وقد علم بمصاهري لكم فلا يكاد يقبل قولى. قالوا: إنه يحب أن يأتيك ولو مرة واحـــدة. فقـــال: إذا أحـــب الدخول عليَّ فليكن في خفية لا يعلم به أحد، فأقام أياماً عندهم، فلما عزم علسي السسفر [إلى] (\*) المهجم أرسل بثقله ودوابه ولم يبق إلا هو وحصانه وبغلته. فذاكرته امرأته أو غيرها عن عكم. فقال: لا بأس أن أؤخر السفر إلى الليل فإذا أحب الوصول فليصل بعد المغـــرب وكان قد أشعر على من معه من الغز بالسفر بعد صلاة المغرب، فلما غربت الشمس تـــرك جماعة من أهله يريد الدخول عليه. فقال: لا يدخل علىَّ إلا وحده، فلما دخل من البـــاب

<sup>(</sup>١) زيادة من م.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: بإموأته.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: إمتلاً.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل من، والمثبت من م وهو الصواب.

دخل معه [رجل] (۱ آخر من بني عمه ثم أغلق الباب بعد دخولهما وخبطا بالسيوف حسق وقعا على الأرض، وأخذت رؤوسهما. وركب وركب من كان معه من الغز وخرج موكباً بالرأسين أمامه. وكان قتل عكم المذكور في ليلة الثالث عشر أو الرابع عشر من ذي الحجة من سنة خمسين وسبع مئة (۲)، فلما وصل العلم بدلك إلى السلطان ازداد حظاً [عند السلطان] (۳) وعلو مترلة ) (۱)، ولم يزل في أعلى محلة إلى أن توفي ليلة السبت ثالث عسشر ربيع الآخر من سنة أربع وخمسين وسبع مئة في مدينة زبيد، ودفن في مقيرة بين باب سهام وباب الشبارق على شمال طريق التربية من باب سهام غربي مسجد الأمير الكبير بدر الدين حسن بن على الحلبي (۱۰ الآتي ذكره أن شاء الله تعالى –.

## [ ١٤٨ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر اليماني، الساكن بحراز ٢٠٠

كان فقيهاً صالحاً، ورعاً، ديناً، جواداً، كريماً، معروفاً بالجود، مشهوراً بإطعام الطعمام وإكرام الوافدين وصلة الواردين، صابراً على السعي في قضاء حوائج الناس إلى الأماكن القريبة والبعيدة، وكان وجيهاً عند الناس مقبول القول، مسسموع الكلمة إلى أن تسوفي وكانت وفاته في سنة ست وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصل. والمثبت من م..

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود، ٢ / ٧٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة من م.

<sup>(</sup> ٤) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٥) هو حسن بن على الحلبي. كان أميراً بعدن للسلطان الملك المؤيد. ثم لابنه السلطان الملك المجاهد ولم تشر المصادر
 إنى تاريخ وفاته. انظر: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن. ٨٤.

<sup>(</sup>٣) حراز: منطقة جبلية صعبة المسالك صقع واسع غربي صنعاء تتكون من سبعة جبال بجمعها إسم حسراز، هسي: مناخة. صَغفان، مَسَار. يهاب، مِجْمِح، شِبَام. هَوزُّن. ومركزه مناخه. انظر: الحجري، بلدان السيمن، ١ / ٢٥٢. القحفي، معجم البلدان. ١ / ٤٤١.

<sup>[</sup>١٤٨] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٠٣؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٨؛ الخزرجي، العقود، ٣ / ٤٥

#### [ ١٤٩ ] أبوبكر أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري

كان فقيهاً صالحاً، رحالاً في طلب العلم، وذكر القاضي أحمد بن علي العرشايي أنه قدم صنعاء وكان يختم القرآن في كل ليلة ختمة روى ذلك ابن عبد البر<sup>(۱)</sup> الصنعاني قال وهو الذي روى عن ابن سليمان الداراني<sup>(۱)</sup>: " إن الله تعالى إذا أحب عبداً لم يضره ذنب "(۱) ثم ذكر أن أبا بكر وعمر سجدا للأصنام<sup>(1)</sup> وكان في علم الله تعالى ألهما من أهل الجنة فلم يضرهما ذنب، ولم يذكر القاضى تاريخ وفاته<sup>(۱)</sup>، رحمه الله تعالى<sup>(۱)</sup>.

#### [ ١٥٠ ] أبو العباس أحمد بن محمد الحاسب العضرين



- (١) جاء في ب: ابن عبد الوارث.
- (٢) جاء في المتن ابن والصواب هو أبو سليمان الداري، عبد الرحمن بن عطية، وقيل: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية،
   محدث، زاهد، واعظ، توفي سنة ( ٢٠٥ هـ / ٨٢٠ م ). انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ١٠ / ٢٦٦؛ الذهبي،
   العبر، ١ / ٢٧٢؛ ابن حجر، قذيب التهذيب، ٦ / ١٧٧.
- (٣) أخرجه القشيري في الرسالة، والسيوطي في الجامع الصغير، وجاء فيهما عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب " قال الألباني: حديث ضعيف. والنصف الأول من الحديث له شواهد. ومجمل القول: أن الحديث المذكور ضعيف بهذا النمام. وطرفه الأول مند حسن بمجموع طرقه. انظر: عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة القشيرية، ٩١؛ الألباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ٤١؛ كم، حديث رقم ٤٩٧؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ٢ / ٨٠، حديث رقم ٦١٥.
  - (٤) لم أقف في كتب السنن والآثار المعروفة على خبر في هذا الباب.
  - (٥) توفي نحو سنة ( ٢٥٠ هـــ / ٨٦٤ م ). انظر: النساني، مشيخة النسائي، ٤٢ حاشية ٢...
    - (٦) الترجمة بأكملها ساقطة في م.
  - [١٥٠] عمارة، تاريخ اليمن، ١٧١؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٤٤؛ ابن الدبيع، بغية المستفيد، ٥٩.

قال عمارة؛ كان رجلاً عالماً، عاملاً، مقراناً، فرضياً. عارفاً بالقراءات السبع، دخل عدن في سنة تسع وثلاثين وخمس منة قاصداً للحج، وكان فقيراً لا يملك شيئاً [لا] "يعرف مسذ خلقه الله أنه ملك عشرة دنانير، ولا يصدق من يقول له: رأيت ألف دينار؛ لأنه نشأ في بلاد كندة " ثما يلي الرمل" ( فانكسر مركب في ساحل البحر المجاور فمم فخرج مسن البحر إليهم رجل عالم بالفرائض وغيرها فانقطع هنالك فقراً عليه هذا المذكور واستفاد من علمه، فلما دخل عدن قاصداً للحج - كما ذكرنا - وكان [صرورة " )، لقبه ] ( " الفقيه عمارة .

قال عمارة في مفيده: لما لقيته أدخلته متزلي [في عدن] أنا وكسوته، وأمرت أهل بيتي بإكرامه وتنظيفه من فضلات البدن وخضاب لحيته وأطرافه بالحنا، فلما حسست حالمه سافرت أنا وهو إلى زبيد ووعدته أبى أحج به معي وأكفيه كل مؤونه ففرح بذلك، وكان قد توفي الوزير رزيق الفاتكي (٧)، وتناسخت فريضته وفريضة من مات بعده من ذريته إلى إحدى

. 701

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصل. والمثبت من م..

 <sup>(</sup>٣) كِنْدة: قبيلة مشهورة من اليمن، وتنسب إلى ثور بن موقع بن مالك. وقبل: إلى ثور بن عفير بسن عسدي بسن الخارث. وهي من القبائل السبئية التي هاجرت إلى حضرموت. انظر: ابن الأثير، اللباب في قذيب الأنسساب. ٢
 ٢٦٥؛ شرف الدين. أنساب قبائل اليمن. ٧٠.

<sup>(</sup>٣) قصد بذلك ما يعرف بحضرموت الوسطى الواقعة بين رمال الاحقاف شمالاً والبحر العربي جنوباً، وتعرف هــــذه الرمال بالاحقاف ويما كما قبل قبر النبي هود التقييلا. انظر: الحجري. مجموع بلدان الــــمن. ١ ٢٦٤؛ الكـــاف. معجم قبائل حضرموت. ١٥.

 <sup>(</sup>٤) صرورة: هو الذي لم يحج أبدأ، وكذا تطلق على الذي لم يتزوج أو لم يدخل بلدا ويعرف شيئاً. وهي لهجة محليسة مستعملة في اليمن. انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ١٧١، حاشية ١.

 <sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من م.

 <sup>(</sup>٦) زيادة من م.

 <sup>(</sup>٧) رزيق الفاتكي، من وزراء الدولة النجاحية ونسبته الفاتكي إلى سيده فاتك بن نجاح، وني الوزارة عقب وفساة الوزير من الله الفاتكي سنة ( ٧٤٥ هـ / ١١٢٩ م ). انظر: عمارة. تاريخ اليمن، ابن السديبع، قسرة العيسون.

و همسين بطناً ولم يقدر أحد من العلماء على تصحيح قسمتها، وكان الوزير مفلح (١) والوزير سرور والوزير والوزير اقبال (١) وغيرهم قد أرادوا أن يبتاعوا من ورثته (١) شيئاً من أموالهم وأراضيهم ورباعهم فلم يتفق لهم؛ لعدم القدرة على صحة السهام.

قال عمارة: فلما سافرت أنا والفقيه ذكرت له ذلك في ليلة من الليالي ونحن سائرون وصورت له المسألة بحالها، فاندفع فيها كأنه يحفظها غيباً، فلما أصبح الصباح أقمنا على جنب الطريق وقام منفرداً عن الناس يضرب المسألة بطناً بعد بطن فما تغدينا حتى أفرغها وناولني إياها في ورقة مكتوبة بخطه، ولطالما اجتمع عليها عدة من العلماء المشاهير فينفقون يومهم ثم يفترقون على غيرشيء.

قال عمارة: فلما وصلت زبيد [أسكنت] (أ) الفقيه في ناحية من مترني، وكنت أقسرا عليه الفرائض بالليل، وحرف أبي عمرو (أ) بالنهار، ولم أزل أكرر النظر في فريضة بني رزيق حتى كدت أحفظها غيباً، ثم تقدمت إلى القائلة سرور الفاتكي وادعيت عنده معرفتها فسسر بذلك ثم جمع الفقهاء إلى قاعات أرضية مفروشة بحر الرمل، وجلس كل قوم يسضربون في الأرض ناحية عن غيرهم، فإذا صح لهم بطن نقلوها عن الأرض إلى الأوراق إلى أن صحت لهم الفريضة كلها، ولم نبرح من هنالك حتى قسم المال بين الفقهاء، وأجزل نصيبي منه، ورجعت إلى مترني فأحضرت المال إلى الفقيه فقال: استغفر الله يا ولدي قد كنت أكذّب من يقول إنه رأى مئة دينار، ثم دفع المال إلى وقال: لا حاجة لي به.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته..

 <sup>(</sup>۲) إقبال الفاتكي، وسرور الفاتكي: من وزراء الدولة النجاحية، فعقب وفاة الوزير مفلح الفاتكي ولي الوزارة إقبال الفاتكي ثم ما لبث أن عزل وجعلت الوزارة لسرور الفاتكي، وهو آخر الوزراء النجاحيين، توفي سنة (٥٥١هـ / الفاتكي ثم ما لبث أن عزل وجعلت الوزارة لسرور الفاتكي، وهو آخر الوزراء النجاحيين، توفي سنة (٥١١هـ / ١٥٨) المنافقيد، ١٦٥ . ٦٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: من ذريتهم.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل والمثبت من م.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته.

قال عمارة (١): ثم حججت أنا وهو، فلما انقضى الحج) (١) توفي رحمه الله عـــن نيـــف وثمانين سنة. والله أعلم، رحمه الله تعالى.

#### [ ١٥١ ] أبو الحسن أحمد بن محمد العبوضي صاحب ظفار

كان ملكاً جواداً، شجاعاً، شهماً، وهو أول من ملك ظفار من الحبوضيين. ويقال: إن أول من ملكها أبوه.

وكان أحمد بن محمد – المذكور – حسن السيرة، ويروى أن أهل مملكته ووجوه دولته تآمروا عليه في بعض السنين فاعتقلوه ونصبوا ابن أخيه ملكا في البلاد، فلم تكن سيرته كسيرة عمه، فكتب أحمد بن محمد – المذكور – إلى الوزير ووجوه الدولة كتاباً وأودعه هذه الأبيات:

حَاشَاكُمُ أَن تقطعوا صلةَ الذي أو تصرفوا علم المعارف أحمدا هو مبتداً نجباء أبناء جنسبه والله يأبي غير رفع المستدأ أعربتم الزمن المعاند باسمه وحذفتموه كأله حرف النّدا

فأطلقوه من الاعتقال وعزلوا ابن أخيه وولوه عليهم، فلم يحدث منهم إليه ولا لابسن أخيه شيء يكرهونه والله أعلم.

وهو الذي اختط مدينة ظفار [إنما كانت المدينة مرباط فأخربها وأمر بانتقال الناس عنها إلى ظفار] (٣) وذلك في سنة عشرين وست مئة وقيل: لبضع وعشرين وست مئة.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن، ١٧٢.

 <sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب..

<sup>[</sup>١٥١] الجندي، السلوك، ٢/٠/٢؛ الكندي، تاريخ حضرموت، ٨٢/١، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م..

ولم يزل الملك في أهله وعقبه إلى سنة ثمان وسبعين وست مئة (١) (وحدث بين السلطان سالم بن إدريس بن أحمد بن محمد الحبوضي (١) وبين السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول حادث – سأذكره في موضعه إن شاء الله تعالى – فأرسل السلطان المظفر عدة من عساكره وأمرائه إلى مدينة ظفار براً وبحرا فخرج إليهم سالم بن إدريس في عسكره من أهل ظفار، فقتل سالم بن إدريس وقتل معه عدة من أهله وأهل بلده، واستولى السلطان من أهل ظفار من ذلك التاريخ (١)، ثم أقطعها ولده الملك الواثق (١) إبراهيم بسن يوسف بن عمر فأقام هنالك إلى أن توفي في تاريخه المذكور أولاً ) (٥) – ثم توارثها عقبه مسن بعده فهم ملوك ظفار إلى يومنا هذا من سنة ثمان مئة والخطبة لصاحب اليمن، وبالله التوفيق.

# [ ١٥٢ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر صنو الفقيه أبي حجر - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى (١٠٠)--

كان فقيها فاضلاً، له مشاركة في العلم، وكان كثير الصدقة وفعل الخير، وسكن مدينة كلحوب لل من بلاد الحبش، ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه أن يتصدق عند أله المسلم ماله، وكان ثلثاً متسعاً، وكانت وفاته قبل أخيه بعدة سنين، وكان له شمسة أولاد، أحدهم

<sup>(</sup>١) الحورجي، العقود، ١ / ١٨١؛ ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمة رقم : ۱۵۱

<sup>(</sup>٣) ابن حاتم، السمط، ٥٠٧ الخزرجي، العقود، ١ / ١٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ٤٨.

 <sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب..

<sup>(</sup>٦) هو على بن محمد بن حجو. انظر ترجمة رقم ١١٣ حاشية ٣..

<sup>[</sup>١٥٧] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) جاء في ب و م: كلحور، ولم أقف على تعريف فما في المصادر المتاحة..

<sup>(</sup>A) جاء في ب: له.

إبراهيم الكان عابداً. زاهداً، غلبت عليه العبادة وارتحل إلى مكة المشرفة فأقام بحسا إلى أن توفي في شوال سنة اثنتين وسبعين وست مئة. ويروى أنه اعتمر في السنة التي توفي فيها منسة وعشرين عمرة، ففي شهر رجب ثلاثين وفي شعبان ثلاثين وفي شهر رمضان ستين عمره والله أعلم. وحُجر – بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وآخره راء – رحمه الله تعالى.

# [ ١٥٣ ] أبو العباس احمد بن محمد بن حسين المعروف[بابن الأحيمر] " ونسبه في بني زكريا

وكان فقيهاً عارفاً. معروفاً بجودة الفقه وصلابة الدين. تفقه بعلي بن إبراهيم البجلي – الآي ذكره إن شاء الله تعالى –، وولي القضاء من قبل القاضي جمال الدين محمد بن أبي بكر اليحيوي في سنة خمس عشرة وسبع مئة. (وكان يسكن قرية المحجة تعرف ببيت ميفا – بميم مكسورة وقيل مفتوحة بعدها مثناة من تحتها ساكنة وفاء وألف ساكنة –.

وكان له ابن اسمه محمد تفقه بأبيه ثم تَوقّي، وكّان له ابن أخ اسمه أحمد بن عمر الغنمسي – بفتح الغين المعجمة وسكون النون وكسر الميم ثم ياء نسب –.

قال الجندي "": لا أدري إلى ماذا نسب؟ قلت: الظاهر بل الغالب أنه منسسوب إلى الجهة المعروفة بالغنيمية هنالك، والغنيمية "": منسوبة إلى غَنَم بن عبيد بن ثوبان بن عبس ""، وهي قبيلة مشهورة من عك والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الفاسي. العقد الثمين، ٣ : ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من ب، وجاء في م: الأحتم.

<sup>[</sup>١٥٣] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٥٨؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ١١٤٥.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) الصواب في النسبة إلى غَنْم، الغَنْمي، والغَنمية.انظر: ابن الأثير، الملباب، ٢ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الأشعري، التعريف في الأنساب، ١١١.

وكان تفقهه بعمه المذكور، ثم بعلي بن إبراهيم البجلي، ثم ارتحل إلى المهجم فأكمسل الفقه على القاضي جمال الدين أحمد بن علي بن عبد الله العامري ('' - المقدم ذكره - وأخذ عنه سائر الكتب المسموعات [وكانت] ('') إقامته غالباً في مدينة المهجم) ('') وكان كشير الاشتغال بمطالعة الكتب وقراءة القرآن، ولم أتحقق تاريخ وفاته، ولا تاريخ وفاة عمه، ولكن عصرهما معروف بمشائخهما رحمة الله عليهم أجمعين.

# [ ١٥٤ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين بن أبي السعود الهمداني المّراوي

وكان فقيها صالحاً، خيراً، ديناً، ولد ليلة الأحد الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة غانين وست مئة، وتفقه بالفقيه صالح بن عمر البريهي، ورزق بصيرة في العلم وتوفيقاً في الدين وزهدا في الدنيا، وكانت إليه إشارة أهل البلد بل أهل الوقت في الدين والصلاح، وله كرامات كثيرة لا تحصى تدل على خيره وفضله، وكان حسن الخلق، لسين الجانب، بشوشا [مؤنساً] (ئ) للأصحاب، وكان مشتغلاً بالفقه، ثم كمال العبادة، زاره العلماء والفضلاء، وكان يقصده أرباب الدولة في عصره ويتبركوا بدعائه، وكان كير السورع، مطعماً للطعام إلى أن توفي على الطريقة المرضية في الخامس من شوال سنة ثلاث وعسرين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

انظر ترجمة رقم ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[102]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٢٠٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٠؛ الحزرجي، العقسود، ٢ / ٢٥؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٦١٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب و م.

[ ۱۵۵ ] الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله ابن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل الشيباني المروزي الفقيه

قال القاضي أحمد بن خلكان (۱): خرجت به أمه من مرو وهي حامل به، [فولدته] (۱) في بغداد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة، ويقال: إنه ولد بمرو وهل إلى بغداد وهو رضيع. وكان إمام المحدثين في عصره، وصنف كتابه المسند (۱)، وجمع فيه من الحديث ما لا (۱) يتفق لغيره. وبلغه عن إبراهيم بن أبان (۱) صاحب عدن علم وفضل فقصده إلى عسدن أبين فلم يجده كما قيل، فقال: في سبيل الله الدريهمات التي أنفقنا [ها] (۱) في السفر إلى

<sup>[100]</sup> ابن سعد: الطبقات، ٧ / ٢٥٤؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٩ / ١٦١؛ الحطيب البعدادي، تاريخ بغداد، ٥ / ١٧٨؛ محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ١ / ٤؛ محيى الدين ابسن شرف النووي، قذيب الأسماء والملغات، ١ / ١١؛ ابن خلكان، وقيات الأعيسان، ١ / ٢٣؛ السذهبي، تسذكرة الحفاظ، ٢ / ٢٣١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٢ / ٣٦٣؛ اليافعي، مرآة الجنان، ٢ / ٤٩؛ ابن نقطة، محمد ابن عبد الغني البغدادي، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ١ / ١٥٨؛ الصالحي، طبقات علماء الحديث، ٢ / ٨١؛ باعزمة، تاريخ نفر عدن، ٢٥؛ عبد الرحن بن محمد العليمي، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحسد، ١ / باخندي، السلوك، ١ / ١٤٧.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: فولدت، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) مستد الإمام أحمد. مشهور متداول بعدة طبعات. حقق منه أحمد شاكر ١٥ جزءاً تشكل ثلث الكتاب تقريباً. ويقوم بإتمامه د. الحسيني عبد المجيد هاشم وصدر منه بتحقيقه ٥ أجزاء حتى عام ١٤١٣ هـ..وطبع مؤخراً وخرج في اثنين وخمسين مجلداً ، بتحقيق / شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٤) جاء في ب: ما لم.

 <sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن الحكم بن أبان، من محدثي عدن، قال البخاري: سكتوا عنه.وقال ابن معين: ليس بشئ. وقال ابن عدي: عامة مايرويه لا يتابع عليه. وقال النسائي: متروك الحديث. توفي بعد سنة ( ١٧٠ هـ / ٢٨٦ م ). انظر: أحمد بن شعيب النسائي، الضعفاء والمتروكون. ٢٠٠ ابن حجر، قمذيب التهذيب، ١ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب و م.

إبراهيم، ثم قصد عبد الرزاق (١) في صنعاء فأخذ عنه، وأقام عنده مدة. وسُئل عنه عبد الرزاق فقال: ما رأيت أفقه منه ولا أورع، سمعت أن نفقته نفدت وأنه أكرى نفسه مع الحمالين حتى قدم صنعاء، فأخذت عشرة دنانير وخلوت به وقلت له: إنه لا يجتمع عندنا الدنانير وقد وجدت مع النساء عشرة دنانير فخذها فأنفقها فإني لأرجو أن لا تنفد [إلا] (١) وقد فتح الله بغيرها (١). فتبسم وقال: يا أبا بكر لو قبلت شيئاً من الناس قبلت منك. وأخذ عن عبد الملك الذماري (١). قال: وسألته أين بلد طاووس (١)؛ فقال: هو من أهل الجند. وكان الإمام أحمد بن حنبل أحد علماء الإسلام وفضلاء الأنام. ويروى أنه كان يحفظ ألف حديث، وكان من أصحاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

ولم يزل مصاحباً له إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر.

وقال الشافعي في حقه: خرجت من بعداد وما خلفت بها اتقى ولا أفقه من ابن حنبل. ودعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب إلى ذلك فضرب وحبس وهو مــصر علـــى الامتناع.

وكان ضربه في العشر الأواخر من رمضان من سنة عشرين ومئتين والله أعلم. وأخسد عنه علم الحديث جماعة من الأعيان منهم: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجساج النيسابوري.

ولم يكن في آخر عمره مثله في العلم والورع.

وكان حسن الوجه، ربعة، يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقابي، وفي لحيته شعرات سود.

<sup>(1)</sup> ستأيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل والمثبت من ب، وجاء في م: حتى.

<sup>(</sup>٣) جاء في ب: بعدها.

<sup>(\$)</sup> ستأتي توجمته.

 <sup>(</sup>٥) ستأنى توجمته.

وتوفي ببغداد ضحوة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وأربعين ومئتين. وقبر بمقبرة باب حرب – وباب حرب منسوب إلى حرب بن عبد الله الله الله أدا أحد أصحاب أبي جعفر المنصور الله وإلى هذا تنسب المحلة الحربية ببغداد – وقسبر الإمام أحمد بن حنبل مشهور بما يزار رحمه الله تعالى.

قال القاضي أحمد بن خلكان ""؛ وحزر من حضر جنازته ودفنه فكانوا ثمان مئة ألف رجل، ومن النساء ستون ألفاً.

ويقال: إنه أسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصاري والمجوس.

وفي عمود نسبه حيان – وهو بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحتها مع التشديد والله أعلم –.

قال الجندي'': ورآه بعد موته من كان يصحبه وعليه حلتان خضراوان وعلى رأسه تاج من نور، وهو يتبختر في مشيته فقال له: يا سيدي ما هذه المشية التي لم أكسن أعرفها منك؛ فقال الإمام: هذه مشية الخدّام في دار السلام، إن ربي حاسبني يسيراً، وحباني وقربني، وأباحنى النظر إلى وجهه الكريم، وتوجني بهذا التاج. وقال: يا أحمد هذا تاج الوقار توجتك به؛ لقولك القرآن كلامي غير مخلوق.

# [ ١٥٦] أبو العباس أحمد بن محمد الدُّباعي الحكمي، الشافعي

 <sup>(</sup>١) هو حرب بن عبد الله الراوندي، أحد قادة أبي جعفر المنصور، توفي سنة ( ١٤٧ هــــــ ٢٦٤ م ). انظرر:
 الطبري. تاريخ الطبري. ٤ - ٤٨٢؛ ابن كثير. البداية والنهاية، ١٠ - ١٠١.

 <sup>(</sup>٢) هو المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. الخليفة العباسي الثاني. ولي الحلافة سيئة
 (٣٦ هـ / ١٣٦ هـ / ١٣٦ م) واستمر حتى وفاته سنة ( ١٥٨ هـ / ١٧٤ م ). انظر: الطبري، تاريخ الطبري، ٤ / ٣٣٥: الأزدي. أخبار الدول المنقطعة. ٩٤ - ١٠٥٠.

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان. ١ - ٦٥.

<sup>(</sup>ع) السلوك، 1 / ١٣٢.

<sup>[101]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٣١١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣١٠.

كان فقيها فاضلاً، يسكن قرية المصبرا من أعمال حرض أو كان مونلاً للواردين، وملجاً للقاصدين، وكذلك ذريته من بعده إلى الآن، ولما تحقق ملوك اليمن أحواهم جعلوا هم مسامحة أفي حد بلادهم، يستعينون بها على ذلك من أمرهم، والمسامحة مستمرة إلى يومنا هذا، (وقد يعارضهم بعض المقطعين في إجرائها، وقد ينقصهم منها شيئاً، وعلى الجملة فإنحا لا تكاد تقوم بما يتكلفونه من إطعام الطعام في أوقات الشدة، وقد انقرض أكثرهم وفي الباقين بركة ظاهرة. ولم أقف على وفاة أعياهم رحمة الله عليهم أجمعين.

وكان أول من سامحهم السلطان نور الدين، ثم ولده السلطان الملك المظفر، ثم لما حج السلطان المجاهد " رحمه الله وصار في حدود بلادهم وتحقق أحوالهم زادهم في المسامحة، رحمه الله تعالى " .

### [ ١٥٧ ] أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الدويح، تصغير دوح

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، ورعاً، زاهداً، معروفاً بجودة الفقه. تفقه بالفقيه إسماعيل ابـــن محمد الحضرمي، وكان فقيه ناحيته، وهو من أهل دُثينة (٥): بلد الجحافل(١).

وكان يسكن الفُرُط: إحدى قريتي (٧) دثينة، وهي قرية كبيرة، فيها تربة الشيخ عمر بن سعيد الجعدي(^).

 <sup>(</sup>١) من حكامية حرض، ويسكنون قرية المصبرا القريبة من حرض، شرقي ميدي. انظر: ابن سهرة، طبقات فقهاء اليمن، ٣٢٤؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) المسامحة: تكون فيما يستحق على أراضيهم من خراج أو ضريبة غلة، ويصدر بما كتاب من السلطان.

 <sup>(</sup>٣) خرج السلطان الملك المجاهد على بن داود حاجاً في شوال من سنة ( ٧٥١ هـ / ١٣٥٠ م ). انظر: الحزرجي،
 العقود، ٢ / ٧٦.

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب.

<sup>[</sup>١٥٧] الجندي، السلوك، ٢ / ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِينه: منطقة تشمل أراضي مديريتي مُوْديه ولَوُدّر من أعمال أبين. انظر: المقحقي، معجم البلدان، ١ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) الجحافل: يطن من مَذُحَج لهم بقية في لحج وأبين. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) جاء في ب: قرى.

 <sup>(</sup>A) لم أقف له على ترجمته في المصادر المتاحة.

وكان كبير القدر، مشهور الذكر. والفرط - بضم الفاء والراء وآخره طاء مهملــة - ودثينة - بدال مهملة مفتوحة وثاء مثلثة مكسورة وياء مثناة من تحتها ساكنة ونون مفتوحة بعدها هاء التأنيث - والله أعلم) (1). ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكن زمنه معروف بشيخه رحمهما الله تعالى.

### [ ١٥٨ ] أبو العباس أحمد بن محمد الرعاوي

كان فقيهاً فاضلاً، خيراً، ديناً. كثير المروءة، وكان فقيراً، كثير العائلة، قليل ذات اليد. فألجأه الفقر إلى قبول القضاء بالجند. فاستمر قاضياً بها، فأقام شهرين، ثم مرض، وطلع إلى بلده بالفراوي مريضاً، فأقام أياماً مريضاً ثم توفي على ذلك لأربع بقين من شوال سنة أربع عشرة وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ ١٥٩ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم

كان فقيهاً ظريفاً، خيراً، شاعراً، فصيحاً، وكان فيه خفة فسمي لأجلها المجنَّ، وكسان يمتدح أقيال اليمن وكُرَماها، ويأخذ جوائزهم المستخدمات

ويروى أنه ترك شيئاً من كتبه عند مشائخ بني عمران في قلعة سير، فعبث بما الفأر عبثاً شديدا، فلما جاء ليأخذها وجدها متغيرة تغيراً فاحشاً فقال ":

> مديحُ الفـــأرِ خيـــرٌ مـــن هجاهُ وأعـــطي مـــا أرادَ ومـــا تَمـــنى بدار الشيخ أسعد<sup>٣</sup> حيثُ كانت

رجا شيئاً فأدرك ما رَجاهُ وأحظى الخلق من يُعطى مناهُ أكيْتبتي وقد عَظموا وتَاهُلوا

<sup>(1) ( )</sup> ساقط في ب.

<sup>[</sup>١٥٨] الجندي، السلوك، ٢٢١/٢؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢٦١/١؛ الأكوع، هجر العلم، ٣٦١٤/٣.

<sup>[104]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١٦؛ الجندي، السلوك، ٢٥٥١؛ الملسك الأفسطل، العطايسا السسية، ٢١٤ ابن سمرة، قلادة النحر، ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الأبيات وردت في الجندي. السلوك، ١ / ٤٣٥؛ بامخرمة، قلادة النحر. ٢ / ٧٥٦..

٣٦) هو أسعد بن طاهر بن الإمام يجيي بن أبي الخبر العمراني. انظو: الجندي. السلوك. ١ / ٣٩٠.

 و قالوا: قط ليسَ لنا مسراحُ إذا ما الهرُ وافى فسردَ يسومٍ فولَى وهـو فـي وجلِ شـديد غولَى وهـو فـي وجلِ شـديد جيـوشُ لو أقامَ فـم قليـلاً

( ويروى أنه قدم المخادر على الشيخ عبد الله بن أسعد بن ناجي ( ) فوجده محتجباً. فقال: استأذنوا لي على الشيخ. فدخل الرسول وخرج وقال له: الشيخ في حافـــة الحـــريم. فأخذ ورقة وكتب فيها:

> يقبحُ بالسيدِ الكريمِ يقعدُ في حافةِ الحريمِ والوفدُ في الباب انتظارُ نظامِهُ غيرُ مُستقيمٌ

ثم ختم الورقة وناولها الخادم، وقال له: إذا خرج الشيخ أعطه هذه الورقة وسار إلى مقصده. فلما خرج الشيخ ووقف على الورقة، شق عليه ذلك، وعرف خطه، وسأل الخادم عنه. فقال: ناولني الورقة وسار في هذه الناحية. فركب في أثره، ولم يزل تعدو به دابته بعد الفقيه، حتى أدركه بعد جهد شديد، فاعتذر إليه، وأعاده، واحسن إليه إحساناً كلياً.

ويروى أن المعز بن العزيز (٢) لما ملك اليمن (٣) بعد والده سيف الإسسلام انتقسل إلى مذهب الإسماعيلية، وفارق مذهب أهل السنة، فقويت به شوكة الإسماعيلية، وأظهروا مذهبهم القبيح، والتزموا المعز بأن يأمر الخطباء في أقطار اليمن أن يقعوا في الشيخين أبي بكر

 <sup>(</sup>١) هو عبد الله بن أسعد بن ناجي التباعي، من الأعيان، سكن المخادر، استمائه بعض الإسماعيلية، ثم ما لبث أن عاد للذهب أهل السنة، ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: العزيز بن المعز، وهو وهم. وهو الملك إسماعيل بن طغتكين، الملقب بالمعز.

 <sup>(</sup>٣) وأي اليمن بعد رفاة والده سنة ( ٥٩٣ هـ / ١١٩٦ م ). انظر: ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ١٣٤؛ الجندي،
 السلوك, ٢ / ٣٤٥.

وعمر، فقال: لا طاقة لي بالسواد الأعظم. فقالوا: إذا لم يكن هذا في سائر البلاد فلسيكن في جامع جبلة. فقال: لا أستطيع، ولا آمن أن يهجم علىَّ العامة. قالوا: فمر الخطيب بإســقاط ذكوهما من الخطبة. فقال: هذا أشبه وأهون من غيره. ثم استدعى القاضي وأمره بإسمقاط ذكر الشيخين في الخطبة. وكان القضاء يومنذ في أهل عرشان، فساءهم ذلسك، وتحسيروا، وعجزوا عن الإقدام والإحجام، فبينما هم كذلك في ذلك الأمر، إذ قدم عليهم الفقيه أحمد - المذكور - فوجدهم في حيرة شديدة. فسألهم عما هم فيه من الأمر، فأخبروه بالأمو وبمــــا هم فيه من الحيرة، فقال: لا تتعبوا أنفسكم بشيء من هذا الأمر فأنا أكفيكم ذلك، ولكن عليَّ دين قد أثقلني، وحالتي كما ترون ، فإن قضيتم ديني. وسددتم فاقتي كفيتكم أمر هسذا الخطب المهم. قالوا: وكيف تفعل؟ قال: أخطب عنكم، وأسقط ذكر الشيخين، وأتولى هذا الأمر عنكم، فالتزموا له بما طلب. فلما كان يوم الجمعة اجتمعت الإسماعيلية من كل ناحية وبكروا إلى الجامع، فلما حضر وقت الصلاة، لبس الفقيه ثياب الخطيب، وصعد المنسبر وخطب خطبة بليغة. ثم صلى على النبي ﷺ في الخطبة الثانية، فلما أراد أن يترضي عسن الشيخين رضي الله عنهما كما جرت العادة، قال: واعلموا رهمكم الله أن ذكر الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ولعن باغضهما ليس شرطاً في صحة الخطبة، وقـــد حــصل لى ببركتهما كذا وكذا من الطعام، فعلى مبغضهما لعنة الله ولعنه اللاعنين. فكان الإسماعيلية قد ملئوا الجامع ليتحققوا إسقاط ذكر الشيخين من الخطبة، فلما سمعوا مقالته شق عليهم ذلك، وقالوا: ذكوهما بأحسن ما [يذكران] " به، ولم يرض إلا سَبَّنا.

فلما انقضت الجمعة وخرجوا من الجامع، دخلوا على المعز، وسألوه أن يأمر الخطيب أن يبقى على حالته الأولى، وعادته المتقدمة. فقال: لقد كنت خاشياً عليكم وعلى الخطيب أن

 <sup>(</sup>١) جاء في الأصل: يذكرون والمثبت من م وهو الصواب لغوياً.

يقع العامة بكم وبه، ثم أمر الخطيب أن يبقى على حالته الأولى. قال الجندي<sup>(1)</sup>: وقد سمعت أن الرجل الذي خطب رجل من صُهْبان<sup>(۲)</sup>، يقال له: الطنم<sup>(۳)</sup>، والله أعلم)<sup>(1)</sup>.

#### [ ١٦٠ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم المعروف بابن علاق

كان فقيهاً جيداً، صالحاً، تفقه في بدايته [بابي] (٥) رشاح (١)، وكان أبو رشاح (٧) قاضياً فعزل عن القضاء، فجعل هذا مكانه، فقام في القضاء مدة وتوفي، فأعيد أبو رشاح في القضاء، وكان قضاؤه مرضياً، (وأرسله الملك الواثق (٨) معزيا إلى أخيه الأشرف بوالدهما السلطان الملك المظفر، ثم أرسله الملك الواثق معزيا بأخيه الأشرف إلى أخيه الملك المؤيد، فاجتمع إليه (٩) الفقهاء وراجعوه، واعترفوا بفضله وذلك في الدولة المؤيدية، وكان الثناء عليه حسنا في القضاء) (١٠).

وكان تفقهه بأحمد بن أباططة (١٠٠)، وبابن عبد القدوس (١٢٠)، وهو خاله، وزوجه بابنته، وسيأتي ذكر ابن عبد القدوس في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) السلوك، ١ / ٥٠٤.

 <sup>(</sup>٢) صُهْبَان: بضم فسكون ففتح، بطن من مَذْحَج، يسكنون منطقة سميت بهم تعرف بــصهبان نعيمـــة، الواقعـــة في جنوب مدينة إب بجوار جبلة. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٣٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر الجندي أن اسمه: الصبح. انظر: السلوك. ١ / ٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>١٩٠] لم أجد له توجمة.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: بابن، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن أبي بكر. انظر ترجمة رقم ١٠.

<sup>(</sup>٧) جاء في م: وشاح..

<sup>(</sup>٨) هو الملك الواثق إبراهيم بن المظفر يوسف، حاكم ظفار. انظر ترجمة رقم ٤٨٠.

<sup>(</sup>٩) جاء في م: به.

<sup>(</sup>١٠) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>١١) هو أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أباططه الظفاري، فقيه محقه ته وفي بزبيه سنة (٧٢٩)
 هـــ/١٣٢٨م). انظر: بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٥٥.

<sup>(</sup>١٢) ستأتي ترجمته.

## [١٦١] أبوالعباس أحمد بن محمد بن سليمان بن أبي السعود الطوسي المعروف بابن الشكيل

كان فقيهاً عارفاً، [عالماً] (1) صالحاً له (7) دعوة مستجابة، وكان مولده سنة ثمان و هسين و هس مئة، وهي السنة التي توفي فيها صاحب البيان و تفقه بأحمد بن مقبل (7) [من عرج] (1)، ثم بحسن بن راشد (٥) من العماقي (1)، ثم بأحمد الصراري (٧) من قرية المُجْزَف، ونسخ بيده عدة كتب، واشترى كذلك، ووقفها على طلبة العلم ببلده من ذريته وغيرهم، وتروج بامرأة من الفقهاء بني أيمن، أصحاب العماقي، فهي أم ولديه مسعود وعبد الله، وكان يسكن عزلة ريدة (٨) من وادي معاين (٩)، ولم يزل على أحسن سيرة مرضية، إلى أن توفي، وكانت وفاته في صفر من سنة أربع و هسين وست مئة، وقبره مشهور، مقصود للزيارة، وطلسب



- British British British

#### [171] لم أحد له ترجمه

- (١) سقط في الأصل، والمئبت من ب و م.
  - (٢) جاء في ب و م: ذا.
- (٣) هو أحمد بن مقبل بن عثمان العُلهي. انظر ترجمة رقم ١٨٢.
- (٤) جاء في الأصل: الأعرج، وفي م: بن عرج. والمثبت من ب وهو الصواب. وعَرَجٌ: قرية عامرة في عزلة شــوانط من مديرية ذي السفال وأعمال محافظة إب. انظر: الأكوع، هجر العلم. ٣ / ١٤١٦؛ المقحفي. معجم البلسدان، ٢ / ١٠٤٠.
  - (٥) هو الحسن بن راشد بن سالم بن راشد السكوني، انظر ترجمة رقم ٢٩٢.
- (٦) الغَمَاقِي: قرية عامرة قرب مدينة الجَند بالقرب من مطار مدينة تعز. انظر: الأكوع، هجر العلسم، ٣ / ١٤٦٦؛
   المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٩١٦.
  - (٧) انظر ترجمة رقم ٨٩.
- (٨) رَيْدَة: تعددت المناطق والقرى التي تحمل الله ريدة، وتعني: القرى التي تقع على سُطوح الجبال أو في الحبود.
   انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٧١٩.
- (٩) وادي مَعَاين: تعددت المناطق التي تحمل إسم مَعَاين ولعلَ المقصود هو وادي المعاين الواقع في جبــل مِلْحَــان بالخويت، أو وادي وقرية المعاين إلى الغرب من مدينة إب بين جبلي بَعْدَان والشَّوافي. انظـــر: المقحفــــي، معجــــم اللهان. ٢ / ١٥٧٠...

الحوائج (''). يسمع ليلة الجمعة في الغالب من يقرأ القرآن في قــبره. (وبــه تفقــه ولــده مسعود ('')، وكان فقيها عارفاً، عابداً، زاهداً، معروفاً بجودة الفقه، وكــان مــن عبـاد الله الصالحين، لم يعرف له صبوة، ولقد تذاكر جماعة من أترابه النساء وهو حاضر معهم، فقال: أما تستحيون من الله عن نظرهن، فو الله ما أكاد أحقق لون والديّ وتوفي في حياة أبيه على الطريقة المرضية، يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وأربعين وست مئــة، رحمه الله تعالى. وريدة - بفتح الراء وسكون المثناة من تحتها وفتح الدال المهملة و آخره هاء تأنيث - والله أعلم) (''').

# [ ۱۹۲ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الصبري، نسبة إلى جبل سَبِر (") وهو جبل مشهور باليمن كثير الخيرات

وكان أحمد بن محمد – المذكور – فقيها عارفا، محققا، تفقه برجل فاضل وعالم وصل اليه إلى جبل صبر، [ثم بالإمام أبي الحسن علي بن أحمد الأصبحي، وولي القسضاء في جبل صبر] (٥) وكان مرضي القضاء، حسن السيرة، شريف النفس، عالي الهمة، كشير الأنسس للأصحاب، زاهداً، ورعاً، ولم أقف على تحقيق وفاته(١)، ولكن زمنه معروف بشيخه، وكان وفاته بجبل صبر، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٦ حاشية ٢١.

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٣٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٥٨٣؛ الخزرجي، العقسود،
 ١١٤/١...

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٤) صَبِر: جبل مشهور تقع في سفح متحدره الشمالي مقابل مدينة تعز، ويبلغ إرتفاعه قرابة ٣٠٠٠ م مـــن ســطح
البحر. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٩٤؛ الأكوع، البلدان اليمانية، ١٧٢.

<sup>[</sup>٢٦٢] الجندي، السلوك، ٢ / ١٣٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠١؛ الأكوع، المدارس، ٤٥.

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٩) يرجح وفاته نحو سنة ( ٧٢٦ هـ )، حيث يقول الجندي في ترجمته: " إذ لم يسكن المغربة من أول سسنة أربسع
 وعشرين إلى رمضان من سنة ست وعشرين، ومات الآن على ما أثبته في السيرة ". انظر: السلوك. ٢ / ١٣٥. =

# [ ١٦٣ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله العماري(''

قال القاضي أحمد العرشاني: قدم صنعاء، وكان فقيها رحالاً في طلب العلم، روى عسن مسلم: " إذا رأيت عراقياً فاستعد بالله من شره "''. قلت له: وسفيان الثوري'" قال: " إذا رأيت سفيان فأسال الله الجنة "''. قلت: يعني سفيان الثوري رحمه الله، وكان معاصراً لسه. ولم أقف على تاريخ وفاته، رحمه الله تعالى.

### [ ١٦٤ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله المأربي

=وقد توهم محقق العطايا السنية في استنباط ناريخ وفاته من نص الجندي فجعله سنة ( ٦٣٦ هـــ ). انظر: الملسك الأفضل. العطايا السنية. ١ - ٢١٠ حاشية ٦.

الترجمة بأكملها ساقطة في م..

[177] محمد بن أحمد الصيداوي، معجم الشيوخ، ١٦٥؛ محمد بن عبدالغني ابن نقطة، تكملة الإكمال، ٤ / ٣٣٤؛
ابن الأثير، اللباب، ٢ / ٢٠٦، وجاء اسمه: أحمد بن محمد بن عيسى العماري.

(٢) لم أقف على حديث بحدًا اللفظ في صحيح مسلم. وإنما جاء حديث بلفظ آخر قال: "إنَّ عمر بن عبيد الله بسن معمر أراد أن يُنكح ابنه طلحة بنت شبية بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئد أمير الحج، فأرسل إلى أبسان أي قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً. إني سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله يهيم: لا يُنكح المحرم". وقد علق النووي على قول أبان: ألا أراك عراقياً جافياً. بقولسه: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقياً، وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقياً وفي بعضها أعرابياً. قسال: وهو الصواب. أي جاهلاً بالسنة ... قال: وعراقياً هنا خطأ إلا أن يكون قد غرف من مذهب أهل الكوفة حينسذ جواز نكاح المحرم فيصبح عراقياً. أي أخذ بمذهبه في هذا جاهلاً بالسنة والله أعلم. انظر: صحيح مسلم بسشرت النووي، كتاب النكاح. ٩ أ ١٩٥، ١٩٥.

٣٠) جاء في ب: وسفيان دون لقبه..

(٤) ذكره ابن عدي: حدثنا عبد الوهاب بن يحيى بن غون قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت عبسد السرزاق يقول سمعت محمد بن مسلم الطائفي يقول: إذا رأيت سفيان الثوري فسأل الله الجنة، وإذا رأيت العراقي فاستعذ بالله. وراوي الأثر محمد بن مسلم الطائفي قال عنه الإمام أحمد: ما أضعف حديثه. وقال عبد الله ابنه: وطسعفه أبي جداً. انظر: عبد الله بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق يجيى مختار غزاوي، ط ٣٠. (يسيروت: دار الفكر. ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م)، ٣ / ١٢٩٠.

[178] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٥٠؛ الملك الأفضل،العطايا السنية، ٢/٤، الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٧٣١.

كان فقيهاً نبيهاً، فاضلاً، كاملاً، فروعياً، أصوليا، تفقه بالفقيه الصالح عمر بن سعيد العقيبي، وكان الإمام أبو الحسن الأصبحي يثني عليه كثيراً، ويستجيد معرفته في الفروع والأصول.

وكان وفاته في النصف من شهر رمضان المعظم من سنة اثنتين وثمانين وست مئة، رحمه الله تعالى.

[ ١٦٥ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة بن يوسف بن إسماعيل البريهي ثم السكسكي ثم الكندي، الفقيه، الإمام، الشافعي، المعروف بين الفقهاء بسيف السنة

كان فقيهاً إماماً، عاملاً، زاهداً، عابداً، همع بين الزهد والورع والفقـــه والحـــديث، وأخذ عن جماعة من كبار العلماء، وعده ابن سمرة في أصحاب الشيخ يجيى بـــن أبي الخـــير العمراني – صاحب البيان –.

ولم يكن بعد الشيخ للفقهاء صدرا غيرة

وكان يسكن مدينة إب، وإليه انتهت الرئاسة فيها، وقصده الطلبة من مواضع شتى، وانتفعوا به، كان عارفاً بالنحو واللغة والأصلين مع الفقه والحسديث، ولسه مسصنفات في الأصول يرد بها على المعتزلة (١) والأشعرية، وكان كبير القدر، مشهور الذكر، له كرامسات عديسدة، ومصنفات مفيدة، وكان من أحسن الفقهاء ضبطاً للكتب، وهو ممن أخسذ عسن

<sup>[190]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٠٠ الجندي، السلوك، ١ / ١٣٦٧ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٠١ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٦٧ البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ١٨٣ باعزمة، قلادة النحو، ٢ / ٢٠١٧) بعكر، كواكب بمنية، ٢٤٤.

<sup>(</sup>١) المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، والعدلية، ويعد واصل بن عطاء الغزال مؤسس فرقة المعتزلة، وتقوم عقيدةم على أسس همة هي: التوحيد، العدل، المتزلة بين المتزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عسن المنكر. وقد وصل الفكر الإعتزائي اليمن عن طريق الفكر الزيدي بوصول الإمام الهادي يجيى بن الحسين إلى صعدة سنة ( ٢٨٤ هـ / ١٩٧٧م). انظر: عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني، الملل والنحل، ٤٤٣ علي محمد زيد. تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، ٩٥.

الإمام زيد اليفاعي، وعن الشيخ يحيي بن أبي الخير أيضاً، وأخذ عن الحافظ أبي الحسن على بن أبي بكر العرشان '' . صحيح البخاري - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شساء الله تعالى-. وكانت له كتب جليلة من خطه وضبطه، ووقفها على طلبة العلم، مكتوب على كل كتاب منها:

هذَا الكتابُ لوجه الله موقوفُ بتاً إلى الطالبِ السُني مَصْرُوفُ

(قال الجندي<sup>(\*)</sup>): وهي إلى الآن موجودة في الجند ونواحيها في يد بعض درسته، وحج سنة ثمانين وخمس مئة: فقرأ كتاب [مسلم] (\*) على الشيخ أبي عبدالله محمد بن [عبد الله] (\*) ابن الحسين ابن على الهروي<sup>(۵)</sup>، إمام الجنابلة بالحرم الشريف، فلما عاد إلى بلده أقام بما [إلى شهر] (\*) رجب، ثم نزل الجند، فلازمه جماعة من الفقهاء على قراءة صحيح مسلم عليه فأجابهم إلى ذلك فاجتمع جمع كثير وسمعوا عليه، وكان من أعيافهم إبراهيم بن حديق، ومحمد ابن أحمد الخولاي<sup>(۷)</sup>، و [أحمد] (<sup>۸)</sup> ومنصور ابنا محمد بن [موسى] (<sup>9)</sup> العمسراي<sup>(۱)</sup>، وفسات

<sup>(</sup>١) ستأتيّ توجمته..

<sup>(</sup>١) السلوك ١ / ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٣) الكلمة مطموسة في الأصل. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٧) ستأنئ ترجمته.

 <sup>(</sup>٨) جاء في الأصل و م: محمد. والمثبت من المصادر. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٣٦٨: الملك الأفضل، العطايا السنمة. ١ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٩) جاء في الأصل: منصور. والمثبت من م وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمة رقم ١٧٧.

منصور شيء من الجزء الأول فأجازه فيه، ومحمد بن كليب النمر الخولاني(١)، وعبد الله بن سعد بن مروان بن أحمد، وعبد الله بن زيد العريقي (٢٠)، ومحمد بن على بن سيعيد الحيائي، وأحمد بن مقبل الدثيني، وأبو بكر بن يحيى بن إسحاق الجباني، وأسعد بن عمر الأصبيحي، ومسلم بن علي بن أسعد بن مسلم العنسي ثم الصعبي(٣)، وابن عمه محمد بن موسى بن عبد الله وابنه إسماعيل، ويحيى بن على بن أبي بكر بن سالم، وأحمد (١) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سالم [الشعيبان] (٥)، ومحمد بن أسعد بن أبي الخير اليافعي، ومحمد بن عمر بـن جعفـر الكلاعي(٦)، والأديب سلمان بن على بن إسماعيل الجندان. وكتب بخطه في صدر السماع ما مثاله: سمع مني الفقهاء الأجلاء، السادة الفضلاء، مالك الكتاب - يعني إبراهيم الحديقي -، وعطف المذكورين عليه، وذلك برجب سنة إحدى وثمانين وخمس مئة. قال الجندي(٧): ولما صار في أثناء القراءة وردت عليهم مسالة في رجل اقتطع مال مسلم وحلف عليه أو أنه فعل شيئاً وحلف عليه أنه ما فعله. فأجاب الإمام سيف السنة: أنه لا شيء على فاعل ذلك غير الكفارة ووافقه كافة الفقهاء الحاضرين إلا أحمد بن محمد الجماعي فإنه امتنع. وقـــال ابـــن سمرة (^): فلما كمل سماعهم، كتب الإجازة لجميعهم إلا محمد بن أحمد الجماعي فانه امتنع أن يكتب له كالجماعة. قال الجندي(٩٠): وهذا نقل لم أره يصح، وان صح فكيف عده فيمن سمع

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٣٠١ الجندي، السلوك، ١ / ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٦؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٨٠.

<sup>(\$)</sup> انظر ترجمه رقم 109.

 <sup>(</sup>٥) مطموسة في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٦) ستأتي توجمته.

<sup>(</sup>٧) السلوك، ١ / ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) طبقات ففهاء اليمن، ١٩١.

<sup>(</sup>٩) السلوك، ١/ ٣٦٩.

وأجازه، ثم لا يظن بسيف السنة انه بخلافه في مسالة اجتهادية يمتنع من حق وجب عليه لأمر محتمل. وقد ذهب محمد بن أهمد إلى مذهب مالك وأراد بذلك حسم مادة المتجرئين علسى الأيمان، كما فعل ابن عباس حين سأله رجل هل للقاتل توبة؟ فقال: نعم. ثم سأله آخر هل للقاتل توبة؟ فقال: نعم. ثم سأله آخر هل للقاتل توبة؟ فقال: لا فسئل عن اختلاف جوابه. فقال: رأيت في الأول الشر فخسشيت أن أجرئه على القتل، ورأيت في وجه الثاني الندم فخشيت أن أقنطه من الرهة. قال الجندي: فيبغي أن يسلك بمحمد بن أحمد هذا المسلك، والله أعلم. قال الجندي(أ): وكان الإمسام سيف السنة من عظماء أئمة المسلمين، وأصحابه أكثر من نشر الفقه في ناحية المحلاف، ومن أعيالهم: محمد بن مضمون، ويجيى بن فضل (أ)، وأحمد بن مقبل، وأبو بكر بن يجيى بسن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن هيد من هيد(أ)، وعبد الله بن زيد، وحسن بن [يعيش] (أ)، ومحمد بن عمر بن فليح، وابن عمه [محمد بن موسى] (أ)، وعبد الله بن محمد الله أصحابه كثيرون لا يكاد يلدركهم الحصر.

<sup>(</sup>١) السلوك، ١ / ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل و م: بن قعيش وهو تصحيف والمثبت هو الصواب. انظر ترجمة رقم ٣٠٥.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل وبن عمه ومحمد بن موسى. والمثبت من م، وهو محمد بن موسى بن عبد الله بن مسعود البريهي.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد. فقيه، نحوي. لم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: الجندي، السلوك. ٢٢٨/٢؛ المدلك
 الأفضل، العطايا السنية. ١ / ٣٤١.

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل و ه: بن. والمثبت من المصادر وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٨) ذو الباري: بلدة عامرة في عزلة حدية من عداد عنّة مخلاف الكلاع. العدين. انظر: الجندي. المسلوك، ١
 ٣٧٠ حاشية ١.

ومن أحسن ما يحكى عن ورعه ما روي أن الشيخ على بن المعلـــم كــــان ملتزمـــــأ(١) للمخلاف في أيام الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب – الآتي ذكره إن شــــاء الله تعالى – فصادر قوما على مال وأراد أن يشتري به شيئاً من أراضيهم ووافقوه على ذلــك اتقاء سطوته، فلما وثق منهم بالإجابة، طلب أعيان الفقهاء إلى منزله، فلما اجتمعوا أدخلهم على سماط جيد، وكان الفقيه من جملتهم، فلما فرغوا، حضروا مجلس العقد، فامتنع الفقيـــه عن حضور بيعهم، فقال له بعض الحاضرين: متى أن خرجت تغير النظام، فوقف على كره. ثم لما سألوه أن يكتب شهادته على الوثيقة امتنع. فقيل له: كيف أكلت الطعام ولم تــشهد؟ فقال: ثبت أن النبي ﷺ أكل طعام الكفار وكذلك أصحابه، ولما سئل ﷺ عن الشهادة أشار إلى الشمس، وقال: "على مثلها اشهد"(٢). ثم خرج، فقال ابن المعلم: من هذا الفقيه؟ فقيل له: هذا سيف السنة. فقال: صدق من سماه بذلك. وأما ما ذكر من كراماته فكثير منها ما يروى بنقل الثقة عن الثقة أن الفقيه خرج يوما من بيته يريد أرضا من زرعه لينظر زرعهــــا، فبينما هو يمشى بين الزرع إذ رأى عجُّورة"، من الزرع من أسفلها على عقد واحد وقــــد افترق أعلاها شجنان في كل شجن سنبلة، فعجب الفقيه من ذلك ومد يده يريد أخذها من أسفلها فوقعت يده على أحد الشجنين فانسلخ في يده فتأمله فإذا فيه مكتوب لا اله إلا الله

 <sup>(</sup>١) الْمُلتزم: هو من يلتزم بأمر ما، وفي الأموال: هو متقبل الأرض الزراعية لقاء مال يدفعه لبيت المال، وهو ما يعرف بالقبّالة. انظر: د. محمد عمارة، قاموس المصطلحات الإقتصادية، ٥٦٥، ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، أخرجه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال: أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف؛ وصححه الحاكم فاخطأ. وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة، وعلق عليه الألباني في تخريجه لأحاديث المقيدة الطحاويدة بقوله: ضعيف. ثم ذكر حكم ابن حجر الآنف عليه. انظر: الصنعاني، سبل المسلام، ٤ / ٣٣١؛ محمد بسن عبد الرحمن السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ٣٤٥؛ ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ط ٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) العجورة: مفرد العجور، وهو قصب الذرة وهي لغة في عموم أهل اليمن الأسفل وتمامــــة. انظــــر: الجنـــدي،
 السلوك ١ / ٣٧١، حاشية ١.

بخط [بين] (١) معجب. قال: فتعجبت من ذلك ونظرت فإذا في الشجن الأخر محمد رسول الله على قال فما أمكنني إلا كسره وإبصاله إلى المدينة – يعنى مدينة إب – لأعجب النساس من الدَّرسة والأهل والأصحاب، فأوصله إلى المدينة فتعجب الناس جميعهم من ذلك. وكان كثير الاشتغال بالتدريس، ومع ذلك ينسخ الكتب، فكان ينسخ في كل عام نسخة بيان، ونسخة مهذب، ونسخة كافي للصردفي، وقد يكون تنبيه أيضاً، ثم يأمر بالجميع إلى مكة المشرفة صحبة الحجاج من أهل اليمن، فإذا ابتاعت اشترى له بها ورقاً مصرياً أو بغدادياً، فينسخ فيه ما يحتاجه من الكتب، وكان له مسجد صغير بالقرب من بيته يدرس فيه، وأقام مهما حصل له من كيلة المسجد السنة، وله هناك كتب موقوفة من ذلك الوقف. وكان بمهما حصل له من كيلة المسجد أخذ به ورقاً ومداداً ونسخ فيه كتباً وأوقفها على المسجد. وله مصنفات في الأصول الدينية، وكان ينكر على من يخالف السنة، ويعتقد خلاف مذهب ألى الخير العمرائي الما أظهر مدى المخالفة ومراسلة ومكاتبة، وكان الإمام للفقهاء، واجتمع الفقهاء على هجره والإنكار عليه مشافهة ومراسلة ومكاتبة، وكان الإمام سيف السنة أعظمهم في ذلك، ثم القاضي مسعود (أ).

وصنف سيف السنة كتاباً كبيراً في الرد، وله أخبار يطول شرحها، وكان رحمه الله مسدداً في الفتوى، وفتاويه كثيرة، موجودة عند كثير من الفقهاء، ووقف كتباً كشيرة معظمها في مدينة إب، وبعضها في الجند، وكتب على صحيح مسلم ما مثاله: " وقفه أحمد ابن محمد، وجميع الكتب المنسوبة إليه من الأصول والفروع واللغة والنحو والفرائض والنفسير والحديث وهي ثمانون كتاباً على أهل السنة يقدم فيها ما يوجد فيه الشرط المذكور

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من .

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ستأيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي مسعود بن علي بن مسعود القري العنسي.

من ذريته ببدعة أو ما تُرَدُّ به الشهادة خرج من الوقف فإن تاب عاد استحقاقه، ولا حق في الوقف لمبتدع، فإذ لم يبق مستحق من نسله فأهل السنة فيه سواء أبداً ما بقيت، لعن الله من يتملكها أو يملكها، أو يسعى في فساد الوقف، أو يكتمها على من استحقها، أن يعيرها من ينتفع بها من أهل السنة إذ سأل بشرط الحفظ، كتبه أحمد بن محمد تقبل الله منه. وكان الوقف سنة أربع وثمانين وخمس مئة.

 <sup>(</sup>١) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، إمام الشافعية، المتوفي سنة (٤٧٨ هــــ / ١٠٨٥م).
 انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣ / ١٦٧؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٥ / ١٦٥.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السُلمي، إمام الشافعية المعروف بسلطان العلماء، تـــوفي سنة (۲۰۹ هـــ / ۲۰۲۱م). انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ۸ / ۲۰۹؛ الكتبي، فوات الوفيات، ۲ / ۳۵۰.
 (۳) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) هي أم علي تقية ابنة أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام السلمي الصوري، فاضلة ولها شعر جيد. توفيـــت
 سنة ( ٧٩٥ هـــ / ١١٨٣ م ). ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢٩٧/١؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٤/ ٢٦٥.

السلفي ١٠٠ حيث تقول ٢٠٠:

سَــلَكت دَهــرَها الطريق الحَميده كَيــفَ لى أَنْ أَقْبَــل اليـــومُ رَجَّلًا وكان يقول الشعر، ومن شعره قوله في معنى الزهد:

> ألا لصُ عَقْلَى فِي التـــشاغل ســــارقُ ولما هدمت مدينة إب أنشأ يقول:

خَلَيْلَى مَنُ ذَا عَيْشُــةُ قَبْلُنــا طَابِــا فَآدهُ في الفردوس ما طـــابَ عَيْشهُ وقال في مدح البيان:

ســقَى اللهُ يحيى سلسبيلاً وخصَــهُ لتصنيفه هَذا الكتاب الذي حَوى وســـماهُ بالإســـم الذي هــــو أهلُّهُ ۗ وهو القائل أيضاً:

يا خادمَ الجسم كَمْ تَسعى لخدمتـــه أَقبِل على النفس واستقبل<sup>(٣)</sup>فَضَائلها

تصانيفَ أهلُ الفقه قاص ودان بَيَانَا ۗ وَمَا فِي الْفَقْـــه مثـــلُ بيــــــان

وقد جـــاءً بالنعي في النوم طُـــارقُ

فَلا تَجْزِعَا إِنْ نَابَ إِبُ الَّذِي نَابًا

ولا طابَ في الدُّنيا وإنْ كانَ قد تَابَا

بقصر من الياقوت أعلى الجنــــان

أتطلبُ الربحَ لَمَّا فيــه خـــســرانُ فأنتَ بالنفس لابالجسم إنسسانُ)(6)

وكانت وفاته بإب في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعشر بقين من ذي القعدة من سلمة خس وتمانين وخمس مئة. وقبر عند ركن مسجده.

<sup>(</sup>١) هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني، محدث فقيه. عُرِف بالحافظ السلفي، وله مصنفات عدة. توفي سنة (٧٦٥هـــ/١٨٠م). انظر:السبكي، طبقات الشافعية، ٣٢/٦؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١٢٩٨/٤. (٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: واستكمل.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

ولأهل المدينة وغيرهم فيه اعتقاد عظيم، ولا يزالون يتكررون لزيارة قبره في غالب أوقاتهم، وإذا كان يوم الجمعة وانقضت الصلاة خرجوا بأجمعهم من الجامع إلى تربته، وتربته [من] (1) الترب المقصودات لطلب الحاجات، واندفاع المضرات(٢). قال الجندي(٣): وقد زرته مراراً ورأيت من بركته آثاراً. رحمة الله عليه.

# [ ۱۹۹] أحمد بن معمد بن عبد الله بن يوسف بن إبراهيم بن حسين بن حماد – بفتح الحاء المهملة وفتح الميم المشددة – بن أبي الخل الماريي

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً بالفقه والفرائض، وكان يُعرف بالمُدرِس، لأنه أول من درَّس من بني أبي الحل، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. (ولما توفي خلفه ولده محمد بسن أحمد أن وكان فقيها عارفاً، زاهداً، ورعاً، ولم يتزوج في مدة حياته، وكان ترباً لابن عمه أحمد ابن الحسن (٥) — المذكور أولاً — وكان تفقهه بالإمام أحمد بن موسى بن عجيل، وعمر طويلاً حتى بلغ عمره الثمانين أو جاوزها، وكان وفاته في سنة تسع عشرة وسبع مئة (١)، رحمه الله تعالى ) (٧).

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٢) هذه الأفعال والمعتقدات تُخرِجُ زيارة القبور عن مقصودها وقد تقدم التعليق عليها. انظر: ترجمة رقم٦،حاشية ٦.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٣٧٣.

<sup>[177]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٦؛ الحرّرجي، العقود، ١ / ٣٥٣؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ /٣٣٦؛ الحرّرجي، العقود، ٣٥٣/١؛ الأكوع، هجر العلم. ١ / ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٧١.

<sup>(</sup>٦) جاء في الجندي سنة سبع عشر وسبع مئة. انظر: السلوك، ٢ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

# [ ١٦٧ ] الفقيه أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن فليتة ، الكاتب البليغ

كان كاتباً لبيباً، شاعراً، أديباً، حسن الشعر، فصيحاً، بليغاً، خصيصاً بالملوك، حسس المحادثة، وكان خليعاً ماجناً، عفيفاً، مترّها عما يقول. وله ديوان شعر ممتع، يدخل في مجلدين ضخمين، فالمجلد الأول [ في ] (1) العربيات مرتباً على حروف المعجم، والمجلد الثاني فيمسا سوى العربيات من الحمينيات (٢)، والساحليات، والبال بال، والدوبينات، يسسمى سوق الفواكه ونزهة المتفاكه (٦)، وكان رحمه [الله تعالى] (١) قد جمع كتاباً من شعره مختصراً سماه تحفة المطالع وبغية المخالع (٥)، جمع فيه سبعة أفانين من شعره وهي: عربي، ودوبينات، وخلاوي، وموشحات، والبال بال، وساحليات، وحمينيات، ضمنه من كل فن مسن هذه الفنون عشرة قصائد، وجعل آخر كل فن منها قصيدة كفارة واعتذار ودعاء واستغفار. ومن مصنفاته كتاب في الباه (١) سماه رشد اللبيب في معاشرة الحبيب. وله مدائح في السلطان ومن مصنفاته كتاب في الباه (١) سماه رشد اللبيب في معاشرة الحبيب. وله مدائح في السلطان

<sup>[</sup>١٦٧] باعترمة، قلادة النحر، ٣ / ٥٥٩؛ الحيشي، مصادر الفكر، ٣٦٠، حياة الأدب اليمني، ٢٥٤؛ الحسطرمي، جامعة الأشاعر، ٧٣، د. عبد العزيز المقالح، شعر العامية في اليمن، ( بسيروت: دار العسودة، ١٩٧٨ م) ٣٤٣، البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٢٠٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١/ ٢٠٩؛ الزركلي، الأعلام، ١ / ٢١٤.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) الشعر الحميني: هو الشعر العامي الملحون الذي لا يلتزم بقواعد الإعراب ولا بالمصطلحات والإشتقاقات الصرفية واللغوية وتغلب عليه العامية. انظر: الشامي، تاريخ اليمن الفكري، ٤ / ١٣١، ١٤٢؛ المقالخ، شمعر العاميسة في اليمن. ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) منه نسخة تحطية بالجامع الكبير بصنعاء، تحت رقم ١٩٧١ أدب. انظر: الرقيحي، فهرست مخطوطات مكتبة
 الجامع الغربية، ٤ / ١٩٤٨.

<sup>(\$)</sup> سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٥) جاء في ب: المتخائع.

 <sup>(</sup>٦) الباه: هو علم يبحث في كيفية المعالجة المتعلقة بقوة الجماع من الأغذية المتعلقة بتلك القوة والأدوية المقويسة أو المزيّدة للقوة... انظر: طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ١ / ٣٢٦.

الملك المؤيد، والسلطان الملك المجاهد شيء كثير، (فمن مدائحه في السلطان الملك المجاهــــد قوله:

> أيامُ دهْركَ في الســعود ســـــواءُ يسوم أغسر ودولة غسراء فسسى كُسيتُ بك الأيامُ نسوراً فاستوى وافساكَ عيسدُ سيعادة فَستَهُنئسة لم يسلقَ وجهُكَ قَـطُ عيـد قبله شرفاً لعصر أنت فيه فإنه يسا أيهسا الملكُ المجاهـــدُ مـــنُ إذا بمساذا تُنَاظرك المُلوكُ فإن عَلَـوا أو إن خُلتَهمُ بــلا بــهاء تيجانَهمُ وَقَلَفَ الْمُسَامِي مِنْهِمُ لِمَا غُلِدَتُ أنتسم مُسلوكَ العالميسنَ وفيسكمُ أيرَى كــوالــدك المــؤيــــــدُ أو أو جَدُكَ المنصورُ ذي النور الــــذي الله خصكم بكل فصلة قَدُ أشــرقتَ أحسابُكم ووجُوهَكم أصبحتَ في عقد الفخار فريدةً وتناظـــرت في جانبيك<sup>(٢)</sup> مفـــاخر

فلكل يسوم من سـناكَ ســـناءُ زمسن أغسر وطلعسسة غسسراء بجبينك الإصباخ والإمساء ولهُ بوجُهك ذا السعيدَ هِـــاءُ إلا مضى وعليه منك ضياءً زَهُرَتُ به ذي الدولـــة الزهـــراءُ أَنُودي [فإن] (١) جوابسة النَعْمَاءُ يروماً فقد شرُفت بك العلياء فلتأجلك المعقود منك بهاء من دون رتبة فَخْسركَ الجسوزاءُ الخلفاء والشهداء والعلماء كــوالده الذي خُتمتَ به الخلفاءُ تَسْعَى على أنــواره الــشــهداءُ شَهدتُ لكم بجَلالها الأعداءُ فتكشفتَ عن نُورها الظَّـــــلماءُ عُــدَمَتْ لكَ الأشباهُ والنظــراءُ من حــولك الآبــاءُ والأبنــــاءُ

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: فاته، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: حاجبيك.

شيدت للآباء بعد فخارهم أَخْيِتَ سالفَ مَجُدهـم وأقمتــهُ شــرُف المديخ وقائلوهُ بذكرهـــمُ وتزينت بجلالك الدئيا كما تَخْشاكَ ساداتُ الملوك وتَرْتَجىي خضعوا لبأسك خاضعين رؤوسهم لك شيمةً من شائها عطفٌ علي تابعت[غارات] ''' الجياد على العداء أمطرقهم يسوم الهياج محتوفهم والضوبُ يَوعدُ والسيوفُ بـــوارقُأ وإذا عَقَــدتَ لُواءَ جَيشكَ غَازِيكِ أَنْ تَكُونُونُكُونَ فَــوقَ اللواء لــواءُ والبيضُ و[الأقلام] "" في يُمْنَاك منَّ ويقسمُ الجردُ الصواهلُ دائناً هَاتِيكَ تَقْتَحِمُ الطُّعَاةُ حَــواملاً ترجسى وتخشسى عطفة ومهابسة وعممتَ أهلَ الأرض جوداً ســـائلاً فنداكَ [إنَّ ضَنَ] (\*)السحــــابُ بماله

فَخْراً [فنعم] <sup>(١)</sup> الابن والآبــاءُ فكأنهم في مُلكهم أحياءُ فتنافسيتُ في مَدْحك المشعراءُ قَــد زُينَت بجلالهـــا الحــــــناءُ فنداك فيسهم نعمسة وشمسقاء فكالأمهم من خوفك الإيماء أتبساعكم وعلى العسداء أغسراء فأتتهم وكأتهم أنصضاء مطواً سُلِيُولَ الأرض منه دماءً والساماءُ تمطُر والعَجَــاجُ سمـــاءُ تُصـــريفهن الأخـــذُ والإعطـــــاءُ في الأرض مثك عزيمـــةُ وسَـــخَاءُ أسدأ وهملذا للغُفَاة عَطَاءُ فيكفك السراء والضراء فكأنمسا فسى كفسك الأنسسواء ذَهــبُ وأيــنَ منْ النظـــار المـــاءُ

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: غرارات. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: والإقدام. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: أرض. والمثبت من م.

قـــد زَانت الدُنيـــا مَواهبُـــكَ التي أوتيتَ في الملك العقيـــم ســـــعادةُ أصبحست بالرأي الموفسق ظساهرأ أنتمُ من العـــرب الكـــرام جواهرُ شَرُفَتْ على الشمس المنيرة مسلَّكُمُ فبقيتَ في النعــم التي لا تَنْقَــضي

هي للشنساءُ إذا وُصفَنَ تنساءُ تَجْــري بها الأقلامُ كيفَ تـــشَاءُ وكفتك'\' سلُّ ســــيوفك الآراءُ فَــلكمُ على كــل الملــوك ولاءُ بيسض المفاخسر واليد البيسضاء أبداً وحَــفَــتْ مُلكــــكَ الآلاءُ

ومن مدائحه في الملك المؤيد داود بن يوسف قوله:

ذُكرَ الحصيبُ فزادَ في أشــجانه تذكارُ أوطـــان الشـــبيبة ســـاقني وســـقَتَ زَبيْـــدَ وربْعهَـــا ديمُ هِــــا فالروضـــةُ الغنـــاءُ من شـــرقيهَا فهناك تُبعثُ نارُ كُلَ صابية حيثُ الظبَاء الآنساتُ كَأَنُّها يبرزنَ في حلل الجمــــالِ وحُليّــــه فترى البدور على الغصون تُقلَهــــا من فاتنة بطرف فاتنن 

عسهدُ تَذُكُر منهِ طِيسبُ زَمَـــانِه كُلُ امرء يَــصُبُــو إلى أوطــــانه إني [أحن] (٢٠)إلى الحصيب وأهليه إن حنَّ ذو شيجن إلى أشيجانه فسقتك ياأرضَ الحصيب ســحَانب من كل دُحَّــاس الحيـــا هــــــانه إهداء تسليمي على سُكَّانه والقصــرُ والشرفاتُ مــنُ بُنْيَانــه سَــجَع الحمائمُ في رياض جنَانــــه كالزهر منتظماً على أغْصانه كُثْبَانُ أردافِ على كُثْبِانِيهِ كَـم فتنـة للنـاس في أجْفانــه بإعادة الإحسان بَيْنَ حــسانه

<sup>(</sup>١) جاء في م: فكفتك.

<sup>(</sup>٢) جمَّاء في الأصل: أحب، والمثبت من هـ.

لو بعْتَــني يا دهـــرُ يومـــأ مـــنْهـمُ ما الحسنُ إلا في الحُسصَيب جميعُسـهُ ما جَازَ فيه معاذُ وهوُ مَهَـــــرولُ حُدُق يَصُولُ بهنَ سلطانُ الهـوَى ما عاذَ بالملك المؤيسد خسائفُ ملك يروع الأرض صُعق سيوفه كالبـــدر في الإشـــراق إلا أنَّــــــهُ فيـــه على عظَم الجـــلال تواضـــعُ وقف الملوك على المخافة والرجسا فأجل ما يخشون من سطواته وأعز ما يَقْفُون من إحسسانه و إذًا أرادُوا نَشــر فضلَ فخارهم المُعَمِّن كُتُوبَ اللَّمُ داودَ على عنـــوانه خضعَ الملوكُ لَهُ وليـــــداً رَاضــعاً لمُ يعدُ من تشريف بَطنن حسصانه شَــُرفَتْ به غســانُ وهي شــريفةُ لا تُنْكــروا فَضُـــلَ القديم بـــآخر رُويتُ مفاخرَهُم وشُوهَد فخـــــرهُ لــــم يلتفت طوف اموىء إلا رأى وإذا طَغي في الأرض طاغ واعتدى

لجعلتَ باقى العمـر من أثْمَانــه ما بين رُباهُ [إلى]'` ربانه إلاَّ اتقىَ الأحداقَ منْ غـــزلانه فنعوذ بالسَّلطان من سُلطانه إلا وشَـرَد حَـوَفـهُ بـأمانــه ويَجـودُ بالإحسـان سُحبَ بنانه قَد صانهُ الرحمانُ من نُقَاصانه لله زاز به جلالة شانسه من جود نائله وَحدُّ سنانـــه وَبدى يُشَـاهدُ ملكهُ وسـنانه(٢) إلا إلى تشـــريف ظَهـــر حـــصَانه وعَــلتُ مَفَــاخرهُ إلى قَحْطَـــانه فبأحمد طابت<sup>٣)</sup> عُــلاً عَدْنانــــه مـــا الفخـــرُ بالأخبار مثُلَ عَيانـــه إســــالَ نعمتــه على أَرُدَانـــه فجيادة تعدوا على عدوانسه

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: إلا، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: وبناءه.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: قائت.

من کُل مهر سائح بکمیت لم يــــدر واصـــفهٔ ليوم طعامــــــه حرست سيوفكم جسلالة ملككم وعلى مضاربــها دمـــا أعـــدائكم ما ينظم الإنسسان فيكسم مدحسة قضّيت فرض الصوم مـــأجوراً بـــه قَدَّمت فيه صـــــالحاتك مخلـــصـــأ وأتساك عيدُ الفطر باليمن الـــذي فلتهنه ولتمهسن منسه ممسرق إيسوان ملكك في زبيد زاهــــــ والحسق تمنئسة الزمسان فإنساله المستور هذا الوجسه نسور زمانسه بلغست ما تمواه من إقباله حنت إليك حنين جذع محمد وتطاولت لتراكم قضبانه ولقـــد يعـــز عليه ما أخرت مـــن الله أودع فيك سر فضيلة ما السعد إلا حيث كنت فلا خلت ومن جيد شعره قوله:

فلا تحمدن الحلم في كـــلّ حــــاجة

في الموت لا يثنيه جذب عــــنانه حكم الفضيلة أم ليسوم طعمانه ما بين ابلقة إلى غمدانه من عهد منذره ومن نعماند، إلا يسروم تشسرف للسانسه ترجو من الرحـــمن في غفرانــه لله فيسها وابتغساء رضموانمسه تجنى ثمارَ النصــر مــن أفنانــــه تأتيك طـول الدهر في أحيانـــه لا عاب نور الملك عــن إيوانــــه ووفیـــت ما تخشاه من حدثانــــه شوقما لك الأشمجار من بستانه والطير ذو شجو على قسضبانه(١) تشريف وجه الأرض من ميدانــه شــوق الجماد إليك من برهانــه أنوارُ هذا الوجــه من أركانـــه

ففي الحلم إفساد لمن لا يعاقب

ولو حمل الضرغام ضميماً لمصايم إذا كنت في كـــلُّ الأمـــور معَـــولاً ولم تقتني البيضُ الـصوارمُ والقنـــا ومن لا تخف رقش الثعابين بطــشهُ إذا المرء من أعدائه لم يشف نفسسه ومن لم يطب منـــهُ الثنـــا في حياتـــه ومما قاله في بعض قضاة عصرنا:

لعابت عليه في هاهُ الثعالبُ لما كـــان في أبنـــاء آدم تــــــانبُ على الحلم من يدري بأنك غالب ولم تقتني الخيل العتاق الــشوازبُ وحرابه دبت إليه العقارب فما نفعــهُ إن قــام للثــار طالبُ فلا نفع إن أثنت عليــه النوائــبُ

> لنا قضاةً كفانا اللهُ شــرهمُ عند الرضا بخلاف الشرع يأمُرُنَكِ وقال في معنى عرض له:

لا تعجبنَّ من الخُـــــزَّان إن منعـــوا فهكذًا لم تَسزل في الأرض سساكنةً ومن شعره أيضا ما قاله في بعض أصحابه من الولاة:

> لنا صـــاحبٌ الله يصـــلح أمـــرهُ يسمئ إلينا في الولايسة جهدة ولايسته للأصدقاء بسلسة وقال في الاستهتار والتوبة والاستغفار:

خذ ما تراه ودغ عنك الذي غابـــا إن الخلاعــة طابت لي فطبــت لهـــا

من الملامــة ما تُعْطى السلاطيــنُ على الكنوز النفيسات الشياطيـــنُ

قاضى مدينتنا أوفاهم أدبا

نعــوذ بالله من هذا إذا غَــضبــاً

بلية على أصحابه في ولايتـــه ويســـألنا في العزل محـــو إســـاءته فيا رب متعنا بطول بطالته

واقطع زمانك أفراحما وإطرابهما وقد أخذت من العيش الذي طابــــا لا أعشق الكأس إلا أنني رجيلٌ ما أشرقت في بياض الكأس طالعة يديرها بابليُ الطرف سياحره عابوا علي صبوحي والغبوق بجا قالوا أتاك نذير الشيب فيك فتب فقلتُ كيف يبالي بالمشيب فستى كم في [الخلاعة من يوم] (انعمث به إن شئت أن تجتني اللذات مغتبطاً ولا تضع لذة الدنيا فيان لنا هون عليك فإن الله ذو كسرم هون عليك فإن الله ذو كسرم واللهِ ما النياسُ إلا تحت رحمت واللهِ ما النياسُ إلا تحت رحمت واللهِ ما الذب، والظنُ الجميلُ به ألقا بالذنب، والظنُ الجميلُ به ألقا بالذنب، والظنُ الجميلُ به

رأيتُها لسرورِ النفسسِ أسبابا فغادرت لأولي الألباب البابا كأغما ذهب من خده ذابا والعيبُ عندي أن أصغي لمن عصابا أما قضيت من العصيان آرابا لم يدرِ من طولِ سكرانهِ شابا وظللت فيه لذيلِ اللهو سحابا فلا تكن لكثير (٢) المذنب هيابا فلا تكن لكثير (٢) المذنب هيابا ون تلقمهُ بذنوب الغفران وهابا من لم يتب من خطاياهُ ومن تابا من أم يتب من خطاياهُ ومن تابا من أحسنَ الظنَ بالرحمن ما خابا) (٤)

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: الخلافة من قوم، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: لكبير.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: بالذنب.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب.

## [ ١٦٨ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مياس الواقدي — وسيأتي ذكر أبيه وجدّه إن شاء الله تعالى -

وكان فقيها فاضلاً، من أعيان أهل زمانه كرماً وفضلاً ورئاسةً ونبلاً، ما صحب أحداً إلا وكان له عليه الفضل وإن كان ملكاً أو أميراً، وما وصله قاصداً إلا وأعانه بغالب ما يطلبه أو كله، واستمر قاضياً في مدينة لحج في غرة المحرم أول سنة اثنتي عشرة وسبع مئة، فلما كان سنة أربع عشرة استمر القاضي جمال الدين محمد بن اليحيوي في القضاء الأكسبر فحصل بينه وبينه تشويش.

(قال الجندي(): اتفق النقلة أن سببه الفخو الفارسي()، وعند الفخر الفارسي صهر له يقال له: الفاروق، فما برحا يكرران حديثه على القاضي جمال الدين – وهو يومئذ متسولي القضاء الأكبر – حتى أنه استدعاه بطلب عفيف، وطلع إلى تعز، وطلع جماعة من أهل لحج يشكونه أيضاً، فبينما هو في محاققتهم عند القاضي إذ قبض عليه السلطان وصادره، فنسدم القاضي جمال الدين على طلبه حين لا ينفعه الندم، وأقسام في الترسيم والمصادرة عدة سنين)().

قال الجندي (<sup>4)</sup>: وسمعت أبا الفضل إدريس (<sup>6)</sup> يثني عليه بالفقه والكرم، ويقـــول: مــــا كنت أظن أن باليمن مثله ولا أظن مثله في غيرها.

<sup>[178]</sup> الجندي، السلوك، ٧ / ٤٤٤.الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٤١.

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٤٤١.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو بكر بن محمد الفارسي الملقب بالفخر. فقيه، برع في علم الحساب، اتصل بوظائف الدولة، ثم صـودر.
 وتوفي سنة ( ۷۱۷ هـ / ۱۳۱۷ م ). انظر: الحزرجي، العقود، ۱ / ۳۶۳، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ۳۱.

 <sup>(</sup>٣) ساقط في ب.

<sup>(\$)</sup> السلوك، ٢ / ٤١١.

<sup>(</sup>٥) هو الشويف ادريس بن علي بن عبد الله الحمزي. انظر ترجمة رقم ١٩٨.

ولما صادره السلطان – كما ذكرنا – عنى الفخر بن الفارسي لصهره الفاروق فجعل قاضياً مكان ابن مياس – المذكور – في مدينة لحج، فلم يزل مستمراً على القضاء (إلى أن انفصل القاضي جمال الدين من القضاء الأكبر، فلزم الفاروق وصودر ثم أطلق، فجعل ابسن الأديب حاكماً في موزع ) (1).

وتوفي لأيام مضت من شهر ربيع الأول من سنة ثلاثين وسبع مئة، ولم أقف على تاريخ وفاة ابن مياس<sup>(٢)</sup> رحمة الله عليهم أجمعين.

[ ١٦٩] أبو العباس أحمد بن محمد بن [ علي بن ] `` عبد الحميد المنتابي - نسبة إلى قوم يعرفون ببني المنتاب - وكان يعرف بابن العميدي - بفتح الحاء المهملة وكسر الميم -، نسبة إلى جده عبد الحميد في نسبه، وهو من قوم يعرفون ببني المحلي زيدية إلى عصرنا، قاله الجندي ``

وتفقه (٥) بابن جبر (٦)، وبالقاضي عمر بن [سعيد] (٧) في الفقه والحديث، وأخذ الأصول

<sup>(</sup>١) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الحزرجي في العقود انه توفي لأيام مضت من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثين وسبع مئة. انظـــر: العقـــود،
 ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٤) السلوك ، ٢ / ٣٠٤.

<sup>[179]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٣٠٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٩؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٢٨٦؛ بعكر، كواكب يمنية، ٣٩٠.

 <sup>(</sup>٥) جاء في م: ( وكان في بدايته إسماعيلياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه ).

<sup>(</sup>٦) هو منصور بن جبر بن مسعود، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل: شعيا، والمثبت من ب و م. وهو عمر بن سعيد بن محمد بن على الربيعي الكعومي، و ستأتي ترجمته.

وكانت وفاته فى شوال من سنة اثنتين وسبع مئة، بعد أن بلغ عمره نيفاً وسبعين سنة. رحمه الله تعالى.

#### [ ١٧٠ ]أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد

كان فقيهاً فاضلاً. عالماً، عاملاً، خيراً. ديناً، تفقه بابن عمه عثمان وهو أحد شيوخ الفقيه محمد بن يوسف الغيثي المقري ". وكان مباركاً.

توفي سنة سبع وتسعين وست منة. رحمه الله تعالى.

## [ ١٧١ ] أبو العباس أحمد بن محمد [بن] (١١) المعلم عمر بن الاكسع، المعروف بالزيلعي

كان فقيهاً صاخاً، ماهراً في الفقه، وكان جده المعلم في كثير الحج إلى بيت الله الحسرام، ويتصدى لرئاسة القافلة السائرة إلى مكة المشرفة بسبب الحج حتى نسبت إليه القافلة، فقيل: قافلة ابن الأكسع، وظهر له في الطريق كرامات كثيرة صدت أرباب الفساد عن التعسر ضللحجاج.

<sup>[</sup>١٧٠] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٩٧؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) هو عثمان بن حسين بن عمر، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأنيّ توجمته.

 <sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>[</sup>۱۷۱] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧١.

 <sup>(</sup>٥) هو عمر بن الأكسع. انظر ترجمته في: الشرجي، طبقات الخواص. ٣٣٧.

قال الجندي<sup>(1)</sup>: وأظنه أخذ ذلك عن الفقيه بكر الفرساني<sup>(۲)</sup> – الآي ذكره إن شاء الله تعالى –، وأخذه عن ابن عجيل، رحمة الله عليهم أجمعين.

(ويروى عن الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله: أنه حج في قافلة ابن الأكسع، والفقيه يومئذ شاب، فلما رأى ما يقاسي الفقيه عمر بن الأكسع وأنه لولا عزمه وهمته لم يطق الناس سفر الحجاز، فقال له يوماً: يا معلم عمر كيف يصنع الناس بعدك في أمر الحج؟ فقال: أنت لهم بعد الله يا أحمد. فكان كما قال، وذلك أنه لما توفي الفقيه عمر المعلم خلفه الفقيه أحمد بن موسى في رئاسة القافلة السائرة إلى مكة، وقام كقيامه وزيادة، فكان النساس يعدون ذلك من الفقيه عمر مكاشفة "".

وكان الفقيه عمر من أكابر الصالحين) (1)

ولم أقف على تاريخ وفاته ولكن زمنه معروف بمعاصره الفقيه أحمد بن موسى، رحمة الله عليهما.

مرزخية تنطيبة رسي سدى

<sup>(</sup>١) السلوك: ٢ / ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) هو بكر بن عمر الفرساني الثعلبي، انظر ترجمة رقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) المكاشفة من الكشف فيقال: كشف الشيء بمعنى أظهره، وهي من مصطلحات الصوفية، والقصد رأي الحقائق مباشرة بعين البصيرة كما يدعون، وهذه أمور تنافي ما جاء في صريح الكتاب والسنة من أن علم الغيب لله وحده، وقصد منها المبائغة في رفع مكانة شيوخهم. انظر: الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية، ٢٤٢؛ لسوح، تقسديس الأشخاص في الفكر الصوفي، ١ / ١٨٤ – ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

#### [ ۱۷۲ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر (۱)

كان فقيهاً عارفاً، محققاً، تفقه بابن عمه الفقيه عثمان بن حسين بن [عمر] (٢)، وغيره، وعنه أخذ المقري محمد بن يوسف الغيثي وغيره.

وكان عثمان بن حسين فقيهاً فاضلاً، تفقه بالفقيه علي بن مسسعود (" [الكسثبي] (ئ)، وبتلميذه عمرو بن على التباعي.

وكان والد عثمان أيضاً فقيهاً، لكن غلب عليه التصوف والعبادة، وأخذ أبو العباس – المذكور – عن عمر بن محمد بن داود الرمادي(٢)،

وكان ابنه عمر بن أحمد (٧) فقيهاً بارعاً، يحفظ التنبيه، ويعرف المهذب معرفة جيـــدة، وكثيراً من كتب الفقه، وامتحن بقضاء موزع (١)، وكانت سيرته مرضية.

وكان يسكن جبل القَحَّار (٩) وهو جبل عظيم شرق مدينة زبيد - وكان والده محمد ابن عمر (١٠) فقيها زاهداً، عابداً، تفقه بالمجلافة على الفقيه عمرو بن على التباعي، وغيره.

<sup>(</sup>١) ترجة مكررة عن ترجمة رقم ١٧٠، بشيئ من الإستطراد، وهي مكررة في جميع النسخ بنصها.

<sup>[</sup>۱۷۱] عَلَمْ فِي تِرِجْدُ رَبِّم ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: بن عثمان، والمثبت من م، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته.

<sup>(</sup>٤) جاء في جميع النسخ: الحجي، وهو تصحيف للقبه الكثبي. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) جاء فب ب الذماري، وفي م الزيادي.

<sup>(</sup>٦) ستأني توجمته.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: الملك الأفضل، العطايا السنية. ٢ / ٤٦٧.

 <sup>(</sup>٨) مَوْزَع: بفتح فسكون ففتح. صقع متسع جنوب شرق ميناء المَخا. يشكل في أعماله مديرية من محافظة تعز. انظر:
 الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٧٢٤؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٦٨٣.

 <sup>(</sup>٩) القَحَّار: موقع جوار جبل المصباح عن مديرية وصاب السافل، وأعمال ذمار. انظر: الجنسدي، السسلوك، ٣ /
 ٢٩٧ حاشية ٢؛ المقحفي، معجم البلدان، ٣ - ١٢٤٧.

 <sup>(10)</sup> هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر. انظر ترجمته في: الجندي، السلوك. ٢ / ٢٩٦؛ الملك الأفسضل، العطايسا
 المسنية، ٢ / ٢٩٥.

وتوفي أبو العباس-المذكور- في سنة سبع وتسعين - بتقديم السين في الأول وتأخيرها في الثاني - وست مئة، رحمة الله عليهم أجمعين.

والقَحَّار: بفتح القاف والحاء المهملة المشددة وبعدها ألف وبعده راء. والله أعلم.

#### [ ١٧٣ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسي الحجوري

ومن أهل تلك الناحية أيضاً عبد الله بن الحسن المطراني (٣).

وكان فقيهاً ماهراً، تفقه بزبيد على القاضي عبد الله العقامي أن وعنه أخذ أيضاً سـعد الحديقي التنبيه، ولم أقف على تاريخ (٥) وفاته، ولا وفاة أبي العباس المذكور، ولكن زمالهما معروف بشيخهما، رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [ ١٧٤ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسي الحرازي

<sup>[</sup>١٧٣] الجندي، السلوك، ٢ / ٤١٠؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٣٤٧.

 <sup>(</sup>١) جاء في المصادر أسعد بن إبراهيم بن إسماعيل بن حديق الجشيبي، فقيه محقق، ولد سنة (٥٩٠ هــ/١٩٣٣ م).
 انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٤٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١٢٤/١؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٢) خُجْرَة: قرية من ناحية الحدير الأعلى في الجند، من حدود بلاد الأشعوب. انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن،
 ٢١٣؛ الجندي. السلوك، ٢ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٠٠٠.

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: تحقيق.

<sup>[</sup>١٧٤] الجندي، السلوك، ٢ / ٤٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٧؛ الحزرجسي، العقسود، ١/ ٢١٣؛ بالمخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٦ ؟ .

كان فقيهاً فاضلاً. محققاً، عارفاً بالفروع والأصول. غلب عليه علم الكلام أن واشتهر به وله فيه مصنفات جيدة على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري أن وكان غالب قراءت على البيلقاني أن بعدن. وأخذ عنه طريق التصوف أيضاً، وعنه أخذ جماعة من أهل زبيد. وجماعة من أهل تعز، وكانت أن مسكنه ومستقره، وتوفي سنة تسع وثمانين وست مئة أهل رحمه الله تعالى.

## [ ١٧٥ ] أبو العباس أحمد بن محمد اللامي نسباً، والزيلعي لقباً، وإنما لقب بذلك لأن أمه كانت زيلعية، وكان يشبهها في لونها فقيل له ذلك

وكان فقيهاً فاضلاً. مشهوراً، تفقه بابن (٦) الهرمال (٧)، ودرَّس في القرياة المعروفة بالأبيات (٨) من وادي سهام، واللامي نسبة إلى قبيلة مشهورة باليمن،....



<sup>(</sup>١) علم الكلام: وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية. بإيراد الحجج عليها، ودفع الشبه عنها. وموضوعه: ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين. وعند المتأخرين: المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائسد الدينيسة تعلقاً قويباً أو بعيداً. وارادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد على. انظر: طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة، ٢ تعلقاً على خليفة. كشف الظنون، ٢ / ١٥٠٣.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة ( ۳۲٤ هـ - ۹۳۵ م ). انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ
 بغداد. ۱۱ / ۳٤٦؛ الذهبي. العبر، ۲ / ۲۳.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: وكانت زبيد سكنه ومستقرة.

<sup>(</sup>٥) ذكر الخزرجي أن وفاته سنة ( ٦٨٧ هـــ ). انظر: العقود، ١ / ٢١٢.

<sup>[</sup>٧٥] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٦١؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٥٤.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب: بأهل.

<sup>(</sup>٧) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>٨) الأبّيات: قرية من مديرية المراوعة وأعمال الحديدة. وتعرف بأبيات القضاة نسبة إلى القضاة من آل أبي عقامـــة أهل زبيد. وهي إلى الغرب من المراوعة على مسافة يسيرة منها. انظر: الأكوع، هجر العلم. ١ - ١٤٨ المقحفـــي. معجم البلدان، ١ - ١٩٠.

وهم ولد(١) للآم بن الحارث بن ساعدة بن نبت بن نمشل بن الشاهد بن عك(١). ولم أتحقق تاريخ وفاته رحمه الله تعالى، وزمنه معروف بشيخه، والله أعلم.

#### [ ١٧٦] [أبو العباس](") أحمد بن محمد بن مفضل بن عبد الكريم بن أسعد بن سبأ النزاري

كان رجلاً (٤) مذكوراً، مشهوراً، عالى الهمة، شهماً، قدم جده مفضل بن عبد الكريم من ناحية أبين إلى الجُوَّة (٥) فسكنها واستوطنها وأحبها وتأهل فيها، فحصل له فيها أولاد و ذرية، فكان من ذريته هذا أحمد بن محمد بن مفضل – المذكور – ترأس والتزم البلاد مــن عدن إلى الجند.

وكان شهماً، حازماً، ذا مروءة وديانة، ومحبة الفقهاء وصحبتهم، وكان قيامـــه في الدولـــة المنصورية.

وقصده القصاد، ومدحه الشعراء، ومن مدائحهم قول بعضهم في قصيدة امتدحه كِما، قال الجندي: أنشدنيها بعض الفضلاء، فعلق بدهني منها هذه الأبيات:

يا طالبَ الجُود يَمّم للندى جُـــوة وَأَنْزِل فَقَدْ حَلَّ فيها الوابلُ السَّكبُ واقصدْ بَمَدْحي أَمينَ الـــدين إنَّ لـــهُ فاضَتْ بحَارُ يَدَيه للوَرَى ذَهَبـــاً

مَوَاهباً لَيس تُحصى عدَّها الكُتـبُ 

<sup>(1)</sup> جاء في ب: أولاد.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشعوي، التعويف في الأنساب، ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>[</sup>١٣٦] الجندي، السلوك، ٨/٢ . ٤؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣/٥٧٣ الأكوع،المدارس، ١٩٠ هجر العلم، ٢/١ . ٤

<sup>(</sup>٤) جاء في ب: فقيهاً.

الجُوَّة: بلدة خربة كانت تحت حصن الدُّمُلوَة من جهة الشرق، في ناحية الصَّلو من قضاء الحُجرية، وأعمال تعز. انظر: الأكوع، هجر العلم، ١ / ١٠٠٠؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٦٩.

واستَصغَرتُ نَفُسهُ الدُّنيا لِقاصدهِ فَللهِ حَوَاها لَكَانت كُلُها' أَن يَهَبُ

وله آثار حميدة منها: جامع في قرية وعلان (٢)، وعليه وقف جيد، ومعلامة للأيتام (٣)، وسقاية بقرية حَصْلَة، وكان ذلك كله بإشارة الفقيه الوعلان (٣) - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى -، ومن آثاره أيضاً مدرسة (٥) في مدينة الجؤة، قيل له حين وقف عليها: فإذا خربت الجؤة إلى أين ينتقل الوقف؟ فقال: معاذ الله أن تخرب الجؤة، وهي تحت الحصن الذي هو خزانة ملوك اليمن.

(قال الجندي<sup>(٩)</sup>: فقدَر الله تعالى أن أولاده عاندهم الطواشي يـــاقوت<sup>(٧)</sup> [عنـــادأ] <sup>(٩)</sup> بليغاً. حتى هربوا عن الجؤة، وخربت بيوقم، وأراضيهم، وخربت المدرسة واستمر خرابجـــا إلى الآن ) <sup>(٩)</sup>.

قال الجندي (١٠٠): وهو الذي بنى الصفين الأخيرين من جامع السمكر، وأحدث في طويق تعز بئراً، وحوضاً، وسقايتين، وقد استولى الجراب على الجميع.

مرز تحية ترصي سدى

<sup>(</sup>١) جاء في ب و م: بعض ما.

 <sup>(</sup>٢) وُعْلان: منها قريتان وُعْلان الشرقي ووعلان الغربي، وتقع في عزلة الأغروق في المعافر جنوب تعز. انظر: الجندي.
 السلوك. ٢ / ٢٠٧ . حاشية ٢؛ المقحقي. معجم البلدان، ٢ / ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) المغلامة: هو مكان تعليم الصبيان واجتماعهم لقراءة القرآن والتهجي والكثابة لدن المعلم. وهي لغة دارجسة في عموم اليمن، وهو ما يسمى الكُتَاب. وتتكون من حجرة واحدة ملحقة بالمسجد. انظر: محمد بن علي الأكسوع. صفحة من تاريخ اليمن الاجتماعي، ٣٢؛ العبّادي. الحياة العلمية في زيد. ١٥٨.

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) الأكوع، المدارس، ٩٠. وأطلق عليها: المدرسة الترارية؛ نسبة لمؤسسها.

<sup>(</sup>٦) السلوك، ٢ / ٤٠٨.

 <sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>A) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٩) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) السلوك، ٢ / ٤٠٨.

ولم يزل على الإعزاز والإكرام من السلطان نور الدين، ونال شفقة تامة من زوجت بنت جوزة، ( فلما كانت سنة ست وأربعين [ وست مئة ] (1)، طلب نور الدين المعونــة - وكانت المعونة (2)؛ مال يفرق في كل سنة على جميع جهات اليمن يطلبه السلطان عنسد خروجه إلى المخارج أو عند رجوعه منها، - فلما طلب منه المعونة - المذكورة - خرج من الجوءة إلى المفاليس (3) وأرسل إلى سائر جهاته أن يصلوه بما جرت به العادة، فأصبحوا جميعهم بالسلاح حول داره، فدخلوا عليه الدار وقتلوه، فأشفق السلطان على أولاده بعده وعزهم من الالتزام؛ شفقة عليهم، وجعل مكانه محمد بن الفقيه بطال (3)، وقال: إنما تركنكم لتأخذوا ثأر أبيكم، فقتلوا جماعة من القاتلين، ثم تفرقوا بعد ذلك، فمنهم من أقام في الجؤءة، ومنهم من سكن موزع وباديتها، والله أعلم (6)

# [ ۱۷۷] أبو الخطاب أحمد بن محمد بن موسى بن الحسين بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى العمراني محمد بن موسى العمراني

كان فقيهاً عالماً، فاضلاً، مشهوراً، معروفاً بجودة النقل، ولي قضاء الجند مدة، وإليـــه انتهت رئاسة الفتوى في ناحية دَلال –وهي ناحية من جبل بَعْدان– ولم أتحفق تاريخ وفاتـــه

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل والمثبت من م.

 <sup>(</sup>۲) المعونة: أحدثها السلطان نور المدين المنصور عمر بن علي بن رسول، واستمرت في عهده، حتى أبطلها السلطان
 الملك المظفر يوسف بن عمر. انظر: الجندي: السلوك: ۲ / ۵۰۰.

 <sup>(</sup>٣) المفاليس: بلدة أسفل منطقتي الأحكوم والأثاور من المعافر الحُجريَّة، على بعد نحو ٢٠ كيلاً جنوب خَيْفَان. انظر:
 الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٢٠١٥؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ٩٩٩١.

<sup>(£)</sup> ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>۱۷۷] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٨٦، ٣٣٣؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٨٨؛ الملسك الأفسضل، العطايسا السنية، ١ /؛ الأهدل، تحفة الزمن، ٢٩٢؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٢٦١؛ الأكسوع، هجسر العلسم، ٤ / ٢٠٧٠.

ولكن زمانه معروف بأبيه، إذ كان تفقهه عليه، وهو آخر من ذكــر ابــن سمـــرة (١) مـــن العمرانيين، والله أعلم.

#### [ ۱۷۸ ] أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور(٢)، صاحب المشيرق(٢)

كان فقيها فاضلاً، ورعاً، تفقه بجبا على الفقيه أبي بكر بن يحيي أن وأخذ كتب الحديث عن الشريف علي بن أهمد بن أبي الحديد، وسأله القاضي علي بن أهمد العرشاني ليقرئ ولده عبد الله [الفقه] (٥)، و يسمع هو بنفسه عليه الحديث، فأجاب إلى ذلك، وأقام معه بعرشان. وكان فقيهاً، ديناً، متورعاً.

وخلفه ابنه على بن أحمد'''—وسأذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعــــالى—)''. ولم أظفر بتاريخ وفاة الفقيه أحمد، ولكن زمنه معروف بمعاصريه، رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [ 179 ] أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيي السبتي

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن . ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) يلقب بالجنيد. انظر: الخزرجي، العقود. ١ ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) المُشَيِّرة: تصغير مشرق. مركز إداري من مديرية لحبيش، أسفل بلاد حبيش ثما يلي حقسل السسحول. انظسر:
 الحجري، بلدان اليمن. ١٩٠٩ المقحفي، معجم البلدان، ٢/ ١٥٤٢.

<sup>[</sup>١٧٨] الجندي ، السلوك ، ، ٧ / ٢١١ ؛ الملك الأفضل ، العطايا السنية ، ١ / ٢٠٢ ؛ الأكوع ، هجر العلسم ، ١٤٢١/٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر بن يجيى بن إسحاق العُياني.

ره) جاء في الأصل و م الفقيه. وهو تصحيف. والمنبت هو الصواب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>۱۷۹] الجندي، السلوك، ٢ / ٥٨٪؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٩٣١، البغسدادي، هديسة العسارفين، ١٩٨/٠؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢٠٠؛ حميد الدين، الروض الأغن، ١ / ٧١.

كان فقيها فاضلاً، ورعاً، عالماً، متديناً، [حسن] (١) السيرة، محبوباً عند الناس، وهو أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله محمد بن علي القلعي، وكان عظيم الجاه، مسموع الكلمة، ولذلك استوحش منه السلطان أهد بن محمد الحبوضي (١) فأمره بالخروج عن ظفار، فخرج إلى ساحل[حيركيج] (١) ، فسكن هنالك مدة، ثم استدعاه صاحب الشحر عبد الرهن بسن إقبال، فجعله حاكماً في الشحر، وكان أصلهم من حضرموت فتديروا مرباط فلما عمسرت ظفار سكنوها مدة، فلما استوحش عنهم صاحب ظفار، أمرهم بالخروج من بلاده فخرجوا طفار سكنوها مدة، فلما استوحش عنهم صاحب ظفار، أمرهم بالخروج من بلاده فخرجوا حكما ذكرنا –، فاستدعاه صاحب الشحر، وجعله حاكماً.

وكان خيراً، متورعاً، فأحبه أصحاب الشحر، فأقام فيها إلى أن توفي لبضع وستين وست مئة تقريباً ، قاله الجندي(٤).

وله مصنفات حسان، ومن مصنفاته: شرح التنبيه في وهو شرح متسع مفيد، أثسنى عليه الفقهاء وانتفعوا به، (ولما توفي خلفه ابنه عبد الرحمن في فسلك طريقة أبيه في الدين والورع إلى أن توفي لبضع وسبعين وست مئة، فلما توفي ابنه عبد الرحمن – في تاريخه المذكور –، وخلت الشحر من العلماء. وذلك في أيام راشد بن شجنعه (٧)، الذي استدعا الفقيه أبا الخير

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمة رقم ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) جاء في جميع النسخ حريج، والمثبت هو الصواب، وحَيريْج: بندر في وادي المسيلة من جهته الغربية ما بين الشحر وسَيْحُوت من بلاد المهرة، يقصده أهل الهند والشرق الأفريقي. وقد اندثر ولم يبق منه إلا القليل. انظر: عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، معجم بلدان حضرموت، ١ / ٥٤٥.

 <sup>(</sup>٤) ذكر البغدادي أن وفاته سنة ٥٧٥هـــ. انظر: هدية العارفين، ١ / ٩٨.

<sup>(</sup>٥) البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٩٨؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) الجندي، السلوك، ٢ / ٩٥٩.

 <sup>(</sup>٧) دولة الراشد بتريم، قامت سنة ( ٤٠٠ هـ / ٤٠٠ م ) واستمرت حتى سنة ( ٧٠٠ هـ / ١٣٠٠ م ).
 انظر: الكاف: حضر موت، ١٤٥ هـ ٤٠٠.

بن عبد الله بن إبراهيم (' ' - الآي ذكره إن شاء الله - ، فاستمر في القضاء، وتفقه به أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السبقي.

ولم يزل أبو الخير حاكماً ومفتياً إلى أن انتقل ملك البلاد إلى السلطان الملك المظفر، وذلك في سنة ست وسبعين وست مئة، فندب القاضي بهاء الدين يومئذ رجلاً من أهل أبين يقال له: عمر بن محمد بن إبراهيم الكردي، وأمّره قاضياً في الشحر وأعمالها، فلزم القاضي أبو الخير بيته، فكان القاضي عمر بن محمد الكردي يستدعيه إلى حضور مجلسه ويسفه عليه، فانتقل أبو الخير إلى حضرموت.

وقدم في ذلك الوقت رجل من التجاريقال له: ابن العسقلاي، جعله السلطان نساظراً في الشحر، وكان من أعيان الناس وفضلائهم، وكان يلقب بالكمال، فرأى من أفعال الكردي وسمع من أقواله كل قبيح، وأجمعوا أهل الشحر على كراهيته، وكان أحمد بن عبد السرحمن السبتي يومئذ قد صار فقيهاً، فاضلاً، كامل الأدوات، ونفوس أهل البلاد مائلة إليه، فكتب ابن العسقلائي إلى قاضي القضاة محمد بن أسعد العمراني يخبره بسوء سيرة القاضي عمر بسن محمد الكردي، وتحقق أن لابن السبتي ولداً قد صار فقيهاً يصلح أن يكون قاضياً، والنساس مجبون له، وما يكون إليه، فليتصدق مولانا باستمراره قاضياً في البلاد، فأجابه القاضي إلى ذلك، فأقام حاكماً في البلاد ومفتياً إلى أن توفي، ولم أتحقق تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

ولما توفي خلفه ولده محمد بن أحمد (\*) – وهو المذكور في أصحاب ابن الرئبسول – وكسان فقيهاً فاضلاً، محققاً، حسن الأخلاق، مرضي الفتوى، وردت منه أسئلة إلى أبي الحسن على ابن أحمد الأصبحي تدل على تحقيقه وتدقيقه.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود. ١ / ٣٣١.

وكان معروفاً بالجود والكرم، وعلو الهمة، وشرف النفس، وكان خطيباً مــصقعاً، فصيحاً، بليغاً،وكان حسن القيام بمن يصله من أبناء الجنس، وتوفي على الطريق المرضـــي في سنة اثنتي عشرة وسبع مئة، وعمره يومئذ بضع وأربعون سنة، والله أعلم.

ثم خلفه أخوه أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السبتي، وكان فقيهاً مشهوراً، بارعا، له مشاركة فى عدة من فنون العلم، وكان تفقهه بأخيه – المذكور – وبخاله القاضي محمد بن سعد بن أبي شكيل، وولي القضاء في الشحر إلى أن توفي، ولم أتحقق تساريخ وفاته رحمه الله تعالى ) '''.

والسبتي – بكسر السين المهملة قاله الجندي، وسكون الباء وكسر التاء المثناة من فوقها ثم ياء النسب –، قال الجندي: ونسبه يرجع إلى ضمعج بن أوس الصحابي<sup>٢١</sup>، والله أعلم.

## [ ١٨٠ ] أبو العباس أحمد بن محمود بن مقاتل الفروي ٢٠

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٣) الصواب هو أوس بن ضمعج الحضرمي، من أهل الكوفة، أدرك الجاهلية، يروي عن الصحابة، توفي سنة (٧٣)
 هـــ / ١٩٢ م). انظر: ابن سعد، الطبقات، ٦ / ٢١٣؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ١ / ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

<sup>[</sup>۱۸۰] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٥ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري. انظر ترجمة رقم ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الوهاب بن همام بن نافع اليماني، محدث، عاصر أخاه عبد الرزاق. انظر: الرازي، تاريخ صنعاء، ٥٧٥.

 <sup>(</sup>٣) هو عامر بن شراحيل الهمداني وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل الحميري، فقيه، حافظ، توفي على الراجع سنة
 ( ١٠٩ هـ / ٧٢٧ م ). انظر: الدارقطني، أسماء التابعين، ١ / ٣٦٧؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١ / ٧٩.

<sup>(</sup>٧) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١ / ٨٢.

#### [ ١٨١ ] أبو العباس أحمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود بن [ هشام] ١١٠ الترخمي

كان فقيهاً صالحاً، تقياً، توفي سنة خمس [عشرة] `` وست مئة تقريباً، وهو والد الفقيه عبيد بن أحمد- الآتي ذكره إن شاء الله تعالى -.

والترخمي: نسبة إلى ذي تُرْخُم أحد ملوك حمير – وهو بضم الناء المثناة مسن فوقها وسكون الراء وضم الخاء المعجمة و آخره ميم –، واسمه زرعة بن تريم أن ذي السرمحين بسن يعفر بن عجرد بن سليم بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعه بن سبأ الأصغر، والتراخم أشراف حمير، قاله الأشعري (ع). والله أعلم.

[ ۱۸۲ ] أبو العباس أحمد بن الفقيه مقبل بن عثمان بن مقبل بن عثمان العلهي، نسبة إلى جد له اسمه: عُله — بضم العين المهملة وفتح اللام وآخره هاء غير منقلبة — ، ويقال له: الدثيني أيضاً نسبة إلى دَثِينُة — بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون مفتوحة وبعدها هاء تانيث — ، والله أعلم، وهو صقع متسع شرقي عدن أبين، خرج منه جماعة من الفضلاء

<sup>(</sup>١)جاء في الأصل: هاشم. والمثبت من ب و م والمصادر.

<sup>[</sup>۱۸۱] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٢٢؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠٣؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣/ ٨٧؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل. والمثبت من ب و م والمصادر.

<sup>(</sup>٣) جاء في الهمداني: يويم. انظر: الإكليل، ٢ أ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) التعريف في الأنساب. ٢٥٣.

<sup>[</sup>۱۸۷] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ۲۱۸؛ الجندي، السلوك، ۱/ ۱۰۵؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ۱/ ۱۹۵ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ۲/ ۱۹٪ الجندي، السلوك، ۱/ ۱۹٪ البغدادي، هذية العارفين، ۱/ ۹۲، ايضاح المكنون، ۱/ ۱۹۷، ۲/ ۱۹۷، الأكوع، هجر العلم، ۲/ ۲۷۸؛ الحبشي، مصادر الفكر، ۱۷۳، حيد الدين، الروض الأغن، ۱/ ۱۵۸؛ الزركلي، الأعلام، ۱/ ۲۵۸ وتوهم في نسبه فذكره العلمي وتبعه في ذلك: كحالة، معجم المؤلفين، ۱/ ۱۸۱.

منهم الفقيه مقبل بن عثمان الدثيني (أ) كان فقيها جيداً، ديناً، ثم خسرج مسن بلده المذكور فقصد بلاد الأعروق (أ)، وسكن معهم في قرية الظفر، وتزوج امرأة منهم، وكانت بلدهم بادية، والغالب على أهلها الجهل، فانتقل عنهم بامرأته إلى ذي أشرق فاستوطنها. وظهر له فيها من الأولاد محمد وأحمد، وكان قد تفقه في بلده، ثم أخذ عن الحافظ على بسن أي بكر العرشاني، وغيره ثم حج في سنة خمس وخمسين وخمس منة، (وحج معه ولده محمد بن مقبل، فتوفي الفقيه لثمان بقين من ذي الحجة من سنة خمس وخمسين، وتوفي ولده محمد بعده بسنتين ) (أ). وكان ميلاد الفقيه أحمد بن مقبل في سنة خمسين وخمس منسة، ( فأقسام في ذي أشرق بعد وفاة أبيه مدة، ثم انتقل إلى موضع يسمى عرج – بفتح العين والراء وآخره جيم أشرق بعد وفاة أبيه مدة، ثم انتقل إلى موضع يسمى عرج – بفتح العين والراء وآخره جيم أشرق بعد الله الزبراني (أ)، وغيرهما.

وكان فقيها محققاً، مدققاً، وتصنيفه لكتاب الجامع في يدل على ذلك، وبه تفقه جماعسة منهم: عمر بن الحداد، وأحمد بن محمد الشكيل أن المذكور أولاً – وولداه، وكتابه الذي صنفه موجود مع ذريته في القرية المذكورة، وصنف كتاباً في أصول الفقه سماه الإيضاح، وله شرح المشكل من اللمع، وكتابه الجامع في أربعة مجلدات يزيد حجمه على المهذب.

وهو أحد الفقهاء الذين كثرت ذراريهم وانتشرت، وذريته ذرية مباركة، وفيها خير كثير، وقد اشتغل أكثرهم بالزراعة )(٧).

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) الأغرُوق: جبل وموكز إداري من مديرية حيفان وأعمال محافظة تعز، والأعروق أيضاً: من قسرى الامجسود في شرعب. انظر: الحجوي، بلدان اليمن، ١ / ١٨٥ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) كتاب الجامع في فقه الشافعية ويقع في أربعة مجلدات كما وصفه الجندي. انظر: السلوك، ١ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) افظر ترجمة رقم: ١٦١.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

وامتحن بقضاء عدن، وأقام هنالك مدة، ثم عاد إلى بلده وتوفي بها. في شعبان من سنة ثلاثين وست مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ ١٨٣] أبو العباس أحمد بن موسى بن الحسين بن قحيش الأشعري

كان فقيها فاضلاً. أخذ الفقه عن الفقيه الفاضل إسحاق بن حسن الأشعري أن وتفقه أيضاً بالفقيه أحمد بن إبراهيم بن أحمد اليافعي أن بأخذه عن شيخيه الإمامين أحدهما: زيد بن الحسن بن محمد الفائشي أن والآخر يحيى بن محمد بن عمران السكسكي.

قال ابن سمرة أنه: مسكنه قيصع، وكان مولده في رجب من سنة خمس مئة. وتوفي في ربيــع الأول من سنة ثلاث وتمانين وخمس مئة، رحمه الله تعالى.

## [١٨٤] أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن زكريا، الفقيه، العنفي، الفرضي، النخلي، الأشعري، الفاشي، المعروف بابن الجلاد

كان فقيهاً فاضلاً. عارفاً، فرضياً، مجوداً، بارعاً في معرفة الفرائض والحساب والجسبر والمقابلة والدور و[الوصايا] " والهندسة. وكان شيخ الفرضيين في عصره، وعليه استفاد

<sup>[</sup>۱۸۲] ابن حمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٣٨: بالخرمة، قلادة البحر، ٢ / ٧١٠

<sup>(</sup>١) مُ أقف له على ترجمتة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٣) ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٧٠. الجندي. السلوك، ١ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) طبقات فقهاء اليمن، ٣٣٨.

<sup>[144]</sup> الحرر على: العفرد: ١٨٤/٧؛ باهرمة، فلادة النجر: ٢/ ١٥٥٥؛ الأهدل؛ تحفة البسرمن، ٢٨٩/٧؛ ابسان حسم، المتموز الكافعة، ١/ ١٨٤/١ إلاقي، الأخلام، ١/ ١٨١٠.

 <sup>(</sup>٥) جاء في جميع النسخ: والمعايا، والمثبت هو الصواب وعلم الدور والوصايا: هو علم يتعرف منه مقدار ما يوصى به
 إذا تعلق بدور في بادي النظر وهو من العلوم المتصلة بعلم المواريث. انظر:طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ٢٧٠/١.

كثير من الطلبة، وقصد من الأماكن البعيدة ، ولم يكن له نظير في عصره، وكسان مبسارك التدريس، كريم النفس، حسن الأخلاق.

وكان فقيها في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتفقه بوالده موسى بـن علـي (١)، وأخذ والده الفرائض والحساب عن الفقيه علي بن عبد الله الفرضي الزيلعي (٢)، تلميـذ أبي العباس أحمد بن موسى بن عجيل (٣) رحمة الله عليهم أجمعين.

وكان ميلاد الفقيه – المذكور – يوم الثامن والعشرين من ذي الحجة من سنة سبع مائة، وتوفي يوم الثامن عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة، قبل انقــضاء القرن بثمان سنين والله أعلم.

– وسأذكر ولده علي بن أحمد في موضعه من الكتاب<sup>(4)</sup> والنخلي – بنون مفتوحـــة وخاء معجمة ساكنة ولام مكسورة بعدها ياء تسب والله أعلم –، نسبة إلى النخل من وادي زبيد<sup>(6)</sup>، وبالله التوفيق.

[ ١٨٥ ] الإمام(`` أبو العباس أحمد بن الفقية موسى بن علي بن عمر بن عجيل الفقية المشهور والعالم المذكور

<sup>(</sup>١) الأهدل، تحفة الزمن، ٢ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) ستأتي توجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر توجمة رقم: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ستأني ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) تخل زبيد: منطقة زراعية يكثر فيها النخل وهي إلى الغرب من المدينة خارج أسوارها في السوادي. انظر: ابسن
 انجاور: تاريخ المستبصر، ٩٥؛ الحضرمي، زبيد، مساجدها ومدارسها، ٢٧.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب: الإمام الكبير الشهير.

<sup>[140]</sup> الجندي، السلوك، ١ / ٤٨١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٩٢؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٢١٨؛ المحرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٥٩؛ الشرجي، طبقات الحواص، ٤٥٧؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٨ / ٤٠ وذكر السبكي، طبقات الشافعية، ٢ / ١ - ١٤ الواقعي، مرآة الزمان، ٤ / ١٥٨؛ الفاسي، العقد=

كان إماماً من أئمة المسلمين، وقدوة العلماء المتورعين، لم يكن في العلماء المتأخرين من هو أدق منه نظرا في العلم. ولا أعرف " به منه، لا يمتري في علمه أحد من المسلمين، أجمع على تفضيله المؤالف والمخالف، واتفق على تقديمه الجاهل والعارف، وكان تفقهه بعمه إبراهيم بن علي بن عجيل " المقدم ذكره -، وتفقه به جمع كثير من نواح شتى، وكسان مبارك التدريس، دقيق النظر، وكانت له اعتراضات حسنة. ومذاكرة مفيدة. وحواشيه على التنبيه والمهذب وغيرهما من كتب الفقه وغيره تدل على ذلك.

قال الجندي ": وإلى ذلك أشار شيخنا أبو الحسن علي بن أهمد الأصبحي حين سأل عن شيء من معاني كلامه على بعض مشكلات المهذب فأجاب عن ذلك وبينه ثم أثسنى عليه. وقال: ما مثلنا ومثل هذا الإمام إلا كما قال أبو حامد الإسفرانيني " في حق ابسن سريج " نن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه ".

الدين، الروض الأغن، 1 / 40؛ الأكوع، هجر العلم، 1 / 477؛ العقيلي، التصوف في قامة، 470؛ هيك. الدين، الروض الأغن، 1 / 40؛ الأكوع، هجر العلم، 1 / 477؛ العقيلي، التصوف في قامة، 470؛ بعكسر، كواكب يمنية، 470؛ كحالة، معجم المؤلفين، 1 / 471؛ الكتابي، فهرس الفهسارس، 4 / 400؛ بروكلمسان، الأدبيات اليمنية، 400؛ أحمد بن موسى بن عجيل، الغارة، تحقيق عبد الله بن محمد أبو داهسش، (د. ت، 401؛ هسر / 400؛ مراهيم بسن المقاسم، طبقات الزيدية، 4 / 470؛ يحيى بن أبي بكر العامري، غربال الزمان في وفيات الأعيان، 401، إبراهيم بسن القاسم، طبقات الزيدية، 4 / 470؛

١٠) جاء في ب: ولا أعرق.

٢٠؛ انظر ترجمة رقم: ٢٠

ر۳: السلوك، ۱ - ۲۸۱.

ب عاد في الأصل: أبو حامد والصواب هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. فقيد. أصولي، متكلم. إنساء الشافعية بخواسان. وصاحب المصنفات. توفي سنة ( ١١٨ ع هـ ١٠٢٧ م). انظر: السبكي. طبقات السند فعية.
 ٢٥٦ وابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية. ١ - ١٧٠.

وه و أبو العباس أحمد بن عسر بن سُريج. القاضي. إمام الشافعية في وقته. وصاحب التصاليف العديدة. توفي سنة العدادي. ٣٠٦. هـــ/ ٩١٨ م. و انظر: الخطيب البعدادي. تاريخ بعداد. ٥ - ٤٣؛ السبكي. طبقات الشافعية، ٣ أ ٢١.

رام. ابن حنكان. وفيات الأعيان. ١ - ٣٦.

وكان صاحب كرامات مشهودة يظهر منها ما يظهر عن [كره] (١) منه، وكان أكثـر الناس لها كتماناً، وكانت الملوك تصله وتزوره وتتبرك به، وتقبل شفاعته، وتعظـم قـدره، ويريدون مسامحته فيما يزدرعه فيأبي، ويقول: أكون من جُملة الرعية الدفاعة.

وله كرامات كثيرة، فمن ذلك ما رواه الجندي (٢) عن والده عن بعض ثقات أصحابه قال: حضرنا معه يوماً فتذاكرنا كرامات الصالحين، وربما عنيناه على عدم ذلك وضربنا لسه مثلاً بأهل عواجة (٢)، والفقيه إسماعيل الحضرمي، ومن ماثلهم. فقال: لكل ولي كرامة أما فلان وما ظهر من كراماته فهو نقص من الإناء، وأحب أن ألقى الله بإناء مالآن، وحكسى الجندي في كتابه قال (٤): أخبرنا الشيخ الصالح عبد الرحمن بن أبي بكر الحجاري المقيم برباط النور] (٥) عند تربة الشيخ مسعود (١) قبلي مدينة زبيد، قال: أخبرين الفقيه الصالح على ابن الأسود المالكي، المعروف بابن العجمي قال: رأيت الفقيه أحمد في المنام (قبل موته) (١).

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: ذكره، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٤٨١.

 <sup>(</sup>٣) هما: محمد بن حسين البجلي، ومحمد بن أبي بكر الحكمي، صاحبي عواجة. انظر: الشرجي، طبقات الحسواص،
 ٢٦٤، ٢٦٧؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٨٧، ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٤٨٣.

 <sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من ب و م. ورباط النور يقع خارج مدينة زبيد من الجنوب. انظر: الجندي، السلوك،
 ١ / ٤٨٣ حاشية ٢.

 <sup>(</sup>٢) هو مسعود بن عبد الله الحبشي، من العبّاد بوادي رمع، قدم التويبة على الشيخ عيسى الهتار. ولم تشر المـــصادر
 إلى تاريخ وفاته. انظر: الشرجي، طبقات الخواص، ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٨) الغُزّ: يقصد سلاطين الدولة الرسولية. وبعض المؤرخين يعتُوفهم غزاً أي من أصول تركمانية أو كردية. انظر: ابن
 حاتم، السمط، ١٠؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٣١٥.

المستضعفون من الناس، فنظر إلي الفقيه فقال: مد نظرك إلى المشرق، فنظرت إلى هنالك فإذا بقوم عليهم فرجيات ( صوف، وقال: هؤلاء والله يستبيحون دماءكم وأموالكم ونساءكم، كما يستباح عرق الجبين، وإن الغز أجروا العدل عليكم.

قال: وكان مع ذلك كلام طويل بيني وبين الفقيه هذا زبدته.

قال الجندي<sup>(٢)</sup>: وهذا المنام يؤيد ما رواه الفقيه الحبيشي في منامه الذي رواه أبو السعود عنه – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى –.

قال الجندي (٢): وأخبر في الثقة، قال: كان الفقيه أحمد إذا دخل مكة، اشـــتغل النـــاس بالسلام عليه عن كل شئ، ومتى صار في المطاف أو في الحرم، ترك الناس أشغالهم، وأقبلـــوا على تقبيل يده، والتبرك (به) (١)، وبمصافحته. فيقول: أنتم في بيـــت الله ومحـــل كرامتـــه ورحمته، وأنا مثلكم مخلوق، فلا يزدادون بذلك إلا إقبالاً عليه.

ولقد أخبر الثقة أنه سمع ثقة خيراً من أهل مكة من ذوي الدين والصلاح والعلم يقول لي: كذا وكذا في العمر – وذكر مدة طويلة – قَلَّ من يعيشها، ثم لم تزل العلماء ترد مكة، وفيهم من يقف وفيهم من يرجع إلى بلده، فما رأيت أحداً منهم إلا ونور الكعبة وعظمتها يزيدان عليه إلا ما كان من ابن عجيل، فإنه كان متى دخل الحرم زادت عظمته ونوره على نور الكعبة وعظمتها، بحيث لا يبقى للناس تعلق بغيره قال: وأخبري الثقة من أهل بغداد أنه كان مقيماً بأم عبيدة (٥) في مقام الشيخ الأكمل أبي الحسين أهسد بسن ......

 <sup>(</sup>١) فُرْجِيَّات: جمع فرجية وهي من ملابس البدن الخارجية للرجال، وصفتها أفا ثوب فضفاض، وله كمان واسمعان طويلان يتجاوزان قليلاً أطراف الأصابع وفيه شق من خلفه. انظر: العبيدي، الملابس العربية، ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) السلوك 1 / ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٥) أم عَبيدة: قرية في البطائح بين واسط والبصرة. انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان، ١ / ١٧٢.

الرفاعي (١) نفع الله به، قال: دعتني المقادير في بعض السنين إلى الحج، فحججت، فلما صرت في مكة، وجدت هذا الفقيه - المذكور - وقد اشتغل الناس به عن كل شئ، حتى انه مستى برز للطواف لم يكد يفرغ من طوافه إلا بعد مشقة من كثرة شغل الناس به. قال: فلما عدت أم عبيدة. سألني صاحب المقام عن عجيب ما رأيت؟ فأخبرته بما رأيت من الفقيسه أحمسد. فقال: يا ولدي هذه إمارة القطب (١).

وكان الفقيه رحمه الله إذا ضجر من الناس بمكة تغيب عنهم؛ لقضاء مآربه، من قـــراءة وذكر وصلاة وذلك غالب شغله.

وإذا قدم المدينة فعل الناس معه كذلك، فيقول لهم: اتقوا الله، هـــذا نبــيكم وهــؤلاء أصحابه، وأنا رجل منكم، فلا يزداد الناس إلا إقبالاً عليه. وكان كثير التــردد إلى مكــة والمدينة، وكانت القافلة التي تسير في البر إلى مكة في أيامه مع من سارت من فقيه أو غــيره إنما تسمى قافلة ابن عجيل.

ويروى أن رجلاً من أهل زبيد ظهرت في يده عاشة (٢) فعظمت، واستــشنع نظرها، فارتحل إلى الفقيه مع جماعة من أهل زبيد؛ زائرين للفقيه، فلما وصــلوا إلى الفقيه ألتزمه الرجل صاحب العاشه، وقال: ما أروح منك حتى تزول هذه العاشة، فقال: خيرين الله. فلم يعذره، فقال: هات يدك فأدناها منه فتفل الفقيه عليها، وتلا شيئاً من القرآن، ثم قال لــه: غطها وعد إلى بلدك، فلعل الله يزيلها. قال الرجل: فأدخلت يدي في كمي وســرت أنا وأصحابي ساعة، ثم أخرجت يدي كأن لم يكن بها شيء.

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به .

 <sup>(</sup>٢) القطب: مصطلح صوفي يقصد به الإمام الأعلى درجة بين الواصلين. انظر: الشرقاوي، معجم ألفاظ الـــصوفية،
 ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) العاشة: لحم ناتئ يظهر في جسم الإنسان وتكبر، ولكنها غير ذات أذى. انظر: الجنسدي، السسلوك، ١٨٥/١
 حاشية ٥.

وكان الفقيه رحمه الله عارفاً بالحديث ` والأصولين والنحو واللغة والفرائض. وكان من أحسن من ضبط الكتب.

قال اليافعي رحمه الله "ا: وكان الفقيه قد نشأ نشوء عجيباً، وظهرت فيه النجابة، ولاح عليه الصلاح، واستفاض بين الناس أنه ما لعب قط، ولا صبًا. واشتغل على عمه إبراهيم بن علي " ولازمه اثنتي عشرة سنة، ولم يبطل في يوم جمعة ولا غيره، حتى بسرع خسصوصاً في الفقه. وكان له شيوخ آخر غير عمه أخذ عنهم في مكة وغيرها، منهم: الإمام محمد بسن يوسف بن مسدي. والإمام سليمان بن خليل العسقلاني " والإمام إسحاق بسن أبي بكر الطبري، وفي اليمن الفقيه محمد بن إبراهيم الفشلي، وإليه انتهت رئاسة الفقه والفتوى. وكان يقول شيخه الكرماني في إجازته: علامة اليمن، وأعجوبة الزمن.

وأخذ عنه عدة من الفقهاء الأعلام. والسادة الكرام، منهم: أبو الحسس على بسن إبراهيم البجلي صاحب شجينه – وسيأي ذكره إن شاء الله تعالى –، والقاضي أبو العتيسق أبو بكر بن احمد بن الأديب صاحب لحج. والفقيه على بسن عبد الله الجسبري المسهور بالفرضي، والفقيه الفاضل إبراهيم بن محمد الطبري، وأمثالهم.

قال الجندي أن أخبرين ثقة من فقهاء عصره، قال: ارتحلت من بلدي إلى الفقيه أزوره، فلما وصلت إليه وسلمت عليه، كنت قد أعددت عدة مسائل فقهية وأصولية وكلامية، فأقبلت أساله عن الفقهية وهو يجيبني، ثم عن الأصولية وهو يجيبني، ثم سألته عن الكلامية

<sup>(</sup>١) جاء في ب: بالفقه والحديث.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان، ٤ / ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ٣٦.

 <sup>(</sup>٤) هو سليمان بن خليل بن إبراهيم العسقلاي. إمام وخطيب المسجد الحرام، توفي سنة ( ٦٦١ هـ / ٢٦٢ م ).
 انظر: الفاسي، العقد الشمين. ٤ / ٣٠٠؟ اليافعي. مرآة الزمان، ٤ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ١٨٥.

فقال: أظني. فأضمرت في نفسي قصوره عن ذلك. فلما انقضى المجلس، وكان حافلاً، دخل الفقيه مترله، ثم استدعابي إليه ثم قال: إن العقول لا تكاد تحتمل جواب ما سألت عنه، وربما حصل بيننا مراجعة واعتراضات، تشوش على السامعين، ولكسن هسات السسؤال الأول فأوردته. فجاوب لي جواباً شافياً، ثم جاوب على بقية الأسئلة كذلك فحمدت الله تعالى، وعظم عندي.

وله مسائل كثيرة سأله عنها الفقهاء الأجلاء [ فأجاهِم ] (١) بأحسن جواب وأثبته.

وكان والده الفقيه موسى، فقيهاً صالحاً، وكان يصحب الـشيخ والفقيــه أصــحاب عواجة، وكان إذا زارهما يقولان له أو أحدهما: أرحب يا أبا حمد، ويبشرانه [ أنه ] (٢) يولد [ له ] <sup>(۴)</sup> و لد يكون له شأن عظيم.

قال اليافعي(ئ): وبلغني أن الشيخ الحكمي قال له: يكون أحمد شمس زمانه الا كشموسنا. قال: وبلغني أيضاً أهما أتيا يوم السابع من ولادة الفقيه أحمد - المذكور - وسرا إليه كلاماً في أذنه لم يدر الحاضرون ما هو، حين سئل الفقيه أحمد عنه بعد ما كبر. فقال: أوصيابي بذريتهما.

وله كرامات كثيرة، وسيرة محمودة في زهده وورعه، قال: ولعله كان يزيد على الشيخ محى الدين النووي في ورعه وزهده وأدبه وتقشفه، فإن معيشته كانت من الذرة الحمراء، والقطيب (٥)، أو المخيض من اللبن.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣،٢) سقط في الأصل، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان، ٤ / ١٥٨، ١٩٠٠.

<sup>(</sup>۵) من الشراب المنزوج.

ولقد قال بعضهم: مثل أحمد بن موسى في الأولياء كيجيى بن زكريا في الأنبياء. فقـــال اليافعي رحمه الله تعالى: "كأنه أشار إلى ما ورد ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا "''.

ولم يزل الفقيه رحمه الله على قدم التدريس والزهد والورع إلى أن توفي، وكانت وفاته يوم الثلاثاء بين صلاتي الظهر والعصر، خمس بقين من شهر ربيع الأول من سنة تسمعين وست مئة، هكذا قاله الجندي، وقال اليافعي: في سنة تسعين ولم يذكر السشهر ولا اليسوم، وسمعت بعض ذريته الثقات الأثبات يقول: كانت وفاة الفقيه في سنة إحدى وتسمعين والله أعلم.

قال الجندي (1): وكان الملك الواثق إبراهيم بن الملك المظفر يوسف بن عمر بن علسي ابن رسول يومئذ في فشال (1) وهي إقطاعه من أبيه المظفر – فلما علم بموت الفقيه، سسار إليه، فحضر غسله ودفنه، وكان من جملة من حمله إلى قبره وتولى إنزاله في قبره مع من تولى ذلك.

وكان له من الولد سبعة رجال: محمد وإبراهيم وموسى وأبو بكر وإسماعيل وعيـــسى ويجيى، وكان إبراهيم أكبرهم – وقد ذكرته فيما تقدم من الكتاب<sup>(1)</sup> –، ثم موسى وكـــان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل قوال حديث منكر ، ونصه: ما من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بمعصية إلا يحسيى بسن زكريا فإنه لم يخطئ ولم يهم بخطيئة. ثم علق قائلاً وهذا الإسناد غريب من حديث شعبة، وأخرجه الذهبي بلفظ آخر عن طريق حجاج بن سليمان الرعيني، وقال عن حجاج: قال ابن يونس: في حديثه مناكير، وقال: أبو زرعة منكسر الحديث. انظر: ابن عدي، الكامل، ٢ / ٧ ، ٤؛ الذهبي، ميزان الإعتدال، ١ / ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٤٨٦.

 <sup>(</sup>٣) فِشَال: بلدة في هماهة اليمن من أعمال رِمَع جنوب بيت الفقيه، وهي قرية خاربة قامت في مكانها مدينة الحسينية.
 انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٢١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم ٧.

فقيها عارفاً، تفقه بأبيه، وتوفي يوم السادس من شعبان سنة عشرين وسبع منة، ثم إسماعيـــل وكان فقيهاً فرضياً، وكانت وفاته سنة سبع عشرة وسبع منة، وكان أبو بكر فقيها مـــبرزاً، تفقه بخاله على بن أحمد الصريدح، وهم بيت علم وصلاح وورع، رحمة الله عليهم أجمعين.

( قال الخزرجي: وسمعت من الفقيه جمال الدين محمد بن عبد الله الريمي يقول: كانست
 في الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل ثمانية عشر خصلة من خصال النبوة.

وكان يحج سنة ويبطل أخرى، إلى أن مات رحمه الله ) (٣).

### [ ۱۸٦ ] أبو العباس أحمد بن موسى بن عمر بن البارك بن مسعود بن سائم بن سعد بن عمرو ابن على بن ميسرة بن جعف

كان فقيهاً عارفاً، وشيخاً صوفياً، متديناً، حسن السيرة، طاهر السريرة، توفي في سلخ شعبان من سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة، (ودفن عند والده وابن عمه صوفي بن يحيين على الله عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق على هذا

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>۱۸۷] الجندي، السلوك، ۲ / ۲۷۰؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ۲۲۲؛ الخزرجسي، العقــود، ٧/ ٣٠؛ بامخرمة،قلادة النحر، ٣ / ٥٣٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٨٥٦.

 <sup>(</sup>٤) هو صوفي بن يجيى بن عمر المبارك. القائم برباط أتعب. انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٧٠؛ الأكــوع، هجـــر
 العلم، ٢ / ٨٥٦.

برباط أثعب (١٠- بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وآخره باء موحدة --. والله أعلم) (٢)، رحمه الله تعالى.

#### [ ١٨٧ ] أبو العباس الشيخ الصالح المعمر أحمد [الموصمي](\*)

كان رجلاً فاضلاً، متنسكاً، متسديناً، عمّر منة واثنتين وتُصانين سنة كان وكان يسكن على قرب من الفقيه حزب (٥)، قال الجندي ٢٠٠٠: أخبريي المقرئ محمد بن يوسف الغيثي قال: أنبئت عنه أنه قال: كلما مضت لي ستون سنة تراجعت، وحدثت لي قوة، ثم لا تزال تزداد القوة حتى أبلغ أربعين سنة، ثم أرجع إلى السضعف إلى السستين، ثم أرجسع إلى الشباب ولا أشد حتى أصل الأربعين وقد استكملتِ القوة، ثم أرجــع إلى الــضعف حـــتي استكمل الستين. قال: وله شعر يذكر فيه أحواله لم يؤرد لي منه المقرئ غير بيـــت واحـــد. ذكر أنه لم يحفظ غيره، وهو قوله:

> مُطَّتُ مَنْةً ثُمَّ عَشْرُ العَشير أنابنُ الثمانينَ منْ قَبْلها قال: ولم أتحقق تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

#### [ ۱۸۸ ] أبو العباس أحمد بن منصور الرمادي(٢٠٠.

<sup>(</sup>١) رباط أثعب: يقع شمال الزاهر. مسكن آل الحميقاني من أعمال البيضا. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٨٥٥.

<sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل الموصلي. والمثبت من ب و م.

<sup>[</sup>۱۸۷] الجندي، السلوك، ۲ / ۳۰۱.

 <sup>(</sup>٤) أورد المؤلف هذه العمر للمترجم له دون تعليق منه والله أعلم.

رە) ستأتى ترجمتە.

<sup>(</sup>٦) السلوك، ٢ / ٣٠١.

 <sup>(</sup>٧) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

كان فقيهاً فاضلاً، مجتهداً، رحالاً في طلب العلم، ذكره القاضي أحمد العرشابي في جملة من قدم صنعاء من الفضلاء، يروي عن بريد بن أبي حكم، عن الثوري موفوعاً أن النبي الله على أنه قال(١): أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، فَكُبُرَ عليهم ذلك، فقسال السنبي الله: الواحد الصمد ثلث القرآن، هذا لفظه.

ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى<sup>٢٠</sup>).

## [ ١٨٩ ] أبو العباس أحمد بن الأمير نجم الدين بن الحسن الخرتبرتي، المجاهدي، المؤيدي، المظفري، الملقب شهاب الدين

كان أميراً جليلاً، كبيراً، نبيلاً، وكان مولده في مدينة زبيد، يوم الأحد، غـــرة شـــهر رمضان من سنة ثلاث وخمسين وست منة.

ونشأ نشوءاً حسناً، شارك الفقهاء في تفقههم، والنحاة في نحسوهم، وكسان يعسرف الفرائض والحساب معرفة شافية، وكان عاقلاً، كاملاً، ديناً، خيراً، متنسكاً، وهو أحد الجند الذين تقدموا إلى ظفار الحبوضي فأخذوها في الدولة المظفرية - على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى –، ولما رجع من ظفار، أمَّرَه السلطان واليا في جبا، فأقام فيها مدة، ثم انتقـــل إلى ولاية المحالب، فأقام فيها مدة، ثم انتقل إلى ولاية زبيد، وكانت قد فسدت قبل ولايته فيها، فعامل المفسدين فيها بالسيف، فوسط طائفة، وضرب أعناق آخرين؛ فهابه النساس هيبسة

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظ مختلف وجاء في البخاري بلفظ قال رسول الله ﷺ لأصحابه: "أيعجز الصمد ثلثُ القرآن " رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، ٦ / ١٢٨؛ حديث رقم: ٥٠٥١؛ وفي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٦ / ٩٤، حديث رقم: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٢٦٥ هـ / ٨٧٨ م ). انظر: الخطيب البغدادي، ٥ / ٣٦٠.

<sup>[</sup>١٨٩] الجندي، السلوك، ٢ / ٥٧١؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٢٢٧.

شديدة، واستعمل العدل في أحكامه، وسار بالناس على السوية، ولم يسمع عنه أنه أخهدة رشوة، ولا حابى قوياً على ضعيف، وكان له فيها من الأحكام السديدة، والسياسة الحميدة عجائب وغرائب تكاد تقصر عن إدراكها العقول.

( فمن ذلك ما يروى أن رجلاً من أهل زبيد فقد امرأته أياماً، فلم يعلم لهـــا خـــبراً، فوصل الرجل إليه وشكى عليه، فلما سمع شكواه قال له: افتقد ثيابها فإن وجدت فيها شيئاً لا تعرفه فأتنى به، فذهب الرجل فافتقد ثياب امرأته فوجد فيها قناعاً لم يكن من كـــسوته، فأخذه وأتى به إلى الأمير، وقال له: هذا القناع ليس من كسوي ولا أعرفه. فقال له: اتركه عندي وانصرف لشأنك، فتركه عنده وانصرف، فطلب الأمير نقيب المستعملة (١٠)، وسلله عمن يستعمل هذا الصنف من المستعملة؛ فقال: قلان ، فقال اطلبه لي، فطلبه، فلما مثل بين يدي الأمير أراه القناع فعرفه، فسأله عمن اشتراه منه؟ فقال: أعطيته الدلال فلان، ولم أعلم من اشتراه منه. فقال: اطلب لى الدلال، فتقدم إلى الدلال وطلبه، فلما وصل استأذنوا لــه على الأمير، فأذن له، فلما دخل عليه حادثه ساعة، ثم أخرج له القناع، وقال له: هل تعرف من اشترى منك هذا القناع؟ قال: نعم، اشتراه مني فلان، فذكر رجلاً من أعيان البلد، فلما عرفه الأمير استدعا به على خلوة منه، فلما وصل إليه أخرج له القناع، فعرفه واعتسرف بالقضية، فوبخه بالقول، وأنكر عليه فعله، وقال له: بادر بإطلاق الامرأة إلى زوجها، وإياك أن تعود لمثلها فأعاقبك أشد العقاب. فأجاب بالطاعة وخرج مبادراً، وأمر المرأة بالخروج إلى زوجها، فخوجت.

قال الخزرجي: هذه رواية الجندي، والذي سمعته من عدة من أهل زبيد، أن الأمير أمـــر الرجل بالإتيان بالمرأة إلى بيت الأمير سراً، بعد أن توعده وقمدده، فخرج الرجــــل مبــــادراً

 <sup>(</sup>١) نقيب المستعملة: النقيب أمين القوم ومقدمهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوافم. والمستعملة علّة لفظ
 محلى قصد به الصناع أو الباعة. انظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ٢٥٠.

وأرسل المرأة إلى بيت الأمير، فلما علم الأمير بوصولها إلى بيته، طلبها وتوعدها وشدد عليها القول في فعلها، وأنكر عليها غاية الإنكار، فلما ظهر عليها ما ظهر من الفرق والذلة، آلى عليها ألا تعود، وأنه إن جاء زوجها يشكو منها استوجبت العقوبة والنكال، ثم طلب زوجها، فلما خلى به، قال له: إنه لأمر عجيب امرأتك معنا في البيت تشكو منك، وما علمت بها إلا هذه الليلة، ومرادها أن تكسوها، وقد أخذت ذلك القناع لتشتريه لها، وعجزت هي عن ثمنه، فاشتراه لها، ثم طلبها وقال: تقدمي مع زوجك، وإذا رأيت منه ما لا يرضيك أعلميني، وأنت أيضاً إذا رأيت منها ما لا يرضيك أعلمني، فخرجا من عنده متفقين؛ لحسن سياسته ) (1). وله حكومات عجيبة يطول ذكرها.

وهو الذي يدعا له في مسجد الأشاعر بزبيد على منبر قارئ الحديث في كل يوم بكرة وأصيلاً.

وجمعت خزائنه من الكتب النفيسة ما لم يجمع أحد من أبناء جنسه، وتــوفي في مدينــة زبيد، يوم الأحد الخامس والعشرين من ربيع الأول من سنة أربع وعشرين وسبع مئة.

وكان له من الولد محمد، وهو الملقب نجم الدين، تولى في زبيد مراراً كثيرة في الدولـــة المجاهدية (٢)، ومضى أكثر عمره في ولايتها، وتولى عدن أيضاً كثير، وكـــان نقمـــة علـــى المفسدين، وهو أيضاً ممن يدعا له في مسجد الأشاعر بزبيد، وتوفي في سنة ثلاث وخمـــسين وسبع مئة.

 <sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) الحَزرجي، العقود، ٢ / ٦٨.

#### [١٩٠] أبو العباس أحمد بن هلال الواسطي

كان فقيها نبيها. مجوداً، ذكياً، مشهوراً بجودة الذكاء. وكان ورعاً، زاهداً. تفقه بالفقيه أحمد بن موسى بن عجيل. وكان مسكنه قرية واسط – من وادي مور بتهامسة –، وكسان مشهوراً بمعرفة الوسيط المعرفة التامة، ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكسن زمنسه معسروف بشيخه. والله أعلم.

#### [ ١٩١ ] أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن محمد الكندي

كان فقيها فاضلاً. مدرساً، حسن التدريس، بحاثاً. ذكياً. مفرطاً في الذكاء. وكان ورعاً. زاهداً. تفقه بالفقيه أحمد بن سليمان بن صبره ألله المقدم ذكره -، ودرس بمدينة إب، في مدرسة [ حسن ] أن بن فيروز، ثم نقل إلى تدريس المدرسة المؤيدية في تعز. فأقام فيها مدة على أحسن حال، ولما توفي حمل إلى مدينة إي، وقيرة عبد قبر سيف السنة، وكانت وفات لبضع وأربعين وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ ١٩٢ ] أبو العباس أحمد بن الفقيه يحيى بن زكريا

كان فقيها عالماً. عاملاً، بارعاً، عارفاً،عالي الهمة، حسن السسيرة، مرضي الطريقة. مشهوراً بجودة الفقه.

<sup>[14</sup>٠] الجندي، السلوك، ٣١٤/٣؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢١١/١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٦٠.

<sup>[191]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٦٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢١٩؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢٠٤، الأكوع، المدارس، ١٨٨.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٨٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل و م حسين. والمثبت من ب وهو الصواب. انظر توجمة رقم: ٢٩٠.

<sup>[197]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ١٢٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٠١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٦٥؛ الأكوع ــ هجر العلم، ٢ / ١١٤٤.

وكان ميلاده صبح يوم الثلاثاء الثاني عشر من جمادى الأخرى من سنة تسع وأربعين وست مئة، رحمه الله تعالى، (وكان له (١) مروءة ظاهرة، وكان حسن الصحبة لمن صحبه، وتوفي سنة إحدى وتسعين وست مئة. رحمه الله تعالى ) (٢).

#### [ ۱۹۳ ] أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن مضمون (^^

كان فقيها مشاركاً أن عدة من فنون العلم، وكان مشتغلاً بحب الدنيا والرئاسة، وخلطة الأمراء كعلى بن يحيى العنسى (٥) وغيره.

وكان أخذه لما بعد من العلم عن ابن عمه أبي بكر<sup>٢٠)</sup> بن عبد الله [ الـــصوفي ] <sup>٧٠</sup> – وسيأتي ذكر [الصوفي] <sup>٨)</sup> إن شاء الله تعالى في موضعه من الكتاب –.

وكان أبو العباس – المذكور – مع فقهه مشهوراً بالكرم والجود، وكثرة إطعام الطعام حتى أفنى جملة مستكثرة من ماله في ذلك، وكان علي بن يجيى يومئذ أميراً في بلدهم، فوصل إليه أعيان البلد، إذ يعتادون الوصول إليه وإلى غيره من الأمراء، فوصل هذا من جملتهم، فلما قضوا مأربهم من عنده خرجوا، فأمر الأمير علي بن يجيى باستيقاف الفقيه، فوقف ولم يخرج، فلما خرجت الجماعة، ولم يبق في المجلس أحد غيره من الناس، أقبل عليه الأمير وقال:

<sup>(</sup>١) جاء في ب: ذا.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في م.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة تتقدم سابقتها رقم ١٩٢ في نسخة ب.

<sup>[</sup>۱۹۳] الجندي، السلوك، 1 / ٣٣٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ١٩٠؛ الحزرجي، العقود، 1 / ١٦٦؛ الأعدل، تحفة الزمن، 1 / ٣٦٣؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢٩٧٪ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) جاء في ب: مباركاً.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٩) ستأييّ توجمته

 <sup>(</sup>۷، ۸) جاء في الأصل و ب: الصفوي، وهو تصحيف، والمثبت من م وهو الصواب، وكذا مصنفات أخرى للمؤلف
 مثل؛ العقود، ۱ / ۱۳۰.

يا فقيه بلغني أنك كثير التفريط في يديك بغير وجه لائق. وأظنك تريد الإقتداء بنا ولا ينبغي لك ذلك؛ فان محصولنا كثير من غير كلفة. فيسهل علينا خروجه كما يسهل [ علينـــا ] " دخوله. وأنت رجل فقيه دخلك قليل حلال كسائر الفقهاء. وما خرج عليك لا يكاد يحصل لك عوضه إلا بمشقة وندور، ثم وبخه على فعله، ولامه على تفريط ماله، والفقيه ساكت. ثم قال له الأمير: أحب أن تعاهدي أنك لا تعود إلى شيء من ذلك. فقال الفقيسه: أحسب أن أرجع إلى بيتي، وأستخير الله تعالى في هذه الليلة، ثم أتيك غداً بما قويت عليه نفسي إن شاء الله تعانى. فقال له الأمير: لا بأس. فلما رجع الفقيه إلى مترله في الملحمة، صلى في الليسل صلاة الاستخارة، ثم نام. فرأى قائلاً يقول في النوم: يا فقيه أحمد، أنفق فأنت ممن وقي شـــح نفسه. فعزم على البقاء على حاله، ثم لما أصبح غدا إلى الأمير، فقال له الأمير: ما فعلست في الأمر الذي عزمت عليه والاستخارة فيه؟ قال: عزمت على البقاء على ما كنت عليه. فقال له الأمير: كنت رأيتك أمس حين كلمتك فيه قد قربت إلى قولى. فقال: حصل عذر يوجب الإعراض عن ذلك المعنى الذي أشار إليه الأمير فلم يعذره الأمير عن السسبب الموجسب لذلك، فأخبره بالمنام، وقال: قد عزمت على البقاء على حالى. فإن رسول الله 🕮 قـــال: " الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة" (١٠). فبكي الأمسير، وقسال: ﴿ فِي أَيُّ صُه رَة مَا شَاءَ رَكَّمَكَ ﴾ ("). وكانت وفاته في قريته في سنة ثلاث وسبعين وست مئة، رحمه الله تعالى.

(١) زيادة من ب.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه البخاري ولفظه: عن أي سعيد الحُدري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " الرؤيا الصالحة جزءً
 من سنة وأربعين جزءاً من النّبوة". كتاب التعبير، ٨ / ٨٩، حديث رقم: ٦٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنفطار آية ٨.

#### [ ١٩٤ ] أبو العباس أحمد بن يعقوب الفاضل الأنصاري الخزرجي

كان فقيها فاضلاً، وولي قضاء فشال من بني محمد بن عمر في الدولة المؤيدية، فإزدر ع هنالك، واكتسب مالاً جيداً، وأقام مدة، ثم صادره القاضي جمال الدين محمد بن أبي بكسر البحيوي، وعزله عن القضاء، وامتحن بالعمى في آخر عمره.

وخلفه ولده يعقوب بن أحمد بن يعقوب، وكان فقيها، عارفا، بارعاً، ماهراً، تفقه بابن الصريد حاله وبعبد الله بن إبراهيم بن علي بن عجيل أن وأخذ الفرائض عن الفقيه علي بن عبد الله الجبري، ثم ولاه القاضي علي بن محمد بن عمر قضاء المحالب، فتولى وهو شاب، وكان فيه عجب، فعزله القاضي محمد بن أبي بكر اليحيوي، وصادره بشيء من المال، فتوفي عقيب ذلك في حياة أبيه، بعد أن أقام مدة مويضاً، وكانت وفاته بالقحمة سنة ثماني عسشرة وسبع مئة.

ولم تزل خطابة القحمة إلى هؤلاء بني الفاضل منذ زمن طويل متقدم إلى يومنا هذا سنة تسع وتسعين وسبع مئة (٣) – بتقديم السين في الكلمة الثالثة وتأخيرها في الأولتين – رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [ ١٩٥ ] أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن الفقيه عمر

كان فقيهاً خيراً، ديناً، ورعاً، عارفاً بالفقه، تفقه بمحمد بن مضمون بــن أبي عمــران، وأخذ عن ابن سحارة (٤٠)، وكان فقيه بلده، وتوفي بها سنة تسع وثمانين وست مئة، رحمــه الله تعالى.

<sup>[192]</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧٠؛ الخزرجي، العقود، ١ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>١) جاء في م: ابن الصلاح وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) ستأني ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) إشارة من المؤلف إلى تاريخ اشتغاله بتأليف الكتاب.

<sup>[190]</sup> الجندي، السلوك، ١٩٨/١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١٩٣/١؛ باعزمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) جاء في ب و م: ابن أبي سحارة.

# [ ۱۹۳ ] أبو العباس أحمد بن يوسف" بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن سليمان بن جابر

كان فقيهاً فاضلاً. صالحاً، مباركاً. خيراً، ديناً، مجتهداً. تفقه بعبد الرحمن العقيبي، وبعلي ابن العسيل<sup>(٢)</sup>، ولم يزل على الطريق، إلى أن توفي في أواخر سنة سبع منـــة مـــن الهجـــرة. وكانت وفاته في قائمة بني حبيش<sup>(٣)</sup> رحمه الله تعالى.

#### [ ١٩٧ ] أبو العباس أحمد بن يوسف بن موسى بن علي التباعي الأصابي

كان فقيها إماماً. فاضلاً، عارفاً، كاملاً. عابداً، زاهداً. تفقه بالفقيه محمد بن موسى بن الحسين العمراني أن وبالفقيه عبيد الصعبي أن بعد تفقهه بالإمام يحيي بن أبي الخير العمراني صاحب البيان –، وأصل بلده وصاب، وهو والد الفقيه موسى بن أهد أن – شارح اللمع، وسياتي ذكر الفقيه موسى إن شاء الله تعالى –، ولم أتحقق تاريخ وفاة والده الله على المذكور – ولكن زمنه معروف بأشياخه، رحمة الله عليهم أجمعين.

 <sup>(</sup>١) جاء عند الجنسدي، والملك الأفضل: أحمد بن سفيان, انظر: السلوك. ٢ / ٢٦٨؛ العطايا السنية، ٢٢٢/١.
 [١٩٦] الجندي، السلوك، ٢/ ٢٦٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢٢٢/١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>۲) ستأبئ ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) فائمة حبيش: وتعرف بالقائمة، بلدة عامرة في شرق عمّار من مديرية دمت وأعمال محافظة إبّ. انظر: المقحفي،
 معجم البلدان، ٢ / ٢٣١١.

<sup>[197]</sup> ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٨؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٩٧؛ الملك الأفضل، العطايا الــــــنية، ١ / ١٩٧٥؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٩٩؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٩) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٧) ذكر الملك الأفضل أنه توفي بعد عام ست منة. انظر: العطايا السنبة. ١ / ١٨٥.

تم الجزء الأول من الكتاب (١٠) بتاريخ عشرة أيام من شهر جمادى الأولى سنة ثلاثين وتسع مئة والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

> بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، (وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل)(٢):

[ ۱۹۸] الأمير الكبير الشريف أبو محمد إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة " ابن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن الإمام أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، المنقب عماد الدين

كان أميراً شريفاً، ظريفاً، شجاعاً، كريماً، جواداً متلافاً. توفي والده الأمير جمال الدين على بن عبد الله بن الحسن بن حمزة في سنة تسمع وتسعين وست مئة (1)، ولما توفي والسده في التاريخ المذكور تقدم إلى باب السلطان الملك المؤيد، فتلقاه السلطان بسالإكرام والإجسلال والإعظام، وأقام في ظل صدقات السلطان إلى أن دخل [ شهر ] (٥) انحرم أول سنة سبع

 <sup>(</sup>١) جاء في ب: تم الجزء الأول من تجزئة أربعة. والحمد لله رب العالمين. أما في نسخة م فواصل سرد التراجم التاليــــة دون إشارة إلى تجزئة.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) زَادُ في ب: بن عبد الله.

<sup>[148]</sup> الجندي، السسلوك، ٢٠/٢؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢١/١ استطردا في ترجمة أبيه؛ الخزرجسي، العقود، ١ / ٣٣٦؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٨٣؛ ابن حجر، الدر الكامنة، ١ / ٣٦٨؛ ابراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى، ١ / ٢٤١؛ زبارة، أئمة اليمن، ١ / ٢١٨؛ ملحق البدر الطالع، ٢٥؛ الحبشي، مسصادر الفكر، ٤٦٠؛ العمري، مصادر التراث اليمني، ٤٥؛ الوجيد، أعلام المؤلفين الزيديسة، ٢١٧، كحالسة، معجسم المؤلفين، ٣٣٣؛ الزركلي، الأعلام، ١ / ٢٨٠؛ ابن أبي الرجال، مطلع البدور، ١ / ١٣٧ - أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٨٧؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ١١ ٤؛ الخزرجي، العقود، ١ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) إضافة من ب و م.

مئة، ثم حمل له خمسة أحمال طبلخانة وخمسة أعلام، وأعطاه السلطان سبعة آلاف دينــــار، وأقطعه مدينة القحمة، فقال يمدح السلطان الملك المؤيد بقصيدة أولها(1):

> عوجاً على الربع من سلمي بذي قار ( وفيها يقول:

وسسائلاها عسسى ثنبيكسمسا خبرأ

وخصَ حمزةَ منهم عسصمسةَ الجسار واختاربي وهو حسقأ خيسرُ مختسار يَقْصِـرُ الشكر عنها أيُّ إقــصــار فأصبح الزندد منسى أيسما وار ولا أبسالي بسأهسوال وأخسسطار كفيى بمبلك شديد البطش جبار الليثُ الهصورُ الهزبرُ الضيغمُ السضار له الملوك وخافت حكمه الجاري ما يرتضي من أقاليم وأمـــصار ) (\*)

واســـتوقفا العيسَ لي في ساحة الدار

يشفى فؤادي ويقضي بعض أوطار

يـــا راكبــــأ بلغـــا عني بني حــــســـن أن المؤيسدَ أسسماني وقسرٌبسسي أعطى وأمطى وأسدى كُلَّ عارفـة واختصني بسولاء منسة فسزت بسه فلستُ أخشى لريب الدهر من حدث | الأورعُ الأغـــلبُ الغـــلابُ والأســـدُ ۗ بمـــن إذا خَفقـــت راياتُه خـــضـــعتْ وقابلته بسما يهواه باذلة

فأقام في القحمة مدة ثم فصله عنها وأقطعه لحجاً في سنة اثنتين وسبع مئـــة (٣)، فـــسار إليها، وأغار على الجحافل، فقتل منهم يوسف بن مدقة، ثم أقام أياماً وقصدهم أيضاً فقتــــل إبراهيم بن شقير بن عبد العزيز(٤)، وكان فارس الجحافل في عصره، وكان الجحافل قد كثر فسادهم، فلما تواترت عليهم غارات الشريف إدريس ووقعاته؛ انقطع فسادهم.

<sup>(</sup>١) الخزرجي، العقود، ١ / ٢٧٢.

<sup>( )</sup> ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) الحمزي، تاريخ اليمن، ١٢٩؛ الخزرجي، العقود. ١ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) جاء في بعض المصادر: إبراهيم بن سعد بن عبد العزيز. انظر: الحمزي. تاريخ اليمن. ١٣٠؛ الحزرجي، العقود، TAT 1

ولم يزل الشريف عماد الدين يتنقل في خدمة السلطان من مدينة إلى مدينة، إلى أن توفي ليلة السبت العشرين من شهر ربيع الآخر من سنة أربع عشر وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

وكان الشريف رحمه الله تعالى في غاية من الشجاعة والجود، وكان فقيهاً نبيهاً، أديباً، لبيباً، عاقلاً، كاملاً، متصفاً بصفات الإمامة، وكان جواداً للمدحلة مدحه عدة من السشعراء، وكان يجيزهم الجوائز السنية، وممن مدحه الأديب عبد الله بسن [جعفر] (1)، بقسصيدته المشهورة، التي أولها:

زارت تجسر لذيلها السسحاب وتجللت تحت الظلام وإنها زارت على عجل وقد سدل الدجى (فلقيتها أن مستنكراً لمسزارها باتت معانقتي وبات رقيب ألفتي والذ ما في الدهر أن يُمسي الفتى متوسداً لمعاصم ومقبلاً لمياسم ولقد نئت بعد العناق تقول صف وأشرح قدومك نحو إدريس إلى فأجبتها أي نزلت بسيد فاجبتها أي نزلت بسيد وهذا سليل على بن عبد الله ذا من فاته نظر الوصى فسلا ابناء

في غفيلة الرقباء والحجياب لمن الحيا والحيا والحيا والحيا في جلباب عشي الهوينا مسشية المرتباب ما بين سمر قنى وجرد عراب يقبض بعض روائع الأطياب بيسن الحشى والنحر والأكعاب مسئل الاقساح عسال الاقساح عسال وادي زبيد ليلة السكاب من آل هرة طاهر الأنساب من آل هرة طاهر الأنساب من أل هرة طاهر الأنساب ما أغلق الكرماء للأبسواب مسقى الفوارس في الوغى للسصاب وشبيهة في الحرب والحيراب) (٣)

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل بن الأخن، وفي م الأخبر، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: فرأيتها.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب، والبيتان الأخيران ساقطان في م أيضاً، وانفرد بمما الأصل.

وهي قصيدة طويلة، حسنة جداً.

روكان الشريف رحمه الله شاعراً، فصيحاً، بليغاً، ومن شعره ما هنئ فيه السلطان الملك المؤيد رحمه الله، في أول عشر ذي الحجة. وذلك حيث يقول ' ' :

تُهنى بك العشــرُ الكريمــةُ والــشهرُ وتسزهو بك الأيسام والملك والدهرُ فباليمسن والإقبسال حسلت ركابسكم سمت ثعبات فوق كيوان رتبية وأشسرق نسور المعقسسلي(\*) كأنمسا وقد كـــان ظن الهجر لمـــا رحــــــلتمُ فلمما أتت منسكم بمشمائر حجمة تسملي عمن البعمد الملم وسممرؤ ا وحيسن بسدى فيه جبينسك مشسرقة زهی حین ما حل ابن جفنة (٣)صدرهٔ لعمري لقد أنستم عرصاته ولا ينسست مسنكسم أبساطح مكسةً وفي كل أرض من ســــطاك مخافـــــةّ وفسوق محل الشمس قدرأ ورفعمة فما أحددُ من وق إحسانكم حرُ وقسلدتم كسل الأنسام صسنائسعسا

بحيث استقر الملك والنهى والأمــــــرُ وطالت على الآفاق وابتهج القــصرُ تَبَددي لنا من أركانه الفجرُ ورام اصطباراً وهو ليس لــه صــبرُ وما فعلت فيها صوارمك البتر لك العر والإقبال والفتح والنـــصـــرُ ولاح صياء منه يحسده السدر ولا غرو أن يزهو بك الدست والصدرُ ومـــا رضيتَ بُعداً هَامة والبحــــــرُ وما زال مشتاقاً لك البيت والحجيرُ وفي كل قلب من مخافتكم ذعرً ضربتم رواق المجد فاتسضح الفخسرُ

<sup>(</sup>١) انظر: الخزرجي. العقود. ١ : ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) المعقلي: قصر شيده السلطان الملك المؤيد داود بتعبات وكان الفراغ من بنائه في شهر صفر من سنة ٧٠٨هـــ ١٣٠٨ م. انظر: الحُزرجي. العقود. ١ / ٣١٦. اين الديبع، قرة العيون. ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) انعت للسلطان الملك المؤيد ونسبته إلى غسان وجده جفنة بن عموو بن عامو. انظر: الخزرجي. العقود، ٣٦/١.

فـــلا زلت للدنيـــا وللديـــن بمجــة لياليكمزهـــووأيامــــــكمغُــــرُ)''

وللشريف إدريس – المذكور – تصانيف حسان لا سيما في التواريخ منها: كتاب كتر الأخيار في معرفة السير والأخبار (٢)، وهو كتاب ممتع، وله كتاب السول في فسضائل بيست الرسول.

وكل صفاته حسنة، وأفعاله مستحسنة.

وكان ولده محمد بن إدريس "فقيها بارعاً، متقناً، عارفاً بالأصول والفروع، ويقسول شعراً حسناً، وله مصنفات كثيرة على مذهب أهل البيت، ولم أقف على تساريخ وفاتها "أ. وحفيده إدريس بن محمد بن إدريس كان خاملاً لم يكن كأبيه في العلم، ولا كجده في الجود، ولا كجد أبيه في الشجاعة والإقدام، وكان هؤلاء الثلاثة في الغاية القصوى من العلم والجود والشجاعة.

رثم ظهر عبد الله بن إدريس بن محمد بن إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسن بسن هزة بن سليمان بن هزة، وكان أميرا كبيراً من أعراء الدولة الأشرفية، وكان عاقلاً، حسن السيرة، لين الأخلاق، عظيم القدر، متواضعاً، نال من السلطان الملك الأشرف شفقة تامسة، وجعل له في كل شهر أربعة آلاف درهماً خارجاً عن الصدقات والأعواد، وكسان يسصرف معظم ذلك في وجوه البر للقاصدين، وكرم الوافدين، ومع هذا فإنه نظر في العلم، واشتغل به، ولكن دون آبائه، رحمة الله عليهم أجمعين) (٥).

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) في أربعة مجلدات مرتبة على السنين ضم التاريخ العام، ومنه نسخة مخطوطة فى المتحف البريطاني تحست رقسم ٥٧٠٤٥٨١. وقد حقق الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج الجزء الخاص بتاريخ اليمن، ونشره سنة ١٩٩٢م. انظر: العمري، مصادر التراث اليمنى، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الشوكاني، البدر الطالع. ٣ / ١٣٦؟ الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، ٩٥٩.

<sup>(\$)</sup> أرخ بعضهم وفاته بسنة ( ٧٣٦ هــ / ١٣٣٥ م ). انظر حاشية رقم ١٥ أنفاً.

 <sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب و م.

#### [ ١٩٩ ] أبو محمد إدريس بن المفضل

كان فقيها عارفاً. مجتهداً، محققاً للمذهب، تفقه بعلي بن إبراهيم البجلسي؛ صاحب شجينة. وكان معروفاً بالحفظ والذكاء وحسن الأخلاق وكرم النفس، ولم يكن في ناحيت أفقه منه في آخر عمره، وكان يسكن في المخلاف السليماني. في محلة قبلي النجمية أن [ثم سكن النجمية] (٢) بعد ذلك. ولم أقف على تاريخ وفاته، وزمنه معروف بـشيخه رهمة الله عليهم أجمعين.

## [ ٢٠٠ ] أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبَّاد بن سمِعان الدبري

<sup>[194]</sup> الجندي السلوك، ٧ / ٣١٣.

النجمية: وجاء عند البعض النّجامِية: قوية من قرى بني حُمد، شرقي قوية الشمهاتية. انظر: العقيلي، مقاطعة جازان. ٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل و المئيت من ب و م.

<sup>[</sup> ٢٠٠] الجندي، السلوك، ١ / ١٦٢؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣٨؛ الرازي، تاريخ صسنعاء، ١٩٠، السمعاني، الأنساب، ٢ / ٤٥٠؛ الله على، تذكر الحفاظ، ١ / ٥٨٥؛ العبر، ١ / ٤١٠؛ باعرمة، قلادة النحر، ١ / ١٩٠، الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٢١٠؛ ابن العماد، شارات الذهب، ٢ / ١٩٠، الله عيد المحسين في طقسات الحديث، تحقيق در همام عبد الرحيم، عمّان دار الفرقان، ٤٠٤هـــ، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجامع، طبع ملحقاً بـ (المصنّف) لعبد الرزاق الصنعاني. بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ونشره أيضاً المكتب الإسلامي ببيروت. وجامعه هو أبو عروة معمر بن راشد الأسدي مولاهم البصري. فقيه حافظ، توفي سنة (١٥٣هـ ١٧٧٠م). انظر: ابن حبان، علماء الأمصار، ٣٠٥؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١ أ ١٩٠؛ ابن حجسر، المجمع المؤسس، ١ / ٧١٤.

الخبر المشهور بين الفقهاء في كتبهم (١).

وحكى صاحب العطايا السنية (<sup>٢)</sup>: أن ميلاده في سنة خمس وقيل في سنة ست وتسسعين ومئة.

وحكى الجندي في كتابه (٣) أنه كان موجوداً في سنة اثنتين وسبعين ومئــة - بتقـــديم السين على الباء الموحدة -.

قلت: الغالب إن حكايته في سنة اثنتين وتسعين - بتقديم التاء على السين -، ولكن تصحف على الناسخ والله أعلم.

وقال الذهبي في التذكرة (٢٠): مات إسحاق بن إبراهيم سنة خمسس وثمانين ومنستين رحمه الله.

( والدَبَرِي - بفتح الدال المهملة وألباء الموحدة وكسر الراء وآخره ياء نسسب والله أعلم -. نسبة إلى قرية يقال لها: دَبَرة ( ) - بفتح الدال والباء والراء وآخر الاسم هاء تأنيث -. قال الجندي: وهي على نصف مرحلة من صنعاء، وهو الذي يقول فيه القائل:

لابد من صنعاء وإن طال السفر لطيبها والشيخ فيها من دَبَر

<sup>(</sup>١) انظر: الجندي، السلوك، ١ / ١٦٣.

<sup>.</sup>YTA / 1 (Y)

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١٦٣/١.

<sup>. 0</sup> A 0 /1 (£)

 <sup>(</sup>٥) ذَبَرُ: قرية خاربة في وادي الفروات من بلاد سنحان، على بعد ٢٨ كم جنوب صنعاء. انظر: المقحفي، معجسم البلدان، ١ / ٦٠١؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٦١٦.

وكان[ فقيهاً]'' مشهوراً مذكوراً)''.( أخذ عنه عدة من العلماء المشاهير، رحمـــة الله عليهم أجمعين)'".

#### [ ٢٠١ ] أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم [البحري] ( ٢٠١ )

كان فقيها عارفاً. رحالاً في طلب العلم، قال القاضي أحمد العرشاني: كان ممن قدم صنعاء في طلب العلم، وهو الذي يروي عن هدبة [عن] أنس بن مالك عن رسول الله أنه قال (٧): " لو أذن للسماوات والأرض أن تتكلما لبشرتا صائم رمضان بالجنة ".

قدم على إسحاق بن إبراهيم الدبري (^)، سنة اثنتين ومئتين [قلت] ( الصواب سنة اثنتين ومئتين ومئتين، والله أعلم، لأنا [إن الله أن ميلاده في سنة اثنتين وسبعين ومئة، وهو بعيد عن الصواب، كان قدوم المذكور عليه وهو ابن ثلاثين سنة، ومن عمره ثلاثون سنة يقل أن يرتحل إليه من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، وإنما يكون هو المرتحل إلى

[٢٠١] السمعاني، الأنساب، ١ / ٢٩٠؛ ابن الأثير، اللباب، ١ / ٨٧؛ الذهبي، الأمصار ذوات الآثار، ٢٠٣؛ تذكرة الحفاظ، ٣/ ٨٧٨؛ الصالحي، طبقات المحدثين، ٣ / ٧١؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٢ /٣٤٥.

<sup>(</sup>١) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب و م.

<sup>(</sup>٤) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل وب : النحوي ، وهو تصحيف . والمثبت هو الصواب من المصادر .

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: من وهو وهم. والمثبت من ب وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) حديث موضوع ذكره الشوكاني بلفظ مختلف فقال: " لو أذن لأهل السموات والأرض أن يتكلموا، لبـــشروا صوام شهر رمضان بالجنة ". رواه العقيلي عن أنس مرفوعاً، وقال: إسناده مجهول وحديث غير محفوظ، وقد روى من حديث أي هويرة بإسناده فيه متروك. انظر: محمد بن علي الشوكاني. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.
٩٠. حديث رقم ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمة رقم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) بياض في الاصل و المثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) سقط في الأصل. والثبت من ب.

غيره، (وأما إذا قلنا إن ميلاده سنة اثنتين وتسعين (''، وهو أقرب إلى الصواب فيكون قدوم المذكور عليه وهو ابن عشر سنين، ومن كان عمره عشر سنين فلا يرتحل إليه البتة، وقل أن يكون مرتحلاً وهو في هذه السن وإنما يكون من هذا سنه في بدء الطلب) (٢٠).

## [ ٢٠٢ ] أبو أحمد إسحاق بن أحمد بن الفقيه يحيي بن زكريا بن محمد بن أسعد بن عبد الله الكلالي

كان فقيهاً نبيهاً فاضلاً، كاملاً، عارفاً، محققاً، نقالاً للمذهب، ولا تدور الفتوى في مدينة تعز إلا عليه وعلى الفقيه أبي بكر بن جبريل.

وكان خيراً ديناً، تقياً متواضعاً، لين الجانب، كثير الأنس للأصحاب، شريف النفس، معظماً عند الناس، وحصلت عليه مكيدة إلى السلطان( الملك المجاهد ) (٧) بأنه ممن يسعى في

<sup>(</sup>١) توفي المترجم له سنة ( ٧٣٣ هـــ / ٩٤٨ م ). انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٣ / ٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٠٢] الجندي، السلوك، ٢ / ١٣٣٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣٠٠؛ الخزرجي، العقسود، ٢ / ٨٩، العسجد، ٣٩٧؛ باغزمة، قلادة النحر، ٣ / ٢١٨؛ الأكوع، المدارس، ٢٠؛ هجر العلم، ٤ / ٢١٩.

 <sup>(</sup>٣) جاء في جميع النسخ: تفقه بأخويه. وهو خطأ والصواب المثبت وذلك يوافق ما ذكره الجندي. وقد وَهِم في ذلك
 ونقل عن الحزرجي آخرون منهم بامخرمة، واسماعيل الأكوع. انظر: قلادة النحر، ٣ / ٢١٨؛ المدارس، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ستأني ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>٦) جاء في م: هشاً.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في م.

فساد ملكه، فعجل عليه السلطان فأمر بكحله فكحل (١)، ثم ندم عليه ندماً شديداً، ولما برا من ألم الكحل نزل إلى مدينة زبيد، فاستوطن زبيد وسكنها، ونشر العلم فيها، فقصده الطلبة، وتفقه به جماعة من أهل زبيد وغيرهم، (وممن تفقه به، على بن عبد الله الشاوري -الآبي ذكره إن شاء الله تعالى–، ومحمد بن أحمد الميفعي، وأبو بكر بن على الحضومي المقري المعروف بأبي نافع (٢) – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى) (٣) –. ولم يزل الفقيه على الحسال المرضى من اشتغال الطلبة، ونشر العلم، إلى أن توفي، وكانت وفاته في مدينة زبيد، علسي رأس ستين، وقيل: سنة اثنتين وستين وسبع مئة (٤)، وقبر في مقبرة باب سهام، قريباً من تربة الفقيه الإمام إبراهيم بن عمر العلوي في ناحية القبلة من تربته هنالك رحمه الله تعالى.

(والكلالي: نسبة إلى عبد كلال بن معاوية بن عريب بن معاوية بن معد بن كرب بن الحارث بن عبد كلال بن ذي رعين الأكبر، يطن من همير (٩)، والله أعلم)(١).

( المت تا المورد المان ا

<sup>(</sup>١) الكحلُ: أن يوضع قضيب الحديد على النار حتى يصبح جمراً ثم يدخل في العين فيكحلها . أما السمل فهسو : أن تفقأ العين بحديدة محماة، اشتقاقاً من الكُحُلُ: وهو ما وضع في العين. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة سمــــل ومادة كحل. ٤ / ٣١٠١. ٦ / ٣٨٣١؛ مجهول. تاريخ الدولة الرسولية. ٩٥؛ ابن الديبع. قرة العيون، ٣٩٠. (٢) هو أبو بكر بن على بن نافع الحضرمي، شيخ القراء بمدينة زبيد في عصره، توفي سنة ( ٨٠٧ هـــ / ١٤٠٤م). انظر: ابن الجزري، غاية النهاية، ١ / ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٤) أرَّخ الأفضل وفاته بسنة ( ٧٥٦ هـ ). انظر: العطايا السنية. ١ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهمداني، الإكليل، ٢ / ٣٢٠؛ الأشعري، التعريف في الأنساب، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

#### [ ٢٠٣ ] أبو يعقوب إسحاق بن محمد العشاري

كان فقيها بارعاً، عارفاً، محققاً، إماماً في أهل عصره، تفقه بالقاسم بن محمد الجمحي، وهو معدود في أصحابه، قاله الجندي.

قال: وبه تفقه إسحاق بن يوسف [الصردفي] ''، مصنف كتاب الكافي في الفرائض – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى<sup>۲</sup>'–، (وتفقه به غيره أيضاً.

وإنما سمى العشاري الأنه كان يحقق عشرة علوم قاله ابن سمرة "" وغيره.

وكان يسمى المعافري أيضاً؛ لأن أصل بلده المعافر''، وإليه انتهت رئاسة [الفقه] '' بما، وعنه أخذ فقهاؤها وغيرهم)''، ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكن زمنه معروف بمشائخه وتلاميذه، والله أعلم.

مرزخية تنطيبة رسي سدى

[٢٠٣] ابن سحرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٦؛ الجندي، السلوك، ٢٧٢/١، الملك الأفضل، العطايا المسنية، ٢٢٦٦؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١/ ٥٨٨؛ باعزمة، قلادة النحر، ٢/ ٣٠٣.

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل، والمثبت من ب، وجاء في م الصرفي وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن، ٩٦.

<sup>(</sup>٤) المعافر: هي الحُجرية في جنوب مدينة تعز، وهي قبيلة مشهورة من كَهْلان، هو: المعافر بن يعفر بن مائسك بسن الحارث بن مُرَة بن أدد بن زبد بن عمرو بن عُريب بن زبد بن كهلان بن سبأ. انظر: الأكوع، البلسدان اليمانيسة، ٢٧١؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٥٩٨.

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

( ٢٠٤ ] أبو يعقوب إسحاق بن محمد المعافري ثم المعبري - نسبة إلى قرية يقال لها: معبرة ( ) في بلد الأشعوب، وهي قرية كبيرة وفيها جامع بناه الطواشي الحافظ أبو الدر جوهر بن عبد الله المعظمي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى -

وكان أبو يعقوب المذكور فقيها كبيراً، مفتياً (٢٠)، عارفاً بالفقه والنحو والقراءات السبع. وله تصنيف في القراءات يسمى الإيجاز (٣)، وكتاب في النحو يسمى المذهب (١٠)، وكان فاضلاً مجتهداً.

ولم أقف على تاريخ وفاته، ولا عرفت من معاصريه أحداً.

رقال الخزرجي: ولقائل يقول هو العشاري – المذكور أنفـــاً – إذ لـــيس في إحـــدى
 الترجمتين دليل يستدل به على المغايرة بينهما، والله أعلم) (٥).

[ ٢٠٥] أبو يعقوب إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس العباسي الهاشمي

كان أميراً كبيراً ولاه المأمون اليمن. فقدمها في سنة إحدى ومنتين أنه. فأقام فيها مـــدة. وبلغه خروج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>٢) جاء في ب: متقناً.

و٣٠٤) البغدادي، هدية العارفين، ١ / ٢٠٠٠.

<sup>&</sup>lt;o>، ر ) ساقط في ب.

<sup>[700]</sup> ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ٥٥؛ الجندي، السلوك، ١ /٢١٦؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٤١؛ ابن عبد انجيد، بمجة الزمن، ٣٦؛ ابن الدبيع، قرة العيون، ٢٠١؛ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ١٤٧.

 <sup>(</sup>٦) تجمع المصادر على أن قدومه كان سنة ( ١٩٨ هـ.). انظر مصادر الترجمة.

المقدم ذكره'' - فاستخلف على اليمن ابن عم له اسمه القاسم بن إسماعيل، وسار إلى مكة، فلما علم المأمون بذلك استناب على اليمن محمد بن ماهان الخزاعي، فأقام في السيمن سنتين وسبعة أشهر وستة أيام فيما حكاه الجندي'' عن ابن جرير الطبري'".

(وكان المأمون خائفاً من إبراهيم بن موسى بن جعفر، فخادعه المأمون باستخلافه على اليمن، فلما قصد اليمن حاربه محمد بن ماهان حروباً كثيرة، وفي آخر الأمر ظفر إبراهيم بن موسى بمحمد بن ماهان فأسره فأقام في اليمن يظهر طاعة المأمون ويمتثل أوامره إلى سسنة ثلاث عشرة ومنتين، وفي سنة ثلاث عشرة ومنتين قدم أحمد بن عبد الحميد أن المأمون أميراً على اليمن، فأقام ابن عبد الحميد أميراً في صنعاء سنة، ثم نزل إلى الجند فقاتله إبراهيم ابن أبي جعفر المناخي – المقدم ذكره أن – وقتله في شعبان سنة أربع عشرة ومنتين، فبعث المأمون باسحاق بن موسى بن عيسى العباسي – المذكور – فقدم صنعاء في ولايته الثانية سنة خس عشرة ومنتين أ، فأقام سنة وتوفي بعد أن استخلف ولده (١٠)، فلم تصف له اليمن، وحصل بينه وبين أهل صنعاء شقاق عظيم أفضى إلى قتال، فقتل من أهل صنعاء جماعة، ثم المؤرم إلى ذمار، فعزله المأمون بعبد الله بن على بن عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ££.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ صنعاء، ٥٧.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي. ٢ / ٤٦١؛ الجندي. السلوك. ١ / ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ٦٣.

<sup>(</sup>٧) واسمه يعقوب. انظر: ابن جرير الصنعابي، تاريخ صنعاء، ٦٤؛ ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٤٣.س

عبد المطلب (')، فقدم اليمن في المحرم أول سنة سبع عشرة ومائتين، فأقام في السيمن إلى أن توفي المأمون، ففصله المعتصم في شوال من ثماني عشرة ومنتين، والله أعلم ) ''.

## [ ٢٠٦] أبو يعقوب إسحاق بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن عبد الصمد الصردفي الزرقاني الفقيه الشافعي الفرضي

كان فقيهاً كبيراً. إماماً، عالماً، عاملاً، نبيهاً، فاضلاً. متقناً، متفنناً في فنون كثيرة، غلب عليه منها فن الفوائض والمواريث.

وكان تفقهه بجعفر بن عبد الله المحائي "، وإسحاق العشاري - المذكور أولاً -، وبــه تفقه كثير من الناس. وهو الذي صنف كتاب الكافي " في الفرائض، وتصنيفه يدل على سعة علمه ودقة فهمه ومعرفته بالدور والوصايا والمساحة وغير ذلك، [ومنذ صنف] " كتاب الكافي لم يتفقه أحد من أهل اليمن في فــن الفــرائض إلا منــه، وهــو كتــاب مــشهور

 <sup>(</sup>١) ذكر الهمداني أن اسمه: عبد الله بن عبيد الله. ويؤيد ذلك ما جاء في الطبري: من أن عبد الله بن عبيسه الله بسن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس. حج بالناس سنة ٢١٦ هـــ على قول. وكان ولاه اليمن. انظـــر:
 الإكليل. ٢ / ١٥٩؛ تاريخ الطبري، ٥ - ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٠٧] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٠١؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٣؛ الملك الأفسضل، العطايسا السسنية، ١٧٧٧؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ١٩٣، اليافعي، مرآة الجنان، ٣ / ١٢٧؛ الأسسنوي، طبقسات السشافعية، ٢/٥٤؛ ياقوت، معجم البلدان، ٣ / ٤٠١؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٣ / ٤١٠؛ بامخرمة، قسلادة النحسر، ٢/٤٥٤، البغدادي، هدية العارفين، ٥ / ٢٠٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٦٤٤؛ الحبشي، مصادر الفكسر، ٢/٤٥٤، البغدادي، الحياة الفكريسة في ٢٨٩؛ حيد المدين، الروض الأغن، ١ / ١٠٠؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٣٤٣؛ الدجيلي، الحياة الفكريسة في اليمن، ١ / ٣٤٣؛ الدجيلي، الحياة الفكريسة في اليمن، ١ / ٣٤٣؛

٣) هو جعفو بن عبد الرحيم المحاني، انظر ترجمة رقم ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٤) الكافي في الفرائض. منه نسخ خطية بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء. تحت رقم ١٤٠٣، ١٤٠٤، ١٤٠٥، ١٤٠٥، ١٤٠٦ فرائض. انظر: الرقيحي. فهرست الجامع الكبير. ٣ / ١٢٧٣، ١٢٧٤.

 <sup>(</sup>٥) بياض في الاصل و المثبت من ب.

البركة،اعترف الفضلاء لمصنفه بالفضل ('')، وكان أهل اليمن يتفقهون قبل وجوده في فنسون الحساب والمواريث بكتاب كفاية المبتدئ لابن سراقه ('')، وكتاب أبي بقيه محمد بسن أحمد الفرضي (''')، وبمصنفات ابن اللبان ('<sup>1)</sup>، فلما صنف كتاب الكافي، اضربوا عن كمل كتماب سواه [وكان تصنيفه] ('<sup>0)</sup> لكتابه المذكور، في جامع سير، وكان كثير الوقوف فيها.

قال الجندي أن كتابه المذكور مسائل اشتبهت كثير من المتأخرين فشرحها الفقيه العلامة صالح بن عمر البريهي شرحاً حسناً مفيداً.

قال علي بن الحسن الخزرجي: وممن شرح هذا الكتاب (^) المذكور الفقيه الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن موسى الجلاد الفرضى – الآبي ذكره إن شاء الله –.

قال الجندي: وكان أصل الفقيه من المعافر، ثم سكن الصردف<sup>(٩)</sup> ، وهي قرية مباركـــة شرقي مدينة الجند تحت الجبل الذي يقال له سؤرق.



<sup>(</sup>١) زاد في م بقوله: قال اليافعي: يروى أن كتابه إبتاع في بعض البلاد بوزنه فضة.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن يجي بن سراقة العامري البصري، فقيه، فرضي، محدث، له عدة مصنفات، تسوفي في حسدود سسنة
 (۲) هو محمد بن يجي بن سراقة العامري البصري، طبقات الشافعية، ٤ / ٢١١؛ ابن هداية الله. طبقات الشافعية، ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله البصري، الفرضي، المعروف بابن اللبان، فقيه، إمام في الفرائض وله فيها مصنفات، تــوفي سنة ( ٢٠٦ هــ / ١٩١١ م ). انظر: الأسنوي، طبقات الشافعية، ٢ / ١٩٠٠ ابسن قاضــي شــهية، طبقــات الشافعية، ١ / ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٦) السلوك، ١ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) جاء في السلوك: استبهمت. انظر: ١ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) وللكتاب شروح عديدة. انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون. ٢ / ١٣٧٧.

 <sup>(</sup>٩) الصردف: قرية عامرة تحت جبل سورق من الجهة الشمالية الغربية على بعد ٢٢ كم شرقاً من الجند. انظر:
 الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١١٣٣.

رحكى الجندي في كتابه عن شيوخه عن ابن سمرة' أقال: جرى للفقيه هــــذا ثــــلاث خصال قل جرياتها لغيره منها: أنه ضرب بميل من حديد في الهندي حتى أفناه – أي لم يبـــق منه ما يلتزم بين أصابعه للضرب.

والثانية: أنه سقط في بئر جامع الجند التي تسمى زمزم - وهي بئر قديمة يبعد إدراك غورها - فألقى إليه حبل الرشا<sup>(۲)</sup> ليطلع عليه، وكان سابحاً مجيداً، فتعلق بالحبل ونزع، فلما صار على رأس البئر انقطع به الحبل فوقع في البئر ثانياً، ثم دلي له الحبل، ونزع، فلما صار على رأس البئر ثانياً انقطع به الحبل أيضاً، فوقع في البئر ثالثاً، ثم أدلى له الحبل فأطلع.

والقصة الثالثة: أنه كان يقرأ عليه شخص من الجن [شخت (٣)] (١) الحَلقِ - مما حكاه ابن سمرة - فبينما هو عنده في حلقة القراءة يوما من الأيام إذ مر بهم محنش - وهو السذي يصيد الحنشان ويلعب بها فلا يضره شيء منها - فقال الجني للفقيه: يا سسيدي أريسد أن أتصور لهذا حنشا، فإن هو أمسكني فلا تدعه يذهب بي بل افتدي منه. فنهاه الفقيه عن ذلك فلم ينته، ثم تصور ثعباناً فخرج أحد الطلبة إلى المحنش وأراه إياه وقد ارتفع إلى السسقف والتصق بخشبة من خشب السقف، فلما رآه المحنش فتح جونته، وتلى ما يعتاد تلاوته مسن العزائم، فانخرط الحنش من السقف إلى جونة المحنش فدخلها، فأطبقها عليه المحنش، وهملها يريد الخروج به، فلازمه الجماعة وقالوا: هذا جار الفقيه منذ زمن قديم، وإنما دعاك ليختبر صدقك وجودة صنعتك، فتأبي عليهم، فأعطاه الفقيه شيئاً يستعين به على دنياه، وسسأله أن يطلقه فأطلقه، فعاب عن مجلس الفقيه شمة عشر يوماً، ثم وصل إلى الفقيه وبه ضعف ظاهر وفي جسمه ندوب كإحراق النار، فسأله عن حاله وكيف قصته فقال: لما فتح دخل انحسنش

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن. ١٠٨؛ السلوك. ١ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الرشاء: حبل البتر وغيره. انظر: عبد الملك بن محمد التعالبي، فقه اللغة. ٢٨١.

 <sup>(</sup>٣) الشّخَتُ: الرجل النحيف. خفيف اللحم. خلّقةً لا هُزالاً. انظر: الثعالمي، فقه اللغة، ٩٥.

 <sup>(</sup>٤) بياض في الاصل و المثبت من م.

ورآني وتلى ما تلى من العزائم وترك الجونة مفتوحة قبالي رأيت البيت كأنه امتلأ ناراً، وليس خلاص إلا الوقوع في الجونة فدخلتها، وأنا من ذلك الوقت مريض إلى الآن لم أخرج. فقال له الفقيه: قد كنت نميتك فلم تقبل) (١).

ومن عجيب ما جرى له فيما حكاه ابن سمرة (٢) عن الشيخ محمد بن منصور بن الحسين العمراني بمصنعة سير أن الشيخ إسحاق — المذكور — خرج يوماً من سير إلى الصردف فوجد لصوصاً قد أخذوا ثوراً وهم يسوقونه، وقد خرج أصحاب الثور بعدهم، فلما أحس اللصوص بالغارة بعدهم قالوا للفقيه: يا شيخ سق لنا هذا الثور إلى أن نقضي حاجة لنا، فساقه ولا علم له بقصتهم، فلحقه سرعان الغارة ممن لا يعرفه، فأساءوا عليه القول والفعل فساقه ولا علم له بقصتهم، فلحقه سرعان الغارة ممن لا يعرفه، فأساءوا عليه القول والفعل وبطشوا به، فوصل بعدهم من عرفه، فكفوهم عنه، وسألوه عن القصة، فأخبرهم، وتحققوا صدقه، فاعتذروا إليه، وأكرموه وبجلوه، واعتذروا إليه الأولون، وسألوه السصفح عنهم ففعل.

قال الجندي: وكانت وفاته بالصردف على رأس الخمس مئة، رحمه الله تعالى. وقسيره معروف مشهور، ينتابه قصاد الزيارة (٢)، وهو على بعد من الصردف، تحت شجرة قرط (٤) هنالك، وقد صارت الصردف اليوم خالية عن الساكن (٥)، (وهي – بفتح الصاد المهملة

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) طبقات فقهاء اليمن، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق على هذه الأعمال، انظر ترجمة رقم ٦، حاشية ٦.

 <sup>(</sup>٤) شجرة القرظ: شجرة يصل إرتفاعها إلى خمسة امتار، كثيرة التفرع، وهي ذات أشواك قوية وحادة ويخرج منها صمغ يعد من أجود الهصموغ. انظر: على سالم باذيب، النباتات الطبية في اليمن، ٧٧.

 <sup>(</sup>٥) يذكر إسماعيل الأكوع: أنها الآن قرية عامرة. فلعلها كانت خالية في عصر المؤلف ثم سكنت بعد ذلك. انظر:
 هجر العلم. ٣ / ١٦٦٤.

وسكون الراء وفتح الدال المهملة وآخره فاء – ) (١)، وزرقان: بطن من مراد، ومراد (٢) من مذحج، والله أعلم.

#### [ ٢٠٧ ] أبو الفتح اسعد بن أبي بكر بن بلاوة الجعدي

كان فقيهاً فاضلاً، عالماً، عاملاً، تفقه بعبد الله [الزبراني<sup>(۳)</sup>] (<sup>٤)</sup>، وكان يحسضو حلقسة الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي بمدينة الجند، وكان مسكنه السمكر – إحدى قسرى الجنسد المشهورة –.

وكان هو وابن عمه (٥) تفقها (٦) بفقهاء بالجند، ولم أقف على تاريخ وفاة أحدهما. وزمنه معروف بمشائخه رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [ ٢٠٨] أبو الفتح أسعد بن خلاد ويقال فيه أيوب بن خلاد، والمشهور الأول

كان فقيها محققاً، زاهداً، ورعاً، وكان مسكنه بذي أشوق، تفقه بالقاسم بن محمد

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) جاء في ب و م: ومواد قبيلة.

<sup>[</sup>٢٠٧] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٧٣؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٨١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣٦؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٧٨؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل و م: الدبراني، والمثبت من ب وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٥) ابن عمه: عمر بن أحمد بالاوة الجعدي. انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٧٣؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب و م: وكان هو وابن عمه فقيهان من فقهاء الجند.

<sup>[</sup>٢٠٨] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٩؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٠؛ الملك الأفسطل، العطايسا السسنية، ٢٥٠] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١ / ١٨٩؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٣٣٤؛ الأكوع، هجر العلم، ٢٢٦/٧.

الجمحي، وروى عنه معاني القرآن [للصفار (١٠] (٢)، وكان فقيهاً فاضلاً، توفي بعد الأربعين وأربع مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ 209 ] أبوعلي أسعد بن الفقيه خير بن الإمام يحيي بن ملامس

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، مجتهداً، ورعاً، تفقه بأبيه خير بن يحيي "، وهو أحد أشسياخ الحافظ علي بن أبي بكر العرشابي – الآبي ذكره إن شاء الله تعالى – (قال الجندي أن: رأيت بخطه – يعني العرشابي – يقول: أخبرني أسعد بن خير – يعني هذا – من أصل كتابه في مترله بالقُرانات من مشيرق أحاظة (ه) في جمادى الآخرة سنة عشرة وخمس مئة.

وأخذ عن هذا أسعد جمع كثير من نواحي شنى ) (٦)، وكان وفاته في مترله – المذكور – سنة سبع عشرة وقيل ثماني عشرة وخمس منة رحمه الله تعالى.

واسم أبيه خير – بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها و آخــره راء، والله أعلم(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب معاني القرآن لإبن النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، النحاس، و يقال له الصفار نسبة الى الصفر و هو النحاس، النحوي، وله كتاب أعراب القرآن في خمسة مجلدات، توفي سنة (٣٣٨ هـ / ٩٤٩م). انظر: الداودي، طبقات المفسرين، ٧٦، ٣٢٤، طبع للمرة الأولى بتحقيق د. زهير غازي زاهد، جامعة بغداد

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل والمثبت من م.

<sup>[7</sup>٠٩] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١١٠؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٩؛ الملك الأفضل، العطايسا السسنية، ١/ ٢٣٣؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١/ ٢٩٥؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢/٢٠٥؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٦٨٣.

 <sup>(</sup>٣) ستأنى توجمته.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٥) الفرانات: قرية عامرة من عزلة رُبع ظلمة - مركز ناحية حُبيش - من أعمال لواء إب, انظر: الأكوع، هجـــر
 العلم، ٣ / ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٧) وزاد في م: وتفقه بأسعد المذكور ولده عمر بن أسعد وأهل بيته وتفقه بعمر بن أسعد ولده عبد الله بن عمر بـــن أسعد بن خبر بن يحيى بن ملامس، وكان عبد الله بن عمر آخرهم. قال ابن سمرة والله أعلم.

[ ٢١٠ ] أبو سليمان أسعد بن [سلمان] ``الجدني ثم الحميري، نسبة إلى ذي جدن الملك واسمه علقمة بن زيد بن الحارث بن زيد بن الغوث بن الأشرف بن سعد بن شرحبيل بن الحارث ابن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصفر ``

كان فقيهاً فاضلاً. بحاثاً، وكان زميلاً لابن عمه سلمان بن أسعد بن محمد الجدني في القراءة على الفقيه على بن أحمد اليهاقري ""، وكانا لشدة اتفاقهما يظن أنهما أخوان وهما ابنا عم من جهة القبيلة.

ومسكنهما ومنشأهما قرية واحدة (وهي سودة – وهي بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتح الدال المهملة وآخره هاء تأنيث – قرية من نواحي الجند على ثلث مرحلة منها<sup>(4)</sup>، قاله الجندي ) (9). قال: وكان الفقية – المذكور – يتعاني استحضار الجنن واستخدامهم وليس له عقب.

قال الجندي<sup>(۱)</sup>: واصطلاح كثير من الناس أن من اعتنى باستحضار الجن واستخدامهم لا يعيش له ولد.

<sup>(</sup>١) جاء في جميع النسخ: بن سليمان، ولعله تصحيف. والمثبت هو الصواب، وفق ما فصَّله الحندي في ترجمة أبيسه إذ يقول: وهو في السماية إلى سلمان الفارسي. لا إلى النبي سليمان ﷺ. وحققت ذلك لأن رأيت كثيراً مسن النساس يخطئون فيه. انظر: السلوك. ١ / ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) اقمداني، الإكليل. ٢ / ٢٦٦ - ٢٦٨.

<sup>[</sup>٧١٠] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٧٣؛ الجندي، السلوك، ١/٤١٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١/ ٢٠١٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١/ ٢٣٤؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١/ ٣١٦؛ باعزمة، قلادة النحر، ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) ستأني توجمته.

<sup>(</sup>٤) وهي الآن اطلال مهجورة. قاله محمد الأكوع. انظر: الجندي. السلوك. ١ / ٤١٣، حاشية ٣.

ره. بن السلوك، ١ / ١٤٤.

قال علي بن الحسن الخزرجي لطف الله به: وقد رأينا كثيراً ممن كان يتعانى ذلك ولـــه عدة أولاد، منهم: الفقيه المشهور أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي وغيره، والله أعلم.

#### [ ٢١١ ] أبو حسان أسعد بن شهاب الصليحي، الأمير، الكبير، صاحب زبيد

كان أميراً جليلاً، خطيراً، ولاه السلطان على بن محمد الصليحي – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – تمامة، فكان مستقره في زبيد، فسار سيرة محمودة، وكان جواداً، كريماً، عاقلاً، وقوراً، عدلاً في أحكامه، متحبباً إلى الناس، وكان يعامل الحبشة وغيرهم ممن يتهم في الدولة بالصفح والإحسان، وربما ظفر ببعض من يخشى منه فيحسن إليه حتى زرع ذلك في قلسوب الناس محبة شديدة، وكان ملوك الحبشة (١) إذا ملكوا البلاد وظفروا به لم ينله منهم إلا خيراً.

وكانت أول ولاية له في زبيد من قبل علي بن محمد الصليحي في سنة ست وخمسين وأربع مئة أن فسار بالناس سيرة مرضية، وبسط العدل في أفعاله وأقواله، وفتح للعلماء أن نشر مذاهبهم، وكان يسكن دار شحار فيما قاله عمارة أن.

قال: وهي دار لا يكاد همة الخراب من يرتقي إليها، ولا يقدر سلطان الفــساد أن يبسط<sup>(ه)</sup> عليها.

قال علي بن الحسن الخزرجي: وقد خربت هذه الدار المذكورة ولم يبق لها أثر<sup>(١)</sup>، ولا يعرف أين كان مستقرها، وإنما أدركنا باباً كبيراً يمر فيه الناس والعساكر فيما بسين منساخ

<sup>[</sup>٢١١] عمارة ، تاريخ اليمن ، ١٠٠ ؛ الحمزي ، تاريخ اليمن ، ٧٨ ؛ ابن عبد المجيد ، بمجة الزمن ، ٧٦ ؛ الجندي، السلوك ، ٢ / ٤٨٦ ؛ بامخرمة ، قلادة النحر ، ٢ / ٤٣٦ ؛ ابن الديبع ، قرة العيـــون ، ١٧٧ ؛ الهمـــداني ، الصليحيون ، ٨٨ ، ٨٨ .

 <sup>(</sup>١) يقصد حكام دولة بني نجاح بزييد.

<sup>(</sup>۲) عمارة، تاريخ اليمن، ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في ب: وفسح.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليمن، ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) جاء في ب: يتسلط.

<sup>(</sup>٦) انظر: ترجمة رقم ١٣٠، حاشية ٥.

السلطان وإصطبله يسمى باب شحار. وقد خربت في هذه السنة الماضية - وهي سنة ثمان وتسعين وسبع مئة -.

(قال عمارة: وكان الصليحي قد أقسم أنه لا يولي قامة إلا لمن وزن له مئة ألف دينار ذهباً. ثم ندم على يمينه، وأراد أن يوليها صهره – المذكور – فحملت عنه أخته أسماء بنست شهاب – زوج الصليحي الآي ذكرها إن شاء الله تعالى – المال المذكور إلى الصليحي. فقال فا زوجها: يا مولاتنا أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق مسن يسشاء بغسير حساب (۱) فتبسم وعلم أنه من خزانته، فقبضه، وقال: هذه بضاعتنا ردت إلينا (۱). فقالست زوجته: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا (۱).قال أسعد بن شهاب: فوجدت في نفسي غضاضة مسن المدخول تحت منة مولاتنا أسماء، وكرهت أن أمد يدي إلى ظلم أحد من الناس، فبينا أنا يوما مستلق على ظهري أفكر في أمري إذ أنا بتراب ينثر على وجهي من السقف وهو مفتسرش بالذهب، فصعدت إلى سطحه، وكشفت المبقف، فوجدت عدة صناديق مسن المسال بسين المسقفين فيها من الذخائر ما يزيد على ثلاث مئة ألف دينار، فحمدت الله تعالى، وأخسذت ذلك المال وتصدقت بثلثه، وحملت إلى مولاتنا ثلثه وتخلصت من منتها، وتأثت (١) أمسوالاً وأملاكاً بالثلث الثالث، وعاهدت الله تعالى أن لا أظلم أحداً من خلقه، فأقمت والياً خسس عشرة سنة لم يتعلق بذمتي [منها] (٥) إلا ما لا أعلم به.

افتباس من قوله تعالى: ﴿ وَكُفَّلُهُمَا زَكْرِيّا كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنمَرْمُ أَنَّىٰ لَكِ
 هَنذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾. أل عمران آبة ٣٧.

٣٠.٧) إنساس من توك تعدال: ﴿ وَلَمَّا فَقَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدُتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا تَنْغِي هَدْوِهِ مِضَعَتُمُا رُدُتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا تَنْغِي هَدْوِهِ مِضَعَتُنَا رُدُتْ إِلَيْهَا وَتَعْفَدُ أَخَانَا وَتَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِمُ ٢٠٠٠
 سندانة ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) في تاريخ اليمن . لعمارة ، ص١٢١ ، (وتأثلت أموالاً) وهو الصواب ، قال ابن منظور ، تأثل مسالاً: اكتسسبه واتخذه انظر لسان العرب مادة أثل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من م.

ثم ولي زبيد مرة أخرى في أيام المكرم أحمد بن علي الصليحي وذلك في أواخر سنة خس وسبعين وأربع منة، فيما قاله [الجندي] (1)، فأقام فيها مدة، ثم أخرجه بنو نجاح، ثم عاد إليها في سنة ثمانين وأربع مئة، لما قتل سعيد الأحول تحت حصن الشعر وسيأي ذكرو ذلك في ترجمة سعيد بن نجاح إن شاء الله ولما قتل سعيد بن نجاح في تاريخه الآي ذكره دخل أسعد بن شهاب زبيد (7) فأقام فيها إلى أثناء سنة اثنتين وثمانين وأربع منة، وثار عليه جياش بن نجاح (7) وعامة أهل المدينة، فأسره جياش فقال له أسعد بن شهاب: ما يومنا منكم ألى نجاح بواحد والأيام سجال بين الناس. ومثلي لا يسأل العفو. فقال جياش (2): ومثلك يا أبا حسان لا يقتل. ثم أحسن إليه، وجهزه وسيره إلى بلاده في أهله وماله ) (6).

ولم أقف على وفاة أسعد بن شهاب (٦)، رحمه الله تعالى.

## [ ٢١٢ ] أبو عبد الله أسعد بن عبد الله بن أسعد بن محمد بن موسى بن الحسين بن أسعد بن

# عبد الله بن محمد بن موسى العمر التي تعريض مدي

كان فقيهاً فاضلاً، مصقعاً، لبيباً، وكان ينوب أباه في الخطابة في مسجد الجند، والقضاء بها، وكان وفاته في سلخ [ ذي ] (٧) القعدة سنة خمس وتسعين وست مئة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل والمثبت من م. وانظر السلوك، ٢ / ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) عمارة، تاريخ اليمن، ١٩١٢ الجندي، السلوك، ٢ / ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: فقال له.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٦) اختلف في تاريخ وفاته فقائل إن وفاته سنة ( ٤٨٦ هـ / ١٠٨٩ م ) و آخر جعل وفاته سنة ( ٤٥٦ هـ / ٦)
 ١٠٦٣ م ). انظر: ابن الديم، قرة العيون، ١٧٧ حاشية ٤، الهمدايي، الصليحيون، ٨٧ حاشية ٤.

<sup>[</sup>٢١٣] الجندي، السلوك، 1 / ٤٩٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ٢٣٤؛ باعزمة، قلادة النحر، ٣٧٧/٣؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢٠٧٥.

<sup>(</sup>٧) إضافة لمقتضى السياق اللغوي.

#### [ 213 ] أبو محمد أسعد بن محمد

كان فقيهاً نبيهاً، أديباً، لبيباً، عاقلاً، أريباً، عارفاً بالفقه والعربية، وكان يدرس في مترله من ناحية أَرْوَس (١) في حد الدملوة إلى أن توفي في سنة ست وتسعين وخمس مئة. رحمه الله تعالى.

## [ ٢١٤ ] أبو محمد أسعد بن محمد بن موسى بن الحسين بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني

كان فقيها فاضلاً، عارفاً، كاملاً، تفقه بأبيه، ولما توفي ابن أخيه أبو بكر بن أحمد بسن محمد بن موسى بن عمران العمراي (١٠ في أيام السلطان نور الدين (١٠)، وكان يلسي القسضاء الأكبر، فأضاف السلطان القضاء إلى القاضي أسعد - المذكور - فتوقف عن قبوله، فقال له السلطان: بينما يكمل ابن أخيك - يعني ولد القاضي أبي بكر بن أحمد بسن محمد بسن موسى (١٠) -، وكان ولد القاضي أبي بكر يوم وفاة أبيه مراهقاً لم يبلغ الحلم، فتقلد القاضي أسعد بن محمد القضاء الأكبر، وسار سيرة مرضية، ( فلما كمل ابن عمه وقسراً وبسرع في الفقه وغيره، كتب القاضي أسعد إلى السلطان يخبره بذلك ويعتذر عن القسضاء، فعدره السلطان، وأمر ابن عمه في القضاء، وهو القاضي محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بسن

<sup>[</sup>٢١٣] الجندي، السلوك، ١/ ٤٥؛ باعزمة، قلادة النحر، ٢/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>١) أَرُونس: بلدة خاربة في جبل الصُلُو بالمعافر – الحُجرية –. انظر: المقحفي، معجم البلدان. ١ / ٣٥.

<sup>[</sup>٢١٤] الجندي، السلوك، ١ / ٤٩٠؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢٠٦؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢٠٧١.

<sup>- - (</sup>٣) هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن موسى العمراني. فقيه محقق. ولي القضاء الأكبر للسلطان المنصور عمر بن علسي ابن رسول، وتوفي في أواخر عهده. انظر: الجندي. السلوك، ١ / ٤٨٩: الأكوع، هجر العلم. ٤ / ٢٠٧٠.

 <sup>(</sup>٣) هو السلطان الملك عمر بن على بن رسول المتوفى سنة ( ٦٤٧ هـ / ١٢٤٩ م ). انظر: ابن عبد المجيد، بمجـــة
 الزمن، ١٤٣، ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

## [ 210 ] أبو عمرو أسعد بن مسروق بن فتح بن مفتاح الصليحي [بالولاء](3)

قال ابن سمرة (<sup>1)</sup>: سمع أسعد بن مسروق الترمذي بقراءتي على شيخي الإمام [ أبي بكر ابن سمرة ولا ابن سالم ] (<sup>0) (1)</sup>بذي أشرق، وذلك في سنة [سبعين] (<sup>۷)</sup> و خمس مئة، ولم يذكر ابن سمرة ولا الجندي تاريخ وفاته، وزمنه معروف بشيخه وزميله، رحمة الله عليهم أجمعين.

## [ 213 ] أبو أحمد القاضي أسعد بن مسلم

كان رجلاً من أهل الدين والفضل والمروءة والعقل شهد بذلك أعيان زمانه قال الجندي(^^).

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من ب و م.

<sup>[</sup>٢١٥] ابن سمرة ، طبقات فقهاء اليمن ، ٢٣٩ ؛ الجندي ، السلوك ، ١ / ٤٠٧ ؛ الأهدل ، تحفة الزمن ، ٣٠٦. بامخرمة ، قلادة النحر ، ٢ / ٦٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) طبقات فقهاء اليمن، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) ستأتي نرجمته.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل و ب والمثنبت من م.

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل: سنة سبع وهو خطأ، والمثبت من ب و م والمصادر.

<sup>[</sup>٢١٦] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٣٥؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣٣؛ الحزرجي، العقود، ١ / ١٧٥؛ بالمخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٤٩؛ قلادة النحر، ٣ / ٣٠١؛ الأكوع، هجر العلم، ٤ / ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٨) السلوك، ٢ / ٢٣٥.

يروى أنه: اجتمع برجلي زمانه أبي الخطاب عمر بن سعيد العقيبي وسليمان الجنيد [الأشرقي] (١) (١) في بيته، فباتا عنده في صلاة وقيام وركوع وسجود، وبات القاضي أسعد نائماً، قال المخبر: وهو الفقيه عبيد السهولي – فتحيرت هل أوافقهما في الصلاة والقيام أو أوافقه في النوم؟ وبقيت أنازع نفسي في ذلك، فأوجز الفقيه سليمان الجنيسد في صلاته ثم سلم، وقال: يا فلان صاحبك هذا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزئون، فلا تُعلمه بذلك.

رقال: وتزوج القاضي أسعد بابنة القاضي مسعود بن علي – الآي ذكره إن شاء الله تعالى – فولدت له ابنتين وابناً، فتزوج القاضي بهاء الدين محمد بن أسعد العمراني إحداهما، وتزوج الأخرى أخوه حسان – وسيأتي ذكر القاضي بهاء الدين وأخيه حسان فيما بعد إن شاء الله تعالى –.

قال الجندي: وأما الابن فسار سيرة غير مرضية همله عليها الشباب؛ والجاه بصهره القاضي بهاء الدين، وكان للقاضي أسعد ولدان آخران أمهما من عدن، أحدهما اسمه أهسد وبه كان يكنى أبوه، وكان فقيهاً، محباً للفقهاء، وهو الذي عزم على الفقهاء حتى سمعوا عنده على الفقيه محمد بن أسعد كتاب النقاش(")، واسم الثاني عبيد) (أ).

وتوفي القاضي أسعد على أكمل طريق وأحسن سيرة، وكان يطعم الطعام كــــثيراً، لا يخلو مترله من الوافدين (٥) إلى أن توفي يوم الأربعاء العشرين من صفر، سنة أربع وســـبعين وست مئة، في مصنعة سير، عند ابنته، وقبر هنالك رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ستأيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٢) زيادة من م.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ المعروف بالنقاش، الموصلي الأصل البغدادي المولد والمنشأ،
 واسم تفسيره شفاء الصدور. وفاته سنة ١ ٣٥هـــ.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٥) زاد في ب و م: والواردين.

[ ٢١٧ ] أبو وائل أسعد بن وائل بن عيسى الوائلي ثم الكلاعي، نسبة إلى ذي الكلاع الأصغر الحميري، واسم ذي الكلاع، يزيد بن عمرو بن ناكور بن زيد بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن ذي الكلاع الأكبر (١)

كان أحد ملوك اليمن، وأثنى عليه عمارة ثناءً مرضياً، وقال في حقه (١): صاحب الكرم العريض، والثناء المستفيض.

وكان مقره مخلاف أحاظة (<sup>٣)</sup>ومقر عزها حصن [يريس] (<sup>١) (٥)</sup>، قال عمارة (<sup>١)</sup>: وفي بسني وائل حماقة يرون أنهم أشراف <sup>(٧)</sup> ولد آدم عليه السلام.

وقال ابن سمرة (^): كان هذا السلطان وأبوه (٩) وقومه سالمين من الابتـــداع يـــؤثرون مذهب أهل السنة وعمارة المساجد ومحبة القُرَّاء والعلماء والعبَّاد ويعظمون السلف الصالح



<sup>(</sup>١) الهمداني، الإكليل، ٢ / ٢٤٤.

[ ٢١٧] عمارة، تاريخ اليمن، ٨١، ٨٦؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٥٨؛ الجندي، الـــسلوك، ١ / ٣٣٣؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٣٢؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٥٠٠؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليمن، ٨٦.

<sup>(</sup>٣) أخاطة: ويقال فها: وحاطة: تقع في عزلة شبع من ناحية خبيش من أعمال إب، وكان يشمل إسم أحاظة عدد من القرى التي كانت عامرة بالعلماء والأعيان. انظر: الحجري، بلدان السيمن، ٧٦٤/٢؛ الأكسوع، هجر العلم، ٢٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل و ب: براس وهو خطأ، والمثبت من م والمصادر وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليمن، ٨١.

<sup>(</sup>٧) جاء في م: أشرف وكذا عند عمارة.

<sup>(</sup>A) طبقات فقهاء اليمن، ١٥٨.

<sup>(</sup>٩) جاء عند ابن سمرة: هو وآبآؤه. انظر: طبقات فقهاء اليمن، ١٥٨.

ويتبركون بذكرهم ويقتدون بأقوالهم وأفعالهم، وكذلك أن كانت أحاظة في ذلك الوقست واسعة الأرزاق، نضيرة البساتين والأسواق؛ ببركة عبّادها وعدل سلاطينها. وكانت عامرة المساجد، كثيرة المصادر والموارد، وكان السلطان وائل هو الذي بني حصن يفوز أن وذلك بعد قتل الصليحي أن وهو أحد من سلم من الملوك الذين ساروا صحبة الصليحي في سنة ما قتل – على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى – وكان وفاة السلطان أسعد مقتولا في جمادى الأول منه سنة خمس عشرة وخمس مئة، وقير في جامع الجعامي أن رهم الله تعالى.

روولي بعده ولده عبد الله بن أسعد في أربعاً وعشرين سنة، ومات في جمادى الآخرة من سنة تسع وثلاثين وخمس مئة.

قال ابن سمرة (٦٠): أخبري بمذا السلطان وائل بن علي بن أسعد بن وائل، قال: وذكر لي أن جده وائل بن عيسى أسس يفوز بعد قتل الصليحي، والله أعلم) (٧٠).



<sup>(</sup>١) جاء في ب: ولذلك. وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) حصن يَفُوز: حصن وبلدة من مركز يَرِيُس واعمال مديرية خَزُم الغُذين بـالغوب الـشمائي مـن إب. انظـر:
 المقحفي، معجم البلدان. ٢ / ١٩٢١.

 <sup>(</sup>٣) الداعي علي بن محمد الصليحي، وكان مقتله سنة ( ٥٩٦ هـ ). انظر: عمارة، تاريخ اليمن. ١٩٠٤ الحمزي.
 تاريخ اليمن، ٧٨، ٧٩.

 <sup>(</sup>٥) ابن جمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٥٨٠ الأكوع، هجر العلم، ١٠ ٣٨٩.

٦) طبقات فقهاء اليمن، ١٥٨.

 <sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

# [ ٢١٨ ] أبو عمرو أسعد بن الفقيه الهيثم بن محمد بن الحسين بن محمد بن المشيع بن عبدالله بن ناكور الكلاعي ثم الحميري

كان فقيهاً فاضلاً، خيراً، وكان مولده يوم الاثنين لخمس خلون من صفر سنة ثـــلاث وأربع منه، تفقه بإبراهيم بن [ أبي ] (١) عمران(١)، وأخذ عن خير بن يحيى هو وولداه زيــــد وعمرو كتاب البخاري.

قال الجندي (٣): ووجدت ذلك بخطه إجازة لهم، وصورة ما وجدته ما مثاله: سمع عليَّ هذا الجزء من صحيح البخاري الشيخ الفقيه الإمام أسعد بن الهيثم، وولداه زيد وعمرو.

قال الجندي<sup>(٤)</sup>: وكان هذا أسعد أحد شيوخ الإمام زيد بن الحسن الفائشي، وتــوفي بقرية السَّحِيُّ<sup>(٥)</sup> حيث كان مسكنه ومسكن أبيه.

وكان وفاته يوم الثلاثاء بعد العصر، لأحد عشر ليلة حلت من ذي القعدة، سنة ثمـــاني وسبعين وأربع مئة (٢)، رحمه الله تعالى.

(والمشيع - بضم الميم وفتح الشين المعجمة والياء المثناة من تحتها مع التشديد وآخره عين مهملة -، وناكور - بنون في أوله وراء في آخره، وهو على وزن فاعول -، والله أعلم.

<sup>[</sup>٢١٨] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١١؛ الجندي، السلوك، ٢/ ٢٨٩؛ الملك الأفسضل، العطايسا السسنية، ٢٣٥/ الأهدل، تحفة الزمن، ١/ ١٩٣، بامخرمة، قلادة النحر، ٢/ ٣٩٩؛ الأكوع، هجر العلم، ٢/ ٩٣٩.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم ٥٤.

<sup>(</sup>٤،٣) السلوك، ١ / ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٥) السّحيُّ: قرية خربة كانت في وادى السحى الذي سميت به، ويقع هذا الوادي في عزلة بني شبيب مسن ناحيسة خُبَيش وأعمال إب، في الشمال الغربي من ظُلْمة مركز الناحية. انظر: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٣٩؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٧٧٦.

<sup>(</sup>٦) انفرد المؤلف بمذا التاريخ وتبعه فيه بامخرمة، بينما تشير بقية المصادر إلى أن وفاته سنة ٤٩٨ هـ..

وكان مولد ابنه عمرو<sup>(۱)</sup> بن أسعد في ذي الحجة من آخر شهور سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة، وتفقه بأبيه، وكان له أخ اسمه زيد، وهو الذي ذكرت أنه سمع مع أبيسه وأخيسه على الفقيه خير بن يجبى بن ملامس.

قال الجندي (٢): وبحثت هل له عقب أم لا؟ فقيل: لا عقب له، وكانت وفاة الفقيه عمرو بن أسعد بن الفقيه الهثيم بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء لسبع خلون من رجب سنة سبع وعشرين وخمس مئة، رحمة الله عليهم أجمعين) (٢).

#### [ ٢١٩ ] أبو جعفر أسعد بن يعفر بن سالم بن عيسي العريقي

كان أحد الفقهاء الفضلاء، والسادة النبلاء، تفقه بالحاشدي ('')، وكان ممسن حسضر السماع على الحافظ [العرشايي] ('') بذي أشرق، وكان وفاته على أحسن حال ليلة عيد الفطر من سنة سبع وستين وخمس مئة، وقد بلغ عموه خمساً وستين سنة، رحمه الله تعالى.

# [ ٢٢٠ ] أبو أحمد أسعد بن يوسف بن أحمد بن الفقيه عمرو بن الفقيه أسعد بن الفقيه الهيثم

<sup>(</sup>١) الجندي، السلوك، ١ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢١٩] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١٧؛ الجندي، السلوك، ١/ ٢٠٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١/ ٢٣٤؛ الأهدل، تحفة الزمن، ٢/٣٤؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢/١٦٦؛ الأكوع، هجر العلم، ٢/ ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٤) هو عليان بن محمد الحاشدي، فقيه، نحوي، لغوي، لم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٢٠٤ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١٧ د الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٤٠٤.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني، والمثبت بين القوسين نص عليه الجندي بقوله: وحضر السماع علسى
 الحافظ العرشاني بذي أشرق. انظر: السلوك، ١ / ٤٣٠.

<sup>[</sup>٢٧٠] الجندي، السلوك، ١/ ٤٩٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣٣٤؛الأكوع،هجر العلم، ٢/ ٩٤١.

كان فقيهاً فاضلاً، خيراً، ديناً، وهو أول من تدير قرية الحُجَفَة (١- بضم الحاء وسكون الجيم وفتح الفاء وآخرها هاء تأنيث -، وفقهاؤها ذريته، وهو الذي بني مستجدها، قسال الجندي (١): ولم أتحقق تاريخ وفاته.

(قال: وكان له أخ يقال له: أحمد بن يوسف بن أحمد "، تفقه بمحمد بن مضمون بسن أبي عمران – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى –، وأخذ عن ابن سحارة – وسيأتي ذكسره إن شاء الله –.

وكان للفقيه أسعد بن يوسف ولد اسمه محمد بن أسعد (\*)، أخذ عن محمد بن مسصباح وغيره، وتوفي ببلده، وكانت وفاته آخر أيام التشريق من سنة تسع وتمانين وست مئة، وكان له جماعة أولاد.

قال الجندي<sup>(۵)</sup>: قدمت بلدهم للبحث عن أحوالهم فوجدت منهم إدريس وكان خيراً، ثم أحمد<sup>(۲)</sup> وكان أكبر من إدريس وامتحن بالعمى في آخر عمره، وقتله أهل الفساد في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة، ثم يوسف<sup>(۷)</sup>، وكان أوسطهم، وكان حاكماً في ذمار من أيام بني محمد بن عمر، وانفصل في أيام الفتن وخلاف الدول لنيف وعشرين وسبع مئة، رحمه الله عليهم أجمعين) (<sup>۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحُجُفة: قرية في وادي العُقَابِ من غربي جبل حُبَيش. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) السلوك ١ / ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الجندي السلوك ١ / ٤٩٨؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٤٩٨

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الجندي السلوك، ١ / ٤٩٨؛ الخزرجي، العقود، ٢ / ٢٥.

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الجندي ، السلوك : ١ / ٤٩٨ ؛ الملك الأفضل ، العطايا السنية ، ٢ / ٦٣١ ؛ الأكوع ، هجر العلم، ٢ / ٩٤١ .

<sup>( )</sup> ساقط في ب.

## [ ٢٢١ ] أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن أبي سالم القريظي، خطيب عدن

كان فقيها أفاضلاً، وخطيباً كاملاً، معدوداً من أفاضل العلماء، توفي على رأس الــــست مئة. رحمه الله تعالى.

## [ ٢٢٢ ] الشيخ الصالح أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجبرتي، أحد المشائخ العصريين، شيخ شيوخ الحقيقة، وسيد رجال الطريقة

كان شيخاً فاضلاً, ناسكاً، عاملاً، عارفاً بالله، [مثابراً] (1) على طاعة الله، وجيهاً عند جيع الأنام، محبوباً عند الخاص والعام، و له كراهات مشهورة، ومقامات مذكورة، وعبارات حسنة، وشارات مستحسنة، وصحبه عدة من الناس على اختلاف حالاتم وتباين طبقاتم، وكان مسكنه ومنشأه مدينة زبيد، ولد في شعبان من [ سنة ] (1) اثنتين وعشرين وسبع مئة، وفي تاريخ مولده يقول الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد (1) – المقدم ذكره، وكان من أعظم أصحابه عنده مترلة –:

<sup>[</sup>٢٢١] الجندي، السلوك، ١ / ٣٨٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣١؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٥٠٠ قلادة النحر، ٢ / ٢٦٤.

<sup>[</sup>۲۷۷] الأهدل، تحقة الزمن، ٢ / ٢٧١؛ ابن حجر، انباء الغمر، ٥ / ٢٦٢؛ ذيل الدور الكامنسة، ١٤١؛ المجمسع المؤسس، ٣ / ٢٨٧؛ الشرجي، طبقات الخواص، ١٠١؛ السخاوي، الضوء اللامع، ٢ / ٢٨٧؛ بامخرمة، قسلادة النحر، ٣ / ٢٨٨؛ بن فهد المكي، لحظ الألحاظ، ٣٣٥؛ الشوكاني، البدر الطالع، ١ / ٢٣٩؛ العقيلي، العقيليون، و٧٧؛ الحضرمي، زبيد مساجدها ومدارسها، ٨٨؛ بعكر، كواكب يمنية، ٤٤٧.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: مطابراً، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) انظر توجمة رقم: ٦٧.

حدثنا الشيخ بميسلاده وكان قد أرصد تاريخه فسي في شهر شعبان الجيد السذي في سنة اثنتين وعشرين من كم حدث الشيخ به هكذا

عــمّـره الله ولا أفــقــــده بعض هذه الكتب من أرصـــده شـعب الفضل فيه من مجـــده بعد المائين السـبع قد جــرده مــا نقــص القــول ولا زيّــده حتى تقــول المئــه أستنجـــده

وكان في أول أمره معلماً للقرآن، فأقام مدة يعلم الأولاد، ثم اشتغل بالعبادة والتنسك، وصحب مشائخ الصوفية حتى فتح الله عليه فتوحات كثيرة، وكان أول وقوفه في مسجد شرقي الجامع بزبيد يقال له: مسجد ابن عبد الملك (۱)، وصحبه في تلك المدة جماعة مسن الأعيان الأخيار منهم الفقيه الصالح أحمل بن الفقيه محمد بن عبد الله الحسضرمي، والفقيسه محمد بن أبي بكر القلسقل (۱)، والفقيه أبو بكر بن على الراعي (۱)، وأمثالهم.

ثم صحبه بعد ذلك الجم الغفير من أهل زبيد وغيرهم، فانتقل إلى المسجد الذي هو به اليوم شرقي الخان الجديد، وكان يعرف بمسجد الكباش، وكان مسجداً صغيراً، فطلب مسن السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس أن يعاونه في عمارته، فعمّره له عمارة أكيدة، وكان له عند السلطان جاه عريض، وثناء حسن مستفيض، وكان السلطان يكرم أصحابه ويجلّهم، وسامحه السلطان في جميع محترثاته، وكان يفعل (٥) الخير معه ومع غيره من عاداته.

<sup>(</sup>١) جاء في ب: مسجد عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) ٣) لم أقف على ترجمتهما في المصادر المتاحة، على الرغم من انتسابهما الأسر علمية معروفة بمدينة زبيد. انظــر: الغبّادي، الحياة العلمية بزبيد، ٧٤٥.

<sup>(\$)</sup> ستأتي توجمته.

 <sup>(</sup>۵) جاء في ب: فغل.

ولم يزل الشيخ موزعاً أوقاته في وظائف العبادة، وساعياً في قضاء حوائج النساس، لا تجده في معظم الأوقات وكثير من الحالات إلا أمراً بمعروف أو ناهياً عن منكر أوذاكسراً لله تعالى، أعاد الله علينا من بركاته في الدنيا والآخرة(١).

## [ ٢٢٣ ] أبو الذبيح إسماعيل بن إبراهيم بن الفقيه محمد بن موسى بن الفقيه الإمام أحمد ابن موسى بن عجيل بن عمر بن عجيل

الفقيه الصالح المشهور، واسطة عقد أهله، والمشهود له بعظيم فضله.

ولد في رجب الفرد سنة ثمان وخمسين وسبع منة، فأودع فيه السر الظاهر، والفسضل الباهر، والخلق الجميل، والمجد الأثيل، والسؤدد الذي ما لغيره إليه سبيل.

لو طابَ مولدُ كل حي مثلهُ وَلدَ النساءُ وما لهُنَّ قُوابلُ

وله الكرامات الظاهرة، والإشارات الباهرة، والقصل الجم، والجود الذي خـــص بـــه وعم، لا يشبهه إنسان، ولا يمتري في فضله وجوده إثنان، أجمع على صلاحه الأنـــام مـــن الخاص والعام، فهو معروف الزمن(٢)، وجنيك اليمن (٣)

لو حلَّ خاطرة في مقعد لمسشى أو جاهل لصحا أو أخرس خطبا وكلما لقي الدينارُ صاحبة في ملكه افترقا من قبل يَسصُطُحِبا

وله عند السلطان الملك الأشرف<sup>(٤)</sup>، بل عند كافة الناس وجاهة عظيمة، ومحلة جسيمة، وعلى الجملة فأحواله كلها محمودة وأقواله وأفعاله مقبولة غير مردودة، وكان أول حجـــة

 <sup>(</sup>١) وكان وفاة المترجم له سنة ست وثمان منة. انظر: مصادر الترجمة.

<sup>[</sup>٢٧٣] الأهدل، تحفة الزمن، ٢ / ٢٤٦؛ الشرجي، طبقات الحواص، ٤٩ استطراداً في ترجمة أبيه، الأكوع، هجسر العلم، ١ / ٢٢٨.

 <sup>(</sup>۲) تشبيها له بمعروف بن فيروز الكرخي، الزاهد، المتوفى سنة ( ۲۰۰ هـ / ۸۱۵ م ). انظر: الخطيب البغدادي.
 تاريخ بغداد، ۱۳ / ۲۰۱، ابن العماد، شذرات الذهب، ۳ / ۳۲۰.

 <sup>(</sup>٣) تشبيهاً له بالجنيد بن محمد القواريوي: الزاهد. المتوفى سنة ( ٢٩٨ هـ / ٩١٠ م ). انظـــر: اليـــافعي، مـــرآة الزمان. ٢ / ٩٧٣، ابن العماد، شذرات الذهب. ٢ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) هو الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل عباس الرسولي، المتوفى سنة ( ٨٠٣ هـــ / ١٤٠٠ م ).

حجها إلى بيت الله الحرام سنة تسع وتسعين وسبع مئة – بتقديم السين في الكلمـــة الثالثـــة وتأخيرها في الأولتين – وفي سنة حجه المذكورة زار قبر رسول الله على أعاد الله علينا مـــن بركاته في الدنيا والآخرة (١).

#### [ ٢٢٤ ] أبو الذبيح إسماعيل بن أحمد [ بن ] (١) دانيال المعروف بالقلهاني

كان (٣) فقيها بارعاً، عارفاً، متفناً، متفناً، له معرفة تامسة في الفقه والنحو واللغة والخديث، وكان شريف النفس، عالي الهمة، متواضعاً، تقياً، ذكياً، يقرأ في المنهمين، أمسا مذهب الشافعي فمذهبه، وأما مذهب أبي حنيفة فاقتدار منه، وكان عارفا بالمنطق والأصول، وأصل بلده هرموز (٤)، وكان مولده فيها سنة ست وثمانين وست مئة، وتفقه بها على رجل منها من أصحاب البيضاوي (٥)، وبغيره من الواردين إلى هرموز وقلهات (٢) وما صاقبهما من البلاد.

وكان جامعاً بين رئاستي الدين والدنيا، ثم إن بعض أمراء هرموز خرج على سلطالها فقتله، وهم بقتل الفقيه المذكور؛ لصحبة كانت بينه وبين السلطان، فشفع فيه جماعة من أهل

<sup>(</sup>١) توفي المترجم له سنة ثمان وعشرين وثمان مئة. انظر مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل و م، والمثبت من ب.

<sup>[</sup>٢٧٤] الجندي، السلوك، ٢ / ١٤٩، ٤٣٧؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣١؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن. ٥٠؛ قلادة النحر، ٣ / ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: مفتياً.

<sup>(</sup>٤) هرمسوز: مدينة في بــــلاد فارس على ضفة البحسر، وهي فرضة كرمان. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٥ / ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: البيضاوي، الشافعي، مفسر، أصولي، محدث، توقى سنة ( ١٨٥ هـــ/ ١٩٢٨م). له مؤلفات عديدة ، انظر: الداودي، طبقات المفسرين، ١٢٤٨، الأدنه وي، طبقات المفسرين، ٢٥٤.
 (٣) فلهات:مدينة بعمان على الساحل وهي إلى الشهمال الغربي من صور. انظر: ياقوت،معجهم البلدان، ٣٩٣/٤.

البلد. فقبل شفاعتهم، وأخرجه من البلاد. فقصد مقدشوه (١٠)، فلم تساعده الريح، فسار إلى عدن. وذلك في سنة ثماني عشرة وسبع مئة.

(قال الجندي<sup>(7)</sup>؛ وكنت يومئذ محتسباً في عدن، فلما سمعت بفضله اجتمعت به، فوجدته رجلاً، فاضلاً، عارفاً، كاملاً، فقرأت عليه بعض المفصل (<sup>(7)</sup>)، وكان الماساً في فسن الأدب،ثم ارتحل إلى زبيد فدخلها بعد أن طلبه السلطان الملك المؤيد من عدن، فأقام على باب السلطان عدة سنين، على إحسان، وافتقاد، ورزق في كل شهر، وقرأ عليه جماعة مسن أهل زبيد في المنطق والأصول، (وأخذ عنه أيضاً جماعة من أهل تعز، واعترف [الجميع] (<sup>(1)</sup>) بفضله وجودة معرفته.

وكان السلطان قد هم أن يجعله قاضى قضاق، فتوفي السلطان وقد ظهرت دلائل ذلك. فلما توفي السلطان الملك المؤيد أقام مع السلطان الملك المجاهد مدة، ثم افتسح من السلطان وهم بالرجوع إلى بلاده، فأذن له السلطان الملك المجاهد) (١٠)، فترل عدن. وسافر منسها إلى بلده. فأقام فيها إلى أن توفي، ولم أقف على تاريخ وفاته، وزمنه معروف، رحمه الله تعالى (٨).

 <sup>(</sup>١) مقدشو: مدينة في أول بلاد الزنج في جنوب اليمن، على ساحل البحر. وهي عاصمة الصومال حالياً، ويطلسق عليها مقديشو. انظر: ياقوت، معجم البلدان. ٥ - ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ١٤٩.

 <sup>(</sup>٣) كتاب المفصل في النحو لمؤلفه جار الله محمود بن عمرو الترمخشري.

ر £) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٥) وزاد في م: فكان يبين ئي فيه ما لم اكن أسمعه من غيره، وقرأت عليه مقامات الحريري.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٨) هذه الترجمة تتقدم التي قبلها ذات الرقم ٢٢٣ في النسخة ه.

[ ٢٢٥] أبو الذبيح إسماعيل بن أحمد بن علي بن محمد بن سليمان المسلي، نسبة إلى مسلية ابن عمرو بن عامر بن عله بن [ جلد ] " بن مذحج، وكان يعرف بالخلي أيضا نسبة إلى قرية بحجر تعرف بخلة — [ بفتح ] " الخاء المعجمة واللام المشددة وأخره الاسم هاء تانيث " -

وكان المذكور فقيهاً بارعاً، مجوداً، وليس في فقهاء تلك الناحية له نظير، تفقه أولاً بعمه (<sup>13</sup>)، ثم بالفقيه [محمد] (<sup>0)</sup> بن منصور (<sup>11</sup>)، ثم بتلميذه الإمام أبي الحسن على بسن أحسد الأصبحي، ثم بابن الرنبول، ثم أخذ عن صالح بن عمر البريهي، وغيره.

ولم يكن في شرقي الجند إلى بلاد السرو<sup>٧٧</sup> فقيه مثله معروف بالفقه والتحقيق وجــودة المعرفة، وكان مفتي تلك الناحية بأسرها إلى أن توفي لعشر بقين من شــعبان ســنة أربـــع

مرز تقية تكيية راموي سوى

 <sup>(</sup>١) جاء في الأصل: خلد وفي ب: خالد. والمثبت هو الصواب. انظر: الكلبي. نسب معـــد، ٢٨٧/١؛ الأشــعري.
التعريف في الأنساب. ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل. والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٣) خَلَة: وكان يقال لها أخلة. قرية عامرة في بلاد المُفلحى من بلاد يافع في الشرق من بلدة الضالع على نحو ٩ كم.
 انظر: الأكوع، هجر العلم، ١ / ٧٤٥.

<sup>[</sup> ٢٢٥] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٦٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣٢؛ الحزرجي، العقـــود، ٢ / ٣٠. بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤١٤؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

جاء في الأصل: أحمد وهو خطأ، والمثبت هو الصواب من ب.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أبي بكر بن منصور الأصبحي، سبق ترجمته. انظر ترجمة رقم ٧٥ حاشية ٩.

<sup>(</sup>٧) السرو: المقصود بالسرو ما ارتفع من الأرض عن مجرى السيل، والمشهور في اليمن سروان: سرو همير، وسسرو مذخج. وأزعم أن المقصود هنا سرو مذخج: ويشمل المنطقة الواقعة جنوب وشرق المبسطاء. أي جبال: لمودر ومودية وثره في أبين. وهي الجهات الواقعة على الشرق من الجند وفق ما جاء في المترجمة. انظر: المقحفي، معجمه البلدان. ١ / ٧٨٦.

وعشرين وسبع مئة، بعد أن بلغ عمره خمساً وستين سنة. قاله الجندي '' والله أعلم، رحمـــه الله تعالى''.

### [ ٢٢٦ ] أبو الذبيح إسماعيل بن الإمام سيف السنة أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود البريهي السكسكي — المقدم ذكر والده (٢٠٠ -

كان فقيهاً فاضلاً. عارفاً، محققاً. أخذ عنه جماعة من الفقهاء منهم علي بن الحسس الوصابي "، ومحمد بن مصباح، ومحمد بن [عمر الزيلعي ] "، وغيرهم.

قال الجندي أنه الخبير الخبير بحاله أنه لما صار القضاء إلى القاضي مسعود بن علم. جعل هذا إسماعيل قاضياً في إب وجبلة. وكان قضاؤه مرضياً.

وكانت وفاته بإب. وقُبِر عند قبر أبيه. ولم أقف على تاريخ وفاتـــه، ولكـــن عـــصره معروف. رحمه الله تعالى.

### [ ۲۲۷ ] أبو الفداء إسماعيل بن الفقيه أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الناشري.

[ ٢٢٦] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٣٧؛ الجندي، السلوك، ١٥٤ / ٢٠٤١.

[٧٢٧] الشرجي، طبقات الخواص، ١٨٦؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٥٧٢؛ الأكوع، المدارس، ١٧٩.

ر١) السلوك ٢ / ٢٦٠. ٢٦١.

الترجمة بأكملها ساقطة في م.

<sup>(</sup>٣) انظر توجمة رقم ١٦٥.

<sup>(\$)</sup> ستأنيَ ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل وب: محمد بن عبد العزيز وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب من م والمصادر. وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) السلوك ٢ / ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) المدرسة التاجية الفقهية بزيد، نسبة إلى بانيها الطواشي بدر بن عبد الله المظفري الملقب بتاج الدين المتوفى سنة (٥) المدرسة التاجية (١٠٥٨هـ ١٢٥٦م) خصها بفقهاء الشافعية. وعرفت فيما بعد بمدرسة المبردعين، وله أيضاً المدرسية التاجيبة للفراءات والحديث بزييد. انظر: الجندي، السلوك. ٢ / ٣٤، الأكوع. المدارس، ١٧٦؛ العبادي، الحياة العلمية بزييد. ١٧٨.

بن عمر (١٠)، ولم يزل بما إلى أن توفي بزبيد، ﴿ وَلَمْ أَتَّكَفَّقَ تَارِيخُ وَفَاتُهُ، رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وكان له ولد اسمه محمد كان فقيهاً فاضلاً، متأدباً، وولد محمد بن إسماعيل المــذكور، علي بن محمد بن إسماعيل الناشري الشاعر المشهور في عصرنا (١٠)، لزم باب السلطان الملــك الأشرف ورزق منه القبول التام؛ لحسن شعره، وسرعة خاطره، – وسأذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ) (١٠) –.

[ ٢٢٨ ] أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد المقري الحسيني بلداً، [الشغدري] (''الشاوري نسباً، الشافعي مذهباً، الملقب شرف الدين، الفقيم النبيه، المدرة، الوجيه، أوحد فقهاء العصر، وسيد فضلاء المصر

كان ميلاده سنة خمس وخمسين وسبع منة. في أبيات حسين: من أعمال سودد.



<sup>(</sup>١) ستأنى ترجمته استطراداً في ترجمة آبيه، ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(\$)</sup> زيادة من م.

<sup>[</sup>۲۲۸] الخورجي، العسجد، ۲۰ ، ۹۰ ، العقود، ۲ / ۱۰۵ ؛ الأهدل، تحفة الزمن، ۲ / ۲۲۶ ؛ ابن حجر، انباء الغمر، ۸ / ۲۰ ، ۱۱ بن تعزي بردي، المنهل الصافي، ۲ / ۳۸۳ ؛ الدليل الشافي، ۱ / ۲۲۱ ؛ البريهسي، طبقات صلحاء اليمن، ۱۰ ۳۰ ؛ ابن حجر، المجمع المؤسس، ۳ / ۸۹ ؛ السخوي، الجواهر السدرر، ۱ / ۱۹۷ ؛ بامخرمة، قلادة النحر، ۳ / ۲۹۳ ؛ السيوطي، بغية الوعاة، ۱ / ۶۶۶ ؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ٤ / ۸۰ ؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ۷ / ۲۲۰ ؛ الشوكاني، البدر الطالع، ۱ / ۲۶۱ ؛ الزركلسي، الأعسلام، ۱ / ۲۰ ، ۱ سماعيل بن محمد الوشلي، نشر الثناء الحسن، ۳ / ۲۰ ؛ الحبشي، مصادر الفكر، ۲۲ ٤ ؛ دراسات في السرات اليمني، ۲ / ۲۰ ؛ الأكوع، المدارس، ۹۸ ، أبو زيد، المقري – حياته وشعره، ۳۳ ؛ هميد الدين، السروض الأغسن، ۱ / اليمني، ۲ / ۲۰ ؛

وبما نشأ وتأدب وتفقه بفقهائها، ثم قوأ المهذب، وسمع غيره أيضاً على الفقيسه جمسال الدين محمد بن عبد الله الريمي صاحب [التفقيه] (١٠- الآتي ذكره إن شساء الله تعسالي - [واشتغل بالنحو على الفقيه عبد اللطيف الشرجي] (١٠).

وكان صاحب فقه وتحقيق، وبحث وتدقيق، ومشاركة في كثير من العلوم، واشتغال بالنثر " والمنظوم، فإن نظم أعجب وأعجز، وإن نثر أجاد وأوجز، فهو المبرز على أتراب، والمقدم على أقرانه وأصحابه، واستمر مدرساً في المدرسة المجاهدية " في مدينة تعز والنظامية في زبيد " فأفاد وأجاد، وانتشر ذكره في أقطار البلاد.

وكان يقول شعراً حسناً، ويكره أن ينسب الشعر إليه، وكان مولعاً في غالب شــعره بالتجنيس أن واستنباط المعاني الغريبة، (فمن ذلك ما قاله مادحاً للسلطان الملــك الأشــرف إسماعيل بن العباس "":

لا تيـــأســـنَ فالرجا كم فَرَّجَــُكُمْ فَالرِّزِقُ مُقِســوم ومهما فَرَجَــا

<sup>(1)</sup> جاء في الأصل الفقيه وهو خطأ.والمثبت هو الصواب من ب و د.واسم الكتاب(التفقيه في شرح التنبيه).

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل . والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في م بالمنثور.

<sup>(</sup>٤) المدرسة المجاهدية بنعز. شيدها السلطان المذك المجاهد على بن المؤيد بن داود سنة ( ٧٣١ هـــــ / ١٣٣٠ م.) وتضم مدرسة وجامعاً وخانقاد. وتقع في ناحية خبيل المجلّية شرق مدينة تعز. انظر: الحزرجي. العقود، ٢ / ٢٠١. العسجد. ٩٠٥، الأكوع. المدارس، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) المدرسة النظامية يزبيد. أنشأها الأتابك محتص بن عبد الله الملقب بنظام الدين - مؤدب السلطان المظفر - المتوفى سنة (٣٦٦ هـ ١ ٢٦٧ م). وتقع جنوب دار السلطان قديماً وجوار سوق البزازين حالياً وتشتهر حالياً بمسجد المجذوب. انظر: الجندي. السلوك، ٣ - ٤٣؛ الحزرجي، العقود. ١ - ١٥٢؛ الحسضرمي. زبيسة، مسساجدها ومدارسها، ١٧٠. الأكوع. المدارس، ٩٧.

 <sup>(</sup>٦) التجنيس: مشتق من الجناس: وهو من البديع أي المحسنات اللفظية. وهو: كلمتان اتفقتا لفظاً واختلفتا معنى. وله أنواع عدة. للإستزادة: انظر: محمد سعيد اسبر، الشامل، ص٩٠٤.

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن المقرئ. ٨٣.

وموثـــق أنَّ أنيــــــنَ[مـــوقنِ]^١٠ واصبر ولا تستعجلن فما سمعـــتُ وجسانب الحرصَ فكم من خسير وثق بإسماعيل واعملم أنمه مملك جمواذ قمولة وفعملة بحرُ يَجرُ عسكراً على العدا كم [للرماح] (٢) في الصدور أولجا وكسم أباد سيفهُ من ضيغم فالأرضُ قد قـــرُت به فكل مِـــنُ ما صدقت آمال باغ عنده اعرج إلى سما عللهُ فالليالي يا أيها الملك المسهدد الذي [عبدُك] (٣) إسماعيلَ ما ألهمـــــهُ والله مسا مسر بسقلبسي أمسلُ وما رأيتُ من شكا جــورَ زمــان إليكَ أشــكو حالَ عبــد ما رجا

مستبعداً أسبابه فجا فجا بالموت لما أنّ جـــا له النجــــــا مَنْ هَجَــا للصــابوينَ منــهجا جا في هجا أربابه وفيـــــه جـــا لا يُرتجى بابٌ لــهُ فيُرتجـــا قد حرجا في غيره قدح الرجـــا إذا انتموا وجا إذا تمسوجا ومن سعى إلى الفســـاد أو لجــــا بسبعيه والمرء جاء موهجـــــا بالضر جا في دمه قـــد ضـــرجا كَلَا وَلَا تُمْ رَجًا مُسِنَ مُوَجِـــــا لم تطقُّ منعَ رجــا مــن عرجـــا إن أله جاء من ذكره ما ألهجما مع الرجاء في غيركُـــم معرجــــا في غيركم لو مرَّجا اللَّوم الرجــــا فسلجسا إليسك إلا فسرجسا وحُبكم بقلبه قد مازجا

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل موقف والمثبت من م، وديوان ابن المقري، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: الرحاح، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: عبد، والمثبت من م، ويوا من ما جاء في ديوان ابن المقري، ٨٣.

فرجها إلا لديسكهم فسرجها ماسَ الرجا لديك فيمـــا سُوجا عليك في دار النَّجا دار النجـــا

ولا من اشتدً به كربٌ عظيمً لا زلتَ يا مولى المـــــلوك كلَّمـــا مسالماً للحادثاث سالماً

وله في هذا المعنى شيء كثير، وكل معنى يعجز عنه غيره من الشعراء يأتي به في أحـــسن وضع وأسهل تركيب، ومن ذلك الثلاثة الأبيات التي أوردها قاضي القضاة مجد الدين محمد ابن يعقوب الشيرازي في اختلاف [تركيبة ] (١) لفظة إنَّ وأنَّ، وما استنبط من ذلك وهي:

أَنَّ مجد فإنَّ سمعد الكريما إنَّ مستهمراً وأنَّ حليماً إنَّ وصلاً بأنَّ تشــفي ســقيمــاً غال أنَّا الخلاص صوت دميمــــأ

إنَّ قلبي لفي أوام كليـــمــــــا أصمدوداً لأنَّمى ذبت أنسمًا فسأل الفقية بعض أصحابه أن يعمل في هذا المعنى شيئاً فقال:

أَنَّ إِنْ أَبِكَ أَنَّ تكسشف كربُ إن قصدي أنَّ أنْ إن صعب قلت: إنَّا والدمع أنَّا تُعبُّ

إنَّ دمعا فإن أنْ أنْ حــب المُ إنَّ خنساءَ من بكاء أَنَّ صخراً خلتُ أنِّا تذوب أنا فإنَّا

قال أبو الحسن الخزرجي: ولهاتين القطعتين في العربية معان عجيبة في اختلاف تركيب لفظ إنَّ المكسورة، وأنَّ المفتوحة في حال تشديد النون وتخفيفها، فتارة هي حرف، وتارة هي فعل، وتارة تكون متصلة بضمير للمرفوع المنفصل، وتارة بمعنى علَّ لغة في لعل، وتارة نافية، وتارة استفهامية، وتارة غير ذلك) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) زيادة من م.

 <sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

ذو كمال زانه كسرمُ ملك سيما من كريم الطبع والشيم أغنى السورى بـــه الغـــني ورده يصفو مشاربة بنسى العلى فى يديـــه وابل الديـــم له نــمــــا طال من فرعه شـــمهُ فاق كل العرب والعجم كما تــرى قـــد توالت لي مواهبهُ حسلو الجنا لما عملا وهــو في العليا كالعلم بأياد كسلهسا نعسم يروي الظمأ سما الذرى عنده الأملاك كالخدم كلمسا جاءت سحائبة يعطى المسنى سابغ الإحسان والمنعم بسجايسا كلها حكؤ معطى الثري بحسر طمسا ليس يخشى زلة القسدم الكه السولا لا يخاف الدهر طالبكة أ يغيثــــنا ملك إسماعيل عن قـــدم جوده ما بعده عــدمُ غيست هما نحن منه الدهو في حـــرم ليث الشرى باسط في اللين جانبة منسيسانسا كم قد كــــلا وكفانا صــولة العـــدم ليث هـــــا سيفه مسا مسسه سامً وكسم درى ووقانا كمل مهتمضم غلا الدنياكتانيية رحب الفنا يغمد الأسياف في القمم والضواري عنده عنم مجري الدما قاتسل بالسميف والقلم يهوى الشرى ومسا أنثنسا وهو لا تفنى مضاربه يبري الطملا شانه التغفير للممم إذا دمـــا فهو بالإقدام معتصم نفي الكسري 

المخلّعة: نسبة إلى أحد اشكال البحر البسيط، ويسمى: البسيط المخلّع وهو انجزوء الذي عروضه وضربه محبونان
 مقطوعان. انظر: إسبر، الشامل، ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن المقرئ. ٨٦.

لا يرى بالمكث في الجم يرمى الفسلا لا يرى سوءا لصاحبة ملك جنا فاعتلق ما شئت والتسزم فعلاد مبالبه أمنية له عـــرې قسد إنتمسا وجهه كالبدر في الظلم قسد انجلا لم تفـــارقنا عجانبـــهٔ لـــه الهنـــا سيفه في العسكر العسرم فلكــــج فرى ملك بالسيف منتقبة حمر الحمسا أخسذه عن مأخذ الكرم فسلا خسلا ملك تسمو مناصسبة فيحسينا

هذا مع بقاء كل بيت منها برمته وإنما قدمنا بعضاً وأخرنا بعضاً وتركنا البيست الأول على حاله، (ومصداق ذلك [ أنك ] ' ' إذا جعلت البيت الأخير من القصيدة [موضع] ' ' من الذي قبله، وجعلت الذي قبله آخر القصيدة فقد تغيرت الصورة الموضوعة في الكساب وظهرت لك صورة أخرى غيرها.

فإذا غايرت بين الثلاثة الآبيات الأواخر وهي: الثامن عشر والتاسع عشر والعـــشرين ظهرت لك فيها ســـ صور، فالصورة الأولى أن تقدم الثامن عـــشر ثم التاســع عـــشر ثم العشرون.

١٠٠٠ سقط في الأصل. السنة من ه

الثانية: أن تقدم الثامن عشر ثم العشرين ثم التاسع عشر.

الثالثة: أن تقدم التاسع عشر ثم الثامن عشر ثم العشرين.

الرابعة: أن تقدم التاسع عشر ثم العشرين ثم الثامن عشر.

الخامسة: أن تقدم العشرين ثم الثامن عشر ثم التاسع عشر.

السادسة: أن تقدم العشرين ثم التاسع عشر ثم الثامن عشر.

فهذه ست صور كما ترى لا تشتبه صورة منها بصورة آخرى، فإذا جعلت لا تغاير في أربعة أبيات وهي السابع عشر وما بعده ظهر لك من الصور أربعة وعشرون صورة، وذلك بأن تضرب [الست] (الصور المذكورة في عدد الأبيات المغايرة، وهي أربعة، يصبح لك منها أربعة وعشرون صورة، فإذا جعلت التغاير في هسة أبيات وهي السادس عشر وصا بعده ظهر لك فيها من الصور منة وعشرون صورة، وذلك بأن تضرب عدد الأبيات المتغايرة وهي هسة فيما صح لك من المسالة التي قبلها وهي أربعة وعشرون فيكون له مائية وعشرون صورة، وإن غيرت ستة أبيات وهي الخامس عشر وما بعده ظهر لك فيها مسن وعشرون صورة، وإن غيرت ستة أبيات وهي الخامس عشر وما بعده ظهر لك فيها مسن الصور سبع مئة وعشرون صورة، وذلك بأن تضرب عدد الأبيات المتغايرة وهي ستة فيما صح لك من المسالة التي قبلها وهي مئة وعشرون، فتكون سبع مئة وعشرون صورة، وعلى هذا فقس كلما ارتفعت درجة في عدد الأبيات المتغايرة ضربت ما صح لك من مصروب المسالة التي قبلها في عدد الأبيات المتغايرة حتى تنتهي إلى البيت الذي هيو أول القيصيدة، المسالة التي قبلها في عدد الأبيات المتغايرة حتى تنتهي إلى البيت الذي هيو أول القيصيدة، المسالة التي قبلها في عدد الأبيات المتغايرة حتى تنتهي إلى البيت الذي هيو أول القيصيدة، المسالة التي قبلها في عدد الأبيات المتغايرة حتى تنتهي الى البيت الذي هيو أول القيصيدة، المسالة التي قبلها في عدد الأبيات المتغايرة عتى تنتهي إلى البيت الذي هيو أول القيصيدة، المسالة التي قبلها في عدد الأبيات المتغايرة على من الصور ما ذكرناه أولا، والله أعلم.

وهذا كله نمط واحد فافهمه تصب إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق) '`'.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من م

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب, وهذه الضروب من التراكيب والصور الشعرية ربما فيها من المبالغة الشيئ الكثير.

وأما إذا ركبنا كل بيت من أربعة أبيات. وذلك بأن تأخذ الجزعة الأولى مسن البيست الأول. والثانية من الثاني. والثالثة من الثالث. والرابعة من الرابع، (تكون على هذه الصورة:

ملك سما ورده يصفو مشاربه كما ترى وهو في العليا كالعلم به الغيني طال من في فوعه شميم لما علا عنده الأملاك والخدم لما نسما قد توالت في مواهبه سما الذرى سابغ الإحسان والنعم حلو الجنا بأياد كلها نسعم أولى المالاً ليس يخشى زلة القادم

ولنا أن نركب كل [صدر] '' بيت على عجز غيره من سائر الأبيات كلها، فيترتب من هذا وهذا أربع منة نمط، في كل نمط منها من الصور كما ذكرنا في النمط الأول.

هذا كله إذا أثبتنا القصيدة برمتها. وأما إذا أثبتنا بعضاً وتركنا بعضاً. فإنه يخرج منسها عشرة أبيات على قافية الباء، وفيها وصل وخروج تكون على هذه الصورة:

ملك سما ذو كمال زانم كرم بسه الغمنى ورده تصفوا مشاربه به الغنما طال من فى فرعمه شمسم حملو الجنا قمد توالت لي مواهبه

فإذا استعملنا بالتقديم والتأخير في كل بيت منها حسبما تقدم انتشرت إلى ثلاثة آلاف الف صورة، وشمان مئة ألف صورة، وثمان مئة صورة، وثمان مئة صورة، وثمان مئة صورة، وثمان مئة علم كل تشتبه منها صورتان، وإذا غايرنا بين الجزعات من هذا النمط انتشر ذلك إلى مئة نمط، كل نمط منها ينتشر إلى ثلاثة آلاف ألف صورة، وست مئة ألف صورة وثمانية وعشرين ألسف صورة، وثمان مئة صورة، وثمان مئة صورة، لا تشتبه منها صورتان، وإذا غايرنا بين الجزعات من هذا السنمط

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل والمثبت من م.

انتشر ذلك إلى مائة نمط، كل نمط منها ينتشر إلى ثلاثة آلاف صورة، وســـت مئـــة ألـــف صورة، وثمانية وعشرين ألف صورة، وثمان مئة صورة، والله أعلم.

ولنا أن نركب الجزعة الأولى من البيت الأول ثم الثالثة منه ثم الأول من الثاني ثم الثالثة منه، فيتصور منها عشرة أبيات من بحر الرجز تكون على هذه الصورة:

ملك ســــما أغـــنى الـــورى بــه الغـــنى بـــنى العـــلا لــــه نمــــا كمـــا تـــرى حــلو الجنــا لمـــاعـــلا

ويتأتى فيها بحكم التقديم والتأخير كالذي قبلها، ولنا أيضاً أن نركب الجزعة الأولى من البيت الأول على الأولى من البيت الثاني فيأتلف من ذلك عشرة أبيات تخرج من منهوك الرجز أو السريع، ويتأتى فيها من التقديم والتأخير والعكس كما تقدم، وعلى الجملة فسإني معترف بالتقصير عن الإحاطة بمعانيها، وفيما ذكرته كفاية، ودليل على فضل صاحبها، وإن كان قد قيل مثلها فاكثر ما بلغ الأول أثني عشو بيتاً، ولم أطلع على أكثر من ذلك لغيره والله أعلم.

ما فاته حظه من أجمل الطلباً لا تحسب الهمسة العلياء جالبة كم عاجز راح ممسلوءاً حقيبته ومن يجل في قضايا الدهر فكرتسه ما أشبه الدهر في تلوين صنعته

فخسد رویسداً فما یُخطیك ما کُتِسا ما لم یکن بیسد الأقسسدار مجتلبسا وحسازم بات مطوی الحسشا سیغیا تخیسل الحسسد فی افعسسانه لعبسا معسشسر لم أزل منسهم أرى عجبسا

<sup>(</sup>۴) ديوان ابن المقرئ. ۸۰ ۸۱ ۸۲.

يجلون في صورة الحق المحال ضـــحى ظلم صريح يعسدون الحصسي دررأ سيمسفر الحق عن لآلي غرته فقل لمن جر" سيف البغي يقسصدي إساءة وحكايسات (٢)جنيست بمسا فارجع إذا شئت عن ظلم بدأت به مـــا أقدر الله أن يكفى الأذى رجلاً ما كنت ممن إذا ما الدهــــر فاجـــأه إذا فمـــا قوم المــعوج مـــن خلقي| إن المسمهد ديسن الله تقفنسي أفاض من خلقه<sup>(4)</sup>شيئا على خلقـــى فإن تعجبت من فضل أتيت به خددمته فستسولاني برحمتسه وصير العملم لي شمعلا وكلفنسي فكان بحثى على مقدار همته وازددت فخمرا على الأقران قاطبة

ويصبغمون بصدق ما رووا كفبا ويشهدون بأن الدر مختشلب يومسا ويصبح وجسه السزور منتقبسا أهل عملت لهلذا بينسنا سلبسا أو لا فزد فوق ما أضــرمته حطبــــــا يُبغى عليه فيلقى الأمسر محتسبا بيا يسوء تشكى منه أو صحبا ملك أقسام اعوجاج الدهر فانتصبا وكان طبيعي ممسا يقبمسل الأدبسا فذلك الفضل عندي بعض ما وهب وكنت في بابيه عبداً فكان أبي حـــــلاً لرمز وتسهيلا لمـــــ صـــعبـــــــ حتى ملكت صفايا العلم والنجب إذ كان علمي من جدواه مكتسب

 <sup>(</sup>١) جاء في م: سلّ. وكذا بديوان ابن المقري. ٨١.

<sup>(</sup>٢) جاء في الديوان: جنايات. ٨١.

٣) جاء في الديوان: ما بات. ٨١.

ري جاء في الديوان: من فضله، ٨١.

وصار لي نسبة منه أمت ها ملك تخاضع (١) أعناق الملوك له ما ملك قيصر، ما كسري ومفخره لم تبـــق أبا إســـماعيــــل مفتخـــراً متى تخـــله وعيــــن الله تحرســـــه هم الصنائيـــد ما زال الزمـــان رحاً تملكــوا الدهــر طفلاً في شبيبتــه فمن يعـــد قديما في الملوك كمـــــا ضــــم المفاخر من أطـــرافها وحوى | مجدأ ظريفأ،ومجداً تالداً وعسلا فخــراً لآبائــه الغــر الكــرام به يسا بن الأياهم حاربت الملوك معــــا وأيقن الملك أن الشـــمل مـــلتئـــم شكراً لمن أيد الإسلام منك بمن أرضميت ربك عمدلاً في بريته كم في الورى لك من داع يمد يداً ومسن يوفيسك حقسا يا أبا حسن إذا تصفحست أحوال الذين مضوا أخجلت من قص أخبار الملوك ومن

وأستطيل على من كان منتسبا إذا تحسلي بتاج الملك واعتصب مـــن البرايـــا لملك شط أو قوبـــــــــــا تقطع بما قلت في آبائه النجيا يدور قدما وما زالوا له قطبــــــا وجاوروا في سموات العــــلا الـــشهبـــــا عد للممهد جداً سالفاً وأبيا فضائلا أخرست أوصافها الخطبي أضحيى بما كل رأس للعدلا ذنب والغيث يلبسس ثوب المفخر السسحبا وحزت دولهم في الحسلبة القصيا لما ملكت وإن الصَّدع قد شُعبـــا يحمسى ذراه ويُردي دونسه القسضبا فلا تخف بعد ما أرضيته غيضب ولا يسرى أنَّه يوفيك مسما وجبما وأنت في كـــل يـــوم تدفع النوبـــــــا علمت أنك قد جاوزهم حسبا يروي ويسأل عن أهل السخا الكتب ف الله نسأله يجزيك خير جزاً فما بَرِحت علينا مشفقاً حَدِيا ) (1) وله عدة من القصائد المختارات وفيما ذكرته دليل على ما تركته.

وكان غاية في الذكاء والفهم، قرأ علي ديوان المتنبي فاستفدت بفهمه وذكائه؛ أكثر مما استفاد مني، وحصل عارض منع من إتمام قراءة الباقي، وكنت أحب أن لو أتمـــه، وعلــــى الجملة فلا يكاد يوجد له نظير في فهمه وذكائه(٣)، والله أعلم.

#### [ ٢٢٩ ] الملك المعز إسماعيل بن طفتكين بن أيوب، سلطان اليمن في عصره

كان أكبر أولاد أبيه، نشأ بين يده، وكان أبوه يعول في كثير من الأمور عليه، فظهـــر لأبيه منه الخروج عن مذهب السنة فطرده وقلاه، فخرج مغاضباً لأبيه يريد بغداد<sup>(1)</sup>، فتوفي

 <sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) وزاد في ب: ( وصنف كتاب الإرشاد الذي أحسن فيه وأجاد. وصنف عنوان الشرف الذي لم يصنف مثلمة في سائر الأقطار، فيما علمنا واتصل بنا من الأخبار؛ لأنه جمع علوماً كثيرة بترتيب لم يوجد منه. واختصصر الروضـــة للنووي في مجلدين سماه كتاب الروض ).

<sup>(</sup>٣) توفي المترجم له في سنة ( ٨٣٧ هـــ ) في اجماع مصادر الترجمة. وشذ عن هذا القول صاحب المنهل الـــصافي حيث أرخه بسنة ( ٨٣٦ هـــ ) وهو وهم، وقد أشار إلى هذا الوهم طه أبو زيد فذكر أن ابن تغـــري بـــردي أرخ وفاته بسنة ( ٣٣٧هــ ) وهذا خطأ في النقل من أبي زيد حيث أشار ابن تغري بردي أن وفاته كمـــا ســـبق ســـنة ( ٨٣٦هــ ).

<sup>[</sup> ٢٧٩] ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢ / ٢٠٥ استطراداً في ترجمة أبيه؛ أبو شامة، الذيل على الروضيين، ٢ / ١٠؛ الفاسي، العقد الثمين، ٥ / ٢٠؛ المرتضى الزبيدي، ترويح القلوب في ذكر الملوك بني أيوب، ٤٨؛ اليافعي، مسرآة الجنان، ٣ / ٢٧٤؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٤؛ بامخزمة، تاريخ ثغر عدن، ١٥؛ قلادة النحر، ٢ / ٢٥٥؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٤ / ٣٣٤؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٢٨٤؛ الذهبي، العبر، ٣ / ٢١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٩ / ٢٠؛ الزركلي، الأعلام، ١ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حاتم انه قصد الشام. انظر: السمط، ٤٣.

أبوه بعد خروجه بأيام يسيرة، فبعث أعيان دولته بعده، فأدركه العلم بموت أبيه وقد صار في المخلاف السليماني، فرجع إلى اليمن، فكان دخوله زبيد يوم الخميس التاسع عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة، فبات فيها ليلة واحدة، ثم خرج يريد تعز، فدخلها يوم الأحد الثاني والعشرين من الشهر المذكور فأقام فيها، وأظهر مذهبه القبيح، فقوي به أهل مذهبه من الإسماعيلية قوة عظيمة حتى طمعوا في إبطال مذهب السنة.

وكان المعز - المذكور- فارساً شجاعاً، شهماً، جواداً، سفاكاً للدماء، سريع البطش. شديد العقوبة، شاعراً، فصيحاً، متأدباً، (ومن شعره قوله (١٠):

وإِني أنا الهادي الخليفة والذي يقود رقاب الغلب بالضّمر الجُرْدِ ولا بدّ من بغداد إذا أطّوى ربوعها وأنشرُها نشسر السماسرة البُسرُدِ وانشرُ أعالامي عالى عَرَصاتِها وأظهرُ دينَ اللهِ في الغورِ والنجدِ ويخطبُ لي فيها عالى كال منتبر وأحيى ها ما كانَ أسسهُ جادي رواه ابن الحارث، وأنشد له شعراً كثيراً.

وحكى الشيخ مسلم بن [الشيزري] (٢) في كتساب عجائسب الأخبسار وغرائسب الأشعار (٣)، الذي صنفه برسم المعز: أن المعز اصطبح ثلاثة أسابيع فأعطي فيها و وهسب،

<sup>(</sup>١) الحزرجي، العسجد، ١٧٣، ابن الديبع، قرة العيون، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري، أديب، شاعر، تــوفي نحــو ســنة (١٩٧هـــ/ ١٩٢٠). شيرز بلدة حصينة على ضفة لهر العاصي إلى الشمال المغوبي من مدينة حماة، انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢ / ٥٢٥.

 <sup>(</sup>٣) البغدادي، هدية العارفين، ٢ / ٣٣٤، وسماه: عجائب الأسفار وغرائب الأخبار. وكذا جاء عند ابن خلكان.
 انظر: وفيات الأعيان، ٢ / ٣٤٤.

وذهب في الجود كل مذهب، فحسب جملة ما وهبه فيها فكان ستة عشر لكاً<sup>(۱)</sup>، وهذا غاية في الجود.

قال الجندي "أ: كان المعز شحيحاً على الجند. جواداً على غيرهم من الشعواء وأهل اللهو. ثم تولع بذبح بني آدم كلهم، ثم ادعى أنه قرشي النسب، وخطب له بذلك، وخوطب بأمير المؤمنين في هادى الآخرة من سنة - سبع وتسعين - بتقديم السين في الأول وتأخرها في الثاني -)"ا. وطال ظلمه للرعية، ومنع الجند أرزاقهم، فكان يصرفها للمساخر والشعراء، فانتدب لقتله "الأكراد" من عسكره، وكان رئيسهم يومئذ رجل منهم اسمه هندوه، فجعلوا يصلونه "أ، فترل زبيد فأقام فيها أياما، ثم خوج يتسير على بغلة يويد جهة القوز، وكان يلبس القمصان ذوات الأكمام الطوال الواسعة، فقصده الأكراد وقد صار عند المسجد المعروف بمسجد شاشة - بشينين معجمتين بينهما ألف - وهو مسجد شائي يده زبيد فيما بين القوز الكبير المعروف بالمنظر وبين زبيد، فقاتلهم ساعة من قمار وليس في يده

<sup>(</sup>١) اللَّكَ: في النقود. عملة هندية قديمة قيمتها مئة ألف تَثْكَة. وعلَّة استخدم هنا لفظة القيمة. لا نسوع العملسة إذ عرف عن الأيوبين سكهم لعملة أيوبية خالصة باليمن من دنائير ودراهم وقلوس. انظر: د. عمسارة، قساموس المصطلحات الإقتصادية، ٤٩٦ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ٨٩.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(؛)</sup> في م: لقتاله.

<sup>(</sup>٥) الأكسواد: والنسبة إليه: كودي، وهم طائفة بالعواق يتزلون بالصحاري، وقد سكن بعضهم القوى، وهم من الفوس نسبة إلى كود بن اسفنديار، وقد جعلهم البعض من أصول عربية نسبة إلى كود بن هسرد بن صعصعة بسن حوب بن هوازن، والقول الأول أرجح. وكانوا يشكلون قوام الجيش الأيوي، انظر: السمعاني، الأنساب، ٥٤/٥، المقريزي، السلوك، ١ - ٣؛ المسعودي، التنبية والإشراف، ٩٤؛ محمد بن على عسيري. الحياة السياسية ومظاهر الخوارة في اليمن في العصر الأيوبي، ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب: يصولونه.

إلا مقرعة (١) واستدعا بالحصان فحالوا بينه وبينه، فقتل هنالك، وكان قتله يسوم الأحسد الثامن عشر من رجب سنة ثمان وتسعين وخمس مئة، وقال الجندي (٢): سنة تسع وتسسعين، وقبر شرقي زبيد في قبة تعرف هنالك بقبة الخليفة – وقد خربت الآن – (وقيل قبر في دار السلطنة بزبيد (٣)، قبالة الباب الكبير من ناحية الغرب، ملاصقاً للإصطبل السذي أحدثه السلطان الملك الأشرف هنالك في سنة تسع وسبعين وسبع مئة – (بتقديم السين في الناي وتأخيرها في الأول –، وذلك على مضي سنة من دولته، وإنما حرسته هذه الحراسة لنلا يظن أنه الإصطبل المقابل للدار فإنه أحدث في سنة تسع وتسعين وسبع مئة – قبل انقضاء القرن بسنة واحدة – إصطبلاً شرقيا قبالة باب الدار، وبين عمارة الإصطبل الداخلي والإصطبل الخارجي عشرون سنة، والله أعلم) (٤).

قال الخزرجي لطف الله به: أنا أدركت قبراً ظاهراً في مجلس السدار، وفي جسدار [المجلس] " القبلي محراب كهيئة المساجد مكتوب في طراز المجلس ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن لَا يُحَلَّى عُراب كهيئة المساجد مكتوب في طراز المجلس ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُلاّكُورَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ " الآية، في الموضع المذكور من الدار على يمين الداخل إلى قاعسة سيف الإسلام، وبعض الناس يقول: هذا قبر الملك المعز، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٩) زاد في م: بولاد. وعلَها تصحيف فولاذ. والمقرعة: أداة خشبية أو جريدة معقوفة الرأس يضوب بها. وأكثر مــــا
 يستعملها شيوخ الكتاتيب. انظر: الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٥٣٥.

 <sup>(</sup>٣) ودار السلطنة أو الدار السلطاني الكبير، أيضاً في شرق زبيد في ربع المجنبذ، قبالة مدرسة الميليين. انظر: العبادي،
 الحياة العلمية في زبيد، ٦١.

 <sup>(\$) ( )</sup> ساقط في م وانفرد به الأصل.

 <sup>(</sup>٥) جاء في األصل: المسجد، والمثبت من م وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) سورة النور آية ٣٦.

وكان أبوه الملك العزيز " قد توفي في قرية المنصورة " - من أعمال الجند - وهل منها إلى مدينة تعز. فقبر في الحصن " . فكان القراء يطلعون كل يوم يقرأون على قرر و. فأقاموا على ذلك سنة . فلم تطب نفس المعز بطلوعهم الحصن ، فاشترى المعلز دار سلقر الأتابك . وجعل مقدمها مدرسة ، ونقل عظام أبيه إلى ناحية من مؤخرها ، فدفنها هنالك . ووقف عليها وادي الضباب " ، ورتب سبعة من القراء يقرأون كل يوم ختمة من القلر آن على قبر أبيه ) " ، وهو أول من بني المدارس من ملوك العز بزيسه وتعر ، فسبني في تعر السيفية " نسبة إلى أبيه سيف الإسلام ، إذ قبره فيها ، وبني في زبيد مدرسة الميلين (٧ ) ، وأوقف عليها وقفاً جيداً ؛ أراضي ورباعاً ، والله أعلم .

[ ٣٣٠] السلطان الملك الأشرف أبو العباس إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف ابن عمر بن علي بن رسول الغساني الجفني، نسبة إلى جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة بن الغطريف بن أمرأ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن قاتل الجوع، ويقال: زاد السفر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن

<sup>(</sup>١) هو طغتكين بن أيوب. و ستأني توجمته.

<sup>(</sup>٢) المنصورة: قرية في أعلى الصلو بمحافظة تعز. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٦٥٦.

<sup>(</sup>٣) زاد في م: في حصن تعز.

 <sup>(</sup>٤) وادي العثباب: واد خصب خارج مدينة تعز من الجهة الجنوبية الغربية، وهو من أعمال جبل صبر. وهو اليسوم منتزه لأهل تعز ، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٣٨.

 <sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٦) المدرسة السيفية: من أولى المدارس الأيوبية باليمن، واستمرت طبلة العهد الرسولي والطاهري. انظر: الجنسدي.
 السلوك، ٢ / ٥٣٦؛ الأكوع، المدارس. ١٢.

<sup>(</sup>٧) مدرسة الميلين وعرفت بالمعزية أولاً نسبة إلى مؤسسها ثم بالميلين. وتقع إلى الشرق من الدار الناصري الكسبير في ربع انجنبذ من زبيد. ويشير الحضرمي إلى أتما المدرسة التي عرفت فيما بعد بالأسكندرية نسبة إلى السوالي العثماني إسكندر موز المتوفى سنة ( ٩٤٣ هـ / ١٥٣٦ م ). انظر: الجندي. السلوك، ٢ / ٣٣٥؛ الأكسوع، المسدارس. ١٠؛ الحضرمي، زبيد, مساجدها ومدارسها. ١٥٣.

## سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وإنما سمي أبوهم جفنة؛ من جفنة ورثها من أبيه عمرو مزيقيا كان يأكل منها القاعد والقائم والراكب(١٠)

وكان ميلاد السلطان الملك الأشرف ليلة الرابع من الحجة، آخر شهور سنة إحدى وستين وسبع مئة، وولي الملك في قطر اليمن يوم وفاة أبيه، وذلك يسوم الجمعة الحدي والعشرين من شعبان سنة ثمان وسبعين وسبع مئة ''، وهو ابن سبع عشرة سنة وثمانية أشهر، وثمانية عشر يوماً، فقابله الإقبال، ووافقه التوفيق، وقارنه النصر، وساعده السعد، وسار سيرة مهدية محمودة مرضية، فأيامه بالسرور مسفرة، ولياله بالسعود مقمرة، وكان من أحسن الملوك سيرة، أجرى للرعية في سائر مملكته في قطر اليمن زيادة [ معاد] '' في سائر الجهات كلها، وزاد أهل وادي زبيد خصوصاً معادين في الجهات العليا منه، وفي سفل شريح الجهات كلها، وزاد أهل وادي زبيد خصوصاً معادين في الجهات العليا منه، وفي سفل شريح الجويب خاصة معادين أيضاً، وأبطل مصالحة العطب 'أ' عن أهل وادي زبيد، وغيرهم. وله المحوليا الوافرة، والأيادي المتكاثرة، ليس له نظير في الجود في سائر أقطار الوجود، إن جاد العطايا الوافرة، والأيادي المتكاثرة، ليس له نظير في الجود في سائر أقطار الوجود، إن جاد أغنى، وإن صال أفنى، وإن اهتز للندى كان بحرا، وإن اهتز للوغى كان نصلاً، وإن الأرض أعملت كان وبلاً.

<sup>(1)</sup> الأشرف عمر، طرفة الأصحاب، ٥٥، ٥٧، ١٥٤ الخزرجي، العقود، ١/ ٣٦.

<sup>[</sup> ٢٣٠] الحررجي، العقود، ٢ / ١٤١، ٢٥٩؛ المقريزي، درر العقود، ١ / ٢٠٤؛ ابن تغري بردي، الدليل الشافي، ١ / ٢٩٤؛ النبهل الشافي، ٢ / ٣٩٦؛ النجوم الزاهرة، ١٦ / ٢٧٨؛ ابن حجسر، انبساء العمسر، ٢ / ١٥٨؛ السخاوي، الضوء اللامع، ٢ / ٢٩٩؛ باعزمة، تاريخ ثغر عدن، ٢٥؛ قلادة النجر، ٣/ ٢٩٦؛ ابن الديبع، قسرة السخاوي، الضوء اللامع، ٢ / ٢٩؛ باعزمة، تاريخ ثغر عدن، ٢٥؛ قلادة الأخاط، ١٩٠؛ عهسول، تساريخ العيون، ٣٧٦، ٣٧١؛ ابن العماد، شدّرات الذهب، ٧ / ٢٧؛ ابن فهد، لحظ الأخاط، ١٩٠؛ عهسول، تساريخ المدرس، المدولة الرسولية، ٢٩، ١٣١؛ الزركلي، الأعلام، ١ / ٢٠١؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢٣٧؛ الأكوع، المدارس، ١٤٧٤؛ حيد الدين، الروض الأغن، ١ / ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحُزرجي، العقود، ٢ / ١٤١.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: معتاد، والمثبت من ب و م. والمعاد: مقياس مساحي تقدر به مساحات الأراضي. ويبسدو أنسه مقياس محلي. ويقدر المعاد بسـ ١٦ قيراطاً، والقيراط = ٢٢٥ م ، وعليه فالمعاد = ٣٦٠٠ م ، أي أرض مربعـــة طول ضلعها ٢٠ × ٢٠. وهذا أخذته شفاهة عن بعض أهائي تمامة في اليمن، والمخلاف السليماني حيث لازال هذا المقياس معروف ومتعامل به عندهم.

<sup>(</sup>٤) العُطب: ويقصد به القطن. وهو من فصيح العامة باليمن. انظر: الرازي، مختار الصحاح، ١٨٤.

واشتغل بكثير من فنون العلم من النحو والإعراب والفقه والأدب والتواريخ والأنساب والحساب [ والاسطرلاب] () فأخذ في الفقه [على الفقيه] () على بن عبد الله الشاوري، والنحو على الفقيه عبد اللطيف الشرجي. وسمع الحديث على القاضي مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ().

وصنف عدة مصنفات مشهورة منها: كتاب العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في أخبار الخلفاء و الملوك أن وكتاب العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية (٥) وله مصنفات في النحو. وله مصنفات في علم الفلك وغير ذلك. وذلك أنه يضع وضعاً ويحد حداً ويأمر من يتم على ذلك الوضع، ثم يعرضه عليه، فما ارتضاه أثبته، وما شذ عن مقصوده حذفه، وما وجده ناقصاً أتمه. وكان قريباً، مهيباً. أريباً، لبيباً، حليماً، صبوراً. وادعاً. وقوراً، جواداً. كريماً، عطوفاً. رحيماً

ريجل عن التشبيه لا الكف لجهة ولا هو ضرغه ولا الرأي مخدم ولا جرحه يوسى ولا غوره يسرى ولا حده يهنسب و ولا يستسلم الذ من الصهباء بها لماء ذكره واحسن مسن بشريلقه معدم وأكثر من بعد الأيادي أياديا عناديا

وكان واسع الحلم. كثير العفو. متحرياً عن سفك الدماء إلا بحق، شديد البطش، حسن السياسة، كثير الابتسسام، محبوب عند الخساص والعسام، كفسه كسالبحر الزاخسر، وكالسحاب (٧) الماطر.

 <sup>(1)</sup> بياض في الاصل و المثبت من ب و ج.

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل. والمثبت من ب.

٣) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٤) صدر بتحقيق شاكر محمود عبد المنعم. عن دار البيان ببغداد. سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م.

 <sup>(</sup>٥) الكتاب للمؤلف الخزرجي، وكان قد نسبه للسلطان الأشوف. ثم ما لبث أن استرده ونسبه لنفسه بعد وقدة السلطان الأشوف. انظر: عسيري، الخزرجي. وآثاره التاريخية. ١٢٧.

 <sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب. والبيتين الثالث والرابع سقطًا في م أيضًا. وانفرد بمما الأصل.

<sup>(</sup>٧) جاء في ب: أو كالسحاب.

أمستسعسه الله بسه وزاده فسي الأرض تمكيناً وعزاً وعلا ولا أرانا فسيسه مكروهاً ولا سوءاً من الأسواء ماطير شدالاً

وكان مقصوداً، ممدحاً، محموداً، مدحه أعيان الشعراء، وسادات البلغاء، فأجازهم الجوائز السنية، وطوقهم بالمواهب الهنية، (ومن جملة من مدحه الإمام مطهر بن محمد بن مطهر الهدوي (٢)، بعدة من القصائد، فمن ذلك قوله:

لسم يعقدوا تاجا ولا إكليدلا الأشرف المنصور الملك الدي لو كان فى الزمن القديدم لأنزل انظر ملوك الأرض حول خيامه ملك كأن الله أرسل ناصراً أرسى قواعدها وشيد ركنسها تحكمن فى الهيجاء صوارمه وفي ملك فتى ملك أبو ملك ومن ملك فتى ملك أبو ملك ومن المنعمين (٥) إذ السحاب تعطلت لم ينظروا رتب المعالي مذ نشوا

خليفة أبدا كاسماعيلا ملك البسيطة عرضها والطرولا الباري عليه الذكر و الإنجيلا" يحقفون اثر نعاله القبيلا لشات عزة ملكمه جبريلا وأقام من بنياها التأثيلا فصبل الخطاب يحكم المعقولا كبني المجاهد صادقين القيلا وأبت على قمسم الجبال همولا وابت على قمسم الجبال همولا حولا ولا لزموا العوسل سولا

<sup>(</sup>١) الحزرجي، العقود، ٢ / ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ستأنيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: مداسه.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: المطعمين.

من آل جفنة خير من وطى الحصى آباؤهم وجدودهم وبنوهم ابن الملوك الشم إن عبيدكم صرفواوجوههم إليك فاقبلوا (١٠) لا شك في الخدم الشريفة الهم قطعوا العلائق من سواك فما لهم

الطيبون [عمومة وخولا] (1)
قد فضلوا بخصائص تفضيلا
آل المطهر قد رضوك وكيسلا
سعيا إلى أبوابكم وذميلا
يوم الشراحي قتلوا تقتيلا
إلاك لا جملاً ولا تفصيلاً

وله في مدحه من قصيدة أخرى على هذا الوزن والروي.

أنزل به بله إن أردت نزولا ملك الزمان، فتى الطعان وخير من البيه البيه البيه والقوال البيه والقوال الأشرف الساق في رتب العلا ورث الحلافة من أبيه وجنده جبل سما بحر طما غيث هما جمع السماحة والفخار فدأب ين الملوك الشم عبدك لم يزل فك من يوم انبعث لملككم وهي أطول مما ذكرت.

ومن مدائحة قوله:

ما شرف الإنجيل كالمصحف المسلك الأشرف في قومسه قد اصطفاه الله يساحبذا

والثم تراب مداس إسسماعيلا لزم العنان وجسرد المصقولا والمفضال والمسؤولا والمفضال والمسؤولا للمسابقين من الملوك الأولى وحوى البسيطةعرضها والطولا ليث حمى أشسباله والغيسلا يغني الوفود ويبلغ المامولا بحسال صافي ودكم معقولا ماملت عن طاعات أمرك مسيلا

كلا ولا تسبع كالأشرف كالبدر فى الديسجور لا يختفي الصطفى للملك والمصطفى (")

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل و المثبت من م.

 <sup>(</sup>٢) لم أجدها في النص

<sup>(</sup>٣) هذا من الغلو في المدح، وهو مما لاينبغي.

يسرتاح للملك ارتيساح السشذا قوسه العزة في تخته تشيبسه يسوم النسدا نسشوة قـــد اكتـــفى بالملك من غيـــــره إذا تحملي في تماجمه قمسته يسخلف في الأبعاد (١)أمسا إذا [يقدم](۲۰)والقسطل يعمى الرنا ينظم بسائلدن قلوب العدا طعنته النجلاء تخطيه ينثنسي والقسرن مسن بطسسه قد اقتفى الأفضل يا نعم ذاك يـــا بـــن الذي لولا ســـني ســـيّفه ً لا يرتضي إلا النــــقي صـــــاحباً فالمسلك من تدبير ذا محسكم أيهمنا يكفسي صبروف البردا وعدت عيد الفطر في لدة على مليك الفضل (٥) مسن فسضله

لحسن في الحب الرشيش الخفيي وفي الهياج الرمح والمشرفي كسنشوة الشارب للقرقيف ومسا فستي من جسوده مكتشفي بالشمس في الأنوار ويوسف أوعـــد كـــان الوعـــد منه الوفي والأســـد تحتــــال إنهــــا تخــــــتفي ويبسري (٢) الهامات بالمسشرفي وضرب صمصامه طلحيف مجهدل في البلقع الصفهم المقتسفي في الفسضال والمقتفسي كَانَ الْهُدَى فِي الْفُضِلِ (1) لِم يعرف ولا يسميلن على أهيف والوهسن من سلطوة ذا منتفسي أن الســعيد المرتجى من كفــــــى ما أومض البارق في الوكيف كاليم للقانع والمستفى

<sup>(</sup>١) جاء في م: المعاد.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: وينشر.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: الأرض.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: العصر.

ومدحه الفقيه على بن محمد الناشري بقصيدة مثلها في الوزن والروي فقال:

بالمصطفى أقسمتُ الله والمصطفى ما في ملوك الأرض كالأشرف [...] (٢) ومن مدائحه المختارة فيه قوله، وهي من مستحسنات شعره:

لو قال عنن ذاك الحديث مفسسوا ما ضر طیفك یا أمیمة إذ ســـری وروى على حكم الحقيقة ما جـــوا وأعادمن خبر المجانسب مسانوي "أ وافي إلىم وادي العقيمق مسذكرا أهاله طيفا على بعد المدى ممن احب وبرق دامسه أن شــــرا أني ليطربني الخيـــال إذا ســري متــشوقا أشــجـانه متــذكــرا ليران عملوه موقدات بسالعوا يسرى عليها المهتدى وتفوح مباير تلك المواقد للنواشق عسنبسسوا أمسى يسيح من الدموع معصفرا آه وما آه بنافعة لنمن آراؤه أبدا[سين](المسنكرا لعبت به أيدي النوى وتفسرقست حتى تكاد حقيقه أن تعسلوا ويقول عاثره (\* [لعين لعنساده] ' `` ما زال يعذب في السماع مكسورا كرر عملي حمديثهم فحمديثهم

 <sup>(1)</sup> لا يجوز القسم والحلف بغير الله تعالى. وقد ورد عن النبي ﷺ أحاديث عدة في النهي عن ذلك،قال ﷺ "فمن
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "صحيح البخاري، كتـــاب الأيمـــان والنذور.حـــديث رقـــم ١٦٤٦.
 ٢٨١.٧.

<sup>(</sup>٢) بياض عقدار عشرة أسطر في هيع النسخ.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: ما حوى.

<sup>(</sup>٤) الكلمة غير واضحة في الأصل والمثبت من م.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: عاذلة.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل. والمثبت من م.

كسماع مسدح خليسفة أمداحسه الأشرف الملك الذي أسماؤه ملك تخال المسجد فسي أعطافه وترى الملوك إذا مشوا قدامه ولسه الملاحم والمكارم تقسستدى عدل يبيت الذيب منه على الطوى ما قال لا إلا مــذكر مـــن رأى أو عاصيا قول العذول جهلــت في وتراه ارأف مــا يــكون لطالب أسد الملوك لديسه مسثل نعاجهم وله النبـــاهة فهو أنبه من يُـــــري وإذا تسشساوره تشساورُ أحنفاً فالديسن أصبح عامراً بفنائسه يفسري إذا نسب الملوك مزيقيا ويقول من وافي زبيداً<sup>(١)</sup>وســـوحها يا ابن المجــــاهد يا أبا العبــــاس يـــــا جماءتك خممدمة خمادم متنصلا فاعطف عليسه فأنت أرحم راحم وله فيه عدة من القصائد المختارة، ومداحه كثير.

ما قول ناظمها حديثا يفيترا في كل ناحية تشرف منيرا كالزهر في روض الخميلـــة نـــوّرا شهب النجوم حد مـن بدر أنورا بفسعاله فيسها مشالا يعستسزا غفلاته مستسشهداً متلذكرا طــرق المكارم فهو يسمع مفكـــرا وتسراه أسسوا إن رأى متجسيرا فإذا بسدوا فالعيش يجذب بسالبرا وهو الذي ورث الخلائف عن يُسَلِّمُ مِنْ إِذْ قِيلَ كُلِّ الصِّيدُ في جوف الفرا وله الفكاهـة فالشـقيق منـورا وإذا تساوره تساور عنترا والشرك مهجور الجوانب مقفسرا كهلان والشيخ الهجان الأزهما هذا الخليــــل وهـــــذه أم القــــــرى خيـــر المـــلوك مقَدمـــا ومـــؤخوا مــن غير ذنب تائبا مــسـتغفــرا وانظـــر إليـــه فعـــادة أن تنظـــرا

(١) جاء في م: الحصيب.

ولما أمر السلطان بعمارة العين التي ظهرت في أيامه في ناحية قرية المغرس أمن وادي زبيد، وأجرى الماء منها إلى بستان السوحين. وغيره من بساتين النخل بوادي زبيد، وظهر على تلك العين بساتين كثيرة في أقرب مدة، وكان أول عمارة العين المسلكورة - في جمادى الأولى من سنة ثمان وتسعين وسبع مئة، وكان دخول الماء منها إلى بستان السوحين في شعبان من السنة المذكورة، فقال في ذلك القاضي شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري - المذكور أولاً - (1):

ما زلن في طاعتك الأقدار في طاعتك الأقدار في مستحيل لم يكرن كلفت طبع الماء الصعود فأصبحت قد صار بطن الأرض يسقى ظهرها فخر السماء على البسيطة كلته فإذا شققت عيون أرضك صنتها فيعدا وهذا القطر حولك جند يا خارق العادات أمرك معجز مسعاك في العليا لا يقفوا بد أنت الجواد فما تقاس بمساجد

مأمورة تجري بمسا تختسار (۳)
مسن كسونسه بسد ولا أعسدار لتجسري العيسون بأرضك الآبسار فلمسن ترجى الديسمة المسدرار في القطير ليس لها سواه فخسار من حمل منتها وزال العسار خطسرا تجري تحتسها الأفسار فسي كله تتحيسر الأفكسار أشرا ولا تقضي بسه آثسار خطوا الخيول مع السيول قسصار خطوا الخيول مع السيول قسصار

<sup>(</sup>١) المغرَّس: قرية إلى الغرب من مدينة زبيد. انظر: المقحفي، معجم البلدان. ٢ / ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المقري. ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) في هذا القول غلو في الإطراء، فالله تعالى من أسماءه القدير وهو الذي أركزت فيه القسدرة وثبتست، ومحسال أن
 يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى، ولهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة .

لوكان مطلب بعض وفدك في السما وأقل جـــدواك الأمـــابي كلهـــــا نفسس الذي تعطيه تجسبر هيبسة ملأت أشــعتك الخـــلافة بمجـــــة يا أيسها الملك المهدد مسن بسه ما دار شكرك بين ألــسنة الــورى ما راع سيفك كل ناكث بيـــعة فالله جــــارك حيث أنـــت لخــــــلقه ﴿ وله فيه غرر المدائح، وقد تقدم من مدائحه في السلطان ما أغنى عــن الزيـــادة، والله

ما حال دون بلوغه المقـــــدار<sup>(۱)</sup> وأقسل أمنسيسة هسى الإكثسار وضيا فأنت الشمس وهي نهار يرجى ويخشى النفع والإضمرار" إلا وجسودك بينهم ممدرار إلا وقد قطعت به الأعمار

ويسلاده من كسل سسوء جسار

أعلم)<sup>(۴)</sup>. ومن مآثر السلطان الدينية عمارته جامع المملاح الله قرية على باب زبيد القبلي -. وهو جامع فيه منارة طويلة، ورتب فيه إماماً، وأربعة فراشين، ومؤذنين، ومعلماً، وأيتامــاً؛

<sup>(</sup>١) في هذا القول غلو في الإطراء ، فالله تعالى من أسماءه القدير وهو الذي أركزت فيه القدرة وثبتت ، ومحــــال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى ، ولهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا يصح أن يوصف بـــالعجز من وجه آخر ، والله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه .

<sup>(</sup>٢) في هذه العبارات مناهي لفظية ولاتجوز لأن الشاعر نسب لممدوحه النفع والضر وهذا غلو في القول فالممسدوح عاجز أن ينفع نفسه من أن ينفع غيره أو يضره. قال تعالى ﴿ وَإِن يَمْسَنْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوٓ ۖ وَإِن يُردَكَ يَخَفِرُ فَلَا رَادً يُفَضِّلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؞ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ۖ ﴾ [يونس: ١٠٧]

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٤) جامع المملاح: ويقع غرب باب سهام بجوار السور، بحارة الجامع، وقد جددت عمارته سنة ، ١٣٥٠ هـ بعـــد إندثاره. انظر: الحضرمي، زبيد، مساجدها ومدارسها، ٧٩.

يتعلمون [القرآن] ''. وخطيباً، ومدرساً على مذهب الشافعي و معيداً، و مدرساً على مذهب أبي حنيفة و قارئاً. ومدرساً في الحديث النبوي. و مقرئاً في القسراءات السبع، و مدرساً في النحو والأدب، ومدرساً في الفرائض والحساب، ومع كل مسدرس جماعة مسن الطلبة. فأقاموا على هذه الحالة نحواً من سنتين ''، ثم أشار على السلطان بعض المجالسين لسه باستمرار الإمام والمؤذن والخطيب والقيم وأن يبطل الباقون إلى أن يبني غم مدرسة في زبيد؛ فيطلوا. ولم يبن في ذلك التاريخ مدرسة في زبيد، ولا في غيرها. فلما كان في أول سنة ثمسان مئة أمر السلطان بإنشاء مدرسة في مدينة تعز فَعُمَّرت '''، وذلك في مدة فراغي من تصنيف الكتاب. وفي أيامه عمرت جميع المساجد والمدارس والسبل في مدينة زبيد وما حوفها مسن القرى المنسوبة إليها، والمصاقبة لها. وذلك في سنة اثنتين وتسعين وسبع منة ''

ومن مآثره الزيادة الشرقية التي في جامع غدينة أنه فإنما زيادة انتفع بما المصلون نفعاً كثيراً بخلاف الزيادة الغربية التي أحدثها السلطان الملك المجاهد، ومن مآثره الحوض الأشرفي على يمين السائر من مدينة تعز إلى مدينة الجند، وغيرها.

ومآثره كثيرة والله أعلم. (1)

 <sup>(1)</sup> جاء في الأصل: الفراءة. والمثبت من ب و م والمصادر وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) شيد الجامع سنة ( ٧٩١ هـــ / ١٣٨٨ م ). انظر: الخزرجي. العقود. ٢ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) المدرسة المعروفة بالأشرفية بتعز، وهي ما تزال عامرة قائمة البنيان إلى اليوم. انظر: الأكوع. المدارس، ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر: أسماء المساجد والمدارس والسبل التي أمر السلطان بتجديدها. الخزرجي، العقود. ٢ - ١٨٠.

 <sup>(</sup>٥) جامع ذي عدينة بتعز. أنشأه السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر ولازال قائماً لليوم. انظر: الجندي، السلوك.
 ٢ ٢٥٥؛ على بن على حسين، الحياة العلمية في نعز، ١ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) توفي المترجم له في ليلة السبت الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٨٠٣ هـ.. انظر مصادر الترجمة.

[ ٢٣١ ] أبو الفداء إسماعيل بن أبي أويس، واسم أويس: عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ابن مالك بن أبي عامر الحميري الأصبحي، ابن أخت مالك بن أنس، إمام دار الهجرة

ذكره القاضي أحمد بن علي العرشاني في جملة من قدم صنعاء.

(وحكى أنه أسمع الناس العلم بصنعاء في مسجد الربيع بن عبد المدان الحارثي<sup>(١)</sup> قال: وهو المسجد الذي في أسفل درب دمشق<sup>(٢)</sup>.

يروي عن النبي الله قال: " يس تدعى في التوراة المعمة، قيل: وما المعمة؟ قال: تعم لصاحبها خير الدنيا والآخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا، وتدفع عنه أهوال الآخرة (٣٠")(٤٠) وتوفي سنة تسع وعشرين ومئتين وكان ميلاده سنة تسع وثلاثين ومئة - بتقسديم التاء وتأخير السين في كلمة تسع في الموضعين - والله أعلم ١٠٠٠.

مراقية تكويز موجوب وى

<sup>[</sup>۲۳۱] ابن سعد، الطبقات، ٥ / ١٩٤؛ ابن حجر، تمذيب التهذيب، ١ / ٢٨٠؛ الذهبي، العبر، ١ / ١ ٣٠؛ تذكرة الحفاظ، ١ / ٤٠٩؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٩ / ١٢٠؛ محمد بن عبد الله المربعسي، تساريخ مولسلة العلمساء ووفياتهم، ٢١٣.

<sup>(</sup>١) ستأتى توجمته.

 <sup>(</sup>٢) درب دمشق بصنعاء وهو في الجهة الشمالية الشوقية منها أي ما يعرف بحي الجلاء اليوم. انظر: الوازي، تــــاريخ صنعاء، ٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في الملآلئ المصنوعة، وقال: حديث باطل، وفي رواته مجاهيل. وحكم بضعفه ابن عراق الكنساني وقال: في اسناده غير واحد من المجهولين. انظر: جلال الدين عبـــد الـــرحمن الــــسيوطي، اللآلـــئ المــصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ٣١٣/١؛ علي بن محمد بن عراق الكناني، تثريه الشريعة المرفوعة عـــن الأحبـــار الـــشنيعة الموضوعة، ١/ ٢٨٩.

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٥) أرخ الذهبي وفاته بسنة ( ٢٢٦ هـ ) وقيل سنة ( ٢٢٧ هـ ). انظر: مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

## [ ٢٣٧ ] أبو محمد إسماعيل بن عبد الله بن علي الحلبي، المعروف بالنقاش الملقب منتخب الدين

كان من أعيان عصره، وكبراء أهل دهره، وأصله من حلب (٢)، ثم قدم مكة للحج، فأقام بها مدة، ثم دخل اليمن، بعد أن تكرر ذكره في اليمن، فلما قدم زبيد أقام بها. فكان الأمير فيها يومئذ الأمير نجم الدين نجم بن الحسن الخرتبري (٢)، فكتب إلى السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر يعلمه بقدومه، فأمر السلطان أن يجله ويبجله، وكان مشاركاً للفقهاء في الفقه، وطلب العلم، والأصول، فصحب الفقيه عمر بن عاصم الآي ذكره إن شاء الله تعالى موكان متورعاً، متزهداً، له سيرة مرضية، (فجرى يوماً ذكر الصحابة في بعض مجالس الفقهاء والمفاضلة بينهم، فسمع منه تقديم على خله على غيره من الصحابة في؛ فاهم بالرفض (١)، وأشاعوا ذلك عنه، فهجرهم ولزم بينه، وكان يتعلى الزراعة وهو على جلالته واحترامه من السلطان، وكان السلطان الملك المظفر يوصى به الولاة،) (٥) ثم إن السلطان الملك المؤيد و رحمه الله – تزوج آمنة بنته، فحملت له بالسلطان الملك المجاهد، وهي المعروفة بجهة صلاح، وكانت تسمى آمنة – وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب

<sup>(</sup>١) زاد في م: الهاشمي.

<sup>[</sup>۲۳۷] الجندي، السلوك، ۲ / ٤٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٣٣٪ وجاء اسمه علمسي بسن إسماعيـــل؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٣٢٧؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٧٥؛ الزركلي، الأعلام، ١ / ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(3)</sup> الرفض: والنسبة إليه رافضي. ويذكر أن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن على أطلقه على بعض أتباعه لمها سمعهم يطعنون على أبي بكر وعمر ﴿ فَأَنكر عليهم ذلك. فتفرقوا عنه. فقال لهم: رفضتموني. فيقال إنحهم سموا الرافضة لقول زيد لهم: رفضتموني. انظر: أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، زبارة، تاريخ الزيدية، ٣٤. ومسألة التفضيل بين الصحابة مسألة اجتهادية لا يسمى قائلها رافضياً. إ.هـ..

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

النساء-، فازداد المنتخب حظوة وعلو قدر ولم يزل على جلالته إلى أن توفي في أول سنة إحدى عشرة وسبع مئة، وقبر في مقبرة باب سهام، وقبره معروف، رحمه الله تعالى.

# [ 277 ] أبو الذبيح إسماعيل بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن الناشري، الفقيد الشافعي

كان فقيها فاضلاً، عالماً، صالحاً، عابداً، زاهداً، ورعاً، تفقه بأبيه عبد الله بسن عمر، وغيره. وكانت له أحوال سنية، وسيرة مرضية، وسلك طريق السلف الصالح في إيثار الزهد والتواضع ومجانبة [ أهل ] (() الدولة والدخول عليهم، واستمر قاضياً في مدينة المهجم مرتين، ثم تركه تعففاً وتديناً، وكان قد ولي القضاء في القحمة والكدرا(() مدة قبل ذلك، ثم أقام في المهجم مدة طويلة ينشر العلم، وإليه انتهت رئاسة الفتوى هنالك، ولم يسزل الازماً طريق الحمول والتواضع إلى أن توفي في المهجم، وكان وفاته آخر يوم من شعبان سنة أربع وثمانين وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

#### [ ٢٣٤ ] أبو الفداء إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود الدينوري البغدادي

كان فقيهاً (٣)، محدثاً، وهو من إقليم العراق، فدخل عدن واستوطنها، وأخذ عنه فقهاؤها، وممن أخذ عنه: القاضي أحمد القريظي (٤).

<sup>[</sup>٢٣٣] الشرجي، طبقات الخواص، ١٨٦، استطرداً في ترجمة والده؛ باعترمة، قلادة النحر، ٣ / ٦٤٧.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) الكدراء: سبق التعريف ١٨.

<sup>[</sup>٣٣٤] لجندي، السلوك، ١ / ٣٧٤؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٧؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٧٠٠؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٥٣؛ قلادة النحر، ٢ / ٧١٤.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب و م: مشهوراً.

<sup>(\$)</sup> هو أحمد بن عبد الله بن محمد القريظي. انظر ترجمة رقم: ١٠٨.

وكان عابداً، زاهداً، ظهرت له كرامات كثيرة، وكان يصحبه الحضر " ويزوره كثيراً، ويروى عن المقري يوسف الصدائي " وكان إماما في مسجد الفقيه المذكور - أنه قال له يوماً: يا مقري أتريد أن أريك آية من آيات الله المحجوبة عن كثير من الناس. قال: نعم. فأمره بالدنو منه، فلما دنا منه مسح بيده على وجه المقرى. وقال له: ارفع بصرك إلى السماء فرفع رأسه ونظر إلى السماء. فرأى آية الكرسي مكتوبة بنور يخطف البصر أوف بالمشرق الله ونظر إلى السماء. فرأى آية الكرسي مكتوبة بنور يخطف البصر أوف بالمشرق الله والله إلا ألم والحي المقتوبة واخرها بالمغرب وهو أو العملي العظيم المقرئ والمسادي وما وقلت له: يسا على المقرئ: ومالته يوما وقلت له: يسا سيدي هل رأيت الحضر عليه السلام؛ فقال: نعم فقلت له: أقسم عليك بالله الذي لا إلىه الا هو إلا ما عملت في في رؤيته و النظر اليه فقال في إذا وفق الله وصوله سمالت لملك ذلك. ثم مكتنا مدة يسيرة. فلما كان ليلة من اللهافي صلينا العشاء، ثم دخلت خلوة في منظودة آبيت فيها، فقرأت شيئاً من القرآن ثم أعلقت باب الخلوة وغت. فينا أنا في منسامي ذلك إذا رأيت باب الخلوة قد انفتح وارتفع سقفها عن مستقره ارتفاعاً كثيراً وإذا برجمل طويل له لحية شمطا تقطر ماء وهو ينفضها بيده حتى وقف عند رأسي وسنم علي ودعما في ودعما في

<sup>(</sup>١) صحبة الخضر عليه السلام ورؤيته من المعتقدات التي شاعت عند البعض في تلك العصور وخاصسة السحوفية. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الخضر النفية؟ هو أنه نبي، والصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أنسه مات النفية بالظاهر للعمود في قولسه تعسالى (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَالِيْنُ مِتَ فَهُمُ الخَالِدُونَ الزانياء: ٣٤]. و أن موته عليه السلام قبل إرسال الله تعالى لنبيه محمد ينه. ويقول ابن القيمة الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب. ولا يصح في حياته حديث واحد. ولنحافظ ابن حجر. رسانة في هذا الباب بعنوان الوهر النضر في نيا الخضر ". انظر: ابن القيم، المنار النيف، ٣٠؛ فتاوي اللجنة الدائمة. ٣ - ٢٠٨، ٢٠٩ د. عناف حسن محتار. تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة. ١ - ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

٣٠) سورة البقرة. أية ١٩٥٠.

بدعوات حفظت منها قوله: وفقك الله وأرشدك وأصلحك وسددك، أبشر وبشر كل مسن كان على ما أنت عليه أنه على الحق المستقيم والسنة التي اصطفاها الله لعباده المصالحين. وأن القرآن كلام الله نزل على رسوله هي بصوت يسمع وحرف يكتب ومعنى يفهم على ذلك نحيا وعليه غوت وعليه نبعث إن شاء الله، هذه عقيدة الدين تمسكوا هما، ثم ودعيني ومضى، وعاد سقف الخلوة وبالها على الحال الأولى، فلما غاب عني شخصه وأنا كذلك إذ سعت صوت الفقيه إسماعيل يدق الباب فأجبته. فقال يا مقرئ: أتاك الرجل فقلست: يما سيدي الذي رأيته أنت في اليقظة رأيته أنا في المنام. فقال في: أبشر فقد نلت ما لم ينل سواك. فقلت له: من أين أتى هذه الساعة إقال: أخبرين أنه أتى من عند الفقيه عمر بن إسماعيل من فقلت له: من أين أتى هذه الساعة إقال: أخبرين أنه أتى من عند الفقيه عمر بن إسماعيل من ذي سفال. وذكر أنه أملى عليه من المهذب من باب مواقيت الصلاة – قلت هو عمر بسن ذي سفال. وذكر أنه أملى عليه من المهذب من باب مواقيت الصلاة – قلت هو عمر بسن السماعيل بن على بن يوسف بن عبد الله لين علقمة الحلماعي "وساذكره في موضعه مسن الكتاب إن شاء الله تعالى سن "".

ولم أقف على تاريخ وفاة الفقيه إسماعيل بن عبد الملك، ولكن زمنه معروف بمعاصـــريه والله أعلم.

[ ٣٣٥] أبو علي إسماعيل بن على الديداري - بفتح الدال وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الدال الثانية وبعد الألف راء ثم ياء النسب - نسبة إلى قوم يقال لهم: الديادر، يسكنون وصاب

<sup>(</sup>١) سنأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٣٥] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٨٨؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٣٠؛ الحبيشي، تاريخ وصاب، ١٩٣٠ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢٩٢؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٣٣٨.

كان فقيهاً فاضلاً. عارفاً. كاملاً. تفقه بالفقيه على بن عبد الله الكردي أن فقيه ريمة الأشابط. (وكان والده على أن فقيها فاضلاً. تفقه بسليمان بن فتح، أحد أصحاب صاحب البيان. وبأحمد بن يوسف أن والد الفقيه موسى شارح اللمع. وكان الفقيسه إسماعيل المذكور - مدرسا في جامع الشعيبين أن ثم استناب أخا له اسمه عمر أن .

وكان وفاته في سلخ الحجة من سنة سبعين وست منة رحمه الله تعالى.

[ ٢٣٦] أبو الفداء الإمام العارف بالله إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله ابن إسماعيل بن أحمد بن ميمون الحضرمي الحميري اليزني نسبة إلى الملك ذي يرن الاكبر، واسمه عامر بن أسلم بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك ابن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر "". الفقيه، الإمام الشافعي، إمام اليمن وبركة الزمن، قدوة الفريقين، وشيخ الطريقين، الملقب قطب الدين

١) ستأتى ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الحبيشي. تاريخ وصاب. ١٩٢.

٣) هو أحمد بن يوسف التباعي. انظر ترجمة رقم: ١٩٧.

 <sup>(</sup>٤) جامع الشعيبين : ويعرف بجامع ظهر. في قرية ظهر من مخلاف بني شعب في وصاب العالي. انظـــر: الجنـــدي.
 السلوك. ٢ / ٢٨٨. اخبيشي. تاريخ وصاب. ١٩٣. الأكوع. هجر العلم. ٣ / ١٣٣٨.

 <sup>(</sup>٥) هو عمر بن علي الديداري. ففيه محقق. درَس بجامع ظهر. وتوفي سينة ( ٢٧٠ هــــ ١٢٧١ م ). انظر:
 الجندي. السلوك. ٢ - ٢٨٨: الحبيشي. تاريخ وصاب. ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٧) الهمدائي، الإكليل. ٢ - ٢٣٥.

<sup>[</sup> ٢٣٦] الجندي، السلوك، ٢ / ٣٦؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٢٨؛ الحَرْرجسي، العقــود، ١٧٦/؛ البافعي، مرآة الجنان، ٤ / ٣٦٠؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٨ / ١٣٠؛ الأسنوي، طبقات الشافعية، ١ / ٢١٦؛ الأسنوي، طبقات الشافعية، ١ / ٢٣٦؛ الأهدل، تحفة الــزمن، ٢ / ٢٣٦؛ بامخرمــة، الحرضي، غربال الزمن، ١ ٥٥؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٩٥؛ الأهدل، تحفة الــزمن، ٢ / ٢٣٦؛ بامخرمــة، قلادة النحر، ٣ / ٤٠٤؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ٥ / ٣٦١؛ البغدادي، هديــة العـــارفين، ١ / ٢١٢؛ الوشلي، نشر الثناء الحسن، ٣ / ١٥٠؛ الزركلي، الأعلام، ٢ ٣٢٤؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢٠٠٠عهد الدين، الوشلي، نشر الثناء الحسن، ٣ / ١٥٠؛ الزركلي، الأعلام، ٢٤٢١؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢٠٠٠عهيد الدين،

كان فقيهاً مشهوراً، وإماماً مذكوراً، عالماً، عاملاً، ناسكاً، فاضلاً، صالحاً، عابداً، ورعاً، زاهداً.

وكان مولده يوم التاسع من ذي الحجة سنة إحدى وست مئة، ويروى أن أباه لما تزوج أمه قيل له: يا محمد يأتيك من زوجتك هذه ولدان: محدَّث ومحدَّث – الأول بفستح السدال والثاني بكسرها – فأتت بإسماعيل وهو الذي داله مفتوحة، ثم أتت بإبراهيم وهو الذي داله مكسورة.

وتفقه الفقيه إسماعيل بأبيه، وعمه على بن إسماعيل' الله وسيأي ذكرهما إن شاء الله تعالى - وأخذ أيضاً عن جماعة من الكبار: كيونس بن يجيى الهورة البرهان الحصري، وغيرهما وكان نقالاً للفروع، غواصاً على دقائق الفقه، وتفقه به عدة من العلماء الأفاضل، وممن تفقه به الفقيه القدوة النجيب عبد الله بن أبي بكر بن الخطيب الهورة وهو أول من السنغل عليه والفقيه البارع العلامة أحمد بن أبي بكر الرنبول، والقاضي جمال السدين أحمد بن على العامري المعامري المحمد بن المحمد الفاضل على بن أحمد بن سليمان المحيفي وغيرهم.

وله مصنفات كثيرة مفيدة منها: شرح المهذب، شرحه شرحاً شافياً، وكان مالاده ومنشأة بقرية الضحي – من أعمال المهجم – ثم ارتحل إلى زبيد لطلب الزيسادة في العلم،

<sup>=</sup>الروض الأغن، ١ / ١١١؟ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٩٩١؛ العقيلي، التصوف في قمامــــة، ١٦٩؛ بعكـــر، كواكب يمنية، ١٨٥.

 <sup>(</sup>١) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>۲) ستأيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) زّاد في ب: العنسي الجحيقي.

فتزوج بابنة الفقيه أبي بكر بن حنكاس الحنفي (١)، وبابنة الفقيه أبي الخير بن منصور - الآبي ذكرهما في باب الكنى إن شاء الله تعالى -. ثم غلب عليه حب استيطان زبيد فاستوطنها، واجتمع [به] (١) السلطان الملك المظفر غير مرة وسمع عليه البخاري فلما بلغ القارئ إلى ذكر الحمر وتحريمه أشار الفقيه إلى القارئ بإعادة الباب وأحاديثه مرة أخرى بحيث فهم السلطان أنه يعرض له في إبطاله فقال له: يا فقيه قد فهمنا غرضك، ونحن نأمر بإبطال الخمر وتحريمها وعقوبة من يشربها واستعمالها. فاعترضه بعض مجالسيه فقال: يا مولانا السلطان أنت ملك وعليك خراج عظيم، ولست تأكل ثفنها ولا تحضرها، وإنما يأكل ثمنها ناسلون في يشربونها، ولم يزل يجادل السلطان حتى أعرض عن ذلك.

قال الجندي "": ولما انقرض الفقهاء الكبار من بني صالح "، جعل السلطان أمر القضاء الأكبر في تمامة إلى الفقيه إسماعيل.

قال اليافعي "": وذلك أن السلطان لل أواد أن يولي القضاء رجلاً من أهل تمامة استدعى بالفقيه إسماعيل الحضرمي وبابن الهرمل والفقيه أحمد بن موسى بن عجيل. فمر الفقيل إسماعيل وابن الهرمل على الفقيه أحمد بن موسى فقال لهما الفقيه أحمد: قد عزمتما. قال: وأبي أن لا تذهبا إليه، أما إذا عزمتما فلي إليكما حاجة وهي ألا تذكراني، فابان

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

٣٠) سقط في الأصل. والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٣٧.

<sup>(</sup>٤) بنو صاغ: ويلقبون بالقضاة. وهم أسرة من العلماء والفقهاء سكنوا مدينة المهجم وأول من شهر منهم: صاغ بن علي بن أحمد العثري. وفي القضاء، ثم خلفه ابنه إبراهيم وهو أول من وفي القضاء الأكبر منهم. ثم ابنه صاغ بسن إبراهيم بن صاغ. المتوفى سنة ( ٩٦٥ هـ ١٣٦٦ م ). انظر: الجندي. السلوك، ٢ ٧٣٧. ٣٢٧ الأهدل. تحفة الزمن، ٢ / ٩٦.

ره) مرأة الجنان. ٤ - ١٣٥.

ذكرني فقولا: هو في عش في البادية فإن تركته وإلا سافر إلى الحبشة وترك البلاد. فقال لـــه الفقيه إسماعيل: يا فقيه أحمد إن الله قد استرعانا عليه كما استرعاه على الرعية، فنحن نأمره وننهاه، فان قبل منّا فهو المطلوب وإلا كنا قد خرجنا عن العهدة، ثم سافرا إلى تعز، فلمـــا اجتمعا بالسلطان استقضى الفقيه إسماعيل.

قال الجندي (): فأقام نحواً من سنة في القضاء الأكبر، واستخلف في كل بلد قاضياً يصلح للقضاء من أهل الفقه والصلاح ولم يول إلا من علم صلاحه وورعه، واشترط على الجميع منهم ألا يحكم أحد إلا بمحضر من الفقهاء.

قال: وكان في جملة من ولاه القضاء يومنذ صهر له، يقال له: علي بن أحمد ولاه قضاء زبيد، فدخل عليه الفقيه إسماعيل يوماً بيته فوجد على حبل ثيابه ثياباً فاخرة لم يعرفها عنده من قبل، فقال له: من أين لك هذه الثياب يا قلان؟ فقال: من بركتك يا أبا الذبيح. فقسال: ذبحني الله إن لم أعزلك ثم عزله، وبعد قليل عزل تفسه، وقيل؛ إنه خوطب يا إسماعيل رضيت بالترول عن التسمي بالفقيه (۲) إلى التسمي بالقضاء، أو كما قيل. وقيل: بل كان كثير التردد إلى تربة الشيخ أحمد الصياد - المقدم ذكره - وقد يجد عنده دليلاً على صلاح حاله فنوجي هنالك بما تقدم ذكره، فعزل نفسه. ( وقيل: لما رجع (۲) السلطان فيما قاله من إبطال للخمر، هنالك بما تقدم ذكره، فعزل نفسه. ( وقيل: لما رجع (۲) السلطان فيما قاله من إبطال للخمر، كتب إليه في شقف بعظم: يا يوسف (٤) قد عزلت نفسي. وأمر بذلك إلى أمير [جاندار] (۵)

<sup>(</sup>١) السلوك ٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: بالفقه.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: وجد.

<sup>(</sup>٤) زاد في م: إين.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: أمير خازندار، والمثبت من م وهو الصواب، وجاندار: كلمة مركبة من لفظين فارسيين أحدهما: جان ومعناه: سلاح، والآخر: دار ومعناه محسك. أي محسك السلاح، ووظيفته أن يتسولى الإسستنذان في دخــول الأمراء، ويدخل أمامهم ؟ اى الديوان. ابن كتان، حدائق الياسمين، ٦٩؛ البقلي، مصطلحات صبح الأعشى، ٨٢.

رسولاً وقال: أبلغ هذا إلى السلطان، فلم يطق أمير جاندار كتم ذلك بـــل بعـــث بـــه إلى السلطان، فلما وقف عليه علم أن لا طاقة له على رده.

(قال اليافعي: فكتب إليه السلطان يعاتبه في ذلك وقال: دع أنك موسى ولسست بموسى، وإني فرعون ولست بفرعون، وقيل بل كتب إليه: أرسل من هو خير منك إلى مسن هو شر مني، فأمره الله باللطف به واللين له فقال تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُّنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١) أما تكتب إلى في ورق بفلس) (١).

قال الجندي: فأضاف السلطان قضاء التهائم إلى القاضي بهاء الدين محمد بـن أسـعد العمراني، إلى قضاء الجبال.

قال: ويقال إن الفقيه إسماعيل آخر من ولي القضاء الأكبر على الوجه المرضي، على هذا أجمع فقهاء اليمن، قال: وفي الجبال محمد بن أبي بكر العمراني – وسأذكره في موضعه إن شاء الله تعالى –)(").

وكان الفقيه مبارك التدريس انتفع به جمع كثير من مدرسي اليمن، ومن أعجب ذلك ما حكاه الجندي في كتابه قال: أخبري الثقة من أهل عدن، قال: أخبري الفقيه محمسه بسن معط<sup>(1)</sup>، وكان من الزهاد الفقهاء الذين قدموا عدن وتديروها، قال: كنت في بلدي – وهي قرية الرقبة من وادي رمع – فعرض لي أن أقرأ النحو، فرأيت في المنام قائلاً يقول: اذهسب إلى الفقيه إسماعيل الحضرمي وأقرأ عليه النحو، فعجبت من ذلك، فقلت: يا عجباه المشهور أن الفقيه إسماعيل ضعيف المعرفة في النحو، ثم قلت في نفسي: قد حصلت الإشارة فليسست

 <sup>(</sup>١) سورة طه آية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في م.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن معط، فقيه محقق، لم تشر المصادر لتاريخ وفاته. انظر: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن. ٣٦٠.

هذه الإشارة سدى، ثم عزمت على السفر من بلدي إليه، فسافرت من الرقبة حتى دخلت الضّحي فوجدت الفقيه في حلقة التدريس بين أصحابه، فحين رآني رحب بي، فلما سلمت عليه، وقعدت بين أصحابه، قال لي: يا فقيه قد أجزتك في [ جميع ] (١٠ كتب النحو، فأخذت ذلك بقبول وعدت إلى بلدي، فما طالعت شيئاً من كتب النحو إلا عرفت مضمونه حتى يظن من يذاكري أني قد أخذت عدة كتب في النحو، قال المخبر: وكان كما قال.

وقال الفقيه أحمد بن أبي الخير: سمعت الفقيه الإمام مفتي المسلمين أحمد بن سليمان الحكمي قال: لما سمعت بتقبيل رجل الفقيه إسماعيل وقع في نفسي ما يقع في نفس الفقهاء فاتفق يوم جمعة فقلت هذا يوم خلوة أروح فيه إلى الفقيه، وكان في بيست ابسن حنكاس ودخلت عليه وهو محمتد فقال مرحباً بك حيث شا تقبل رجلي ثم مد رجليه فقبلتهما.

قال اليافعي: وكان الجلة من العلماء يقبلون قدمه قال: وأخبري الفقيه الإمام القاضي نجم الدين الطبري رحمه الله أنه زاره هو وجدة الإمام العلامة محب الدين الطبري وألهما قبلا قدمه.

ومن كراماته الباهرة ما يروى أنه سافر إلى بلد فلما كان آخر النهار أشار إلى الشمس أن تقف فوقفت مكانما حتى بلغ مقصده !!! وهذه الكرامة مشهورة عنه(٢)، وقد انتشر ذلك في بلاد اليمن.

> ومن كراماته أن سدرة نادته والتمست منه أن يأكل هو وأصحابه من تمرها. ومن كراماته شفاعته في قوم سمعهم يعذبون في القبور.

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٢) هذه خرافات واباطيل منسوبة إلى الكرامات، وعن إدعاء القوم للكرامات والفرق بين الكرامة عند أهل السسنة والصوفية. انظر ترجمة رقم ٧٩، حاشية ١٩.

ومن كراماته أن الملك المظفر يوسف بن عمر صاحب اليمن، كان يقول لحجابه: لا تتركوه يدخل عليَّ حتى تستأذنوني خوفاً من أن يراه ملابساً ما يكرهه. فما شعر إلا وقد دخل عليه من غير أن يراه الحجاب ولا يشعر به البواب.

ومما وجد بخطه على من الخطاب الذي سمعه: فارق الناس أحسن ما كانوا عليه، وتتبع خطوات الفلاء في زاوية الخشوع والعطش تجدين عند ذلك أنفض جراب الاهتمام، وسمعني عطيط رجال المعازبة في بيداء الثقة بي، والتوكل علي، وحنين الشوق، وأنين الخسوف، أول أكواتك كلها، ونحن عبيدك بالقضاء ونون، وانقطع الكلام.

ومما وقع له من الخطابات المشهرة عنه: يا إسماعيل إنا مشتاقون إليك، فهل أنت مشتاق إلينا، أو مما هذا التخلف، فقال: يا رب عوقتني الدنوب، فقال: قد غفرنا لك ولأهل تمامـــة من أجلك.

قال الجندي: ومما يذكر عن الفقيه نقع الله به ما وحدته بخط تلميذه حسين بن محمد بن سبأ بن أبي السعود - الآبي ذكره إن شاء الله تعالى (١٠ - وكان من خواص أصحابه، قال: أخبري علي بن عبد الله أنه سافر مع الفقيه إسماعيل من الصضحي إلى السشويرا - القريسة المعروفة بسهام - قال: وكنت كثيراً ما ألتزمه على أن يخبرين بما فتح الله عليه في سفره مسن فائدة، فبينما نحن نسير إذ رأيته قد شغل كما نعلمه في وقت حصول الحال عليه فلما استفاق سألته عن أمره، فقال: لا أخبرك حتى أستأذن، فلما قربنا من قرية الشويرا لقيه أهل الشويرا فشغل عني بمم وبينما نحن في القرية، فلما كان وقت السسحر لازمته فاخبرين بمخاطبته وكتبها بيده وهي: الحمد لله، قل لعبادي: أنا أشوق إليهم منهم إلى الماء البارد، أفلا تشتاقون إلى .

قل لعبادي: أنا أستر عيوبهم من ملائكتي كما يستر أحدهم عيبه عن الناس.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٣٣٣.

قل لعبادي: إن رحمتي دارة عليهم ما دامت حاجتهم إليّ وحاجتهم إليّ لا تنقطع أبداً. قل لعبادي: وإن كانت مغفريّ أكثر من ذنوبهم أفلست أهلاً أن يُستَحى مني.

قال الخزرجي: ووجدت بخط الفقيه إبراهيم بن عمر العلوي – المقدم ذكره – مسا مثاله، حدثنا الفقيه شرف الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور أن الفقيه الصالح قطب الدين إسماعيل بن محمد الحضومي كان يقول الأصحابه: لا توحشكم الذنوب من الله تعالى على كل حال متوضين وغير متوضين، ومصلين وغير مصلين، ولجوا الباب، ولقد جرى في مقام مسن المقامات بين يد الله تعالى حتى رأيت من سعة رحمة الله تعالى أنَّ الخوف من الكبائو.

قال اليافعي (1): قال الفقيه ﷺ: وحصل اجتماع ببعض المشائخ المتقدمين في اليقظة وكل واحد منهم أفاد بفائدة، ومجموع ذلك من لم يفارق تعب، من نظر إلى نفسه بعين المراعاة عطب، إن وجدت في الدنيا ما يبقى لك وتبقى له فاعكف، ومن وقع مع العوائس لحظة أوثقته، ما بقي من السم قاتل وإلا فممرض، إنك ميت وإلهم ميتون، فلا يتعلق بحسم، من لم يكفه لفظه لم تنفعه القناطير المقنطرة.

وكان الجماعة المذكورون أصحاب هذه الوصايا، أبو يزيد البسسطامي، وذو النسون، وبشر الحافي، والجنيد، وسري السقطي، والشبلي وأبو تراب في ونفع بهم، كل واحد تكلم بكلمة من هذه الكلمات المذكورات.

كان الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل مع جلال قدره يتأدب معه ويقول: نحن مُحِبُّــون وهو محبوب، وتلقاه في وقت وسار معه ماشياً والفقيه إسماعيل راكباً، وحجا معــاً في ســنة واحدة، ومعهما قافلة اليمن، فلما قاربوا مكة تلقاهم الشريف أبو نمي<sup>(٢)</sup> وهو يومئذ صاحب

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان، ٤/ ١٣٦.

أمر مكة وسلطالها. وكان عليه ثياب من حرير وكان يعرف الفقيه أحمد بسن موسسى، ولا يعرف الفقيه إسماعيل؛ لأن ابن عجيل كان كثير التردد إلى مكة والمدينة، فلما رآه الفقيسه إسماعيل انقض عليه انقضاض البازي على الفريسة، وأخذ بطوقه وقال له: أتلبس هذا الذي لا يلبسه إلا من لا خَلاَق له في الآخرة فبقي الشريف مبهوتاً وهو ينظر إلى الفقيه أحمد بسن موسى، فقال له الفقيه أحمد: أتدري من هذا؟ هذا الفقيه إسماعيل الحضرمي [ الارعان] "ا على ربه لو تغير علينا هلكنا كلنا.

قال اليافعي: وكان الفقيه إسماعيل على الله في بداته منعزلاً عن الناس متخلياً بنفسه، وكان يقتات من النبق (١) في أوقات البداية.

(قال الجندي (٣): وكتب الفقيه إلى تلميذه الفقيه أحمد بن أبي بكر الرنبول - المقدم ذكره -: من الوالد إسماعيل بن محمد الخضر مي إلى الولد أحمد بن أبي بكر الرنبول - وفقه الله تعالى - وبعد: فإن حب الدنيا ما دخل قلباً إلا أفسده، وبفساده يفسد جميع الجسسد، فالحذر الحذر، فالدنيا ممر والآخرة مقر، فالله الله بلزوم بيت الله، ونشر العلم على مسن طلبه.)(٤).

وكتب أيضاً إلى تلميذه الفقيه الصالح عبد الله بن الخطيب - الآني ذكره - كتاباً يقول فيه: لا يصح الاجتماع إلا بعد الجواز على الصراط، فعليك بالعزوف عن الدنيا القليل منها والكثير، فإن القليل سم قاتل، ومن أدخل فيها أنملة غطس كله.

 <sup>(</sup>١) بياض في الاصل و المئبت من ب.

 <sup>(</sup>٣) النبق: هو مادة تخريج من لب جذع النخلة. حلو المذاق، انظر الفيروز آبادي، القاموس انحيط، ص١٩٤٠.
 طبعة مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.

وكان الفقيه رحمه الله مع زهده في الدنيا كثير النزوج جداً حتى قال لبعض ذريتـــه: لا تتزوجوا من نساء زبيد فإني أخشى عليكم أن تقعوا في بعض المحارم لكم.

ويروى أنه كان يقول: كل شيء قدرت على الزهد فيه ، إلا المرأة الحسناء والدابسة النفيسة.

قلت: وله من الفضائل والمفاخر والمحاسن ما يطول ذكره ولا يمكن حصره، وتــوفي في بلده قرية الضحي، وكان وفاته يوم التاسع من ذي الحجة سنة ست وسبعين وســت منــة، وكان عمره خساً وسبعين سنة، من غير زيادة ولا نقصان، رحمه الله تعالى، وأعاد علينا مــن بركاته، وكان رحمه الله يحضر مجلس الشيخ الصالح أبو الغيث بن جميل وينــسب إليــه في التصوف.

قال اليافعي ('': وقيل له يوماً ماذا نقول عنك إذ سئلنا أفقيه أنت أم صوفي؟ فقال: بل صوفي وشيخي في التصوف أبو الغيث بن جميل، رحمة الله عليهم أجمعين، اللهم انفعنا بمم في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان، ٤ / ١٣٤.

### [ ٢٣٧ ] أبو سعيد إسماعيل بن محمد المعروف بابن البوقا

كان سيداً رئيساً. جواداً، نفيساً. واسع الخير بماله وجاهه، مأمون الغائلة، طاهر المحضر والصدر واللسان، وكان وزير الملك جياش بن نجاح (''. ثم وزر للملوك من أولادهم، وهم الفاتك بن جياش، والمنصور بن جياش، وعبد الواحد بن جياش ('').

قال عمارة (٣): وما منهم إلا من أكرمه وعظمه، قال: وأدركت أولاده بزبيد وهم، سعد. وسعيد، وعبد المفضل، وعبد المحسن، ولهم نباهة القدر، وارتفاع الوجاهة، وبعد الصيت ما هو مشهور (١) معروف منهم وعنهم، وكان أبوهم يقول شعراً حسناً. قال عمارة: وشعره كثير، يتغنى بغزله رشاقة، ويتمثل بجزله وثاقة، فمن غزله قوله:

نقتضيها الصهباء والأوتار

عند روض الربيع لي أوتار

وغير الغزل قوله في مطلع قصيدة يخرج في مدحها إلى الــشريف يحسيى بــن حمــزة السليمان (٥٠):

يا طاوي الفلواتِ طي المدارجِ عُج نحو منعرجِ الكثيبِ وعرجِ ) <sup>171</sup> ولم أقف على تاريخ وفاته، وعصره معروف بمعاصريه. رحمه الله تعالى.

<sup>[</sup>٢٣٧] عمارة، تاريخ اليمن، ٢٣٠؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٤٨١.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليمن، ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٤) زاد في ب: لهم.

 <sup>(</sup>٥) هو الشريف يجيى بن حمزة السليماني من أنمة الزيدية، ولي المخلاف السليماني، في عهد الدولة النجاحية بزيسد.
 نحو سنة (٤٧٤هـ ١٠٨١ م) وما بعدها. انظر: عمارة، ناريخ السيمن، ٢١٧؛ العقبلسي. تساريخ المخسلاف السليماني، ٢ / ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٦) (١) ساقط في ب.

## [ ٢٣٨ ] أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن قريع الفقيمي

كان فقيهاً صالحاً، ورعاً، زاهداً، تقياً، له كرامات كثيرة.

قال الجندي<sup>(۱)</sup>: يرى على قبره كل ليلة نور منتشر إلى السماء، ومسكنه قرية التريبة من وادي زبيد، – وهي شرقي مدينة زبيد وتأخذ في ناحية الشمال قليلاً –، وقبره هنالك، ولم أقف على تاريخ وفاته، رحمه الله تعالى.

وبه تفقه محمد بن عيسى بن عبد الباقي (<sup>٢)</sup>، وكان ابن عبد الباقي كامل الفضل عارفاً بتعبير الرؤيا، رحمة الله عليه.

وقريع: - بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وآخره عين مهملة -، والفقيمي - بضم الفاء وفتح القاف وسكون المثناة من تحتها وكسر الميم وآخره ياء نسب-، نسب إلى فقيم، وفقيم بطن من كنانة، وما يبعد أن يكون في العرب غيره (٣) والله أعلم.

# [ ٢٣٩] أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي التابعي

كان أحد فقهاء التابعين، تفقه بمعاذ بن جبل الأنصاري شي صاحب رسول الله هي، وأسند عن معاذ وأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وسلمان الفارسي وعائشة في أجمعين، وكان صواماً قواماً، ذكره ابن الجوزي في [صفة] الصفوة قال(1): كان

<sup>[</sup>٣٣٨] الجندي، السلوك، ٣ / ٣٧٩؛ الشرجي، طبقات الخواص، ٢٠٨٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٢٥١.

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٣) قلت: بل هناك الفُقيمي نسبة إلى فقيم بن دارم بن مائك بن حنظلة بن قيهم. انظر: ابسن الأثسير، اللبساب،
 ١٨١/٢.

<sup>[</sup>٢٣٩] خليفة بن خياط، الطبقات، ١٤٨؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢ / ١٠٢؛ أبو القرح ابسن الجسوزي، صسفة الصفوة، ٣ / ١٤؛ الدار قطني، أسماء التابعين، ١ / ٧٠؛ الضفدي، الوافي بالوفيات، ٩ / ١٥١؛ ابن حجر، قذيب التهذيب، ١/ ١٣١٠ ابن حبان، علماء الأمصار، ١٦١

<sup>(\$)</sup> ٣ / ١٤؛ جاء اسم الكتاب في الأصل هكذا [ صفوة الصفوة ] والصواب صفة وهو مثبت.

يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين ختمة، ويختم في غير رمضان في كل ست ليال ختمة، وحج ثمانين حجة، ما بين حجة وعمرة.

وكان يجهد نفسه بالصوم حتى يخضر جسده ويصفر، فيقول له عمه علقمة بن قيس ":
لم تعذّب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد، إن الأمر جد. وكان يقال انتهى الزهد إلى ثمانية
فيعد هذا منهم، ولما احتضر بكى، فقيل له: ممن تجزع، فقال: ومن أحق بذلك مني والله لسو
أنبئت بمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت، إن الرجل ليكون بينه وبسين
الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحياً منه.

وكان قد ذهبت إحدى عينيه من الصوم إذ لا يزال صائماً، وما كان إلا راهباً من الرهبان (٢)، وكانت وفاته بالكوفة (٣) في سنة خس وثمانين (١) من الهجرة رحمه الله تعالى.

## [ ٢٤٠ ] أبو عبد الله أشرس بن أبي أشرس ("

كان فقيها فاضلاً. رحالاً في طلب العلم، ذكره القاضي أحمد بن علي العرشاني فسيمن قدم اليمن، قال: وكان يروي عن معاوية بن مرة، ويروي عنه خلاد عن الثوري عن أشرس، قال: وكان يجالس وهب بن منبه (٦)، وحفظ عنه كلاماً حسناً، ولم أقف على تاريخ وفاته. وهمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي. توفي سنة ( ٦٢ هـ / ١٨١ م ). انظر: ابن سعد، الطبقات.
 ٦ - ١٨٤ ابن حبان. مشاهير علماء الأمصار. ١٦١.

 <sup>(</sup>٣) جاء في ب: زاهداً من الزهاد.

 <sup>(</sup>٣) الكوفة: مدينة مشهورة بجنوب العراق. وكان اختطاطها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١٧ هـــ انظــر:
 ياقوت، معجم البلدان. ٤ - ٤٩٠.

 <sup>(</sup>٤) جاء في م: خمس وسبعين وهناك أقوال في وفاته. انظر: مصادر الترجمة.

 <sup>(</sup>٥) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

<sup>[</sup>۱۳۵] الذكر المباكر الداحم حيث بن حينان بن أن الأطوبي الطرد البحري، الجاريخ المنظر، ٢٠٤ / ٨٥ للنجيء موادر الإغتبال: ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ } ، وَهُ } النَّ عُدَى: الكامل: ٩ / ٢٠٤ ، ١٠٤ ؛

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته.

#### [ ٢٤١ ] أبو السرور إقبال بن عبد الله الهندي

قال الجندي (1): كان إقبال الهندي المذكور عبداً لخادم يقال له: إقبال الدوري (1) وكان من مياسير أهل عدن، وكان عاقلاً ديناً، مشتغلاً بالقراءات السبع، قرأ على ابن الحـــرازي بعدن، فاستفاد وأفاد، وكان حسن السيرة.

ولما سافر سيده من عدن خرج إقبال منها أيضاً، وسكن مدينة المهجـــم مــن تهامــة واستوطنها، فحصل عليه عنت من بعض ولاتما فارتحل عنها وقدم تعز فأقام فيهــا مـــدة، ثم توفي بها، وكانت وفاته في سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة (٣)رهمه الله تعالى.

[ ٢٤٢] أبو الفضل أويس بن عامر وقال ابن الكلبي "أويس بن عمرو بن [ جزء] "بن مالك ابن عمرو بن الفضل أويس بن عمرو بن عُصُوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد، وهو الذي يقال له: أويس القرني

كان من أفضل التابعين، ولم يمنعه من الوصول إلى رسول الله الله في الحياة إلا أنه كانت له والدة، وكان براً بما، وكان يكره فراقها؛ خشية أن يَعُقُها، وهو الذي قال فيه رسول الله

<sup>[</sup>٢٤١] الجندي، السلوك، ٢ / ٤٤٠؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٥٥؛ قلادة النحر، ٣ / ٥٣٦.

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: وست مئة.

<sup>(\$)</sup> الكلبي، نسب معد، ١ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: حرب، وفي ب و م: حرث. والمثبت من الكلبي، نسب معد. ١ / ٣٣٤.

<sup>[</sup>٢٤٢] ابن سعد، الطبقات، ٦ / ١٦١؛ خليفة بن خياط، الطبقات، ١٤١؛ ابن الجوزي، صفة السصفوة، ٦ / ٢٧، البستي، مشاهير علماء الأمصار، ١٦١؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢ / ٢٩؛ ابن الأثير، أسد الغابسة، ١ / ٣٣١؛ البستي، مشاهير علماء الأمصار، ٢ / ٢٩؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢ / ٢٩؛ ابن الأثير، أسد الغابسة، ١ / ٢٥٧؛ اليافعي، مرآة الزمان، ١ / ٢٧؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٩٠؛ ابن حجر، الصفدي: الوافي بالوفيات، ٩ / ٢٥٧؛ الياطعي، مرآة الزمان، ١ / ٢٠١؛ الشرجي، طبقات الخواص، ١٠٠٤ الذهبي، ميزان الإعتدال، ١ / ٢٧٨.]

ولله " يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعه ومضر " (١). وقد روي بالأسانيد المتواترة في كتـــب الصحاح(٢) أن عمر بن الخطاب على كان إذ أتت عليه أمداد أهل اليمن قال لهم: هل فيكم أويس بن عامر، حتى أتى عليه، فقال: هل أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله على يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به بوص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والمدة هو بما بار لو أقسم على الله لأبـــره فــــان استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر له. ثم قال له: أين تريد؟ قسال: الكوفسة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها استوصيه بك، فقال: لان أكون في غبراء الناس أحب إلى. ثم سافر. فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافقه عمر ثم سأله عــن أويــس، فقال: تركته رث الثياب قليل المتاع. فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول " يأتي علميكم أويس بن عامو مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بر بما لو أقسم على الله لأبره فان استطعت أن يستغفر لك فافعـــل ". فلما قدم الرجل الكوفة أتى أويساً وقال: استغفر لي فقال له: أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر ألقيت عمر؟ قال: نعم، فاستغفر له، ففطن به الناس، فصار يكثر التغيــب عنــهم. وكساه رجل منهم كساء فكان إذا رآه إنسان قال: من أين لأويس هذا الكساء(٣). قال ابن الجوزي في [صفة] الصفوة(\*): انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم، وأورد ابن الجـــوزي في

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ جاء فيه: حدثنا ابو أسامة عن هاشم عن الحسن قال رسول الله ﷺ: " يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر ". قال حدثنى حوشب قال فقلنا للحسن هل سُمي لكم قسال نعسم: أويس القرني. انظر: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مصنف بسن أبي شسيبة. ٣ ٣٩٧، حسديث رقسم: ٣٢٣٤٣.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي. ١٦ / ٩٥، كتاب فضائل الصحابة، حديث وقيم: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي، ١٦ . ٩٦. بلفظ مغاير في بعضه.

ر٤) ٣٠/٣. جاء في الأصل صفوة الصفوة. والمثبت هو الصواب.

[صفة] الصفوة من مناقبه كثيراً، من ذلك قصته مع هرم بن حيان ١٠٠ وهي طويلة غير أن فيها أن هرماً لما بلغه قول النبي ﷺ يدخل الجنة بشفاعة أويس مثل ربيعة ومـــضر،قال: قـــدمت الكوفة في طلبه فوجدته جالساً على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ فعرفته بالنعت الذي نعت لي، وإذا به رجل نحيل أدم، شديد الأدمة، محلوق الرأس، مهيب المنظر، فسلمت عليه، فرد، ونظر إلى، فمددت يدي الأصافحه، فأبي، فقلت: يرحمك الله يا أويس وغفر لك، كيف أنت؟ ثم خنقتني العبرة من حبي له، ورقني لما رأيت من حاله، حتى بكيت وبكي، ثم قال لي: وأنت حياك الله يا هرم بن حيان، كيف أنت يا أخي من دلَّك عليَّ، فقلت: الله. فقال: لا إله إلا الله ﴿ سُبْحَننَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى السَّمِي والسَّم أبي وما رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني، فقال: أنباني العليم الخبير، عرف روحي وروحك حـــين كلمت نفسي نفسك، إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضًا، ويتحابون بروح الله، وإن لم يلتقـــوا وإن نأت بمم الدار، وتفرقت المنازل، فقلت له: لم لم تحدثني رحمك الله عن رسول الله على، فقال: إبي لم أدرك رسول الله ﷺ، ولم تكن في معه صحبة بأبي وأمي هو، ولكن قــــد رأيــــت رجالاً رأوه، ولست أحب افتح على (٣) هذا الباب لأكون محدثاً ولا مفتيـــاً ولا قاضــــياً، في نفسي شغل عن الناس ثم كان بينهما حديث يطول شرحه من جملته أنه أخبرهم بموت عمر، فقال له هرم: أن عمر لم يمت. فقال: بلي نعاه إلي ربي عز وجل. ونعي إلي نفسه، ثم دعــــا لي وأوصابي أن لا أفارق الجماعة، وقال: إن فارقتهم فارقت دينك وأنت لا تعلم ودخلمت النار، ثم قال: لا أراك بعد اليوم فإني أكره الشهرة، والوحدة أحب إلى؛ لأبي كثير الغم مــــا دمت مع هؤلاء الناس، حتى لا يسأل عني ولا يطلبني أحد، واعلم أنك مني على بال. وإن لم أرك وتراني، فاذكرني وادعُ لي، فإني أذكرك وأدعُ لك إن شاء الله، فانطلق أنـــت هاهنــــا

 <sup>(</sup>١) هو هرم بن حيان العبدي، من صغار الصحابة. انظر: ابن عبد البر، الإستيعاب، ٤ / ٩٨؛ ابن الأشمر، أسمد الغابة، ٥ / ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، آية ١٠٨

<sup>(</sup>٣) جاء في ب و م: على نفسي.

حتى أخذ أنا هاهنا، فحرصت أن أمشى معه ساعة، فأبي على ففارقته أبكي ويبكي وجعلت أنظر إليه حتى دخل بعض السكك، ثم كنت أسال عليه بعد ذلك فلم أجد عنه مخبراً، ومــــا أتت على جمعة إلا ورأيته مرة في[ منامي] (١) أو مرتين. (وأسند ابسن الجسوزي في كتساب [صفة] الصفوة(٢) إلى أسير بن جابر أنه قال: كان أويس إذا حدث يقع حديثه في قلوبنا موقعاً ما يقع حديث غيره مثله. وأسند أيضاً عن الشعبي أنه قال(٣): مرَّ رجل من مراد على أويس القربي فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: أحمد الله عز وجل، قال كيف الزمان عليك؟ قال: كيف هو على رجل إذا أصبح يظن أنه لا يمسى وإن أمسى يظن أنه لا يصبح فمستشر بالجنة أو بالنار، ثم قال له: يا أخا مواد: إن الموت وذكره لم يتركا لمؤمن فرحاً، وإن علمـــه بحقوق الله لم يتوك له فضةً ولا ذهباً، وإن قيامه لله بالحق، لم يترك صديقاً. وأسند أيـــضاً إلى عمر بن الأصبغ أنه قال(\*): لم يمنع أويساً من القدوم على رسول الله ﷺ إلا ما كان من بره لأمه. فقد بان لك. بما ذكرنا صحة ما تقدم من أنه لم يتأخر عن الالتقاء بـــالنبي ﷺ إلا مــــا كان من بره لأمه، ثم إنه كان عالماً، غير أنه كما قال لهوم لا أحب أن أكون قاضياً ولا محدثاً ولا مفتياً رغبةً في الخمول وميلاً عن الشهرة.) (٥) وأسند ابن الجوزي أيضاً عن النضر بــن إسماعيل(٦) أنه قال: كان أويس يلتقط الكسر من المزابل فيغسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها ويقول: اللهم إني أبرأ إليك من كل كبد جائع. ويروى أنه لما هم بالفراق لهرم قال له أوصني، قال يا هوم: توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك إذا قمت، وادع الله أن يصلح قلبك ونيتك، فلن يعالج شيئاً أشد عليك منهما، بينا قلبك مقبل إذ هو مدبر، وبينا هو مدبر إذ هو مقبل، ولا تنظر في صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة غضب الله تعـــالى.

<sup>(1)</sup> سقط في النسخ، والمثبت من المصادر.

<sup>.</sup> T £ / Y . T T / Y . T Y / Y 1 T . 1 Y . 1 1 (£ . T . Y)

<sup>(</sup>**ه**) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة، ٢ / ٣٤.

وقال ابن الجوزي ('): كان أويس مشغولاً بالعبادة عن الرواية غير أنه قد أرسل الحديث عن النبي الله قال الله أولها، وعند ذلك يقع المقت على الأرض وأهلها، فمن أدرك ذلك فليضع سيفه علمي عاتقه ثم ليلق ربه عز وجل شهيداً، فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه (''). وكانت وفاة أويس يوم صفين ('') شهيداً مع على كرم الله وجهه في شهور سنة سبع وثلاثين من الهجرة رحمه الله تعالى، ويقال إنه توفي في أيام عمر، والأول أصح برواية هرم عنه أنه قال: نعى إلي ربي عمر، وقد تقدم ذكر ذلك وبالله التوفيق.

# [ ٢٤٣ ] أبو السرور أُنَيْس بن عبد الله الفاتكي الحبشي الجزلي

كان أنيس المذكور أول من ولي الوزارة من عبيد فاتك بن جياش (٢٠ صاحب زبيد، وكان أنيس المذكور أول من ولي الوزارة من عبيد فاتك بن جياش (١٠ عساموا وكان جباراً، غشوماً، شجاعاً، مهيباً، مشهوراً، جواداً، وكان له في العرب وقعات تحساموا زبيد من أجلها. قال عمارة (٢٠): ثم طغى هذا أنيس وبني داراً واسعة فيها حُجرُ كُبارُ واسعة

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة، ٢ / ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في الأصل، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٣) جاء في جميع النسخ: احفظنى. والمثبت من المصدر.

<sup>(</sup>٤) اخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٢ / ٨٧.

 <sup>(</sup>٥) يوم صفين: وفيه كانت الوقعة بين على بن أبي طالب ﷺ، ومعاوية ، وجند الشام وذلك في ذي الحجة من سينة
 ٣٦ هـــ والمحرم من سنة ٣٧ هـــ. انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ٧ / ٢٦٤.

<sup>[</sup>٣٤٣] عبارة، تاريخ اليمن، ١٧٩٨، ابن عبد الحيد، بمجة الموسد الجاه الجندي، السلوك، ٢ / ٥٠٨، الخزرجسي، - العبسجاد، 113، الطفيلي، فاريخ المعلاف السليمان، ١١٥

<sup>(</sup>٦) هو فاتك بن جياش ويعرف بابن الهندية، من حكام الدولة النجاحية بزبيد، ولي بعد أبيه جياش بن نجاح. واستمر حتى وفاته سنة ( ٥٠٣ هـ / ١١٠٩ م ). انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ١٦٦؛ د. محمد السروري، تاريخ اليمن الإسلامي١٧٢.

<sup>(</sup>۷) تاريخ اليمن، ١٦٨.

أرضية، عرض كل قاعة منها ثلاثون ذراعاً، وفيها عدة مجالس، كل مجلس أربعون ذراعاً، وفيها عدة قصور. وعمل لنفسه مظلة للركوب، وعمل سكة لنفسه، وهم أن يفتك بمولاه المنصور بن فاتك ألى فاشتهر الأمر من ندمائه لعبيد فاتك فدّبروا عليه الرأي، فعمل منصور ابن فاتك وليمة في قصر الإمارة، واستدعى وجوه دولته وفي جملتهم أنيس، فلما حصل عنده قبض عليه وأمر بقتله، فقتل للفور وأمر بحز رأسه، واستصفى أمواله، وفي جملة ما صار إليه بالابتياع من ورثة أنيس جاريته علم ألى وكانت معنية وهي أم ولده فاتك بسن منصور. وكانت امرأة صالحة، عفيفة، كثيرة الخير، تحج بأهل اليمن براً وبحراً في خفارقا، رحمة الله عليهم أجمعين، وأنيس المذكور — بضم الهمزة وفتح النون وسكون المثناة من تحتها وآخره سين مهملة أعلم.

## [ ٢٤٤] أبو الحزم أهيف بن عبد الله الأشرفي الأفضلي المجاهدي المؤيدي

كان خادماً [حازماً] (٤) فارساً ، هماماً، شجاعاً، مقداماً، سفاكاً، أديباً، مهيباً، وكسان أحد الأمراء الكبراء، عالي الهمة، كبير النفس، شديد الصولة، صادق العزم، خدم أربعة ملوك أولهم المؤيد ثم ابنه المجاهد ثم ابنه الأفضل ثم ابنه الأشرف، وكسان أوحد نسصحاء السلاطين، سايساً، ضابطاً، كاملاً فيما يتولاه من الأمور، لا يعرف المحابساة في أقواله ولا أفعاله، وكان أول من أنشأه السلطان الملك المجاهد فكان يوليه الحصون، ويندبه في الأمسور

 <sup>(</sup>١) هو المنصور بن فاتك بن جياش، من حكام الدولة النجاحية. توفي سنة ( ٥٣٠ هـ / ١١٣٥ م ) تقريباً. الظر:
 عمارة، تاريخ اليمن. ١٦٧، السروري. تاريخ اليمن، ١٧٣، العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ١ / ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ستأتي توجمتها.

<sup>(</sup>٣) زاد في م: كتصغير اسم أنس.

<sup>[</sup>٧٤٤] الحزرجي، المسجد، ٤٤٦، العقومي ٢ / ١٥٦؛ بالخرمة، قلادة النجر، ٢ [١٥٦]

<sup>(\$)</sup> سقط في الأصل. والمثبت من ب و م.

المهمات، ويقدمه على العساكر، وكان غشمشماً (١)، لا ينثني عن مقصد يقصده، ثم ولاه حصن تعز غير مرة، وكانت أيام ولايته أحسن الأيام، لما شمل الناس من الأمن التام، والعدل في الأحكام، فكان القوي والضعيف والدبيء والشريف عنده في مترلة واحدة، وكان شديد العقوبة، طائش السيف، لا يعرف العفو عن أحد، ( قتل القاضي موفق الدين عبد الله بن على ابن محمد اليحيوي(٢) وزير الدولة المجاهدية، والطواشي جمال الدين بارع(٣)؛ وهو أســـتاذه الذي رباه، على ظن وتوهم – وسأذكر القصة بأسرها في ترجمة القاضي موفق الدين عبد الله ابن على اليحيوي إن شاء الله (\*)-، وقتل عدة مستكثرة من أهل تعز وغيرهم ) (\*)، ولما فسدت زبيد؛ لكثرة المفسدين فيها في الدولة الأفضلية ندبه السلطان الملك الأفضل رحمه الله في قطعة من العسكر فسار إليه وحط بعسكره خارجاً عنها، ومنع العسكر مــن دخولهــا، وكانت إقامته في حائط لبيق شرقي المدينة، ولم يزل يجادع أهلها حتى دخلها عليهم قهراً بالسيف، فقتل من أهلها مقتلة عظيمة، ثم ولاه السلطان فيها ولايته المشهورة فأقام فيها واليا أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وخمسة عَشَرٌ يومًا، وفي مَدة ولايته فيها أمر السلطان الملـــك الأفضل رحمه الله بعمارة [ السور] (١) والخنادق فعمر السور عمارة أكيدة وأصلح الخنادق إصلاحاً جيداً (٧)، ورتب على أبواب المدينة الأربعة حراساً بالليل، وبين كل بابين برج عليه الحراس أيضاً، وجعل أبراجاً وحراساً على مخاليل الماء التي في السور، وحصن المدينة تحصيناً شديداً، وكان استمرار هؤلاء الحراس في آواخر الدولة الأفضلية وذلك في أول شهر شعبان

<sup>(</sup>١) الغشمشم : من يركب رأسه فلا يثنيه عن مواده شيء ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص١٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) ستأنی توجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أورد المؤلف قصة قتله في ترجمة: القاضي موفق الدين عبد الله بن على بن محمد اليحيوي.

<sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: السوق، والمثبت من ب و م، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) الحزرجي، العقود، ٢ / ١٣٥.

من سنة ثمان وسبعين وسبع مئة، وكانت [ يده ] (١) منبسطة في سائر المملكة اليمنية بالحكم النافذ، فإذا تظلم إليه إنسان برجل غائب عن زبيد وأعمالها كتب له محضراً وأرسله إلى أي ناحية كان فيها، وكان يكتب في محضره يحضر فلان بن فلان إلى مجلس الحرب المنصور بزبيد المخروس ولا يتأخر أو يرضي خصمه فلان،فان كانت له حجة حضر وإلا وكل من يقوم بحجته وإلا أرضى خصمه، وان لم يفعل الزم الطواشي عاقلته في زبيد تسليم ما يَدّعى عليه ذلك الخصم. وكانت ولايته المذكورة أولها يوم الحادي عشر من ذي الحجة من سنة النستين وسبعين وسبع مئة (١)، وتوفي يوم الخميس الخامس والعشرين من شوال من سنة سبع وثمانين وسبع مئة، وقبر في المقبرة الشرقية من باب سهام في قبة هنالك وحياط عليها غربي مسجد الشيخ الصالح طلحة بن عيسى الهتار رحمه الله تعالى

#### [ 228 ] أبوالغير أيمن بن[ نابل]["

كان فقيها مشهوراً، قال الجندي الله عده الحاكم أمن في أهل اليمن، وكان يسكن مكة، وأدرك القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق في أحد فقهاء الإسلام السبعة الله يقول فيهم الشاعر:

 <sup>(</sup>١) جاء في الأصل: مدة. والمثبت من ب و م وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲) الخزرجي، العقود، ۲ / ۱۲۸.

 <sup>(</sup>٣) جاء في الأصل و م: نايل، والمثبت من ب وهو إجماع المصادر.

<sup>[120]</sup> خليفة بن خياط، الطبقات، ٢٨٣؛ المدار قطني، أسماء التابعين، ١ / ٢٧٠ عمر بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، تحقيق صبحي السامرائي، ( الكويت: السدار السسلفية، ١٤٠٤ هست / ١٩٨٤ م)، ٤٢ أفقاسسي، العقسد الثمين، ٣/٤ ٢٤ ١٤ أبين معرق، طبقات فقهاء اليمن، ٢٧٠ الجندي، السسلوك، ٢ / ١٥٤ ابسن حجسر، تحسيب التهذيب، ٢/٧٥٣ الأهدل، تحفة الزمن، ٢/٥١ ؛ الذهبي، ميزان الإعتدال، ٢/٨٣/١ ابن عدي، الكامل، ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ١٥٤.

 <sup>(</sup>٥) هو الحاكم الكبير. محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، المتوفى سنة ( ٣٧٨ هـ / ٩٨٨ م ) وكتابـــه الأســـامي
 والكنى، تحقيق يوسف محمد الدخيل، ( المدينة المنورة: مكتبة الغرباء، ١٤١٤ هـــ / ١٩٩٤ م ).

فهؤلاء السبعة المذكورون يقال لهم فقهاء الإسلام، وهم: عبيد الله بسن عبد الله بسن مسعود الهذلي مسعود الهذلي المنت وفاته على ما قيل سنة اثنتين ومئة، وعروة بن الزبير بن العوام كانت وفاته سنة أربع وسبعين من الهجرة الله والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وكانت وفاته سنة إحدى ومئة، وقيل سنة اثنتين وقيل سنة ثمان ومئة الله أعلم. وسعيد بسن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وقيل سنة اثنتين وسبعين وقيل سنة أربع وسبعين من الهجرة أله وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله الله وكانت وفاته المنة الله المناه وكانت وفاته سنة أربع وسبعين المناه الله الله الله الله المناه ال

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١ / ٢٨٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٩ / ١٧٢.

 <sup>(</sup>٢) ذكر البعض وفاته سنة ( ٩٨ هـ ) وقيل ( ٩٩ هـ ). انظر: ابن سـعد، الطبقـات، ٥ / ٢٥٠ خليفـة.
 الطبقات، ٣٤٤٣ ابن حيان، علماء الأمصار، ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) كانت وفاته سنة ( ٩٩ هـ ). انظر: ابن سعد، الطبقات، ٥ / ١٧٨؛ الذهبي، العبر، ١ / ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٤) ذكر البعض أن وفاته سنة ( ١٠٧ هـ ) وقيل ( ١٠٨ هـ ). انظر: ابن سعد، الطبقات، ٥ / ١٨٧، خليفة.
 الطبقات، ٢٤٤؛ الذهبي، العبر، ١ / ١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) تذكر المصادر أن وفاته ( ٩٣ هـ ) وقيل ( ٩٤ هـ ). انظر: خليفة، الطبقات، ٩٤٤؛ ابن حـان، علمـاء الأمصار، ٩٠٥؛ الدار قطني، أسماء التابعين، ١ / ٩٤٧.

<sup>(</sup>٦) بياض في الاصل و المثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: ابن سعد، الطبقات، ٥ / ١٧٤؛ ابن حبان، علماء الأمصار، ١٠٦؛ الـــدار قطـــني، أسمـــاء التابعين، ١ / ١٥٧.

 <sup>(</sup>٨) توفي سنة ( ٩٤ هـ ) وعله وهم من الناسخ، انظر: ابن سعد، الطبقات، ٥ / ٢٠٧؛ ابسن حبان، علماء الأمصار، ٢٠٧؛ الذهبي، العبر، ١ / ٨٣.

<sup>(</sup>٩) ( ) ساقط في ب.

### [ ٢٤٦ ] السلطان الملك الناصر أيوب بن طفتكين بن أيوب بن شاذي سلطان اليمن في عصره

كان ملكاً شاباً، عاقلاً، وادعاً، تملك بعد قتل أخيه الملك المعز إسماعيل بسن الملك العزيز] (٢) طغتكين – المقدم ذكره (٣) – وكان سلطنة الناصر المذكور في سنة ثمان وتسعين وخمس مئة – بتقديم التاء في الكلمتين معاً –، وكان المقائم بدولته الأمير سيف الدين سنقر الأتابك – الآي ذكره –، وكان هو الذي رباه ولذا قيل له الأتابك، وهذه الكلمة إنما توضع لمن يربي أولاد الملوك، قاله ابن خلكان (٤)، ولما توفي سنقر الأتابك – في التاريخ الآي ذكره إن شاء الله تعالى (٥) – اسند أمر مملكت إلى الأمسير علم الدين ورد شار (٢)، وكان الأمير علم الدين شجاعاً، مقداماً، فتصاول هو والإمام عبد الله بن حزة (٢) على اليمن مصاولة شديدة، وكانت لهم أيام مشهورة، ووقعات مذكورة (٨)، ولم يزل قائماً بالملك إلى أن توفي – في التاريخ الآي ذكره إن شاء الله تعالى – ولما توفي علم الدين ورد شار في تاريخه استوزر السلطان الملك الناصر بعده الأمير بدر الدين غازي بسن الدين ورد شار في تاريخه استوزر السلطان الملك الناصر بعده الأمير بدر الدين غازي بسن

 <sup>(</sup>١) تشير المصادر أن وفاته ( ٩٩ هـ ) وقبل ( ١٠٠ هـ ). انظر: ابن سعد، الطبقات، ٥٠ ١٣٦٢ ابن حبان.
 علماء الأمصار، ١٠٦؛ الذهبي، العبر، ١ / ٩٠.

<sup>[727]</sup> ابر شامة، الليل على الروضين، ١٦٥؛ المقريزي، السلوك، ١ / ١٦٠) ابن حاتم، السسمط، ١٩٥٠، ١٥٣؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٩٧، ٩٧؛ الحدي، السلوك، ٧/ ٥٣٧، الموتبعثي الريبساع، فسرويح القلسوب، ٤٩؛ الحررجي، العساجد، ١٧٨؛ باعرمة، تاريخ ففر عدن، ٥٩؛ قلادة النخر، ٣ / ٧٣؛ الزركلي، الأعلام، ٢ / ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان، ١ / ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٥) توفي الأتابك سنقر سنة ( ٢٠٧ هـ ) وقيل ( ٢٠٩ هـ ). انظر: ابن حــاتم، الـــسمط، ١٤٧؛ الجنــدي.
 السلوك، ٢ / ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٧) ستأيّ ترجمته.

 <sup>(</sup>A) عن هذه الوقعات. انظر: أبي قراس بن دعشم. السيرة المنصورية. ٢ - ٣٠. ٢١٢١٨ ٢ . ٩٤٧.

جبريل (1)، وجعله القائم بملكه، فحمل السلطان على طلوع صنعاء وقتال الإمام عبد الله بن حزة، فطلع في جيش جرار وطلع بأموال جمة، وكان خروجه من تعز إلى صنعاء يوم السبت غرة ذي الحجة من سنة عشر وست منة، فلما استقر في صنعاء سمه وزيره فيما يقسال والله أعلم، فتوفي هنالك في الليلة المسفرة عن يوم الجمعة الثاني عشر من المحرم أول سنة إحسدى عشرة وست مئة، فحمله وزيره من صنعاء إلى تعز بعد أن طلاه بالممسكات (٢)، وكان قسد استحلف العسكر وتسمى بالملك، وخطب له في صنعاء، فلما صار في أثناء المطريق وشب عليه مماليك الناصر وقتلوه في السحول، وقيل في مدينة إب – على ما سنذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى –، وسار العسكر بالناصر ميتاً كما ذكرنا حتى وصلوا به مدينة تعز فقر في مقبرة تعز في القبة التي هي قبلي الميدان، ميدان تعز بين أحوال هنالك، وهي باقية إلى عصرنا على يمين السائر من الميدان إلى الأجيناد (٢) والله اعلم.

[ ٢٤٧ ] أبو الخير أيوب بن محمد بن كُذَيْس - بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون المثناة من تحتها وآخره سين مهملة -

كان فقيهاً فاضلاً، مباركاً، مشهوراً، له صيت عال، وكان تفقهه (۱) بالقاسم بن محمد الجمحى، وسمع من الحافظ [ عبد ] (۵) بن أحمد .....

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>۲) المسكات: هي مواد حفظ جثث الموتى من التبدل والتعفن لوقت.

 <sup>(</sup>٣) الأجيناد: مقبرة مدينة تعز، وتقع إلى الغرب منها. انظر: الحزرجي، العقود، ٢ / ١٤٦؛ المقحفي، معجم البلدان،
 ١ / ١٢٩، وتلفظ الميوم الأجينات.

<sup>[</sup>٢٤٧] ابن سحرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٧؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٧٤؛ الملك الأفضل، العطايسا السسنية، ١ / ٢٤٤ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ١٨٦؛ باعزمة، قلادة النحر، ٢ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: يقال إنه تفقه.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: عبد الله، وفي ب: عبيد، والمثبت من م، وهو الصواب.

الهروي(١) في مكة سنة سبع وأربع مئة كثيراً من [ مسموعاته و كان ] (١) ينادى له في الموسم من أرادالورق والورق(١) ، والسماع العالي فعليه بأيوب بن محمد بن كديس إلى قلعة [ظبا] (١) من أرض اليمن، فكان يقرئ العلم، ويقري الطعام، ويقوم بكفاية من قصده من الطلبة، وكان مسكنه قرية ظبا وهي [قريبة] (٥) من الجند فيما بين السفال وسهفنة، معروفة بكثرة الفقهاء، وفيها جامع يقصد للتبرك يقال إنه بني على زمن عمر بن الخطاب هو وبأمره، وفيه جب للماء منذ ذلك الزمان، ومن رغبة أهل القرية فيه ومحبتهم له بنوا عليه وقضضوه، وهو معتدل، وفيه منبر لطيف. قال الجندي(١): دخلته مرارا لغرض التبرك به، واجماع أهل الناحية على بركته. وكانت وفاة الفقيه تقريبا على رأس عشر وأربع مئة، والحدي (١): وظبأ بالظاء المعجمة المضمومة والموحدة المفتوحة وآخره ألف ساكنة والله أعلم.

[ ٣٤٨ ] السلطان الملك المنصور أيوب بن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني الجفني( الملقب زند الدين )(^^)

 <sup>(</sup>١) هو أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي، الفقيه، حافظ، محدث، نول مكة. وحدث بها. توفي سسنة
 (٢٣٤ هـ / ١٣٤٠ م). انظر: ابن نقطة. النقييد، ٣٩١؛ الذهبي. العبر، ٢ / ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٣) زاد في م: بفتح الراء وكسرها. يعني البياض للكتابة، والفضة.

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: ضبا. والمثبت من ب و م. وظُبأ: قرية عامرة تعرف اليوم بقرية دار الجامع، وتقع في وادي ظُبأ
 الذي تسمت به. وهي بين ذي السفال شمالاً، وسهفنة جنوباً. انظر: الأكوع، هجر العلم. ٣ / ١٢٧٩.

 <sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، وفي ب: قرية، والمُثبت من م.

<sup>(</sup>٧٠٦) السلوك، ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٨) ( ) ساقط في م.

<sup>[</sup>٢٤٨] الجندي، السلوك، ٢ / ٥٥٧ ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٨٨؛ الخزرجي، العسجد، ٣٤٣، العقود، ٢ / ٣٤٣؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٤٥؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٣٩؛ يجيى بسن الحسسين، غايسة الأماني، ٤٩٨؛ الزركلي، الأعلام، ٢ / ٣٩.

كان أحد أولاد الملك المظفر، وكان محبوباً عند أبيه، وكان أخوه السلطان الملك المؤيد يحبه ويكرمه إكراماً عظيماً دون سائر اخوته، وأقطعه إقطاعات سنية، وسمعت: أنه كـــان لا يترجل لأخيه المؤيد ولا يمشى بين يديه؛ وذلك لمرض كان لا يفارقه في غالب أحواله، وكان أخوه لا يكلفه ذلك لضعفه عن المشي، فلما توفي السلطان الملك المؤيد – في تاريخــه الآبيّ ذكره إن شاء الله تعالى – استقل ولده السلطان الملك المجاهد [ بالملك ] (١٠ في قطر السيمن، فأقام مدة يسيرة فحصل من العسكر ما سنذكره إن شاء الله من الخلاف والخسروج عسن الطاعة، ثم اجتمع جمهور العسكر على لزم السلطان الملك المجاهد فلزموه في الثـــامن مـــن جمادي الآخرة، وقال ابن عبد المجيد في النصف منه (<sup>٢)</sup>، وتقدموا به إلى عمه الملك المنصور أيوب المذكور، وكانوا قد وضعوا عنده كلاماً وقرروا قاعدة " في هذا المعنى، فأقسام عنسد عمه معتقلاً ثلاثة أيام، ثم طلع الملك المنصور الحصن في جلالة الملك ونـــاموس الـــسلطنة، وطلع بابن أخيه معه تحت الحفظ، فأو دعه دار الأدب، وهو الذي يسمى دار الإمارة، وأقام الملك المنصور في الملك نحواً من ثمانين يوماً، ثم إن والدة السلطان الملك المجاهد اســـتخدمت تسوروا الحصن بمساعدة بعض أهله، وقفوا على باب الدورة إلى بعد طلوع الفجر، فلمــــا أسفر النهار، نزل الخادم بمفاتيح أبواب الحصن ففتح البواب أولاً باب الدورة فلما فتح الباب هجم العسكر على البواب فقتلوه وأخذوا المفاتيح التي معه بأسرها، ودخلــوا بـــاب القصر فطلعوا إلى السلطان الملك المنصور فوجدوه قاعداً في مجلس هنالك فأغلقوا عليه باب المجلس الذي هو فيه، ووقف بعضهم على باب المجلس يحفظه، ونزل الباقون إلى مجلس الملك

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) بمجة الزمن، ٢٨٧؛ وذلك سنة ( ٧٢٧ هـــ / ١٣٢٢ م ).

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: وقرروا عنده.

المجاهد فكسروا الأقفال وهملوه بقيده وأطلعوه الحصن ثم نزلوا بالملك المنصور من المجلس الذي هو فيه إلى مجلس الملك المجاهد فحبسوه فيه، وكان ذلك كله في ليلة السبت السادس من شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة، وكان الملك المنصور قد أرسل ولده الملك المظاهر (عبد الله بن أيوب – الآي ذكره إن شاء الله تعانى – ) (1) إلى حصن الدملوة حافظً لها. فلما علم بقبض والده، تغلب على الحصن واستمال معظم العسكر فمالوا إليه فانفق عليهم أموالاً جزيلة، فانتشرت الفتن في البلاد – وسنذكر طرفا من ذلك في ترجمة الظاهر إن شاء الله-.

ولم يزل المنصور مسجوناً في حصن تعز تحت الحفظ مع ابن أخيه (٢) إلى أن توفي يـــوم الأربعاء الثاني من صفر سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

مرزقية تكويزرون بسدى

(١) ( ) ساقط في م.

 <sup>(</sup>۲) هو السلطان محمد الناصر بن عمر الأشرف بن المظفر يوسف. خرج على السلطان الملك المؤيد ثم على ابنه الملك
 المجاهد، وكان آخرها سنة ( ۷۲۵ هـ / ۱۳۲۴ م ). ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر: الحزرجي، العقود.
 ۲ / ۴۴؛ بامخرمة. تاريخ ثغر عدن، ۲۵۹.





يشتمل على ما كان من الأسماء المقصودة أوله باء موحدة، وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب.



#### [ ٧٤٩ ] أبو نصر بارع بن عبد الله المجاهدي المؤيدي الملقب جمال الدين

كان خادماً شهماً. ذا شجاعة وفراسة وكرم ورئاسة (الله وكان مقبول الصورة عند سيده السلطان الملك المجاهد، حسن الأخلاق، طيب النفس، سليم الصدر، وكان المجاهد يجله ويكرمه، ويوليه الولايات، ويقدمه، ولاه مدينة زبيد في سنة خمسين وسبع منة، وظهرت نجابته، وعرفت كفايته، وحسم مادة أهل الفساد، وعمرت بحسن سيرته البلاد، ولما أراد السلطان أن يتقدم إلى مكة المشرفة في سنة إحدى وخمسين وسبع مئة، ولاه حصن "إرياب" (الله وجرد معه عسكراً جيداً، فأقام هنالك إلى ما أراد الله تعالى ما أراد مما أراد ما أراد الله تعالى ما أراد الله تعالى في توجمة القاضي موفق الدين عبد الله بن على اليحيوي إن شاء الله تعالى – فسار الطواشي "بارع" المذكور من إرياب إلى مدينة تعز فجرت القصة هنالك، وشنق ليلة السبت الثامن والعشرين من انجرم أول سنة إحدى (الله وسبع مئة رحمه الله تعالى.

#### [ ٢٥٠ ] أبو حمير بحير بن ريسان الحميري

<sup>[729]</sup> الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٤٩ ؛ الحزرجي، العسجد، ٣٨٨ ؛ العقود، ٢ / ٧٩ ؛ بالخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) جاء في ب: سياسة.

 <sup>(</sup>٢) إِزْيَابِ: جبل يطل على نقبل سُمارة (صَيْد). يبعد عن مدينة يريم نحو ٢٠ كيلاً. انظر: الهمداني، صفة جزيسرة العرب، ١٩٧ ؛ المقحفي. معجم البلدان، ١ / ٥٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في م، وجميع المصادر: اثنتين.

<sup>[</sup> ٢٥٠] الطبري، تاريخ الطبري، ٣ / ٢٩٦ ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٨ / ١٦٨، وصماه: يجير بن زياد الحميري. ؛ الهمداني، الإكليل، ٧ / ٢٥٥ ؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٣٦ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٠٠٠ ؛ ابن السديسع، قسرة العيون، ٧٥ ؛ الأهدل، تحقة الزمن، ١ / ١٣٥.

كان أميراً جواداً، بذالاً للأموال في وجوه البر، شجاعاً، شهماً، وكان من كرام الولاة، استعمله يزيد بن معاوية (١) على اليمن والياً، وكانت ولايته ضمانا (٢) ضمنها من يزيد بسن معاوية بمال معلوم يحمله في كل سنة ما بقيت ليزيد ولاية، وكان رجلاً جواداً، كريماً، متلافاً، يأنف أن يُسأل شيئاً قليلاً، وربما عاقب من يسأله قليلاً.

قال الجندي (٣): حكى أن رجلاً قصده من الحجاز وامتدحه بشعر يقول فيه:

بحيرُ بن ريسانَ الذي سادَ هيراً ونائلهُ مثلَ الفــراتِ غزيرُ وإني الأرجُو من بحيـــرِ وليـــدة (<sup>1)</sup> وذاك من الحر الكريم كثيرُ

فغضب عليه بحير وقال له: ترتحل من الحجاز لا ترجو مني إلا وليدة لأؤدَّبنك، ثم أمر به فضرب أسواطاً، ثم بعث له بعشرة ولائد، وأجازه إجازة سنية، فانصرف شاكراً.

ولم أقف على تاريخ وفاة بحير، وزمنه معروف بخليفته الذي ولاه، والله أعلم.

### [ ٢٥١ ] أبو البهاء بدربن عبدالله المطَّفَري اللقب تناج الدين

كان خادماً عاقلاً، حازماً، كاملاً، شجاعاً، مقداماً، له رأي وتدبير وسياسة ورئاسة، وهو من خدم الحرة بنت جوزه، وإن كان (٥) يتظاهر بحب السلطان الملك المظفر يوسف بن

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، ولي الملك بوصية من أبيه ، ( ٦٠ هـــ )، وتوفي في نصف ربيع الأول مــن منة ( ٦٤ هـــ ) النظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ٣٣١ ؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٥ / ٨١ ، وفي أيامه كان قتل الحسين بن علمي في كربلاء وكذلك وقعة الحرة في المدينة المنورة .

 <sup>(</sup>٢) الضمان: أن يتكفل صاحب الولاية بدفع مال سنوي معين لخزينة الدولة مقابل ولايته الإقليم. انظر: د. عمارة، قاموس المصطلحات الإقتصادية، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>٤) الوليدة: تطلق على الجارية والأمة. وكذا الوليدة والمولدة: الجارية المولودة بين العرب. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ٨ / ٩١٥٤. مادة ولد.

<sup>[</sup>٢٥١] الجندي، السلوك، ٢ / ٤٥ ؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣٤٨ ؛ الخزرجي، العقود، ١٦٣/١ ؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٣٣٥ ؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٣٣٦ ؛ الأكوع، المدارس، ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) جاء في ب : وكان .

عمر في أيام أبيه، وكان بين السلطان الملك المظفر وبين خالته بنت جوزه من التنافر ما هو معروف مشهور، فلما رأت بنت جوزه خادمها بدر المذكور كثير الميل إلى المظفر أمرت به أن يحبس، فحبس في حبس زبيد، فأقام في الحبس أياماً، ثم توفي الملك<sup>(۱)</sup> المنصور نور السدين وبدر الدين المذكور يومئذ في الحبس كما ذكرنا، فلما علم بوفاة السلطان خرج من الحبس قهراً على الحباس وصار إلى ولده السلطان الملك المظفر وإلى أخته المعروفة الشمسية وكانوا يومئذ في زبيد، فحثهم على القيام بحفظ زبيد، وتقلد أمر القتال، فأعطوه الأموال، وأحسر مالاً كثيراً كان معه، واستخدم الرجال، وأنفق الأموال، وقام قياماً حسناً، وشمر في الحسرب عند وصول المماليك مع الملك المعظم فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن علي بن رسول إلى زبيد. وكان السلطان الملك المظفر [يومئذ] (٢) في إقطاعه المهجم، فلم تحتفظ زبيد إلا

فلما وصل السلطان الملك المظفر من المهجم إلى زليد - كما سنذكره في ترجمت -، أحسن إليه إحساناً كلياً، وحمل له طبلخانات الله وأقطعه الإقطاعات الجاملة، فسار بالرعية أحسن سيرة.

وكان جواداً، عالى الهمة، شريف النفس، يحب العلم والعلماء، وله عدة مــآثر فمــن مآثره الدينية بزبيد: مدرسة "القراء" وفيها مدرسة للحديث النبوي(<sup>4)</sup> أيضاً رتب فيها إماماً ومؤذناً وقيماً<sup>(0)</sup> ومقرئاً للقرآن الكريم بالقراءات السبع، وطلبة يقرأون عليـــه، و شـــيخاً

<sup>(</sup>١) من هنا سقط بمقدار ورقة في نسخة م. تضم ثلاث تراجم: نتمة ٢٥١، ٢٥٢، ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٢) سقطت الكلمة في المنز. واستدركها الناسخ في الهامش الأيمن من الأصل.

<sup>(</sup>٣) جاء في ب: طبلخانة.

 <sup>(</sup>٤) وهما مدرستان ضمهما مبنى واحد. انظر: الجندي: السلوك، ٢ / ٤٥، ابن السديبع، بغيسة المستقيد، ١٨٤.
 الأكوع، المدارس، ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) القيّم: ورد ذكر هذه الوظيفة في عدد من وظائف الوقف الرسولية، وحددت مهامه في العناية بالمدرسة ونظافتها وأثاثها واشعال سرجها والعناية بها، وغير ذلك من الخدمات. انظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ١٣٥ ؛ د. ضيف الله الزهراني، د. طلال الرفاعي، وثائق تعليمية من عصر الدولة الرسولية، ٤١.

للحديث حافظاً لحديث رسول الله ، وطلبة يستمعون الحديث، وأوقف عليهم وقفاً يقوم بكفاية الجميع منهم.

وله المدرسة "التاجية" الفقهية المعروفة بمدرسة "المبردعين"(') بزبيد أيضاً، رتب فيها إماماً ومؤذناً وقيماً ومدرساً للفقه على مذهب الإمام الشافعي فيه، ومعيداً، وعشرة من الطلبة، وأوقف على الجميع وقفاً يقوم بكفايتهم.

وله أيضاً "الخانقاه"(<sup>٢)</sup> المعروفة بالتاجية بزبيد شرقي باب [ "القرتب"] (<sup>٣)</sup>، وُرتب فيها إماماً ومؤذناً وقيماً وشيخاً (<sup>1)</sup> ونقيباً (<sup>0)</sup> وفقراء يقومون بإطعام الطعام للواردين، ووقف عليها أيضاً وقفاً جيداً.

وله أيضاً وقف في الوادي زبيد يعرف "بالعمارة"، جعله خالصاً للعمارة لئلا يحصل الضرر على أحد من المرتبين، [وجميع] (أ) وقفها (٧) المذكور في وادي زبيد وله في الجبل مدرسة في قرية الوحيز (٨).

<sup>(1)</sup> الجندي، السلوك، ٢ / ٤٦؛ الحزرجي، العقود، ١ / ١١٣؛ الأكوع، المدارس. ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الخانقاه: سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) شبخ الخانقاه: لقب يطلق على كل من يتولى أمر الخانقاه ويشترط أن يكون عارفاً بالتصوف وطرقه متصفاً بـــه.
 انظر: السبكي: معيد النعم، ١٢٤ ؛ الباشا، الفنون والوظائف، ٢ / ٩٤٠.

 <sup>(</sup>٥) النقيب: النقيب في اللغة هو العريف وشاهد القوم وضمينهم، والجمع نقباء، ونقيب الخانقاه يكون القائم بسأمر
 نزلائها أمام الشيخ. الباشا، القنون والوظائف، ٣ / ٢٩٤٢.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) جاء في ب: وقفه.

 <sup>(</sup>٨) الوحيز: قرية في منطقة الشعوبية، من مديرية المواسط، وأعمال محافظة تعز. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ /
 ١٨٦٠، الأكوع، المدارس، ١٨٠٠.

﴿ قَالَ الْجَنْدَيِ: وهي الآن بأيدي المشائخ بني مدافع ۖ ``.

قال: وكان السلطان الملك المظفر قد أراد تغيير وقفه، وأغلقت مدارسه شهرين أو ثلاثة أشهر، فلم يزل القاضي كهاء الدين يلاطف السلطان حتى أبقاه وأجراه) ("'.

قال الخزرجي عفا الله عنه: وسمعت من غير واحد أن السلطان الملك المظفر رحمه الله كره أن يسامحه في أرضه التي أوقفها، وكانت أرضه التي أوقفها كثيرة جداً، ولم يكن يسسعى في تغيير وقفه، فرأى رسول الله في في منامه في ليلة من الليالي، وهو يقول له: يا يوسف سامح بدراً في أرضه فقد سامحناه أو كلاماً هذا معناه، والله أعلم، فسامحه السلطان عند ذلك.

وكانت وفاته بتعز في شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وست مئة، ويقال إنه مـــات مسموماً والله أعلم.

# [ ۲۵۲ ] أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جَشَم بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري ثم الأوسي

 <sup>(</sup>١) بنو مدافع: نسبة إلى الشيخ مدافع بن أحمد بن محمد المعيني ثم الحولاني. الساكن بقريسة السوحيز، وقسد درّس بالمدرسة بعض أولاده وأحفاده. انظر: الجندي. السلوك، ٢ / ١٣٧ : الأكوع، المدارس. ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٥٢] ابن عبد المبر، الإستيعاب، ١ / ٢٣٩ ؛ ابن سعد، الطبقات، ٤ / ٣٦٤ ؛ خليفة بن خياط، الطبقـــات، ٨ ؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ١ / ٣٦٣ ؛ ابن حبان، علماء الأمصار، ٧٦ ؛ الذهبي، سير أعــــلام النـــبلاء، ٤ / ٣٤٠، الصفدي، الوافي بالوفيات، ١٠ / ٢٥، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن. ١٥. والحبر في البخاري حديث رواه بسنده عن أبي سحاق سمعت البراء بن عساؤب على يقول: " بعثنا رسول الله عني مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه....". انظر: صححح البخاري. ٥ / ١٢٩. كتاب المغازي، حديث رقم ٤٣٤٩.

وشهد مع على هذه الجمل (^) وصفين والنهروان (<sup>()</sup>)، ونزل الكوفة فأقـــام بهـــا إلى أن توفي (١٠) أيام مصعب بن الزبير (١١) رحمة الله عليهم أجمعين.

(١) هو محمد بن أحمد بن شماد الدولاي، محدث، حافظ، مؤرخ، توفي سنة ( ٣١٠ هـ / ٩٢٢ م ). وهو صاحب
 كتاب الكنى والأسماء. انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٢ / ٧٥٩ ؛ كحالة، معجم المؤلفين، ٣ / ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحبر في: الواقدي، كتاب المغازي. ١ / ٢١.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، توفي سنة ( ٧٣ هـ / ١٩٢ م ). انظر: ابن عبد البير،
 الاستيعاب، ٣ / ٨١ ؛ ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) هو رافع بن خديج بن عدي بن زيد الأنصاري، النجاري، الخروجي، شهد أحد والحندق، وتوفي سنة (٧٤هـ / ٩٣ م). انظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ٢ / ٩١ ، ابن حبان، علماء الأمصار، ٣١.

 <sup>(</sup>٥) هو أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي، الأنصاري، شهد الخندق، وتوفي سنة ( ٦٥ هــ/١٨٤ م ). انظر: ابن عبد
 البر، الاستيعاب، ١ / ١٨٧ ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٩ / ١٥٤.

 <sup>(</sup>٦) هو زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، قبل شهد أحد، وقبل أول مشاهده الخندق، وهو من كتّاب
الوحي، اختلف في تاريخ وفاته بين سنتي ( ٥١ - ٥٦ هـــ ). انظر: ابن سعد، الطبقات، ٢ / ٣٥٨ ؛ ابن عبــــد
البر. الاستيعاب، ٢ / ١١١.

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب، ١ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٨) يسوم الجمل: بين علي بن أبي طالب على، وطلحة بن عبيد الله والزبيسو بن العوام وأم المؤمنين عانشة رضي الله عنهم أجمعين. ونسبت الموقعة إلى جمل كان هودج أم المؤمنين عليه. وذلك سنة ( ٣٦ هــ / ٢٥٦ م ). انظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ١٨٧، د. أكوم ضياء العمري، الحلافة الواشدة، ٤٠٧.

 <sup>(</sup>٩) موقعة النهروان: قاتل فيها على بن أبي طالب فظه، الخوارج بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي وذلك في المحرم سنة
 ( ٣٨ هـــ / ١٥٨ م ). انظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ١٩٩٧؛ العمري، الحلافة الراشدة، ٤٣١.

 <sup>(</sup>١٠) هو مصعب بن الزبير بن العوام القرشي، الأســـدي، ولي العـــراق لأخيـــه عبـــد الله وقتـــل هنــــاك ســـنة
 (١٧هـــ/١٩٩٠م). انظر: ابن سعد، الطبقات، ٥ / ١٣٥ ؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ٥ / ١٥٩.

<sup>(</sup>١١) ذكر الذهبي ؛ أنه توفي صنة اثنتين وسبعين. وقيل سنة إحدى وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء، ٤ / ٣٤٠.

# [ ٢٥٣ ] أبو عبد الله بريدة الأسلمي، وهو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعيد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء الخزاعي

كان أحد أصحاب رسول الله على بعثه رسول الله على بين أبي طالب على فقدمها بقدومه، ورجع برجوعه (أ. وكان إسلامه أول سنة من الهجرة، وأسلم معه يومني سبعون رجلاً من قومه من بني سهم بن مازن، واجهوا رسول الله على يوم هجرته من مكة إلى المدينة في موضع من بلادهم يقال له: الغميم (أ)، فأسلموا، وصلوا مع رسول الله على صلاة العشاء ليلتنذ. فرجعوا (أ) إلى قومهم، وكان بُريدة ممن سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة (أ)، ثم خرج إلى خواسان (أ) غازياً. فتوفي بموو في أيام يزيد بن معاوية (أ)، حكى ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب (()) والله أعلم

[٢٥٧] ابن نبعد: الطبقات، \$ / ٢٤١) حليفة بن خياط، الطبقات، ١٠٩ ) إبن خيان، عقياءِ الأستصار: ١٠٠٠ ؛ ابن عبد البرء الاستيفات، ١ / ٢٦٣ ؛ ابن الألو، أسد الفاية، ١ / ٣٦٧ ؛ اللغني، أعلام السبلاء، ٤ / ١٠١ ؛ ابن حجز، الإصابة، ١ / ٢٨٦ ؛ الصفدي، الوالي بالوفيات، ١٠ / ٧٩٪

<sup>(</sup>١) أي إلى اليمن، والحبر في البخاري. انظر: صحيح البخاري، ٥ / ١٤٩. كتاب المغازي، حديث رقم ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الغميم: يفتح الغين المعجمة. وكسو الميم. ويعرف بكراع الغميم. وهو إلى الجنوب من عسفان على الجادة إلى مكة. ويبعد عنها نحو ١٤ كيلاً. ويعرف اليوم ببرقاء الغميم. انظر: ياقوت. معجم البلدان. ٤ ٢١٤ ؛ البلادي. المعالم الجغرافية في السيرة. ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في ب: ورجعوا.

 <sup>(</sup>٤) البصرة: مدينة بالعراق الحنطها المسلمون عند فتح العراق. وهي على الشط الغربي لشط العرب قرب مصبه في الخليج. انظر: ياقوت. معجم البلدان، ١ - ٤٣٠ : البلادي، المعالم الجغرافية في السيرة. ٤٤.

 <sup>(</sup>٥) څراسان: وقیل معناه بالفارسیة مطلع الشمس. وهو إقلیم واسع أول حدوده مما یلي العراق شرقاً و آخرها محسا
یلي الهند وطخارستان. وغزنه. ویشمل علی عدد من المدن منها: نیسابور وهراة ومرو و کانت فسصیتها. انظر:
یاقوت. معجم المبلدان. ۲ - ۳۵۰ ؛ الحمیري. الروض المعطار، ۲۱۶.

<sup>777 1 (</sup>V)

[ ٢٥٤ ] أبو عبد الرحمن بُسر بن أرطاة بن أبي أرطأة، واسم أبي أرطأة عمرو وقيل عويمر بن عمران بن الحيس بن سنان بن نزار بن معتمر بن عامر بن لؤي بن غالب ابن فهر القرشي العامري

كان من الأبطال المشهورين، والشجعان المذكورين، وهو ممن أدرك النبي فل ولكنه لم يسمع من النبي فل شيئاً في قول الواحدي وابن معين، وكان يجيى بن معين يقول: هو رجل سوء ولا تصح له صحبة (). وقال الدارقطني: [بسر بن ارطاة له صُحبه ولم تكن له استقامة بعد النبي فل وقال ابن عبد البر (أ): كان] (أ) بسر بن أرطأة مع معاوية بصفين، وكان معاوية يأمره أن يلقى على بن أبي طالب فله ولم يزل يشجعه على ذلك حتى رأى علياً فله الحرب فقصده فطعنه على فصرعه فانكشفت عورته، كما انكشفت [عورة] (أ) عمرو بن العاص فله فكف عنه على رضوان الله عليه ( فقال الحارث بن النصر السهمي في ذلك ():

وعَـوْرَتُـهُ وسط العَجَاجةِ بَادَيـةُ ويضحكُ مِنها في الخـلاء مُعَاويـةُ وعوْرَةُ بسـر مثلها حَــنْوَ حَاذيــةُ

أَفِي كُلَّ يومٍ فَارِسَّ ليسسَ يَنْتَهِسَيَّ فَكَفُ<sup>٢١</sup> لَها عنه عليُّ سنائه بَدتُ أمسس من عمرو فَقنَّعَ رَأسهُ

<sup>[</sup>٢٥٤] البخاري، التاريخ الصغير، ١ / ١١١؛ خليفة بن خياط، الطبقات، ٢٧؛ ابسن عبد السبر، الاستيعاب، ١٧٠؛ البخاري، التاريخ المغدادي، تاريخ بغداد، ١ / ٢٢٥؛ الرازي، تاريخ صنعاء، ١٧٠؛ ابسن حبسان، علمساء الأمصار، ٩١؛ ابن سعد، الطبقات، ٧ / ٩٠٤؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ٤ / ٤٩٢؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١ / ٤٩٧؛ ابن حجر، الإصابة، ١ / ٢٨٩؛ الفاسي، العقد الثمين، ٣ / ٣٦٢؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٩٧.

<sup>(1)</sup> تاریخ بجیبی بن معین،۲/۵۸.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب، ١ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(\$)</sup> بياض في الأصل، والمثبت من ب و هـ.

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات في: ابن عبد البر، الاستيعاب، ١ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) جاء في م: يكف.

فَقُ ولا تَحْمِدا إلا الحَيَا وحصاكما ولا تَحْمِدا إلا الحَيَا وحصاكما وَلوْلاهُمَا لم تَنْجُوا مِنْ سِنَانِيهِ مَتَى تَلقَيا الحِيلُ المشيحةَ لَقْيَا الحِيلُ المشيحةَ لَقْيادَ وَكُونَا بعيداً حيث لاتَبْلُغُ القَنا

سَبِيلكُمَا لا تَلقَيا اللَّيسَتُ ثَانِيةً فَقْد كَانَتَ واللهِ للنفسِ وَاقِيةً وَتِلك بِمَا فِيها مَنِ العسودِ نَاهِيةً وَقِيها عَلَى فَاثْرُكَا الخيل نَاحِيسة مُحُورَكُمَا إِنَّ التَّجَارِبَ كَافِيسةً، (1)

قال ابن عبد البران ولما انقضى أمسر صفين بعث معاوية بُسرَ بن أرطأة إلى السيمن في ألف فارس، وأمسره بطلب دم عثمان، وكان على اليمسن يومئذ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أن وكانت إقامته بصنعاء، فلما علم بقدوم بسر، جمع أهل صنعاء وخطبهم وحرضهم على القتال، فقال له فيروزن الديلمي أهل ما عندنا قتال فاصنع ما تويد (1).

فحينئذ يئس من نصرهم فاستخلف عبيد الله بن العباس عمرو بن أراكة الثقفي الله على اليمن وتقدم يريد علياً في وترك ولدين له صغيرين عند أم سعيد البزرجية – وكانت أول امرأة قرأت القرآن بصنعاء وصلت الصلاة (^) فلما قدم بسسر إلى صنعاء استدعا بالولدين وكان الكبير منهما ابن عشر سنين، والآخسر ابسن ثمان سنين، وفي

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الاستيعاب ولكن بلفظ مختلف. انظر: ابن عبد البر. الاستيعاب، ١ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ستأتى توجمته.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) تشير المصادر إلى أن فيروزا الديلمي توفي في خلافة عثمان بن عقان. وعليه فالقائل غيره. انظـــر: ابـــن ســـعد.
 الطبقات، ٥ / ٥٣٣ ، ابن عبد البر، الاستيعاب. ١ / ٣٣٩ ، ابن الأثير، أسد الغابة، ٤ - ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الخبر في المصددر اليمنية. انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٤٩ ؛ الجندي. السلوك، ١ / ١٩٦.

 <sup>(</sup>٧) هو عمرو بن أراكة التقفي، سمع من النبي ١٠٠٤. وسكن البصرة. ولا تشر المصادر إلى تاريخ وقاته. انظر: ابن عبد البر. الاستيعاب. ٣ . ٢٤٨ ، ابن حجر، الإصابة. ٤ / ٩٩٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: ترجمتها في: الرازي. تاريخ صنعاء. ٣٩٤ ؛ ابن حجر. الإصابة. ٣ / ٥٨٥.

أسمائهما خلاف فقيل الحسن والحسين، وقيسل عبد الرحيم وقدم - بضم القاف وفستح الثاء المثلثة وآخره ميم - فلما حضوا عند بسر أمر بقتلهما فأخرجما إلى باب المصواع ('' فذبحا، وقتسل عمرو بن أراكة الثقفي النائب بصنعاء وقتسل اثنين وسبعين رجسلاً مسن الأبناء ('' كانوا قد تشفعوا إليه في الولدين، ومشهد الولدين بمصنعاء في مستجد يعسرف بمسجد الشهيدين يزار ويتبرك بالدعاء عندهما.

وعاث بسر في اليمن وعسف أهله عسفاً شديداً، وسار حتى بلغ عدن، ولما علم على الجميع في بذلك من فعل بُسر، جهز ألفي فارس من الكوفة ومثلها من البصرة، وجعل على الجميع [جارية] (٣) بن قدامة السعدي وأمره بالتقدم إلى اليمن ومتابعة بسر أين كان، فلما علم بسر بذلك هرب من اليمن، ونفروا أصحابه، ورجع إلى معاوية، وتوفي بسر بالمدينة، وقيل بالشام في آخر أيام معاوية (٤) والله أعلم.

واختلف في اسم بسر فقيل بالسين المهملة مع ضم الموحدة، وقيل بالمعجمة مع كـــسر الموحدة والله أعلم.

 (١) باب المصراع: وجاء في المصادر: المصرع، موضع بصنعاء، وعدّ من أبوابما وذهب البعض أنه بني زمن صام بسن نوح. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٣١٩ ؛ الرازي، تاريخ صنعاء، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأبناء: قوم من أبناء فارس دخلوا اليمن نجدة للملك سيف بن ذي يزن الحميري، وأطلق عليهم هذا الاسه - فيما بعد - لألهم استقروا باليمن وتزوجوا ورزقوا أولاداً، فصار يطلق على أولادهم الأبناء ؛ لأن أمهاقم من غسير جنس آبائهم. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ١ / ٣٦٤، مادة: بني، د. عبدالرحمن الشجاع ، أليمن في صسدر الإسلام، ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) جاء في جميع النسخ: حارثة، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب. وهو جارية بن قدامة النميمي، السعدي، من أصحاب علي بن أبي طالب في حربه. انظر: ابن سعد، الطبقات، ٧ / ٥٦ ؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، ١ / ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٤) وفي قول آخر، أنه توفي أيام عبد الملك بن مروان. انظر: خليفة بن خياط، الطبقات، ٣٧ ؛ الخطيب البغدادي،
 تاريخ بغداد، ١ / ٢٢٥.

#### [ ٢٥٥ ] أبو السجاد بكر بن عمر بن يحيى الفرساني الثعلبي نسباً

كان فقيهاً كبيراً، عارفاً، ورعاً، زاهداً، تفقه بجبا.

قال الجندي(1): وأظنه أدرك أبا بكو بن يحيي بن إسحاق، ولما أتم تفقهه رجع إلى بلده "موزع"، وكان قومه قد اغتصبوا أرض "موزع"، شق عليه وجود الطعام الحسلال، وكسان يجتلبه من الأماكن البعيدة، فلما طال عليه الأمر قصد موضعاً مباحاً إباحة شرعية وعمسره، وازدرعه لنفسه فكان: يحصل له منه ما يطعم عائلته ودرسته والواردين إلى أن توفي وخلفه لذريته فهو في أيديهم إلى الآن فيما حكاه الجندي، يجدون فيه بركة عظيمة.

(قال الجندي<sup>(۲)</sup>: وقد مررت عند أرضه التي عمرها ورأيتها في موضع لا يتصور أنـــه كان مملوكاً لأحد من الناس، وإنما كان عمارة الفقيه إلهاماً من الله تعالى.

وكان الفقيه بكر من أكابر أهل زمانه علماً وعملاً، وله كرامات كثيرة لو لم يكن إلا فتح طريق مكة للحج، وكان قد ضعف الحج في ذلك الوقت وبطل حتى عميت الطريسق و قل عارفوها ففتحها الفقيه بكر وسافر بالقافلة وأقام يتردد فيها عدة سنين، ولما توفي الفقيل بكر سار بالقافلة بعده الفقيه عمر الأكسع<sup>(٣)</sup> المعروف بالمعلم عمر، فلما توفي سافر بالقافلة بعده الفقيه الإمام أحمد بن موسى بن عجيل وذريته من بعده، ثم سار بالقافلة بعد بسني عجيل أن الشيخ عمر البركاني، فلما توفي سار بالقافلة بعض أولاد البركاني المسذكور، ثم انقطع الحج في البر إلا في بعض السنين فإنه قد يسير بحا بعض المتصوفة أو المتفقهة من بسني

<sup>[</sup>٢٥٥] الجندي، السلوك، ٧ / ٣٨٧ ؛ الشرجي، طبقات الحواص، ١١٦ ؛ الأكوع، هجر العلم، ١/٤ ٥٢٠.

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) السلوك ٢ / ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن الأكسع. انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧١ ؛ المشرجي، طبقات الخواص، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ١٨٥.

قال الجندي ("): وكان الفقيه بكر إماماً كبيراً، سالكاً طريق السلف وكان يقول: (أنسا في الفقه شافعي، وفي المعتقد حنبلي (")، [وفي] (") الطهارة زيدي).

وكان إذا ذكر عند الإمام أحمد بن موسى بن عجيل عظمه وعد له من الفضائل شيئاً كثيراً واعترف له بالكمال، ثم إنه جرى ذكره يوماً في حضرة الإمام أحمد بن موسسى بن عجيل بحضرة بعض العقلاء فعظمه الفقيه أحمد وأطال الثناء عليه فقال له ذلك الرجل: ينا فقيه وما هو الفقيه بكر وما أوي حتى تعظمه هذا التعظيم؟! فقال: أوي خيراً كثيراً، فمن ذلك أنه أوتى الإسم الأعظم، ومن ذلك أنه أوتى خصيصة من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال القائل: وما هي؟ قال: كان متى أراد البراز وقعد على الأرض انفتحت له فمهما خرج منه ابتلعته حتى إذا قام التنمت !!!

قال الجندي: فبقيت متعجباً من صحة هذا الخبر، ومن أين أخذه الإمام، لكنه كان عند أهل اليمن مرضي الفعل، مقبول النقل، فقدًر الله أني طالعت كتاب خصائص النبي الله الذي

<sup>(</sup>١) المحمل: كالمحفة يحمله بعير في أعلاه قبة وعلم ويزين بالذهب والجواهر، ويكون في مقدمة القافلة كـــشعار فــــا. وقبل إن أول ظهوره كان في عهد المماليك في عهد السلطان الظاهر بيبرس. انظر: ابن كنان، حدائق الياسمين، ٩٩ ؛ الخطيب، معجم المصطلحات التاريخية، ٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) عقيدة الحنابلة: ينسب معتقد السلف في العقيدة إلى الحنابلة كولهم دعاة هذه العقيدة السلفية وأنـــصارها. وفي ذلك يقول ابن سمرة، عن مؤلفات بعض الفقهاء: وله عقيدة حسنة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ويقـــول في موضع آخر: وتصر مذهب الحنابلة أهل السنة. انظر: طبقات فقهاء اليمن، ١٦٣، ١٧٧.

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

جمعه القاضي عياض (١) فوجدته قد ذكر ذلك في نبينا محمد الله أنه كان إذا أراد أن يتغــوط الله الأرض وابتلعت غائطه وبوله، وفاحة منه بعد ذلك رائحة المسك.

قال الجندي (۱): [وكان] (۱) كافة بني عجيل وبني البجلي أهل شجينة متى قدم عليهم أحد من أهل موزع أكرموه كرامة لهذا الفقيه، وسألوه هل فيهم أحد من ذرية الفقيه هـــذا، فإن كان فيهم منهم أحد زادوه إكراما وجعلوا يتبركون به، وكان الفقيه رحمــه الله كــشير المواصلة للفقيه موسى الهاملي (۱)، ولإبراهيم الشيبان (۱)، وقيـــل لابنــه حـــسن، وكــانوا يتزاورون، ومتى غفل أحدهم زاره الآخر.

ومن غريب ما يروى عنه: أنه قصده غريب إلى مسجده في إقبال زرع يستحق الحفظ، فقال الفقيه للرجل: يا هذا أتقف عندنا على زرع تحفظه فقال: نعم. فأقام الرجل أياماً يحفظ ذلك الزرع، وكان الرجل لا يزال معمماً بخرق يلف بما رأسه، ثم إن الفقيه خرج إليه يوماً من الأيام فوجده نائماً وقد زالت عمامته تلك عن رأسه، وانكشف رأسه، وإذ رأسه عظهم لا جلد عليه، فوقف الفقيه متعجباً من انكشاف عظم رأسه ساعة، ثم أيقظه، فلما استيقظ

<sup>(</sup>١) يروى هذا الحديث من طريقين أما الطريق الأول ففيه الحسين بن علوان، وأما الطريق الثاني فتفرد به محمد بسن حسان، والقاضي عياض رفع الحديث إلى عائشة رضي الله عنها وقد علق الإمام ابن الجوزي على هسذا الحسديث بقوله:" هذا لا يصح. أما الطريق الأول: ففيه الحسين بن علوان كذبه أحمد ويجيى، وقال النسسائي وأبسو حسائم والدار قطني ( متروك الحديث ). وقال ابن عدي: كان يضع الحديث.

وأما الطريق الثاني: فقال الدار قطني: تفرد به محمد بن حسان، قال أبو حاتم الرازي: كان كذاباً. " وعلق محقق العلل بقوله: " بل قال ابن حبان: موضوع وليس له أصول، وقال البيهقي في الدلائل: هذا من موضوعات الحسين لا ينبغي ذكره ففي الأحاديث الصحيحة المشهورة من معجزاته كفاية ". القاضي عباض البحصبي. الشفا بتعريف حقسوق المصطفى، ١٥٤ و ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ١ / ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل. والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٤) ستأييّ توجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم: ١٤.

والفقيه واقف (١) على رأسه جعل يستر رأسه بتلك الخرقة وهو دهش، فقال له الفقيه: لا بأس عليك، وهون عليه الحال، ثم سأله عن سبب ذلك، فقال: كنت رجلاً من أولاد زبيد المسرفين على أنفسهم، فكنت أنبش القبور وأسلب الموتى أكفاهم وأبيعها، فأقمت على هذه الحالة مدة فتوفيت بنت لأحد التجار، وسمعت ألها كفنت في كفن نفيس فأتبت قبرها ليلا فنبشته فلما انفتح اللحد إذ بيد خرجت منه فاختطفت جلدة رأسي التي رأيت فقلت: يس وتعوذت، فقال: يا قليل التوفيق أما آن لك أن تخشى الله وترعوي عن فعلك؟ فقلت مجيباً ولا أعرف ممن يصدر الكلام: أنا التائب إلى الله تعالى، ولست أرى شخصاً يكلمينى، فقال: إن صدقت توبتك لم يضرك شيء، فاذهب وتب إلى الله تعالى، فذهبت بيتي وسسترت حالي عن أهلي وغيرهم، ومن الله تعالى على بالعافية، فخرجت من زبيد، وساقني القدر

قال الجندي (<sup>۱)</sup>: هذا ما نقله قدماء القرية، وقد ذكر غيرهم أنه حين قال يس، قال لـــه قائل: أنا تبارك ولو كنت يس لأخذت جميع رأسك (<sup>۱)</sup>.

( قال وقد بلغني رواية تشبه هذه، ذلك أن رجلاً نبش قبراً فلما فتح اللحد خرجــت منه يد قلعت إحدى عينيه، فقال: "يس"، فسمع قائلاً يقول: أنا تبارك، لو كنت يس لقلعت عينيك معاً) (1).

قال: وكانت وفاة الفقيه بكر في صدر المئة السابعة، وقبره يمنى القرية، مشهور، يسزار ويتبرك به (٥٠)، ( وخلفه ولده المعروف بالسجاد، فسلك طريقة الصحبة لأهل الأمر، وأهدى أكثر كتب أبيه إليهم على سبيل التقرب، ولما توفي السجاد خلف ابنة واحدة تزوجها الشيخ

<sup>(</sup>١) جاء في ب: قائم.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ٢ / ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) جاء في ب: لقلعت عينيك.

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب.

 <sup>(</sup>a) انظر التعليق على هذا الأعمال المخالفة لقصد الزيارة المشروعة، ترجمة ٦ حاشية ٦.

على بن أحمد الفرساني، وأولدت له عدة أولاد غالبهم رعية يذكرون بالخير والمروءة، رحمسة الله عليهم أجمعين ١٠٠٠.

#### [ ٢٥٦ ] الشيخ الصالح أبو محمد بكر بن محمد بن حسن بن مرزوق بن حسن الصوفي

كان شيخاً جليلاً، كاملاً، نبيلاً، عارفاً بطريقة الصوفية، ناسكاً، مجتهداً، من [بيت] (٢) نسك وصلاح، وكان حنفي المذهب، حافظاً لكتاب الله تعالى، مقدماً على مشائخ عصصره، لبس الخرقة من أبيه، ولبسها أبوه من جده، وجده من جد أبيه مرزوق بن حسن (٣)، وكان وجيهاً عند الناس، مقبول الصورة، مسموع الكلمة، مقبول الشفاعة، له ذكر في السبلاد، وصيت بين العباد، وكان له رباط في زبيد، ورباط في تعز، ورباط في عدن، وكان عارفاً بالحساب، ومسير الفلك، وأحكام ذلك.

وكان أخذه له عن أبي محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن المختار – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى (\*)-.

وعنه أخذ جماعة منهم: الفقيه علي بن أحمد الأصبحي، ومحمد بن علسي بسن المعسز الأمدي (٥)، وعيسي بن علي الحاسب (١)، وآخرون يطول ذكرهم، وعمر طويلاً، أخسبرين والدي رحمه الله غير مرة أنه ممن تعلم القرآن مع الشيخ بكر، وتوفي الوالد رحمه الله في ذي

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٢٥٦] الشرجي، طبقات الحواص، ١١٨ ؛ باعترمة، تاريخ ثفر عدن، ٦٦ ؛ فلادة النحر، ٣ / ٦٣٤.

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٣) هو مرزوق بن حسن بن علي الصريفي، من رجالات التصوف، توفي سنة ( ٦١٩ هـ / ١٢٢٢ م ). انظـر:
 الشرجي، طبقات الخواص، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن أحمد بن نصر مختار الدولة. انظر ترجمة رقم: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥, ٦) لم أقف لهما على ترجمة في المصادر المتاحة.

القعدة من سنة تسع و همين وسبع مئة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وأخبري الشيخ الصالح بكر بن محمد – المذكور – في السنة التي توفي فيها عن عمره فقال هذه المسنة لي ست وتسعون سنة – بتقديم التاء على السين –، وكانت له كرامات مشهورة، توفي في شوال سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة – بتقديم السين على الباقي في الموضعين، وقبر في مقبرة "باب سهام"، في الحياط الذي فيه "المحياس" (١)، من ناحية "العرق"، وقبره معروف، يزار ويتبرك به، رحمه الله تعالى.

[ ٢٥٧ ] أبوالندى ] ``بلال بن جريسر المحمّدي، المنصوت بالشيخ السعيد، الموفق السديد، وزير الداعي محمد بن سبا بن أبي السعود بن زريع بن العباس [اليامي] ``، صاحب عدن ``

كان رجلاً عاقلاً، ديناً<sup>(ه)</sup>، كاملاً، وهو الذي ولاه الداعي سباً بن أبي السعود<sup>(١٠</sup> أمـــر عدن حين عزم على مناجزة ابن عمه على بن أبي الغـــارات ......

<sup>(</sup>١) جاء في ب و م: المحيا. والكلمة غير ظاهرة.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: الناجي، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>١٤) ستأتي ترجمته.

<sup>[</sup>۲۵۷] عمارة، تاريخ اليمن، ١٤٣، ١٤٧، ١٥٣، ١٥٣؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٥٠٧؛ الخزرجي، العسجد، ٨٦، ٨٥؛ ابن الديم، قرة العيون، ٢٢٧؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٦٤؛ قلادة النحر، ٢ / ٥٨٥؛ الحبيسشي، تساريخ وصاب، ٦٩؛ السروري، تاريخ اليمن، ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) جاء في ب و م: أديباً.

<sup>(</sup>٦) ستأتي توجمته.

ابن مسعود بن المكرم أن فقام أتم قيام، وحاصر حصن الخضراء (٢) حتى أخذه، واستنزل منه الحرة بمجة أم على بن أبي الغارات، وملك البلاد بحسن سياسة وتدبير.

(ثم لم تطل مدة سبأ بن أبي السعود بل هلك بعد مدة يسيرة، واستخلف على السبلاد ابنه علياً الأعز، وكان يبغض بلالاً فهم بقتله، فلم يساعده القدر، وعاجله الأجل، فتوفي بعد أيام قلائل"، فكانت وفاته بالدملوة، وقد هرب منه أخوه محمد بن سبأ بن أبي السعود فلما علم بلال بوفاته أرسل إلى أخيه محمد بن سبأ يستدعيه ويستحثه فوصل سريعاً، فلما دخل عدن سلم إليه بلال البلاد، ومكنه من الحصون، واستحلف له الناس، وزوجه بابنته، وجهزه في جيش كثيف فحاصر الدملوة وكان فيها أولاد أخيه الأعز، فملكها. ) أنا

وكانت وفاة بلال في سنة ست أو سبع وأربعين وخمس منة عن ملك عقيم<sup>(٥)</sup>، رحمه الله تعالى.

# [ ٢٥٨] أبو الحسن بوزبن حسن بن بوز، الأمير الكبير، المؤيدي المجاهدي، الملقب جمال الدين

<sup>(</sup>١) هو على بن أبي الغارات بن مسعود، تولى أمر الدولة الزريعية مناصفة مع ابن عمه سبأ بن أبي السعود، ثم ما لبث أن حاول يسط نفوذه والتفود بالأمر، فناجزه سبأ بن أبي السعود واقصاه وتفرد بالأمر، انظر: الحبيسشي، تساريخ وصاب، ٦٤، ٦٥، ١٤٥، ١٤٥، ١٢٥ ؛ السروري، تاريخ اليمن، ١٤٥، ١٤٥.

 <sup>(</sup>٢) حصن الخضراء: ويقع في الطرف الجنوبي لجبل شمسان، المطل من الشمال على خليج صديرة، مرسسى عدد.
 ويعرف اليوم باسم المنصوري. انظر: المقحفي. معجم البلدان. ١ - ٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة (٣٤٥ هـ ١٣٩٩م).انظـر: عمارة. تاريخ اليمن. ١٤٩ ، بامخرمــة. قلادة النحر، ٢ / ٥٩٧.

رئ ر ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٥) ملك عقيم: أي ملك لا ينفع فيه نسب. لإن الأب يقتل ابنه على الملك، وقيل: لإنه تقطع فيه الأرحام بالقتــــل والعقوق. انظر: ابن منظور. لسان العرب. ٥ - ٣٠٥١، مادة: عقم.

<sup>[</sup>۲۵۸] ابن عبد المجید، بمجة الزمن، ۲٦٥ ؛ الخزرجي، العسجد، ٣٢٠ ؛ العقود، ١ / ٣٤٢، الجندي، الـــسلوك، ٢٨١/٢

كان أميراً كبيراً، شجاعاً، مقدماً، عالي الهمة، أقطعه السلطان الملك المؤيد صعدة، والجوف، والجنة (١) من تهامة، وذلك في سنة عشر وسبع مئة (١)، وكان السلطان الملك المؤيد يجله ويبجله، ويندبه في المهمات من الأمور، (ولما خالف الملك الناصر محمد بن السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف على عمه السلطان الملك المؤيد رحمه الله تعالى (١)، ولاذ بجبل السورق (١)، جرد إليه السلطان الملك المؤيد جمال الدين المذكور في جيش كثيف فأدار المحاط على الجبل من كل جانب وضيق عليه وصابره حتى طلب الأمان ونزل به إلى عمه، ولما توفي على الجبل من كل جانب وضيق عليه وصابره حتى طلب الأمان ونزل به إلى عمه، ولما توفي السلطان الملك المؤيد – في تاريخه الآي ذكره إن شاء الله تعالى –، استنابه الملك (١) انجاهد في سلطنته الثانية فقام أحسن قيام (١)، وكان على أحسن طريقة من النصيحة والعزم إلى أن توفي رحمه الله تعالى .

مرزقت تكويز والماسي سدى

الجَنْة: قرية خاربة في وادي سهام بالقرب من مدينة المراوعة بنهامة اليمن. انظر: المقحفسي، معجسم البلسدان،
 ١ / ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود، ١ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) وكان ذلك سنة ( ٧١٦ هــ / ١٣١٦م ). انظر: الخزرجي، العقود، ١ / ٣٤٢.

 <sup>(</sup>٤) جبل السورّزق: جبل مشهور شمال ماويه من بلاد تعز، وكان يعرف قديماً بالصرّدف. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ١٤٢ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٧٨.

<sup>(</sup>٥) نائب السلطان: النائب هو من ينوب عن شخص آخر أعلى منه سواءً في أعماله كلها أو في عمل من أعماله. ويبدو من لفظة الوظيفة في العصر الرسوئي أنه يحكم في كل ما يحكم فيه السلطان. وهذه الوظيفة لم تكن دائمة في عهد الرسوليين. إذ كثير من السلاطين لم يعينوا نواباً. وكان أول من اتخذ نائباً هو السلطان الملك المؤيد داود بسن المظفر يوسف وذلك سنة ( ٧١٩ هـ / ١٣١٩ م ). انظر: ابن عبد المجيد، بحجة الزمن، ٢٨٢ الباشا، الفنون والوظائف، ٣ / ٢٨٢) عليان، الدولة الرسولية، ١٤٩.

 <sup>(</sup>٣) وذلك عقب استرداد السلطان الملك المجاهد لملكه وسلطانه من عمه الملك المنصور أيوب من المظفر، وذلك سنة
 (٣٢٧ هـ / ١٣٢٢ م ). انظر: الخزرجي، العقود، ٣ / ١٧.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط فی ب.

### [ 704] الأمير الكبير أبو محمد بهادر بن عبد الله الأشرفي، الحاجب الكبير، المقب بهاء الدين

كان أحد مماليك السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس، ورُزق منه شفقة تامسة، فجعله حاجبه (۱)، وكان عاقلاً، وادعاً. ناصحاً، حافظاً لما يتولاه، حسن السيرة (جسداً) (۱)، وكان ناسكاً، متورعاً. كثير الذكر، محافظاً على الصلوات الخمس، لا يزال مستقبل القبلة في ذكر وتلاوة، ولا يزال عنده جماعة من النساك يتذاكرون كرامات (۱) الصالحين، هذا وهو مستمر على خدمته، قائماً بوظيفته، وإذا أمر بمصادرة (۱) إنسان إضافة إلى أحد النقباء الا يتولى شيئاً من ذلك بنفسه في غالب الأحوال.

وابتنى مسجداً حسناً في مدينة زبيد، لم يكن له في مدينة زبيد نظير في حــــسن وضـــعه. وزخرفه باطناً وظاهراً كما ينبغي.

#### TOTAL COMMISSION (PM)

<sup>(</sup>١) الحاجب: ووظيفته حجب الحليفة عن العامة. وإغلاق بابه دونه. أو فتحه على قدره في موافيته. وقد المحتلفت الحمية ومهام هذه الوظيفة ودلالتها بين الدول. وفي العصر المملوكي عظم شأن كبير الحجاب. وصار يأتي بعد النائب في الأهمية، ولم تقتصر مهامه على حفظ الباب بل شملت مهام أخرى فكان يقدم ما يعرض ويرد علمي المسلطان والحكم بين الأمواء والجند في المسائل الديوانية والاقطاعات والمصادرات. انظر: الباشما. الفنسون والوظمانف.
1 ٣٨٨ ؛ الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب. ١٣٣.

 <sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في ب.

 <sup>(</sup>٣) جاء في م: مقامات.

قال المصنف رحمه الله: وكنت أنا المتولي أمر زخرفته إذ كنت يومئذ مقدم أن أهل هذه الصناعة وذلك في سنة خمس وثمانين وسبع مئة، وهو غربي سوق المعاصر من مدينة زبيد، وفيه قبة عجيبة عالية، وفيه بركة ومَطَاهِر أن ورتب فيه إماماً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن تقبل الله منه أن أن

### [ ٢٦٠ ] الأمير الكبير أبو الفوارس بهادر بن عبد الله السنبئي، المجاهدي، الأفضلي، الملقب بهاء بالدين

كان أميراً كبيراً، عالي الهمة، شجاعاً، مقداماً، أنشأه السلطان الملك المجاهد، ثم جعلــه حاجبه، فأقام في الحجابة مدة، ثم همل له أربعة طبلخانات، وأربعة أعلام، وأقطعــه مدينــة "القحمة"، فظهرت شجاعته، وعرفت براعته، وأوقع بالمفسدين هنالك من عــرب الــبلاد وغيرهم عدة وقائع معروفة مشهورة: وشجاعته أشهر من أن تذكر، ووقعاته أكثر مــن أن تحصر.

ولم ينزل السلطان الملك المجاهد رحمه الله تعالى يندبه لكل مهمة، ويجــرده لكل ملمة.

رولما توفي السلطان الملك لمجاهد – في تاريخه الذي يأتسي ذكـــــره إن شـــاء الله – وتولى الأمر بعـــده ولده السلطان الملك الأفضل رفع درجته، وأعلى مترلتــــــه، وأقطعـــه

المقدم: هو النقيب، فالنقيب هو أمين القوم ومقدمهم، والمقصود بالمقدم هنا رئيس الطائفة أو السصنًاع. انظر:
 الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب، ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٢) مطاهر: ويقصد بما غالباً أماكن الوضوء الملحقة بالمساجد.

 <sup>(</sup>٣) توفي المترجم له في آخر شهر ربيع الأول من سنة ( ٨٠٢ هـ / ١٣٩٩ م ). انظـــر: الحزرجـــي، العقـــود،
 ٢٥٣/٢.

<sup>[</sup>٢٦٠] الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٤٩ ؛ الحزرجي، العقود، ٧ / ١١٨.

مدينة حرض والأعمال الرحبانية ''، فكان يكاتب تلك الأمراء ) '' إلى أن توفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وسبع مئة رحمه الله.

### [271] الأميرالكبير أبومحمد بهادر بن عبد الله الشمسي، الأشرفي، الأفضلي، المجاهدي، ملك الأمراء، وتاج الكبراء، الملقب بهاء الدين

أحد [الأمراء] " العصريين فراسة وسياسة ورئاسة ونفاسة، لم يكن في أبناء جنسه لسه نظير وكان أميراً جليلاً، كبيراً، ثبتاً، مقداماً، هماماً، وكان جواداً سخياً، هماماً أبياً. وكان في أول أمره غزياً من وجوه الجند وأعياهم، ثم ولي نقابة الغزائ في الدولة الأفسطلية وصدراً من الأشرفية. فلما قتل الأمير سيف الدين بشتك، وكان قتله في الحادي والعشرين من شوال سنة إحدى وثمانين وسبع مئة " ندبه السلطان الملك الأشرف لولاية القحمة عوضاً عن الأمير سيف الدين بشتك فسار إلى هنالك، وضبط البلاد وتقررت الأحوال فأقام أياماً قلائل ثم حمل له السلطان حملاً وعلماً وأقطعه القحمة أول سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة، فبذل الأموال واستخدم الرجال وشن الغارات، ونادى للثارات، فلما ظهرت نجابته وجادت على المفسدين شجاعته نقله السلطان إلى الأعمال الرحبانية، فدوخ البلاد، وشرد طوائسف

 <sup>(</sup>١) الأعمال الرحبانية: نسبة إلى رحبان: وهو اسم لعدة مواضع: أهمها: واد في مديرية الصفراء إلى الجنوب الشرقي من صعدة. وهو كثير الوروع والفواكه. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب ، ٣٦٨ ، المقحفي، معجم البلسدان.
 ١ ٧٧٧.

<sup>(</sup>۲) ( ) ساقط في ب.

<sup>[</sup>٧٦١] الخزرجي، العقود، ٢ / ١٥٨ ؛ مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ١١٩، ١٧٦ ؛ السخاوي، الضوء اللامع، ٣ / ١٩.

٣) جاء في الأصل الملوك والمثبت من ب و هـ.

 <sup>(</sup>٤) النقيب في اللغة الأمين. وقيل النقيب الضمين. والغز: لفظة تطلق على جنس من الترك. انظر: ابن كذان. حدائق الياسمين. ١٣٤، الخطيب. معجم المصطلحات والألقاب. ٣٥.

ره) اځزرجي. العقود. ۲ ۱٤۵.

الفساد، فعظم أمره، وانتشر صيته وذكره، وكانت سيرته حميدة، وأيامه طلقة سعيدة، ومن أيامه كان يوم "البرزة" وهو اليوم السادس عشر من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وسبع مئة (1)، وفي ذلك اليوم قتل عبد الإمام صلاح وهو العبد المسمى منصوراً، وقتل معه عدة من الفرسان والرجل، وكان منصور مقدماً مشهوراً، فلما قتل في تاريخه المذكور أمر الأمير بأخذ رأسه ورؤوس القتلى، فأخذت رؤوسهم وخيلهم وسلاحهم ووصل بالجميع إلى بساب السلطان الملك الأشرف، وكان السلطان يومئذ في مدينة زبيد، فكساه السلطان كسوة جيدة، وحملت له خسة أحمال طبلخانات وخمسة أعلام، وقاد له سبعة (٢) رؤوس من الخيال التي وصل بها، وأمر العسكر أن تلقاه، وكان يوم وصوله يوماً مشهوداً وذلك أول انحرم من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة (٣) ولم يزل في كل محفل مشكوراً، وفي كل مسشهد مؤيداً منصوراً، تولاه الله تعالى (٤).

## [ 277 ] الأمير الكبير أبو محمد بهادر بن عبد الله اللطيفي، [الأفضلي] (°)، الأشرفي، الملقب بهاء الدين

كان أميراً كبيراً، عالى الهمة، شجاعاً، هماماً، مقدماً، مقداماً، سايساً، ضـــابطاً، حـــسن السيرة، له المواقف المشهورة، والمشاهد المذكورة، وكان عاقلاً، وادعاً، سديد الرأي، سعيد المباشرة، نال من السلطان شفقة تامة، فرفع قدره، وأعلى ذكره، وأقطعه إقطاعات ســـنية،

<sup>(1)</sup> الخزرجي، العقود، ٢ / ١٧٧ ؛ يحيى بن الحسين، غاية الأماني، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في ب: ستة.

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العقود، ٢ / ١٧٩.

 <sup>(</sup>٤) توفي المترجم له في يوم ٢٧ رمضان سنة ( ٨١٨ هـ.). انظر: مجهــول، تـــاريخ الدولـــة الرســولية، ١٧٦ ؛
 السخاوي، الضوء اللامع، ٣ / ١٩.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: الأفضل، والمثبت من ب و م.

<sup>[</sup>٢٦٧] الحُزرجي، العقود، ٣ / ٢٢١ ؛ مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ١٢٥.

فكانت سيرته حسنة، وأفعاله مستحسنة، ولما توفي السلطان الملك الأفضل – في تاريخه الذي سيأي ذكره إن شاء الله – أجراه السلطان الملك الأشرف على رسمه القديم، وكداد أن يشاركه (١) في ملكه العقيم، ولم يزل يتنقل في سائر الجهات كما يتنقل البدر في بسروج السموات فحيناً في التهائم وحينا في الجبال، وتارة في أبين وتارة في ذؤال (٢)، وفي آخر سنة ست وتسعين وسبع منة أقطعه السلطان حرض (٣) ( والأعمال الرحبانية، فسار إليها فأقام في مدينة حرض ) (٤) أياماً ثم تزوج امرأة من البادية، فكان يخرج إليها ويبيت عندها، فقتل عندها غيلة في ليلة الأربعاء الثامن عشر من المحرم أول سنة سبع وتسعين وسبع مئة – بتقديم السين بالأول وتأخيرها في الثانية – رحمه الله تعالى.

( ويقال: إن سبب قتله أنه كان للمرأة التي تزوجها ابن عم لها فكان يهواها فلما تزوجها الأمير عيل صبره وخشي أن ينقلها الأمير معه فشكا ما يجد على جماعة من أقارب، فأخذوا سلاحهم وهجموا على الأمير ليلاً وهو نائم عند زوجته المذكورة فقتلوا بعض غلمانه الذين كانوا يحرسونه، ودخلوا عليه البيت الذي هو فيه فقام ولسيس في يده إلا السيف وقاتل ( من قتل رحمه الله تعالى ( ) .

<sup>(</sup>١) جاء في م: يُشركه.

 <sup>(</sup>۲) ذُوْال: واد مشهور يقع شمال بيت الفقيه، فيما بين وادي سهام، ووادي رِمَع. ويعرف اليوم بسوادي جساحِف.
 انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ۹۷ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ۱ / ۳۵۲.

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العقود، ٢ / ٢٢٠.

<sup>(\$) ( )</sup> ساقط في ب.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: فقاتل.

 <sup>(</sup>٦) (١) ساقط في ب.



# الباب الثالث باب التاء المثناة من فوقها

يشتمل على ما كانَ مِنَ الْإِلْسِمِاء المقصودة في أوله تاء، وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



## [ ٣٦٣ ] السلطان الملك المعظم شمس الدولة توران شاه (١٠ بن أيوب [بن شاذي] ٢٠ بن مروان الملقب فغر الدين

كان ملكاً ضخماً. شجاعاً، شهماً. فارساً، مقدماً، غشمشماً، صمصاماً.

جهزه أخوه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب (٢) صاحب الديار المصرية في جيش عظيم إلى اليمن، وذلك حين بلغه أن عبد النبي بن مهدي (٤) قد ملك كثيراً من بلاد اليمن، واستولى على كثير من حصولها، وخطب لنفسه، ودانت له جل قبائل اليمن، وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب قد استولى على ملك الديار المصرية وتقررت قواعده وكثر جنده، واستقوى عسكره، فجهز أخاه إلى اليمن – كما ذكرنا – فكان خروجه من مصر إلى بلاد اليمن في شهر رجب سنة تسع وستين و همس مئة قاله ابن خلكان (٥).

مرزخين تنطيبية رسوي سدى

<sup>(</sup>١) توران شاه: ومعناه ملك الشوق ، لعلها باللغة الكردية ، انظر: الذهبي، أعلام النبلاء، ١٥ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: الرشادي، والمثبت من ب و م والمصادر.

<sup>[</sup>٢٦٣] ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١ / ٣٠٦؛ اليافعي، مرآة الجنان، ٣ / ٣٠٦؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١١ / ٣٧٧؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ١٥ / ٣٠٤؛ العبر، ٣ / ٧١؛ الصفدي، الوالي بالوفيات، ١٠ / ٢٧٧؛ المقريزي، السلوك، ١ / ٧٧؛ الحطط، ٢ / ٣٠؛ الحررجي، العقود، ١ / ٣٨؛ الملك الأشرف، العسجد المسسوك، ١٨١؛ باعزمة، تاريخ لفر عدن، ٢٨؛ قلادة النحر، ٢ / ٢٧٥؛ ابن العماد، شسلوك السلعب، ٤ / ٢٥٥؛ المرتسمى الزبيدي، ترويح القلوب، ٤٤؛ الزركلي، الأعلام، ٢ / ٩٠؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٦ / ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) هو الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، مؤسس الدولة الأيوبية، توفي سنة ( ٥٨٩ هـ / ١١٩٣ م ). انظر:
 ابن خلكان وفيات الأعيان، ٧ / ١٣٩؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ١٥ / ٤٣٤.

<sup>(\$)</sup> ستأنيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان، ١ / ٣٠٦.

(قال علي بن الحسن الخورجي) (1): وفي تواريخ (٢) أهل اليمن أنه دخل (زبيد) قبل غروب الشمس من يوم الاثنين التاسع من شوال من السنة المذكورة (٢)، فأقام فيها أياماً، ثم سار نحو الجند فأخذها، وأخذ "حصن تعز"، وقاتل أهل "صبر"، وأهل "ذَخِر" فلم ينل منهم شيئاً، فسار نحو "عدن" فدخلها يوم الجمعة الثامن عشو وقيل التاسع عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة، فأقام فيها أياماً، ثم سار نحو "صنعاء" فافتتحها في شهر المحرم أول سنة سبعين وخس مئة، فأقام فيها إلى شهر جمادى الآخرة، ثم نحض إلى الجند وتسلم حصن صبر فاخذه، ثم نحض الى الجند وتسلم حصن صبر فاخذه، ثم نحض الى [حصن ذخر فأخذه، ثم سار إلى المعافر فأخذ حصن يُمين (٥) وحصن مُنيف (١) ثم تسلم] (١) حصن السمدان (٨)، ثم نحض إلى الدملوة فلم ينل منها شيئاً فعاد إلى جبلة فأقام فيها أياماً ثم نزل حصن السمدان (٨)، ثم نحض النالث عشر من شعبان، فقرر قواعد البلاد، وحسم مواد أهل البغي والفساد، ( فقال الأديب الفاضل أبو بكر بن أحمد العندي (٩) يمدح السلطان الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب ويهنيه بالطفرات (١)

مرا تحق ت کا می است کا می است کا می است کا می است کا می کا می

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في م.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: تاريخ.

<sup>(</sup>٣) ابن حاتم، السمط. ٩٦.

 <sup>(</sup>٤) ذُخِرُ: جبل مشهور في الحجرية إلى الغوب من تعز بنحو ٣٥ كيلاً. انظر: الهمدائي، صفة جزيرة العرب، ١٩٧٧.
 المقحفي، معجم البلدان، ١ / ١٤٤٢.

 <sup>(</sup>٥) حصن يُمْيُن: حصن قديم في جبل الغزاعز، من مديرية الشمّايتين، وأعمال محافظة تعز، وهو جنوب جبل صمير
 بنحو ٦٠ كيلاً. انظر: الأكوع، البلدان اليمانية، ٣١٣؛ المقحفى، معجم البلدان، ٢ / ١٩٢٥.

 <sup>(</sup>٣) حصن مُنيف: حصن مشهور يقع إلى الجنوب الغربي من تربة ذبحان، مركز الحجرية، على بعد ٩٠ كيلاً من تعز.
 انظر: الأكوع، البلدان اليمانية، ٢٧٥؛ المقحقي، معجم البلدان، ٢ / ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٧) سقط في الأصل ، والمثبت من ب و م .

 <sup>(</sup>A) السَمَدَان : حصن من عزلة الشمايتين من الحجرية وأعمال ثعز ، وهو إلى الجنوب الغربي من تعـــز بنحـــو ٩٤
 كيلاً. انظر: الأكوع ، البلدان اليمانية ، ١٥٥ ؛ المقحفي ، معجم البلدان ، ١ / ٨١١ .

 <sup>(</sup>٩) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) الخزرجي، العسجد، ١٤٨، وجزء منها في: الشامي، تاريخ اليمن الفكري، ٣ / ١٤، ١٥.

أعسماكوأ سميرةمها وجنسودا أم تلك ماضية العيزائم أرهفيت أم تسلك أقسدارُ الإلسه ونسطسرُه فسموت تطوي البيد معتسفا بحسا ونهضت لا السصعب المسرام رأيتسه واقتدتما قسب الأيسساطل غسادرت شعثا يطيسر بجسا المسراح كأنحسا فاضت على السبر الفسضا ممسدودها وسددت مسنفتح الفضاء بنقعهسسا وشَهَرت بيضَك والعــزائمَ فالتظُّمُونِ ﴿ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بسيوف بأس لا تفل مضاربا جردتما من أرض مصر مَـــا ارتـــضت حتى صـــدمت بما زبيــداً صـــدمة لاقتيك باستعدادها وعديدها وفتحتها باللحظ حين لمحتها نصرٌ سهما الإسلام منه بناصهر فليمالأن الأرض من أنبائسه وسممت إلى عدن عزائمك التمسى وضربت سامية الخيام فما انتهـــــى

أم أنجهها أطلعتهن سهودا بالرأي منك وجُرُدت تجسريدا رفعت عليك لواءها المسعقودا حميى لكادت أن تبيد البيدا صعبا ولا المرمَسي البعيد بعيدا متن الفالة بركضها معقصودا العقبان تحمل في الحديد أسودا كالبحسر فساض غواربأ ومسدودا وفتحت باب فتسوحها المسسدودا مينها والسلاد تلهب ووقسودا وجيماد ركضً مما تجمف لبسودا إلا رُب يسمسن فسن عمسودا كادت تزيل عن الوجود زبيدا فرأتك أقوى عُدة و عديدا قبل ارتدادك لحظك المردودا مـــستغرقا في نـــصرك (١) المجهـــودا ميا تقشيع الأرض منه جلودا صدقت وعيدا في السورى ووعسودا منها الجميع مطنبسا معمدودا

حتسى دككست دروبما وجبالهسسا وأبحست مغنمها العسسساكر مالئسأ ومسددت فيها ظل أمسن لم يسزل واعدت ريعان المشباب لعصرها فليأت أرض الشام عنك ومسصرهما وطلعت شمسا إذ طلعت فكـــشُّفـــت ولو(٣) أن أملاك البسيطة أنصفت ولو أنسها أوفست مقامسك حقمه ولو أن نجـــم الدين كان مـــشاهـــداً ولكسان يعسلم أنك المسلك الذيد ملء النواظــر والخواطــر هيبــــة متردداً كالشمس في أفسلاكها يا أوحد الدنيـــا وواحـــدها الـــذي يا من تفسود في الزمسان<sup>(1)</sup> مكارمسا حلاك شمس الدين شمسا أخجلــــــت

وجعلت ترب صخرها مصحودان منه (<sup>۲)</sup> الصدور مكاسباً ونقودا بك في البريسة صافيــــا محــدودا فالناس شاب له الزمان وليدا أن قد أســوت بما الملــوك عبيـــدا أنسوارُ طلعتك الليسالي السسودا خرَّت لعـــزك ركعـــأ وســــجودا فرشت لمقدمك البقاع خدودا لرأي مقامك في العلمي مسشهودا بالنصر سدد عزمه تسديدا بالنصر أيد عزمه تأييدا وعزائما وصوارسا وجنبودا نصبر الهبدي والسدين والتائيدا ونسداً يفيض على الأنسام وجسودا شمس النهار إنارة ووقودا

<sup>(</sup>١) جاء في م: الصيخودا.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: فيه.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: لو.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: الوجود.

لله منك مواقف مشهمورة ووقائع أضرمت في يمن بمسا وحويت عنسها الملك منفردا بسسه ونثرت سعيك في الزمان مآثرا وحييتها بقيام بأس غسادر ونشمرها في الخافقيمين مآثمرا فاستفتح الدنيسا بسيفك إنسه فلقد تطاولت البلاد ومهسدت وتنافسست فيك البقساع مسشارقا وتلا مدائحك الزمان وغاردت وبقيت منصــور اللــــواء مظفــراً ثم الصلاة على النبي محمد الــــ

فاتست بك التكييك والتحديدا في كل أرض بالــــماع وَقيْـــدا فكأنما سقيتها القنديدا مستخدما فيه الملوك الصيدا تُظمّت على جيد الزمان عقدودا الأفلاك في ذل الخضــوع قُعــــودا مثل(١) العيــون بوارقاً ورعــــودا حُكْمُ القضاء مسدداً تسديدا للعباز منبك دسبوتها تمهيبدا ومغماريها وتمائمها ونجمسوها وُرْقُ الحمام بوصفها تغريكا وغدا الزمان لما أردت مُريكا مختـــار ما ســفر الزمـــانُ جديـــدا

ولما أقام الملك المعظم في زبيد بعد رجوعه من الدملوة وسائر البلاد العليا، وصله كتاب من أخيه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب يسأله عن حاله ويخبره بوفاة السلطان نور الدين محمود بن زنكي (١) صاحب الشام ويعلمه أيضاً باستيلائه على مملكة السشام بعد السلطان نور الدين، فاشتاق السلطان الملك المعظم إلى الشام فأشار إلى الأديب الفاضل أبي

<sup>(</sup>١) جاء في م: ملئ.

 <sup>(</sup>۲) هو نور الدين محمود بن زنكي بن عماد الدين بن أقسنقر، تولى الجزء الغربي من الدولة الزنكية، وجعل عاصمته حلب، وكان له دور في جهاد الصليبيين في الشام. توفي سنة ( ۲۹۵ هـــــ / ۱۱۷۳ م ). انظـــر: أيـــو شــــامة. الروضتين، ١٥ الذهبي. اعلام النبلاء، ١٥ / ٢٤٠.

بكر بن أحمد العندي أن يجاوب عنه إلى أخيه ويستأذنه في الوصول إلى الجناب، فأنشد هذه القصيدة وأتبعها بالرسالة الفريدة فقال(1):

لولا محلك فـــى قلـــبى وأفكــــــاري ولا التفتُ إلى مــصـــر وســــــاكنها ولا حنيت لأرض الشسآم وإن ولا شــجتني كتب منــــك واردة سحارة اللحظ<sup>(٣)</sup> والمعنى ونشـــأت<sup>(٤)</sup> ولا ترنمستُ والأشـــواقُ تمــزجُ بي يا بارقَ الشام ما الأوطانُ من يمــــن تلك المنازل لا لحــــجٌ ولا عـــــدنّ هذا على قَـــــدر أنَّ الملــكَ في يمــن وقد أبـــدتُ الملوك المنتميـــــن بـــه لكنَّــهُ مد أتتني الكتب تظهــر مــن ومخبرات بفتح الـــشــــام هيــــــج لي وزادين أسفأ جـــو الجيـــوش ولــــــم

ما رَبُّح المسشوق أعطافي وتـــذكاري وقد تعوضت عسن مسصر بأمسصار كانت مطالع أوطايي وأقطـــــاري(٢٠) تجلل أخطارهما في عظم أخطار بسحر بابل عن إنــشـــاء أســحار لبارق من نسواحي أرضكم سيار أوطان شجوي ولا الأوطـــار أوطـــــار والسؤل مصر وفي الزوراء مــــزدار<sup>(٥)</sup> عسال ولكنَّه مسن دون مقــــدار واقتدقم قـــود إذلال وإصــــغار إضمار شوقك ما يخفيـــه إضـــــــماري ما أعرَبَتُ عنه من شــوق وأخبـــــاري أجرر بما ذيلَ عالي النقــع جــــــرار

<sup>(</sup>١) الخزرجي، العسجد، ١٥٧؛ واورد الشامي بعضاً منها. انظر: تاريخ اليمن الفكري، ٣ / ١٧.

<sup>(</sup>۲) جاء في م: وأوطاري.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: اللفظ.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: وما نشأت.

 <sup>(</sup>٥) جاء في العسجد: مدراري، انظر: ١٥٢ ، وأراد بالزوراء مدينة بغداد.

وفتح سيفك حمصاً مسع حمساةً وكسمُ ومارأت حلب في الخضراء إذ أشرقت فكدت من فرط شوقى أن أطيرُ إلىي واطُوق الشام لا همسى بمنسصرف حتى تــرى حَــلباً والرقمتين وأكــــ وتعلم الموصلُ الممنوعُ جانبُ ها وإنَّ سطوةً بأسى حين تقصدها في جنب ألبس ليل النقم متمضحا وألتقى دونــك الفرســـانَ معلمــــــةَ وأصحب الجيش جيش النصر سساميقي [وأغتدي سائراً تحت اللواء إلى هذا اقتراحي فَمنْ لي مــن أفــوز بـــه وإنَّ أعظم سولي أن أراك على الـــــــ فكيف لى باجتمــاع منك صافيـــــةً

حامى على الغاب منها ليثها السضاري أنفاسها لجاري ريقها الجاري سامى مقامك في جيــشي وأنــصــاري عن الــشــآم ولا عَــــزُمي بخـــوار \_\_\_ناف العرَاقيناً ' ا تـــأثيري وإيثــــاري أن ليس تُمنع عن عزمي وعسن ثسأري بسطوة منك تردي كمل جبسار حقا وفي صبح إقدامي وإسفاري القباء مفترس الأسدد كسرار فَيه خِـــامي حصينا فيـــــه بتـــــــار بالقدس صــولةَ صــلبان وكفّـــــار مُحَكِّماً فيــه إيــرادي وإصـــــداري ـــمألوف باهر إشــــراق وأنـــــوار منة المـــواردُ عن شـــوب وأكــــــدار

رثم كتب بعد القصيدة ) (<sup>٣)</sup>: لم يزل المقام العالي الملكي الناصري الصلاحي خلـــد الله ملكه. باهر الإشراق. نافذ الأوامر في جميع الآفاق، ولا زالت عـــساكر نـــصره محفوظـــة

أراد الكوفة والبصرة.

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل. والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في م.

بالتأييد (۱)، ومحاسن أيامه متضاعفة الإقبال والتجديد، وميامن سعادته كافلـة لـه بتنـاول العرض البعيد، ومذ نهض بالمملوك العزم على الديار المصرية، وحكم عليه القضاء بمفارقـة الأبواب الملكية الناصرية، ترحل (۱) عن مقر العز بحيث استقراره بالقاهرة المعزية، وسمت بـه الهمم إلى افتتاح البلاد اليمنية، فصار يعتسف مخاوف المخارم، ويقطع من بلاد الأعداء مـا تكل عن قطعه شفار الصوارم، ويدوس من صيد الرؤوس ما يسموا به أسباب عارم ودارم، واثقاً من نفسه ألا يرتاح من تلك الديار لبرق لاح، ولا يطمع بالتفاته خاطر إليه طامح، لا بجفوة سبقت منها إليه، ولا لأن موارد السرور تكدرت عليه، لكن حفظاً لمكان عـزه أن بجفوة سبقت منها إليه، وارتفاعاً لسمو قدره أن يجري عليه للوحشة أحكام، وعلماً (۱) أنه حقيق لقول من لا يناسب لديه أدبي الأخدام، شعراً:

وفارقست حتى لا أبسالي بمسن نسأى وإنا بسان أحبساب عليَّ كرامُ فقد جعلت نفسي على النأي تنصوي فقد وعيني على فقدد الحبيسب تنسامُ

ولما ترامت به مفاوز الطرق، وفقد ما كان يستضيء به من أنوار ذلك الأفق، وحاول استدامت ما كان يتخلق به من ذلك الحُلُق، وَجَدَ الحالَ من قلبه قد استحالت، وخطوات الحيرات بلبّه قد استمالت، ثم لم يلبث أن باح بسر فؤاده الملتاح، وهزته نشوات المشوق هزة نشوان الراح، وجعل الوجد يهفو بثباته ووقاره، والحنين يتغنى بشجوه كما يتغنى الحمام في أشجاره، والشوق يصور له ما لم يكن مصوراً لديه من سامي ذلك المقام، والغرام يمثل له

<sup>(</sup>١) جاء في م: محفوفة.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: فرحل.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: وعلم.

باهر ذلك الفضل كيف تصرفت به أحكام المسير والمقام، وبواعث [الحسنين] (١) تعاطيسه كأساتها دراكاً، ومترنم الوجد ينشد في صفات حاله خصوصاً لا اشتراكاً.

ما بدا لي شخص ولا سمعت أذناي حسساً إلا حسبتك ذاكا وإذا مددت عسيني إلى غيب يرك مُثلبت دونه فأراك

فالشغف يتصرف في سره وإعلانه، والحنين يصرف عنان قلبه تصويف الفارس فصط عنانه، وهو يدافع الوجد عن نفسه مدافعة الماجد الأوحد الكريم، ويغالط من الشوق ما قد ألظ به إلظاظ الغريم، ويتحمل وكيف التحمل للهايم، ويتجلد وأين التجلد للصادي الحائم، ولم يزل متحلياً بهذه الحال، متحملاً من أعبانها ما لم تحمله الجبال، إلى أن ورد إلى بالاه اليمن، ويسر له من الفتوح بها ما أجرى الله من الغوائد المألوفة فيه ومنَّ، وعلم أن [من] (أن اليمن، ويسر له من الفتوح بها ما أجرى الله من الغوائد المألوفة فيه ومنَّ، وعلم أن المن الخلك عنوان ما شمله من ميامن آثار سعادته وإسعاده، وأن ما وصل إليه من النصر إنما هو ببركات من إيجاده وإمداده، وهو في أثناء ما يباشره من تدبير العساكر، ويراوحه من الكلف المتوجهة، ويباكر، ويبسم داره من حصيات الحصون، ويروح اللحظ من محاسن عقائل العز المصون، لا يخلو من شوق يكدر الجوانح، وارتباح يغدو به القلق ويراوح، وجفن مباين (أن الاغتماض، وقلب متقلب على الجمر والإتماض (أن إلى أن وردت الكتب الشريفة، خافقة ذوائب الأعلام، متهللة ثغور الإبتسام، مبشرة بما فتح الله به على المسلمين والإسلام، استفتاح المقام العالى خلد الله ملكه لبلاد الشام، ونفوذ كلمته في الخاص (ما والعام، فأخدة

<sup>(1)</sup> جاء في الأصل: الحسن، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٢) إضافة من م، لإستقامة النص.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: مثابو.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: الإرتماض.

 <sup>(</sup>٥) زاد في م: الحاص منها والعام.

من الوجد والاشتياق [ والتأسف ] (١) على ما مُني الجميع به من لوعة الفراق، ما ضــاعف لواعج الكمد والاحتراق، ورادف مواد الأشواق والأتواق [ اقتضى أن ينوح بمـــا طـــواه الكتمان، وأن ينشد فيه بلسان الإعلان] (١٠:

فاليــوم جلّ الشــوق عن كتمــابي للوجد يصدع فيه هضب أبان ما لم أزل أخفيه من أشعجابي ــصـــلبان رافع رايـــة الإيمـــــان لمفارق الأيام كالتيجان ومودق دين من الأديان بعلم الإله البر مسن أيمسابي لولاه [ما] " خطر الغرام بخــاطري - مر شغفا ولا جفــت الكرى أجفــاني والدار والخسلطساء والنسلامسان فالقصر فالشرفين فالمسدان نی عن مقامات به ومغان ما شئت من ځـــور ومن غـــــزلان عاديًا التشييد والبنيان في "الدست" نور حنينه ويسرايي بيْضي وجامحـــةً بـــه فرســابي منه، ويعلمَ مُوضــــعي ومكــــايي

قد كنت أكتسم مـــا تجـــنَّ جَنـــاني وأبان عن سر الصبابة بـاعث وشريف كتب أظهرت أشممحالها وردت من المولى المظفر قامع الــــــ الناصــر المــلك الذي أيــامــــه وأمسا منصسبه الشسريف فإنسسه ولَما التَفَـتُ إلى الشـآم وطيبـة ومنسازل اللذات مسن جبروتسمه ولكان باليمن الرحيب منسادخ ومَرابعٌ للصيد يجمـع حَــصــبُها ومراتب للعسز شامخسة السذرى لكنمه همزأت إليمه جموانحمسي ورأیت أن جـــل حظــــــــی أن أری وازوره بالجسيسش لامعسة بسسه حتى ترى حلبُ العواصم مــوقفي

<sup>(</sup>٣،٢،١) سقط في الأصل، والمثبت من م.

ويرى مقامي تحــت ظِـــلَ لوائــهِ وبديعَ ضــربي في العــدى وطِعــاني هذا هو الغــرض المـــراد وإنــني في الوعــدِ منــه علـــى أتم ضــماني

وبحسب ما انطوى عليه من [هذا] (١) الإضمار، واقتضته الهمم ببلوغ الغوض منه والأوطار، كاد يطير به الشوق لو اتسع له المطار، رغبة في أن يأخذ بحظة من عظيم همذه الفتوح، وإيثار أن يشاهد ما جدد لديه من شريف عطائه الممنوح، وأن يتشرف بما يسصوف فيه من عالي المراسم، ويجتلي أوجه الشام واضحة الثغور والمباسم، وما تحلست به السربي والمناظر، ونسجته لأعطافها الرياض والأزاهر، وما بي الشام وسكانه ولا ربيع الربوة الناظر، ولا بي القصر وميدانه، والمرج والروض به زاهر، وإنما بي أن أرى ناصراً للدين حيث الملك الناصر أخي ومولاي، ومن فرعه من فرعي، وأصلي من أصله الطاهر.

ف إنما يرفع من ناظري أني إلى طلعته ناظر أو أن أرى فضلي به باهرا أذا بادا إلى فضله الباهر أفيا كتابي ورسولي إلى الله المالي ويا المالي ورسولي إلى الله المالي ويا المالي ويا المالي ويا المالي ويا المالي المالي ويا المالي المالي ويا المالي ال

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من م.

 <sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل و المثبت من ب و م.

مبارك بن كامل بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ (۱) على زبيد، وأعماله (۲) من التهائم، وجعل عثمان بن علي الزنجبيلي (۲) على عدن وما ناهجها، وجعل ياقوت التعزي (۱) على تعز وأعمالها، وجعل مظفر (۵) الدين قائماً على جبلة ونواحيها ) (۱)، وتقدم سائراً إلى الشام في رجب من سنة إحدى وسبعين و هس مئة، فقدم على أخيه صلاح الدين وهو محاصر لحلب في شهر رمضان، وقيل: في ذي الحجة من السنة المذكورة وهو الصحيح قاله ابن خلكان (۷).

ولم يزل<sup>(^)</sup> نوابه في اليمن يجبون له الأمسوال ويحملونها إليسه إلى أن تسوفي بثغسر الإسكندرية (٩) في صفر سنة ست وسبعين وخمس مئة.

وكان كريماً جواداً، توفي وعليه من الدين منتا ألف دينار فقضاها عنه أخــوه صـــلاح الدين، حكى ذلك ابن خلكان(١٠٠).



<sup>(</sup>١) ستأتي توجمته.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: وما يليها.

 <sup>(</sup>٣) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو ياقوت التعزي، نائب تعز، واستمر عليها، حتى وصول هملة طغتكين بن أيوب، سنة (٥٧٩ هــ/١١٨٣م). فأقره في عمله. انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٥٢٨؛ ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ١٣٣.

مظفر الدين قايماز، نائب جبلة، لم تدم له النيابة حيث أسره ابن الزنجبيلي وتوسع في نيابته، واستمر أسيراً حسق وصول حملة طغتكين بن أبوب، فأطلقه من الأسر. انظر: الجندي، السلوك، ٢٤/٢؟ الحزرجسي، العسسجد، ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب. س

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان، ١ / ٣٠٣.

<sup>(</sup>٨) جاء في م: وأقامت.

 <sup>(</sup>٩) الإسكندرية: مدينة مشهورة على ساحل البحر المتوسط، شمال مصر، أنشأها الإسكندر بن فيلبش فنسبت إليه.
 انظر: ياقوت معجم البلدان، ١ / ١٨٢؛ الحميري، الروض المعطار، ٥٤.

<sup>(</sup>١٠) وفيات الأعيان، ١ / ٣٠٩.

( وحكى القاضي أحمد بن خلكان قال: حكى صاحبنا مهذب الدين أبو طالب محمد بن على المعروف بابن الحيم الحلي<sup>(1)</sup> نزيل مصر، قال: رأيت في النوم شمس الدولة توران شماه ابن أيوب وهو ميت فمدحته بأبيات من الشعر وهو في القبر<sup>(۲)</sup>، فلسف كفنمه ورماه إليًّ وأنشدى هذه الأبيات<sup>(۳)</sup>:

لا تستقلنَّ مــعـــروفـــاً سمحتَ بِه ولا تظنـــنَ جُودي شـــابَهُ بُخُـــلٌ إنى خرجت من الدنيا وليس معــــي

ميتا فأمسيت منه عساري البدن من بعد بذلي مُلك الشسام والسيمن من كل ما ملكت كفي سوى كفني) (1)



 <sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن علي الخيمي، الحلي. أديب، شاعر، نحوي، توفي سنة ( ٣٤٢ هـ / ٣٢٢ م ). انظـر:
 الصفدي، الوافي بالوفيات، ٤ / ٣٢٩؛ تقي الذين المقريزي، المقفى الكبير، ٦ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: ميت.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١ / ٣٠٩.

 <sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب.



# الباب الرابع الثـــاء المثلثــة

يحتوي على ما كان من الأسماء القصودة أوله ثاء مثلثة ، وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب الأول



### [٢٦٤] أبو اليمن الأمير الكبير ثابت بن عبد الله الاشرفي'' المُلقب [جمال] '' الدين الخازندار

كان خادماً سعيداً, عاقلاً، رشيداً, ديناً، مهيباً، كاملاً. لبيباً، رزق من سيده السلطان الملك الاشرف إسماعيل بن العباس شفقة تامة فكان يصدر ويورد، ويحل ويعقسد، وكسان خازن داره، حافظ أسراره، مقدماً على أمراء دولته، باسطاً يده في ساتر جهسات مملكت يتحدث مع مشد الدولة ووزيرها، وتنفذ أقواله على كاتبها وأميرها، ثم أضاف إليه السلطان شد الحلال في التهائم والجبال، فقام به أحسن قيام، وكسان مسشكوراً عند العام والحاص،وكان مع هذا متواضعاً مع الصغير والكبير،ليس له [في] أنا أبناء جنسه شبيه ولا نظير وكان كثير الصمت. قليل الكلام محافظاً على أوقات الصلوات، وأكثر أوقاته صائماً، وكان حسن المعاملة يحب العلماء والصالحين، ومشفق أنا على الغرباء والمنقطعين، يضحك في وجه الكبير والصغير، ويخضع له الأمير والوزير، إلى أن حم خمامه، وانصرمت لياليه وأيامه، فتوفي في مدينة زبيد يوم الأحد السابع من المحرم أول سنة اثنتين وتسعين وسسبع مئسة بتقديم الناء على السين في كلمة تسعين — ودفن في شرقي مقبرة باب سهام في جنوبي مشهد الشيخ الصالح طلحة بن عيسي المتار، رحمة الله عليهم أجمعين.

 <sup>(</sup>١) زاد في م: الحبشي.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: كمال. والمثبت من ب و م. والمصادر.

<sup>[</sup>٧٦٤] الحزرجي، العقود، ٧ / ١٨٣/، مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) شد الحلال: الشد ترادف كلمة التفتيش. ومتوليها يسمى شاد. والحلال: يبدو ألها الأموال والأملاك السلطانية الخاصة. إذ أن هناك ديوان الحلال. وقد أشار الحسيني إلي أهميته لأنه يعني بأملاك ملك الملك. كما أن مسصارفه لا تصرف إلا على ما يعرف بمطبخ الحلال. انظر: الحسيني، ملخص الفطن. ٤٦؛ البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. ٩٩٣.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٥) جاء في ب و م: ويشفق.

#### [ ٢٦٥ ] أبو الفضل ثمامة الحميري، ويقال: السيباني

ﷺ فسمع سورة يس من فم رسول الله ﷺ.

كان أحد من وفد إلى رسول الله ﷺ، فعلمه رسول الله ﷺ سورة يس، فكان ثمامة أول من وصل صنعاء بسورة يس، وكان أولاده مؤذنين، ويقومون بعمارة جامع صنعاء، وهـــم قوم من حمير.

قال الرازي(١): وكان منزل ثمامة بحذا باب الجامع بصنعاء(١).

قال الرازي (٣٠): والباب إلى يومنا هذا يعرف بباب بني ثمامة، وهو أول باب من ناحيـــة الغرب من ناحية أول صف في المسجد مما يلى المحراب.

قال الرازي(''): وقال يوسف بن أبي خليد، حدثني ثمامة السيباني أنه لقي رسول الله(''

مراقت كالميترون ما

<sup>[</sup>٢٩٥] الرازي، تاريخ صنعاء، ٢٩٣، ٣١٣.

<sup>(1)</sup> جاء في ب و م: قاله الوازي.

<sup>(</sup>٤،٣،٢) تاريخ صنعاء، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على صحبة المُترجم له في المصادر المعتبرة في هذا الباب.

